# موسوعة كمبريدج للتاريخ

narchism topia ederalism elfarism ommunism ocialism nthropocentrism oundationalism tilitarianism ositivism uthoritarianism arxism arwinism iocentrism ehaviourism izenship communitarianism uman ghts (mocrac cocentrico lobolismo terialismo al rianism plonialism odernism ialectic orporatism iversity ationalism cosophy uturism umanism errorism egelianism ascism nlightenment xpression achiavellianism ac eynesianism utherianism emenism azism rivatisation thnicity esternization luratism hatcherism epublicanism rganicism ostmodernism onfucianism slamism ilitarism atholicism egeneration italism azism mericanization onetarism ommunitarianism ogmatism ريتشارد بيللامي تـرجمـــــة: مـــى مــقــلد

مراجعة وتحرير: طلعت الشايب

1339

موسوعة كمبريدج للتاريخ الفكر السياسي في القرن العشرين

المجلد الثاني

# المركز القومى للترجمة اشراف: جابر عصفور

- ـ العدد: 1339
- موسوعة كمبريدج للتاريخ: الفكر السياسي في القرن العشريل (مح 2)
  - \_ تیرینس بول ، رینشارد بیللامی
    - مى السيد مقلد
    - طلعت الشايب
    - الطبعة الأولى 2010

: بن كتاب الثانى من كتاب The Cambridge History of Twentieth - Century Political Thought Edited by:

Terence Ball and Richard Bellamy
© Cambridge University Press 2003
Published by The Press Syndicate Of
The University of Cambridge

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة

شارع الجبلاية بالأوبرا – الجزيرة – القاهرة ت:٢٢٥٤٥٢٢ ٢٢٥٤٥٢٦ فاكس: ٢٥٥٤٥٥٤

Cairo: El Gezira: EL Gabalaya St. Opera House

E-mail: egyptcouncil@yahoo.com Tel: 27354524-27354526 Fax: 27354554

# الفكر السياسي في القرن العشرين (المجلد الثاني)

تحریر: تیرنسس بول ریتشارد بیللامی

ترجمة: مى مقلد مراجعة وتحرير: طلعت الشسايب



#### بطاقة الفهرسة إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

بول؛ تيرينس / بيللامى؛ ريتشارد موسوعة كمبريدج للتاريخ: الفكر السياسى فى القرن العشرين، (مج ٢)

تحرير: تيرينس بول، ريتشارد بيللامي، نرجمة: مي مقلد،

مراجعة وتحرير: طلعت الشايب

ط ١ - القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠١٠

۲۰۰ ص ، ۲۶ سم

١ - السياسة - نظريات

(أ) بول؛ تيرينس (محرر)

(ب) بيللامي؛ ريتشارد (محرر مشارك)

(ج) مقاد، می (مترجم)

(د) الشابيب ، طلعت (مراجع ومحرر)

(هـــ ) العنوان (٣٢٠,٠١

رقم الإيداع ٨٣٥٣ / ٢٠٠٩

النرقيم الدولي: 2 - 156 - 479 - 977 - 158 I.S.B.N

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التى تتضمنها هى الجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

#### المحتويات

|    |                                                                 | مقدمة                           | ÷     |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
|    | الجزء الثالث                                                    |                                 |       |
|    | العلم والحداثة والسياسة                                         |                                 |       |
|    | تفاعلات وتطورات (میلیسا لین)                                    | - الوضعية :                     | -10   |
|    | ِالتَّأُويِلُ - المِثَّالِيةِ والليبراليةِ - تطور الوضعية وظهور | طية الجديدة و                   | لكانه |
|    | الحيوية والبراجماتية: دعاوى "الحياة"- الوضعية                   |                                 |       |
| 11 | و أفول الفلسفة السياسية                                         |                                 |       |
|    | الله : أمراض الحداثة من نيتشه إلى فلاسفة ما بعد                 |                                 |       |
|    | ـيتر ديوس)                                                      | البنيوية (پـ                    |       |
|    | عداثة - أسلاف ما بعد الحداثة : نيتشه و هيدجر - ما بعد           | يف ما بعد الد                   | تعرب  |
|    | الحداثة في فرنسا - الفكر ما بعد الحداثي في العالم               |                                 |       |
|    | ية – نقد هابرماس للفكر ما بعــد الحــداثي والمنعطــف            | طق بالإنجليزي                   | الناد |
| 41 |                                                                 | نلاقي – خاتم                    | الأخ  |
|    | ركايم" وعلم اجتماع الدولة الحديثة (أنتونينو بالمبو              | <ul> <li>"قيبر" و"دو</li> </ul> | ١̈٧   |
|    | ( <u> </u>                                                      | وآلان سكو                       |       |
|    | والحداثة – الدولة والمجتمع المدنى – الدولة والديمقر اطيــــة –  | ولة الرأسمالية                  | الدر  |
| 71 | لم اجتماع الدولة الحديثة بعد ڤيبر ودوركايم                      | لة والأمة – ع                   | الدو  |
|    | وأتباعــه (پول روز)                                             | ٠ – فــرويد                     | ۱۸    |
|    | - a bid - a - 10 - i - 10 - a - 11                              | :                               | ٫.    |

101

النسوية - قضية الشخصية السوية....

| ١٩- الحداثة في الفين والأدب والنظيرية السياسية                         |
|------------------------------------------------------------------------|
| (والترل. آدامسون)                                                      |
| بودلير وتقافمة الحداثمة - السياسات الجمالية وظهرور                     |
| الحداثــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
| ٢٠ - العلوم السياسية الحديثة (چيمس فار)                                |
| علم نفس السيطرة - علم الدعاية السياسي - علم                            |
| الديمقر اطيمة السواقعي - علم السلوك الشوري                             |
| ٢١ - النفعية وما بعدها: النظرية السياسية التحليلية المعاصرة (ديڤيد     |
| میللر وریتشارد داجر)                                                   |
| ملامح عامة - إرث النفعية - الالترام السياسي والسلطة والعصيان           |
| المدنسي- البديل التعاقدي النفعية- نظريات الحقوق-                       |
| العدالة الاجتماعية بعد رولز- تحدى الجماعية- خاتمة                      |
| الجزء الرابع                                                           |
| الحركات الاجتماعية الجديدة وسياسات الاختلاف                            |
| ۲۲ – بین سلامیتین (مارتین سیدل)                                        |
| الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                |
| ٢٣ – الحركات النسوية (سوزان چيمس)                                      |
| الموجة الأولى – الموجة الثانية – الموجة الثالثة                        |
| ۲۲ – سیاسات الهویة (چیمس تیللی)                                        |
| ثلاث خواص لسياسات الهوية- ثلاثة أنماط للمطالبة بالاعتراف باختلافات     |
| الهوية - من يقرر؟ وبأى أسلوب؟- الطابع المؤقت للاتفاقيات المتفاوض عليها |

|     | ٢٥- نظرية الحصر السياسية (بيريس بول)                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
|     | مفهوم الإيكولوچيا - النظرية السياسية الخضراء: الملامح الأساسية- الغايـــات     |
|     | الخضراء: نظرية للقيمة تتمركز حول البيئة– النظام البيئي والاقتصاد– الوسائل      |
| 285 | الخضراء: العناصر والمؤسسات والاستراتيـــچيات والأساليب- الخلاصـة               |
|     | الجزء الخامس                                                                   |
| 305 | ما بعد الفكر السياسى الغربي                                                    |
|     | ٢٦ - الفكر السياسى غير الغربى (بيكو پارخ)                                      |
|     | السياق – المعاصرة التوفيقيــة – التقليديــة النقديــة - الأصــولية الدينيــة – |
| 307 | ملاحظات عامة                                                                   |
|     | ٢٧ - الفكر السياسي الإسلامي (سلوى إسماعيل)                                     |
|     | الصحوة الأولى: الإسلام والحداثة - سياسات الأصالة والهوية: الإسلام              |
|     | والعمل الثوري– الفكر الإسلامي النقدى: التاريخ والعقل كقاعدتين للأصـــالة –     |
| 341 | الخلاصة                                                                        |
|     | <ul> <li>* خاتمة: ثنائية القرن العثىرين الكبرى (ستيڤن لوكس)</li> </ul>         |
|     | اليمين واليسار: ملامح شكلية – ما الخط الفاصل بين اليمين واليــسار؟ – مــــا    |
| 369 | اليسار؟ - ما اليمين؟ - أسئلة                                                   |
| 403 | * فهرس الأعلام                                                                 |
|     | * معجم المصطلحات والعبارات والكلمات والاختصارات (كما هي                        |
| 519 | مستخدمة طبقًا للسياق)                                                          |
| 558 | * بىلبو جر افيا                                                                |

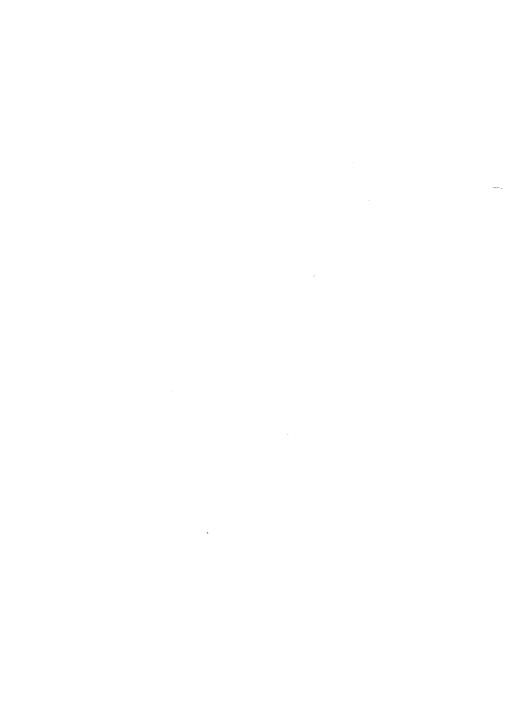

## الجرء الثالث

العلوم والحداثة والسياسة

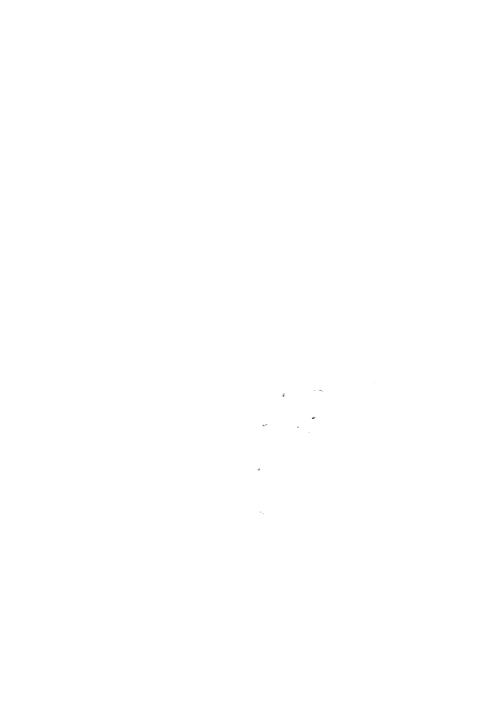

## ١٥ـ الوضعية : تفاعلات وتطورات

#### (\*)ميليسا لين Melissa Lane

ولدت الوضعية من رحم تطلعات سان سيمون Saint-Simon وكومت Comte لتطهير العلم من الميتافيزيقا، وجاءت لتمثل رغبة القرن التاسع عشر في جعل العلم الطبيعي النموذج الوحيد للمعرفة, حتى في قسضايا التاريخ والثقافة الإنسانية. وبدأ الكثير من المفكرين يتململون من هذا التقيد رغم عدم معاداتهم للعلم أو الفكر (Collingwood 1946, p.134). وفي معارضتهم لقوة العلم الطبيعي، وسيطرته، تطرق المناهضون للوضعية إلى شكلين من أشكال التجربة الإنسانية يخرجان عن نطاق مجالها فأشار بعضهم إلى الوعي والوعي بالذات وهو يرتفع فوق المجال الظاهراتي للعلم الطبيعي، بينما كشف البعض الآخر عن جوانب اللاوعي أو ما قبل الوعي للحياة العقلية الكامنة تحتها.

احتفى الفلاسفة المثاليون بالوعى باعتباره الأساس الذى لا بديل عنه لكل من المعرفة والحرية أو باعتباره من الناحية العلمية بديلا عن وجود إله، أما السيراجمانيون فقد رأوا أن التجربة لا تنحصر في مفاهيم الوعى، لكن في تجارب ما قبل الوعى, وأثار الكتاب من أمثال نيتشه Nietzsche وبرجسون Freud وفرويد Freud الكثير من الأسئلة وأوضحوا العديد من الأساليب التي توثر بها الدوافع غير الواعية في السلوك؛ وسواء كانت الوضعية تخاطب الوعى أو اللاوعى فإن ردود الأفعال إزاء الوضعية كانت تؤكد جوانب من العقل البشرى لم تكن الصور الميكانيكية للعلم الطبيعي قادرة على أن تنفهمها أو تختزنها.

هذا الباب يتناول ردود الأفعال تجاه الوضعية كما يعالج تطورها، مثل: الكانطية الجديدة neo-Kantianism والتأويل hermeneutics, والمثالية والليبرالية، والعلوم الاجتماعية وعلم الاجتماع الوضعي, والحيوية والبيراجماتية وأخيرًا الوضعية المنطقية والسلوكية وزوال الفلسفة السياسية، ومع تأثر الماركسيين بهذه النقاشات، يتناول الفصل الثالث عشر العلاقة بين الماركسية والوضعية.

<sup>(\*)</sup> محاضرة في التاريخ بجامعة كمبريدج وزميل "كنجز كولدچ" بالجامعة نفسها.

### الكانطية الجديدة والتأويل

شغلت إشكالية التمييز بين العلوم الطبيعية وما أسماه ج.س.ميل العلوم الأخلاقية إبالألمانية Geisteswissenschaften) فكر حركة الكانطية الجديدة التي قامت على أنقاض الهيجيلية Hegelianism وخاصة في مدرسة جنوب غرب ألمانيا بقيادة ولهلم ويندلباند Wilhelm Windelband. كان تحليل كانط للمعرفة في العلوم الطبيعية يقوم على عمومية القوانين والمفاهيم مما ترك وضعية الموضوعات الفردية غامضة. فكيف يمكن أن تكون هناك معرفة بالخصوصيات إذا كانت المعرفة الحقيقية تستوجب عمومية المفاهيم؟ ورغم أن المدارس الألمانية التي كانت تدرس القانون التاريخي والاقتصاد التاريخي والاقتصاد الناسفي العلوم الأخلاقية، وخاصة التاريخ، لم يتم تحديده.

هاجم ويندلباند Windelband هذه الإشكالية في المحاضرة الافتتاحية التي القاها وهو رئيس لجامعة ستراسبورج في ١٨٩٤، ووصفها أحد الحصور بأنها "إعلان حرب على الوضعية" (Hughes 1979 [1958], p.47). وقد فرق ما بين منهجين علميين غير متكافئين للتعامل مع التجربة، المنهج الذي يُعمل القوانين ويبحث عن القوانين العامة و لا يتعامل مع الأفراد إلا باعتبارهم أنماطًا لهذه القوانين, وهذا الأسلوب تستخدمه علوم الفيزياء أما الأسلوب الآخر فهو أسلوب التعامل مع الأفراد من خلال فهم ملامحهم الواضحة مثل طريقتهم في الكتابة بخط اليد أو تاريخ حياتهم الخاصة (Windelband 1919). وقد حرص ويندلباند على فكرة أن الحقائق الذهنية أو الثقافية يمكن التعامل معها من خلال العلم, لكنه رفض أن يتم وضع قوانين حتمية لهذه العلوم, التي تتعامل بالأحرى مع كيانات متفردة أكثر منها قوانين.

ورغم أن هذا الفرع المعرفي من الكانطية الجديدة كان مصدرًا مهمًا من Benedetto Croce مصادر التعليم لدى مفكرين كبار مثل بنديتو كروتشه

وماكس قيبر Weber, فإن علم التأويل الجديد الذي وضعه ولهلم دياتيى وماكس قيبر Wilhelm Dilthy كان الأسرع إنتاجية. فقبل حديث ويندلباند بعقد كامل, كان ديلثي يقول إن نقد كانط للعقل لابد من تجريده مما به من ادعاءات للعمومية التي لا يحدها زمن, ويصبح "نقدًا للعقل التاريخي". كان ديلثي مهتمًا بوضع التاريخ وطبيعته، وبالتيار المناهض للوضعية الذي بدأه وسُمي "التاريخانية" historicism. وعلى عكس ويندلباند لم يميز التاريخ والعلوم الإنسانية على أساس المفاهيم المستخدمة في دراستها, وإنما بالأحرى على أساس موضوع الدراسة: نتاج الفعل الإنساني (Bellamy 1987, pp.78-9).

كان الفعل الإنساني بالنسبة لديلتي يشمل الإرادة والوعي بالذات من الناحية الجسمانية، وافترض ديلتي أن ذلك الاعتراف بالجسد كان يمكن أن يحسم الصراع التقليدي بين الواقعية والمثالية نازعًا عن الثانية حلة الكانطية الزائفة، "من منظور التمثيل المحض يظل العالم الخارجي مجرد ظاهرة [ولكن] بالنسبة للإنسان المتكامل, الذي يريد ويشعر ويعبر, فإن الحقيقة الخارجية تمثل وباليقين نفسه هو" المتكامل, الذي يريد ويشعر ويعبر, فإن الحقيقة الخارجية تمثل وباليقين نفسه هو" (Pilthey 1989 [1883], p.51) ولكي يفهم إنسان فعل إنسان آخر فهو لا يخمن مفاهيم عنه وإنما هو يعيد تجربته أو كما قال بالألمانية (nacherleben). وقد طور ماكس قيرر، وهو تلميذ في مدرسة ويندلباند، هذه الفكرة عن فهم معنى فعل ما (Verstehen) في أدبياته عن العلم الاجتماعي، وقد استخدمها ديلتي نفسه في تطوير علم التأويل مكنه تفسير الحقائق الاجتماعي، وقد استخدمها ديلتي نفسه في تطوير علم التأويل يمكنه تفسير الحقائق الاجتماعية والثقافية عن طريق فهم معانيها المحددة, وهو علم يمكنه تفسير الحقائق الاجتماعية والثقافية عن طريق فهم معانيها المحددة, وهو علم كان مختلفًا تمامًا عن النموذج الوضعي المفترض للعلم الطبيعي.

## المثالية والليبرالية

يمثل جرين T.H.Green في إنجلترا وبنديتو كروتشه T.H.Green في إيطاليا استخدامًا آخر لكانط Kant (وكذلك لهيجل وفي حالة جرين، الأفلاطون أيضًا) حيث أسس مثالية مرتبطة بالسياسة الليبرالية. كانت ليبرالية جرين متكاملة

مع فلسفته وتحاول أن تقيم بديلا للنفعية الميكانيكية عن صريق تصوير نوع مسن المثالية يترادف مع الرب في المسيحية. لم يُعد كروتشه توجيه فسفته نقفية نحو السياسة الليبرالية سوى في نهاية حياته عندما أصبح أقوى ممثلي نمقومة فكريسة الثقافية للفاشية في ١٩٢٤. كانت المثالية بالنسبة لكليهما تمثل القيم الأخلاقيسة وعلاقتها بالحرية, والتي كانت الفلسفات المنافسة من فاشية أو اشتراكية أو نفعيسة تهدد بسحقها.

وصف جرين التجريبية البريطانية بأنها تدور بشكل منطقى (۱). ولم يستطع لوك Locke أو هيوم Hume أن يفسرا الأصل العقلى لأفكار العلاقات إلا من خلال المقارنة والنقيض, وهذه في حد ذاتها علاقات. بالنسبة لجرين كان البديل الوحيد هو التمسك بما قاله كانط من أن المعرفة تفترض وجود مفاهيم أساسية, مثل العلاقات, وهي نتاج العقل. وقد رفض فكرة كانط عن الشيء في حد ذاته كأمر لا يمكن معرفته، لكنه أيد النظرة الكلية للتجربة باعتبارها نتضمن "عموميات ملموسة" ووضع هذه العوالم في الوعي اللانهائي بالذات (والذي يؤكد ضرورة الالترام الديني ويتأكد من خلاله).

حقيقة إن تحقيق الذات لدى كل فرد فى المجتمع يحقق الوحدة للمجتمع ككل هى حقيقة تمثل فضيلة أخلاقية وغاية مشروعة. هذا التفاعل لتحقيق الهذات شكل الأخلاقيات لدى جرين، وكان ضد ما رآه نموذجًا نفعيًا للحرية مثل محاولة المسرء إشباع رغباته دون قيود. ويتبع جرين أفلاطون فى رؤيته أن الرغبة ليست ثابتة وتحقيقها وهو الهدف الضرورى والنهائى لجميع الأفعال هو الخير أو المصلحة، ومن ثم فإن الحرية لن يمكن فهمها فهمًا صحيحًا ولا الحفاظ عليها كما تفتسرض الأفكار الكلاسيكية عن التحرر. "الحرية بالمعنى الإيجابي" تتضمن تحريس قوى جميع الناس بالتساوى من أجل المساهمة فى المصلحة العامة" ( Green 1888a مطابًا مطابًا مطابًا مطابًا المجتمع ومن ثم للدولة.

<sup>(</sup>١) تعتمد هذه الفقرة على التحليل الواضح الذي أجراه هيلتون (Hylton 1990, pp.21-4).

وبعيدًا عن الفرع الليسرالي الكلاسيكي عند چون ستيوارت ميل John Stuart Mill من النظام الأبوى فقد دافع جرين عن تشريعات الاعتدال على أساس أن مدمني الخمر مثلا يؤذون أنفسهم بتدمير قدرتهم على التصرف الطبيعي وفعل الخير والمصلحة لهم ولمجتمعهم (, [1964] 1983 [1964] Richter 1983 [1964], لكن الدولة المثلى في نظر جرين, مع اهتمامها بالظروف الضرورية من أجل تحقيق الذات لدى الفرد, تفعل ذلك أساسًا عن طريق حماية حقوق الأفسراد وواجباتهم، والدولة ليست أبدًا أعلى شأنًا ولا أرفع مكانة من الشعب الذي تخدمه. وقد ميز جرين في محاضراته عن مبادئ الالتزام السياسي (في ١٨٨٥ – ١٨٨٠) بين الالتزام السياسي المثالي في الدولة المثالية وبين الدول المعيبة التي تنتهك حقوق مواطنيها ونفشل في تحقيق واجباتها.

لقد ألهم جرين جيلا كاملا من الشباب لكى ينخرطوا فى الأعمال الخيرية والتعليمية وهو ما جعل التقاليد الإنجيلية فى البر والإحسان أمرًا ذا شان محترم فكريًا، وكان تأثيره فى هذا النطاق العملى أكثر منه فى النطاق الفلسفى؛ فقد أسبهم في إلهام "الليبرالية الجديدة" فى بريطانيا لكى تتخلى عن المبادئ الجامدة السابقة عن التجارة الحرة والحرية السلبية فى تشجيع تدخل الدولة لدعم الأخلاق والرفاهة (Clare 1981 [1978]; Freeden 1978). هذه الجوانب نفسها من فكر جرين أثرت على المفكر الأمريكى البراجماتي چون ديوى على المؤسسات السياسية الفعالية المدنية كانت تفترض مستوى معينًا من التكيف مع المؤسسات السياسية فى إيطاليا فى مطلع القرن وتمزقها بين الكاثوليك والاشتراكيين وبين المشمال والجنوب ثم مع كارثة الفاشية، وانعكست كل هذه المضغوط فى دفاعه عن الليبرالية.

هاجم المقال الفلسفى الأول لكروتشه الوضعية الإيطالية التى كانت مؤثرة فى السياسة الاجتماعية للدولة، عن طريق محاولة الوصول إلى حل وسط فى الجدل

الدائر بين وندلباند وديلتي. كان كروتشه في شبابه يرى أن التريخ (وهو العلم الإنساني الذي عُني به) مجموعة فرعية من الفن. فشأن الدراسة التاريخية شأن الفسن كلاهما يعني بمجموعة الفكر والأفعال الإرادية والتعبيرات الجسدية التي تميز جميع الأفعال البشرية (كما يرى ديلتي)، ويبني دراسته كأحداث معينة وليس بغرض استخلاص قوانين عامة للسلوك الإنساني (وهو بذلك يقبل الاختلاف المفهومي لدى وندلباند). وفي حين يصور الفن الأفعال الإنسانية التي قد تقع, فإن التساريخ يدرس فقط مجموعة الأحداث التي قد وقعت بالفعل (Bellamy 1987, p.74).

بقى ذلك الموقف الكانطى الجديد محوريًا في فكر كروتشه رغم اتفاقه مع ماركس وهيجيل وفيكو، لكنه عدّل ذلك في عام ١٩٠٩ في كتابه "المنطق" المعوميات حين قال إن التاريخ، مثل كل الفكر، يتطلب مفاهيم ويتضمن حكمًا على العموميات من خلال مجموعة الأشياء الصغيرة أو الخصوصيات. فالعام مجرد بينما الفردي أو الخاص موجود بالفعل؛ وقد استخدم كروتشه هذه الفكرة الهيجلية عن العام الملموس ليفند الوضعية. وفي حين استخدم البرنامج الوضعي لهيبولايت تايني الملموس ليفند الوضعية. وفي حين استخدم البرنامج الوضعي لهيبولايت تايني نفسها تحمل في طياتها كل ما يمكن للمرء أن يعرفه عن مسبباتها ( Croce نفسها تحمل في طياتها كل ما يمكن للمرء أن يعرفه عن مسبباتها ( 1917)، وبالتالي فالحقيقة كلها تاريخ والمعرفة معرفة تاريخية. والفلسفة تصوغ مجردات من الحقيقة التي يعرفها التاريخ بينما العلم الطبيعي لا يتعامل مع الحقائق بل مع مفاهيم مجردة مصاغة بغرض الاستخدام.

هذا التمييز بين النافع والحقيقي, الذي وضعه كروتشه في أربعة تـصنيفات بين القيم الأساسية للنافع, والحقيقي, والجميل, والصالح, أصبح أساسًا لنقده لهيجل— (الذي كان يرى أن تلك الفروق ما هي إلا أضداد زائفة) – ولرفضه للاشتراكية. كانت الاشتراكية تهدد بتحطيم جميع القيم وتختزلها إلى مسألة المنفعة الاقتـصادية وبالتالي فإنها مثل النفعية، فشلت تمامًا في تقديم أي نظرية أخلاقية أصـيلة. فـي الوقت نفسه فإن فلسفة التاريخ في الماركسية سقطت في الخطـا نفسه بتجاهـل

الجوانب الروحية في تشكيل الفعل الإنساني. ولذلك فيان كروتشه استطاع أن يصاحب النقابي چورج سوريل Georges Sorel الذي أولى اهتمامًا للإضراب العام باعتباره يعيد إحياء صناعة الأسطورة على نحو أخلاقي بينما بقي على عدائه للأحزاب الشيوعية الإيطالية.

ركز كروتشه جهده في أبحاثه وإصدار جريدته ميث القوة والمنفعة, العشرينيات, واضعًا فروقًا حادة بين عالم الاقتصاد والسياسة حيث القوة والمنفعة, وعالم التاريخ والجماليات الذي اختاره لنفسه لكنه انقلب على موسوليني في ١٩٢٤ وعندما بدأ حليفه السابق چيوڤاني چنتايل Giovanni Gentile يدافع عن الفاشية معتمدًا على تأييد كروتشه السابق للماكياڤيلية السياسية, اضطر كروتشه أن يضع فكرًا ليبراليًا أخلاقيًا سياسيًّا جديدًا يؤكد أن السياسة مجال أخلاقي في النهاية. لكن هذه الليبرالية السياسية المبنية على أساس فكر كروتشه عن التاريخ باعتباره رواية عن الحرية, لم تكن مرتبطة بأي بني مؤسسية محددة وأثبتت ضعفها بعد الحرب عن الحرية, لم تكن مرتبطة بأي بني مؤسسية محددة وأثبتت ضعفها بعد الحرب كروتشه في معارضة المفاهيم "الرياضية والميكانيكية" عن المساواة التي كان يرى كروتشه في معارضة المفاهيم "الرياضية والميكانيكية" عن المساواة التي كان يرى الديمقراطية ومنهج الليبرالية لا يتفقان معًا إلا في إصراره على أن منهج الديمقراطية ومنهج الليبرالية لا يتفقان معًا إلا في ظروف تاريخية معينية الديمقراطية ومنهج الليبرالية لا يتفقان معًا إلا في ظروف تاريخية معينية الديمقراطية ومنهج الليبرالية لا يتفقان معًا إلا في ظروف تاريخية معينية (Croce 1945 [1924], p.116)

جرين وكروتشه استثناءان في رأيهما بأن المناهضين للوضعية ينحازون إلى العلوم لكن بشروطهم. وكان جرين، على عكس زميله المثالي ف. هـــ. برادلي F.H.Bradley, لا يهتم كثيرًا بمكانة التاريخ أو أي علم اجتماعي, بينما لـم يترك اهتمام كروتشه بالتاريخ سوى مساحة فكرية ضيقة للغاية لأي مفهوم عـن العلـم الاجتماعي. فهما لم يرفضا الوضعية فحسب وإنما رفضا علم الاجتماع (أو الطموح إلى العلوم الاجتماعية) الذي هو نتاج الوضعية. والآن نتناول عدة محاولات لإنقاذ

علم الاجتماع أو إعادة صياغته بعيدًا عن الوضعية التي أفرزته. وهمي محاولات تحمل علامات التداخل مع الكانطية الجديدة والفلسفات المثالية التي قابلناها.

#### تطور الوضعية وظهور علم الاجتماع

فلنبدأ بــ "قلفريدو پاريتو" Vilfredo Pareto, السويسرى الإيطالى ونظير كروتشه الذى وضع مبادئ سياسية مختلفة عنه. وبينما كان كروتشه محافظا وانساق وراء الفاشية ثم تحول إلى الالتزام بالليبرالية, بدأ پاريتو ليبراليًا ملتزمًا شمد دفعه شعوره بالمرارة السياسية إلى اعتناق الفاشية. درس پاريتو الهندسة وعمل بخطوط السكك الحديد الإيطالية لمدة عشرين عامًا تقريبًا، دافع خلالها عن قيام مجتمع ليبرالى وسوق حرة ديمقراطية على أسس متاثرة بشدة بأفكار ميل وسينسر. وعندما أصبح أستاذ كرسى في الاقتصاد السياسي بجامعة لوزان مختلف قائم على شروط وضعية في كتابه "محاضرات في الاقتصاد السياسي" مختلف قائم على شروط وضعية في كتابه "محاضرات في الاقتصاد السياسي" السياسي المنافسة المعروليتاريا وإعجابه بالطاقة الأخلاقية للاشتراكيين.

لكن في عام ١٩٠٠, وقد هاله وجود الوزارة الليبرالية الجديدة في إيطاليا, التي ظن أنها ترضخ لضغوط موجة من الإضرابات, بدأ پاريتو يحذر من أخطار الاشتراكية باعتبارها ستارًا للفساد الطبقي. كان يرى أن الاشتراكيين قد يستخدمون القوة السياسية لخداع الآخرين وإثراء أنفسهم كما فعل الليبراليون والمحافظون من قبل. كانت تلك هي جرثومة نظرية "النخبة" السياسية التي طورها من زوايا عدة كل من پاريتو Pareto وچايتانو موسكا Gaetano Mosca وروبرتو ميشيل كل من پاريتو Roberto (انظر الفصل الثالث). كانت السلطة تنتقل من نخبة إلى أماس نجاح هذه النخبة في استخدام القدوة أو الخداع الأيديولوچي

وبالتالى فإن أى ادعاء بتمكين أفراد الشعب العاديين لم تكن سوى عذر أو ذريعة لكى تكتسب نخبة جديدة القوة.

ولما بدت مكائد المصلحة الشخصية واضحة وموجودة, حوّل پاريتو اهتمامه من الاقتصاد (۲) إلى علم الاجتماع. ربما استطاع ذلك العلم الجديد أن يفسر، لماذا يحتاج الناس إلى تبجيل أنفسهم أو الانتقام لأنفسهم بدلا من أن يضاعفوا الفائدة المرجوة منهم؟ كما تحكم العقلانية الذرائعية. وفي كتاب Trattato di والتكوية والمحتمال والتأويلات اللاعقلانية", التي استلهم معظمها من ماكياڤيللي في حديثه عن الذئاب بأفعالها الماكرة في مقابل القوة الوحشية للأسود، وعندما أمسك موسوليني بزمام السلطة, كان پاريتو يرى في السياسة الفاشية السلطوية الطريق الوحيدة لتحرير السوق (مواصلة لأرائه السابقة) من فساد النخب المتعاقبة ديمقر اطبًا وخطر الاشتراكية (Bellamy 1992, p.138).

وفى حين انحصرت الوضعية لدى پاريتو فى نظرة ضيقة عن المنطق والسخرية من الخلق السياسى؛ فإن وضعية إميل دوركيايم من الخلق السياسى؛ فإن وضعية إميل دوركيايم العامة، كانت بقيت على ولائها للمفهوم الواسع عن المنطق وتجديد الأخلاقيات العامة، كانت أعمال دوركايم الفكرية تُفسر باعتبارها حركة ذات بدايات وضعية, كما ورد في أطروحته للدكتوراه التي تحولت إلى كتاب فيما بعد بعنوان "تقسيم العمل الاجتماعي" De la division du travail social (1984 [1893/1902]) ثم تحولت إلى المثالية في آخر أكبر أعماله "الأشكال البدائية للحياة الدينية" Formes وفقًا لفكره على أنه عقلاني، وهو مجدد لتيار محدد من الأفكار الوضعية، وقد انغمس في منهج سان سيمون Saint-Simon القائل بأن المهمة المقدسة لعلم

 <sup>(</sup>٢) من أهم إسهامات پاريتو في النظرية الاقتصادية مبدأ الخيار الاجتماعي الذي مازال يحمل اسمه. "مبدأ
 پاريتو" يحدد التوزعات المثلى بأنها تلك التوزعات التي يؤدى الإخلال بها لصالح البعض إلى الإضرار
 بصالح غيرهم بالضرورة.

الاجتماع هي اكتشاف الأسس الجديدة للنظام الأخلاقي والاجتماعي. لكنه على خلاف سان سيمون كان ديمقر اطبًا وجمهوريًا بحق, وأكد الحقائق العقلية في الوعى وليس الحقائق السيكولوچية. وكيهودي وابن لحاخام يهودي, بدأ حياته منتميًا إلى النخبة الفرنسية بمدرسة المعلمين العليا الفرنسية، ثم حاول بعد ذلك أن يصع الأسس الأخلاقية للمجتمع الصناعي العلماني بالجمهورية الثالثة. (انظر الفصل السابع عشر).

بدأ دوركايم بالتفرقة ما بين الإرادة الغريزية غير العقلانية والتمثيلات المعرفية لجوهر الدراسة الاجتماعية التي هي في نظره تمثيلات اجتماعية بالأساس "للضمير الجمعي" أو الوعي العام للمجتمع، وكما قال ت. هـ. جرين فإن مثل هذا التأكيد على الوعي يعني الابتعاد عن المادية الوضعية، رغم إصرار دوركايم على أن "الحقائق الاجتماعية" كانت توضح النظم الخارجية لعالم الاجتماع لكي يقوم بدراستها (وهو المنهج الذي طبقه على دراسته عن الانتحار)(").

كان دوركايم معارضًا بشدة للمنهجين الأخلاقيين النفعى والكانطى فى دراسة المجتمع، فكلاهما يقوم على الإيمان الشديد وغير المبرر بالأساليب الاستنباطية, بينما كان هو (رغم نظرته العقلانية لطبيعة الإدراك البشرى) يود الارتفاع بالمنهج الاستقرائى والتجريبي لدراسة الظواهر الاجتماعية. أما أغرب الحقائق عن الظاهرة الاجتماعية الحديثة, التي كرس لها عمله, فكانت النقلة في التقسيم الاجتماعي للعمل مما كان يطلق عليه التضامن "الميكانيكي" إلى التضامن "العضوى"، ففي المجتمعات التي تُعمل التضامن الميكانيكي هناك القليل من تقسيم العمل، والناس يتضامنون من خلال تشابههم في العادات والأفكار والأعمال؛ أما في المجتمعات الصناعية فالناس بتضامنون ويتكاملون من خلال الوظائف المختلفة المتبادلة.

<sup>(</sup>٣) من الغريب أن المؤرخ الوضعى Henry Buckle كان قد استخدم انتظام العديد من الإحصاءات القومية والإقليمية عن الانتحار كمثال لما وصفه بأنه حتمية الحقائق الاجتماعية (, Nol.I, pp.20, و26).

كذلك أكد الفيلسوف الوضعى الرئيسي هربرت سينسر Spencer التمايز المتنامي في الحياة الاجتماعية كدليل على قانونــه العــام عــن التطور من التجانس إلى الاختلاف. لكن دوركايم كان يعتقد أن سينسر قد وضع العربة أمام الحصان بأن جعل التوجهات الفردية تدفع التغير الاجتماعي، وقال إنه بعيدًا عن كونها صفة طبيعية فإن الفردانية الحقة إنجاز معرفي, وحالة لابد من تعلُّمها وغرسها لكبح الأنانية وغرور الإرادة، وبالتالي فإن تحليل سينسسر كان سطحيًّا، علاوة على أنه غير سليم أخلاقيًا؛ فالتضامن العضوى بالنسبة لـدوركايم-رغم احتفائه به – كان يحمل في طياته المخاطرة بالتفكك الأخلاقي. وفي كتابه "الانتحار" Le suicide (1930)، أشار إلى ظاهرة جديدة في المجتمعات العضوية الحديثة؛ فبالإضافة إلى الأنواع المعروفة من الانتحار وهي الانتحار الناشئ عن حب الذات والانتحار الناشئ عن حب الغير أضيفت أنواع جديدة وهي تلك التي تعكس فشلا في التكامل الاجتماعي. فالتشرذم صار يهدد التماسك الاجتماعي وبالتالي صحة الأفراد الأكثر ضعفًا أو حساسية في المجتمع، الذين فقدوا في الوقت نفسه شعورهم بالفردية والمعنى الاجتماعي.

لهذا السبب كان دوركايم يعمل بتفان لتجديد التعليم الفرنسي ومن أجل أن تقوم المؤسسات والجمعيات باحتواء المهاجرين واستيعابهم في المراكز الحضرية الجديدة. ومثل المفكرين الوضعيين الفرنسيين، سان سيمون وكومت, كان يرى الدولة بمثابة العقل بالنسبة للنظام الاجتماعي حيث تقوم بقيادة الناس فكريًّا وإداريًّا، ولأن المجتمع الديمقراطي هو مجتمع "يفهم نفسه جيدًا" فهو قادر على أن ينمو وأن يقوم بتشكيل الدولة، ولذا يمكن القول إن البرنامج السياسي عن التضامن الذي كان دوركايم يقره هو نفسه الضمير الجمعي conscience collective المختوى المختوى المطلوبًا لدعم التضامن الفرنسي العضوى. (بعد عدة عقود سيأتي علماء السياسة الأمريكيون أيضًا ليفترضوا أن القيم الموجودة بمجتمعهم هي قيم وظيفية متفردة).

كثيرًا ما قورن دور دوركايم بوصفه عالم اجتماع مـؤثر فــ الـسياسات الفرنسية بدور ماكس ڤيبر فى ألمانيا. لكن فى حين كان دوركايم كثير الكلام عسن أهمية الأخلاق, كان ڤيبر يميز بين دراساته كعالم والنصح الذى قد يدلى به كرجــ سياسة (انظر الفصل السابع عشر)، وفى حين مزج دوركايم الوضعية بالمثالية فى خلطة مستحدثة من علم الاجتماع الإرشادى, تمسك ڤيبر بوجهــة نظــر الكانطيــة الجديدة التى كان قد درسها فى "هيدلبيرج" و"ستراسبورج" محاولاً أن يجعل الفــرق بين الحقيقة والقيمة واضحًا.

وفي حين كان الوعي هو الفكرة المهيمنة (leitmotif) على علم الاجتماع لدى دوركايم, كانت الفكرة المهيمنة على علم الاجتماع لدى قيبر مجموعة من المفاهيم عن الفعل والعقلانية والتفكير العقلاني، وقد فرق ما بين العقلانية الذرائعية (Zweckrationalität) التي تقدر الوسائل الأفضل للوصول إلى غاية مسلم بها, وعقلانية القيمة (Wertrationalität)، التي ترى أن الأفعال عقلانية مادامت تظهر وتمثل الالتزام بقيمة معينة مثل الزهد. ليست كل الأفعال عقلانية، وقد اعترف قيبر بوجود دوافع أخرى للفعل مثل اتباع التقاليد الدينية؛ لكن عالم الاجتماع عليه أن يحاول أن يفهم معنى الأفعال (وهو هنا يطور مفهوم ديلثي عن الفهم المعينة مثل الأبيس في فهمها هي تلك الأفعال العقلانية، إذ يستطيع عالم الاجتماع بسهولة أن يقدر مدى ملاءمة خيار ما للوصول إلى نتيجة معينة. وعلى القدر نفسه من الأهمية، فإن الفاعلين الآخرين في المجتمع موضع معينة. وعلى القدر نفسه من الأهمية، فإن الفاعلين الآخرين في المجتمع موضع الدراسة بإمكانهم أن يعتمدوا على عقلانية الفعل الواضحة.

خلقت شفافية العقلانية الذرائعية تفاعلا داخليًّا أثر على كل من المواقف الفردية والمؤسسات العامة، وكانت البيروقراطية هي المؤسسة العقلانية المثلى التي كان فيبر يرى أنه لا غنى عنها في الشركات الرأسمالية كما في الخدمة المدنية والقانون؛ فالمستهلك - شأن المواطن - يريد معاملة عادلة يُعتمد عليها ولا تحيز فيها، وهذا ما ولد الحاجة إلى المزيد من البيروقراطية التي دعمت بدورها المطالبة

بمثل هذه المعاملة وهكذا، ورغم أن قيبر لم يتمسك أبدًا بـصورة حتميـة للتغيـر الاجتماعي, فإنه كان يخشى أن يدفع الاتجاه نحو البيروقراطية بالرأسـمالية إلـى النهاية ويؤدى إلى الاشتراكية التى قد تسيطر على مناحى الحياة مـن خـلال الأساليب البيروقراطية، وفي محاضراته عن الاشتراكية والحرب العالمية والشورة الألمانية في أوجهما، هاجم التصورات الاشتراكية عـن أن البيروقراطيـة سـوف تختفى من العالم المعاصر أو أن تجربة التنظيم الجماهيرى سوف تتغيـر جـذريًا حينما يمسك الاشتراكيون بزمام السلطة (وهنا كان تأثيره كبيرًا على نظرية النخبة نظميذه روبرت مايكلز Robert Michels - انظر الفصل الثالث).

وهنا يبرز سؤالان: أولاً: ما أساس الغايات التي تسعى العقلانية الذرائعية وهنا يبرز سؤالان: أولاً: ما الذي يعطيها مشروعية فردية أو اجتماعية؟ ثانيًا: ما دور السياسات في مجتمع تحولت فيه الإدارة العامة والشركات الاقتصادية إلى البيروقر اطية؟ وكما سنرى الآن نجد أن إجابتي فيبر عن السؤالين متداخلتان.

تعتمد إجابته عن السؤال الأول بشكل أساسى على فكر فريدريك نيتشه Friedrich Nietzsche، الذى كان يرى أن سيطرة المسيحية على العقل الغربى قد صارت إلى زوال ومن ثم أعلن "موت الله", وبالتالى أنشأ صدعًا كبيرًا في الوحدة الدينية بين الحقيقة والقيمة الأخلاقية. ولم يعد من الممكن تقبل القيم باعتبارها إملاءات المنطق أو العقل السليم، أصبح دورها الحقيقي كغايات مختارة تعبر عن دوافع الفرد نحو النمو الصحى والحيوى، لكن قلة من الأفراد، أو الأرواح الحرة أو الفلاسفة, لديهم القوة والوعى بالذات الكافيان لتشكيل مثل هذه القيم المهمة لأنفسهم ولغيرهم، وكان على شخصيات موسى وعيسى وسقراط أن يقوموا بدور المشرعين للبشرية جمعاء.

سار فيبر على نهج نيتشه في رؤية أن مصدر القيمة الأخلاقية هو التـشريع الذي وضعته قلة نادرة من الأفراد لأنفـسهم (كـان لـوثر Luther قدوتـه فـي محاضرته للطلاب عن وظيفة السياسة في يناير ١٩١٩). ومثـل نيتـشه، جـرد

الصورة التى رسمها كانط عن التشريع الذاتى من دعواها إلى العقلانية العامة. لكنه كان أوضح من نيتشه فى اعترافه بكون متعدد الآلهة (polytheistic)، متعدد الأديان، يعج بالمنافسة والقيم المتناقضة. تتكون الشخصية الفردية (هنا على أساس المذهب الألماني فى التكوين Bildung أو التعليم) بالتزام المرء قيمة معينة والتعبير عنها فى سلوكه وشخصيته، مثل هذا الالتزام عند ڤيبر يدمج عناصر العقلانية الذرائعية وعقلانية القيمة، وفى حالة رجل السياسة، يستدعى الأمر شعوره بالمسئولية عن عواقب القرارات التى يتخذها كما يستدعى وجود الحماسة للقصية موضع الاهتمام.

الاهتمام بطبيعة رجل السياسة يشير إلى وجه آخر للاختلاف المهم بين نيتشه وڤيبر، ففى حين كان نيتشه يكره مسألة المساواة فى العصر الحديث, كان ڤيبر جادًا فى توضيح كيف يتوافق هذا الالتزام بالقيمة من جانب السياسيين مع العالم حيث الديمقراطيات العلمانية والليبرالية والرأسمالية، كانت الحرب العالمية الأولى نقطة تحول فى نظرته إلى الديمقراطية، حينما أصبح مقتنعًا أن الجماهير التي شاركت فى الحرب وخاطرت بحياتها لابد من أن يكون لها نصيب فى الحياة السياسية، كان المجتمع الجماهيرى الحديث فى حاجة إلى ديمقراطية تقوم فيها المنافسة الحزبية باختبار القادة السياسيين وشحذ هممهم، بينما الخدمة المدنية البيروقراطية تحفظ سيادة القانون. مثل هذا الدستور, الذي شارك ڤيبر فى وضعه البيروقراطية تمر Weimar التى قامت على أشلاء هزيمة ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى, استطاع أن يمنع تملق الاشتراكيين الذين كانت لديهم نظرة غير واقعية بالمسرة عن المتطلبات البيروقراطية والقانونية للسياسات الحديثة بالمسرة عن المتطلبات البيروقراطية والقانونية للسياسات الحديثة

الخطر كل الخطر كان يكمن في أن المنافسة الحزبية قد تنحدر إلى مستوى المحسوبية والمحاباة تاركة صنع السياسة تحت رحمـة الـساسة، الـذين يـرون مناصبهم مصدر ثراء لهم شخصيًا وليست مهنة عليهم القيام بها علـى الوجـه

الأكمل؛ ومع كفاح جمهورية قيمر الوليدة لتأكيد سلطتها في مواجهة العناصر المتمردة في الصحافة والقضاء والجيش, نادى قيبر بتدعيم دور الرئيس المنتخب من أجل دعم دور القيادة السياسية، فهل فتحت مطالبة قيبر بتقوية دور الرئيس الباب لصعود هتلر إلى السلطة؟ لقد فتحت نظرته غير الحصيفة عن الحياة السياسية و لاعقلانية جميع خيارات القيمة، فتحت الطريق إلى العدمية أمام آخرين من ذوى الشخصيات الأضعف خلقًا وفكرًا من قيبر نفسه.

الحيوية والبراجماتية: دعاوى "الحياة"

حاول كل من پاريتو ودوركايم وفيير أن يطوروا علم الاجتماع في نطاق المساحة التي أتاحها لهم سابقوهم الوضعيون, حتى وهم يقترحون تغيرات جوهرية في أسلوب فهم العلوم الاجتماعية. أما ردتا الفعل الأخريان للوضعية وهما بمثابة التطور لها أيضا فكانتا أكثر تطرفا, حيث كانتا تهدفان إلى خدمة "الحياة" ولسيس العلم، هؤلاء الذين يمكن أن نسميهم بأصحاب المنهج الحيوى (نيتشه Nietzsche وبرجسون Bergson وسوريل Sorel) طوروا شعورًا بالتمرد تجاه تجربة العلم, بينما السير اجماتيون (پيرس Peirce وچيمس James وديوى العظم, المتعددة.

ما قلناه هنا عن نيتشه يكفى، رغم قلته، ليبين مدى وضوح المذهب الحيوى فى فكره، ففى كتاباته الأولى على وجه الخصوص أوضح أن الحياة الصحية هي الهدف الحقيقى والوحيد المطلوب من بسين كل الخيارات رغم أن المرضى والمنحرفين قد يخفون ذلك فى إطار من المحرمات المزعومة, أما في كتابات الأخيرة فكانت الدعوة إلى الحياة تغلف بفكرة "إرادة القوة". كما أن احتفاء نيتشه بمتطلبات الحياة والفردية فسر كرهه وعداءه للوضعية التي هاجمها باعتبارها على أنه مظحية غارقة فى طلب الملذات، وقد صنفه چوليان بندا Benda على أنه مثل برجسون وسوريل براجماتى خائن للحياة الفكرية (1927)، لكن نيتشه لا يمكن فهمه على الوجه الأكمل كيراجماتى؛ فقد كان

تقسيمه للمسيحية بين الحق والخلق والخلاص يوحى بأن الحق قد يكون معاديًا لدعاوى الحياة والأخلاق.

ازداد سؤال العلاقة بين الحيوية والنفعية والوضعية تعقيدًا في حالة هنرى برجسون Henri Bergson. الذي كان مثل دوركايم يهوديًا مخلصاً, وسيطر على المشهد الفكري الفرنسي لفترة وجيزة لكن بدرجة أقوى من كروتشه الإيطالي (Grogin 1988) كانت انتماءاته السياسية والفكرية أكثر تشاؤمًا من انتماءات دوركايم، وقد راح يلقى محاضراته بالجامعة الفرنسية التي اجتنبت عددًا مهو لا من الطلاب في سنوات ما قبل الحرب العالمية الأولى لدرجة أنه اقترح أن يلقيها بالأوبرا, وقد اجتذب برجسون المعجبين من كافة الانتماءات السياسية وكان من بين تلامذته تشارل بيجوى Charles Péguy وچورچ سوريل.

مثل ديلثي, كان برجسون يرى أنه يحاول إذابة المسشكلات الميتافيزيقية المزعومة محاولا أن يجد مفهومًا جديدًا عن الحياة العقلية يفوق الصراع المزعوم بين الإرادة الحرة والحتمية. ومثل الوضعيين, رفض التضليل الميتافيزيقي القائل بأننا "قد نجد شيئًا وراء الكلمات". لكن بدلا من محاولة توحيد العلوم, أوضح برجسون أبعادًا أخرى للتجربة - تيار الوعي أو مداه وأهمية اللاوعي في الوقت نفسه - وهي الأمور التي تفوق وتتعدى كل المفاهيم العلمية. كان مصراً على أنه عالم تجريبي في بحثه عن الحقيقية، وكان عالمه أعمق وأغرب من أي عالم آخر تستطيع الوضعية أن تتخيله أو ترسمه.

عن طريق شوپنهاور Schopenhauer أخذ برجسون فكرة أن اللاوعى ويؤثر فيه وأحيانا يعارضه، كما أن فكرة وجود وجانب لاواعى في العقل البشرى أثارت تساؤلات عن البنية الأخلاقية والتفسيرية في العقل: كيف للمرء أن يفهم الفعل الإنساني أو النظام الاجتماعي إن لم يكن هذا الفعل أو ذاك النظام نتاجًا لأمور عقلانية؟ أجاب برجسون عن هذا التساؤل بوجود فكرة الحدس الذي من شأنه أن يولد الأفعال ويخلق المعرفة بأسلوب كلى متكامل،

بل إن الحدس يمكن أن يستخدم ليظهر أن الزمن يعنى بالنسسبة للوعى المسدة والامتداد وليس ذلك الذى يُحسب بعلم الفيزياء، وهذا المنطق يحل مشكلة الإرادة الحرة، فالحرية لا يمكن اختزالها إلى مجرد حرية الإرادة, بل إن الحرية لا يمكن حدها بمساحة، ولا يمكن تحليلها لأننا إذا صممنا على تحليلها نكون قد حولنا عملية الإرادة إلى شيء ملموس ونكون قد حولنا المدة إلى الاستمرارية ( Bergson ).

مسألة تدفق الوعى كانت محورية بالنسبة لمناداة برجسون بـــ "قـوة الحيـاة" والدعوة إلى الحياة هنا تفـسر الإعجـاب المتبادل بينه وبين فيلسوف النفعية وليام چيمس، لكن مع وقــوف كروتــشه ضــد النفعيين الأمريكيين, وجد أن العلم لا يخدم الحياة وإنما يقتبس منها, ويحول الحقائق الملموسة الحية المنسابة إلى مجرد أمور تجريدية باهتة الألوان، ومثل كروتشه مرة أخرى، بدأ برجسون يرى أن هذا الشكل من "التطور الإبداعي" يحتاج إلى مجتمــع ليبرالي للغاية، وفي آخر أعماله الكبرى "مصدرا الأخــلاق والــدين" The Two ليبرالي للغاية، وفي آخر أعماله الكبرى "مصدرا الأخــلاق والــدين" المجتمع المفتوح القادر على توحيد البشرية كلها في ديانة قوية وملهمة, والميــل الإنــساني المجتمع الطبيعي لصناعة مجتمعات مغلقة تحارب بعضها بعضًا باسم أساطيرها الخاصــة، الطبيعي لصناعة مجتمعات مغلقة تحارب بعضها بعضًا باسم أساطيرها الخاصــة، لكنه كان يرى أن الجهد المبذول لتكوين المجتمع المفتوح ينبغي أن يكــون جهــدًا لذي غلف به برجسون فكرته عن قوة الحياة جعل الزعماء مــن أقــصي اليمــين الفرنسي وغيرهم من المعارضين للحرية يستندون إلى أفكاره- رغم ليبراليته.

هنا ينبغى أن نتوقف قليلا أمام عمل تلميذه چور چ سوريل Georges Sorel الذى كان – مثل پاريتو Pareto مهندسًا عمل بهذا المجال لسنوات طوال قبل أن يهب نفسه للكتابة، لكن فى حين كان پاريتو مهتمًا بالسوق, كان سرويل يحتقر الحسابات النفعية لدى الرأسماليين، بل كان منجذبًا إلى النقابية لتاثره بفلسفة

برجسون عن الفعل، ففي قراءته لفكر برجسون كان يرى أن العلم بوسعه أن يعقلن المجردات الزائفة، لكن الأسطورة هي ما يحرك ويحيى ويدفع قوة الحياة (أأ).

قال سوريل في أفضل أعماله "تأملات عن العنف" 19.7 و 19.7 على هيئة violence (صدر في 19.7 و 19.7 و 19.0 و 19.7 و 19.7 على هيئة مقالات), إن العنف الذي تستخدمه البيروليتاريا في حالة الإضراب العام قد يكون عنفًا ملهمًا ومطهرًا على عكس الاستخدام المحسوب للقوة تحت النظم الرأسالية القائمة، ومثل پاريتو مرة أخرى, ضللته تجربة النظم السياسية الاشتراكية, وفي السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى كان يغازل اليمين الفاشي. لكنه استاء من احتفاء اليمين باندلاع الحرب في 1912 حيث لم يجد فيها مجدًّا قوميًّا وإنما مذبحة بيروقراطية, وعاد إلى حظيرة الاشتراكية في الوقت المناسب حتى يستعل الحماسة من أجل الثورة البولشفية، وظل حتى النهاية يجمع بين رفضه للوضعية ومطالبته بوجود علم وشكل من الثورة يمكنه مقاومة الحسابات الأنانية الخسيسة.

نعود الآن إلى السؤال عن البراجماتية كحركة تتأثر بالوضعية وتعاديها في الوقت نفسه، وهي التي كانت في مجملها حركة أمريكية، رسم أهم معالمها المعرفية الفيلسوف تشارلز ساندرز بيرس Charles Sanders Peirce المعتقدات ينبغي أن يتم على أساس عواقبها أو نتائجها كقواعد كان يقول إن تقدير المعتقدات ينبغي أن يتم على أساس عواقبها أو نتائجها كقواعد للسلوك كتب بيرس في بحثه الصغير عام ١٨٧٨ تحت عنوان "كيف نوضح أفكارنا" يقول: "ليس هناك إيضاح المعنى أقوى من الممارسة العملية المفعل". وأكارنا" يقول: "ليس هناك إيضاح المعنى أقوى من الممارسة العملية للفعل". وتُرك الأمر لعالم المنفس وليام جيمس الأستاذ بجامعة هارقارد لكي يطور هذا الرأى إلى وجهة نظر خديدة عن العلم والديمقر اطية كأمرين يدعم كل منهما الآخر ويعتمد كل منهما على الآخر.

<sup>(</sup>٤) ظهرت الانعكاسات السلبية عن الأسطورة بكتاب المصدرين Deux sources بعد نحو ثلاثين عامًا من تأثير برجسون على سوريل.

كان إصرار بيرس على أن المعتقدات يجب أن تكون واضحة من أجل أن تكون ذات معنى يشبه دعوة كومت Comte بوجود علاقات واضحة بين الأشياء كأساس للعلم الوضعى، وقد جعل وليام چيمس البراجماتية أقرب إلى الوضعية؛ حيث عرق نفسه بأنه وضعى في لمحة غريبة من نوعها قبل عام ١٨٩٠ حيث عرق نفسه بأنه وضعى في لمحة غريبة من نوعها قبل عام عملية إيجابية نشطة وليس مجرد مرآة سلبية عن الحقيقة، إلى هنا هو كانطى حتى النخاع، لكن... في حين وضع كانط التلقائية بالذات كأحد الأمور المكملة للعقبل, وضعها چيمس ضمن الأفعال التي يقوم بها الإنسان عن وعى واجتهاد، فالدافع الإنسانية الأخرى.

ازداد چيمس ابتعادًا عن كانط أكثر وأكثر عندما رفض الفكرة المحورية لدى المثاليين من أمثال جرين بأن إنتاج العقل من المفاهيم عن العلاقات يكون كل معرفتنا بالحقيقة، كما رفض وجهة النظر الهيجلية عن العلاقات باعتبارها تحتاج إلى شيء أكبر لكى يربط بينها، وبدلا من ذلك قامت "تجريبيته" على القول (وهذا على عكس كانط) بأن العالم نفسه وليس الإنسان المدرك يحتوى على جميع العلاقات التي تكون بنيته, وأن (وهذا على عكس كانط وهيجل) التجربة الإنسانية ليست مسألة مفاهيم وعلاقات، وإنما هي افتراضات مباشرة تقوم على تصورات مسبقة، فالمفاهيم والعلاقات مثل الحق تجيء في مرحلة لاحقة وتكون صحيحة بالقدر الذي تغيد به أغراض طلاب العلم.

وفى تطويره للصورة الـــپراجماتية عن العالم الاجتماعى, اشـــتهر چــيمس بحديثه عن الحقائق الأخلاقية باعتبارها نتاج نظام ائتمان بين الفرد وبين أغراضــه وأهدافه فى الحياة (James 1976 [1907], p.207). هذه الفكرة تشرح لنا سبب عداء دوركايم للـــپراجماتية. فچيمس يرى أن الحقائق الأخلاقية بل كل الحقائق تروح وتجىء وفقًا لأغراض الأفراد ونزواتهم وتعاملاتهم اليومية، أمــا دوركــايم فيرى أن تكوين الروابط الأخلاقية يأتى عبر بلورة المفــاهيم والتجــارب الدينيــة فيرى أن تكوين الروابط الأخلاقية يأتى عبر بلورة المفــاهيم والتجــارب الدينيــة

المثلى، وأن الثـورات الجماعية أمـر أشد كثيرًا من مجرد تعبير عن التـاقض أو التناحر بداخل هذا النظام الائتماني، كانت الـبراجماتية من وجهة نظر دوركايم ما هي إلا هجوم على قدسية العقل الجمعي ([1913] Durkheim 1983).

ورغم هجوم دوركايم, كان وليام چيمس يشبه الفرنسيين في التزامه بإرجاع القيم الاجتماعية والإدراكية إلى الدين ويشبه الفيلسوفين الوضعيين كومت وسينسر في حرصهما على منع العلم من أن يطغي على الإيمان الديني، لكن في حين كانت خطة دوركايم هي أن يعيد توصيف الإيمان بأن المجتمع يتعبد لنفسمه, تبنى چيمس الخطة الوضعية القديمة بترك مساحة كافية للإيمان والتأكيد أن الطريق الوحيد لمعرفة طبيعة الأشياء هو النظر في القوانين التي تحكم العلاقة فيما بينها، و لأن الحقيقة تتكون دائمًا من خلال المفاهيم الإنسانية, والتي تعتبر نتاج محاولات لتجميد أجزاء صغيرة من الحقيقة واستخلاصها، فإن المفاهيم, ومن ثم العلوم, تعجز عن فهم الكليات، لذلك فإن المساحة تبقى للدين، فلو كان الحق يتكون مما نجده أفضل لنا لنعتقد فيه, فإن التبرير السيراجماتي سوف يسضحي بالحقائق الدينية وبغيرها من الحقائق، لم يكن هدف كتاب جيمس المهم "التجارب الدينية المتنوعة" (۱۹۰۲) The Varieties of Religious Experience أن يظهـر الـدين كأكذوبة, وإنما على العكس, أن يظهر الدين باعتباره يخدم العديد من الأهداف الإنسانية المتنوعة ويعبر عنها، فهو لم يشأ أن يدعو إلى خداع اللذات أو ضمعف الأخلاق بأن يجعل الناس يؤمنون بحقيقة شيء ما فقط بأن يُصدِقوا بوجوده أو بأن بعتقدوا فيه، بل تمسك بما تمسك به نيتشه كنموذج للموضوعية ( James 1891, vol.II, p.579), رغم أن نظريته قد لا تكون دعمت موقفه هذا دعمًا كاملا.

ترك الأمر بعد ذلك لچون ديوى John Dewey لتسييس هذا الموقف السير اجماتى وتعميقه اجتماعيًا، ففى ذروة شهرته بجامعة شيكاغو, حيث أسس مدرسة المختبر الشهيرة, ثم بعد ذلك فى جامعة كولومبيا, قام ديوى بدور حكيم

الفلسفة والديمقراطية في الحياة العامة الأمريكية، تأثر في بداياته بالمثالية الهيجليسة وبالتوفيق بين المبادئ السياسية التي وضعها جرين، ورغم أنسه عسرف كتابسات چيمس الذي امتدح كتابه الصادر في ١٩٠٣ تحت عنوان "دراسسات في نظريسة المنطق" Studies in Logical Theory الذي كان قد ألفه بالتوازي مع مجهوده في السيراجماتية, فإن ديوى بقي على مثاليته مقاومًا أن يسمى نفسه تجريبيًا، بسل قام بالترويج للفكر المثالي عن الوعي واعترف بالإطار المتكامل للتجربة الجسمانية والعاطفية والعقلية, وأصر على إعمال مذهب التجريبية كأسلوب طبيعسى لحسل المشكلات (Ryan 1995, pp.85,20).

كان التواصل الاجتماعي هو المفتاح لنظرة ديوى عن كل من العلم والديمقراطية على السواء. فكل من العلم والديمقراطية يطبقان "الفعل الذكي" لحل المشكلات الموجودة في العالم التجريبي للحياة اليومية، وكلاهما ينبذ التكبر والغرور والتراتبية وكلاهما يعتمد على أوسع سياق ممكن للتعبير عن المعتقدات وتنقيتها، بل إن الديمقراطية قادرة على استيعاب ممارسات العلم وكذا الدين في حياة مدنية واحدة نابضة ومتشابكة، وفيما عدا مجال إصلاح التعليم حيث كان لأفكار ديوى تأثير كبير, لم يقدم سوى القليل في مجال التغيير السياسي أو السياسة العامة. كان فيلسوفًا لما وراء الديمقراطية السياسية, مُعلمًا للمبادئ الديمقراطية المنعزلة مثل ليبرالية كروتشه السياسية عن عالم الأحزاب والقوة والصراع.

الوضعية الجديدة والسلوكية وأفول الفلسفة السياسية

يمكن اعتبار الوضعيين المنطقيين في الفلسفة والسلوكيين في العلوم الاجتماعية الورثة الشرعيين للمذهب الوضعي, ربما أكثر من البراجماتيين، تم تعميد "الوضعية المنطقية" في ١٩٣١ على يد عضوين شابين من "دائرة ڤيينا" كانا قد أحاطا برجل المنطق والفلسفة موريتز شليك Smith ) Moritz Schlick (هدف الوضعي لإنشاء علم 1986, p.28)، حاول الوضعيون المنطقيون تطوير الهدف الوضعي لإنشاء علم ذي معنى من الهراء الميتافيزيقي بإنكار (على عكس كانط) وجود أية حقائق بديهية

مسبقة. وبدلا من ذلك تم تصنيف جميع الحقائق باعتبارها إما تحليلية وبديهية (مثل فرضيات المنطق والحساب) أو تجريبية (مثل نظريات العلوم الطبيعية).

وبعد أن قام مفكرو الدائرة بوضع هذ التصنيف الفارق, شعلهم أكشر ما شغلهم تركيبة الحقائق التحليلية المنطقية وطبيعتها، ومع أنهم أعجبوا بتجريبية ميل وكومت فإنهم نصبوا أنفسهم كوضعيين "منطقيين" ليفرقوا بين اهتماماتهم وبين المنطق الاستقرائي لدى ميل (Feigl 1969, p.652). ورغم أن موريتز شايك و "أوتو نيوراث" Otto Neurath تحمسا وأقاما حركة عالمية عن "وحدة العلوم"، كانت وجهة نظرهما عن كيفية توحيد العلوم أكثر تجريدية من وجهتى نظر الوضعيين كومت وسينسر, اللذين أصرا على تميز كل فرع من العلوم عن غيره واختلافه عنه.

أما أهل ثيبنا فقد ركزوا على وضع معيار علمى محدد لاستبضاح المعانى، هذا المعيار هو القدرة على التحقق من الوقائع المذكورة، وقد لخص كارل هميل Carl Hempel، الطالب بدائرة برلين, المبدأ الأساسى:

الخاصية الأساسية لأى حقيقة تجريبية هي قابليتها لأن تختبر عن طريق التجربة؛ أي أن تكون نتاجًا لتجارب ملائمة أو ملاحظة مركزة، هذه الخاصية تحديدًا هي ما يميز الوقائع ذات المحتوى التجريبي عن كل من وقائع العلوم الرسمية أو المنطق أو الحساب – وجميعها لا تحتاج إلى اختبارات تجريبية لإثبات صحتها – وعن وقائع الميتافيزيقا الأبعد من التجريب التي لا تعترف أساسًا بالاختبارات التجريبية (Hempel 1965, p.3).

هذا الإصرار على التحقق التجريبي من المفاهيم والنظريات عصف بمجال الفلسفة التحليلية في العشرينيات والثلاثينيات، وبينما يمكننا قول الكثير عن الوضعية المنطقية، فإن اهتمامنا هنا ينصب على نتائج تحديدهم الصارم لمعنى الأخلاق والسياسة وعواقبه، فبينما حاول الوضعيون الكلاسيكيون والبراجماتيون أن يدافعوا عن القيم الأخلاقية أو يعيدوا بناءها، اصطدمت الحقائق الأخلاقية

بتصنيف دائرة ثيينا؛ وفجأة ظهر الفرق القديم بين الحقيقة والقيمة على السطح مرة أخرى - حيث لم يعد يدل على الفرق النوعى فحسب وإنما أصبح يعبر عن الفرق بين المعنى واللامعنى.

لكن الوضعيين المنطقيين الإنجليز وجدوا طريقتين لتخفيف حدة انعدام المعنى في خطاب القيمة، الذي كان له أثر كبير على الفلسفة السياسية في السدول الناطقة بالإنجليزية في الخمسينيات والستينيات، فتحولت النظرة إلى المعنى ا

أما المنهج البديل فقد استوحاه الأخلاقيون مثل ر.م. هيسر R.M.Hare الذي بدأ يقترح أن العبارات التي تتحدث عن القيمة لها معان تعبيرية ومكتسبة وليست معان إدراكية، وقد اتخذ فيلكس أوبنهايم Felix Oppenheim في كتابه "المبادئ الأخلاقية في الفلسفة السياسية" Moral Principles in Political في الفلسفة السياسية القول بأن الأخلاق لا توجد سوى في القناعات الاجتماعية أو الميول السيكولوچية سحب البساط من تحت الاهتمامات التقليدية للفلسفة السياسية، حيث تتشابك الأخلاق مع السياسة، ودفع انتشار هذه

المناهج الوضعية في الفلسفة الإنجليزية بيتر لازلت Peter Laslett إلى القول إن "الفلسفة السياسية قد ماتت" (Laslett 1956, p.vii).

وكما توقع "لازلت" (Laslett 1956, p.xi) فقد صدرت معظم الأعمال النظرية الوضعية البناءة ذات الصلة بالسياسة عن فلاسفة قانون معنيسين بطبيعسة القانون وسلطته والتزامنا بطاعته, ولم تصدر عن نظرائهم السياسيين، وقد تبعت الوضعية القانونية الكلاسيكية لدى چيرمي بنتام Jeremy Bentham وچون أوستن John Austin في أو اخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عــشر, تبعت هوبز Hobbes في قصر القانون على أو امر الحكام. لم يكن للقانون عنده مصدر أو سلطة أخلاقيان- فنحن نطيع القانون فقط لخوفنا من العقوبة التي قد يوقعها علينا الحاكم، لكن هذا الموقف يتجاهل حقيقة كون المحاكم تستخدم الالتزامات القانونية لتصدر أحكامها وتقرر تطبيق العقوبات، لكن الوضعيين حاولوا أن يحللوا القانون بأساليب تحفظ له طابعه المعيارى بينما لا تساوى خصائسمه المكتسبة بالأحكام الأخلاقية، كانت أكثر المحاولات تأثيرًا هي محاولة المنظر القانوني النمساوي هانز كلسن Hans Kelsen؛ الذي- على عكس الوضعيين المنطقيين- رجع إلى كانط ليبحث عن فرضيات عن القوة المكتسبة للقانون، وقال إن أي نظام قانوني يفترض أن صناعة الدستور صحيحة ومنظمة لكيفية توظيف القوة بداخله، هذا "التقليد الأساسي" Grundnorm هو ما حوّل أو امر المشرع الحاكم إلى أنماط ملزمة من التصرف والسلوك. تاريخيًا، كان القانون ينظم وجوده من خلال قانون دستورى يقر وضع تشريع أساسى وهو الذي يقر بدوره وضع تشريع ثانوي وهكذا، ومن خلال هذه العملية كانت الأعراف العامة تأخذ شكلا أكثر وضوحًا وأقل غموضًا، والدولة هي التشخيص لهذا النظام القانوني المعقد وهي ما يمنحه التماسك (Kelsen 1945).

ورغم أن كلسن Kelsen قد صاغ جدليته بإعمال الكثير من التفاصيل, فإنها بقيت على درجة كبيرة من الالتباس والغموض- إذ هي في منتصف الطريق بين

الوضعية المنطقية الكلاسيكية والقانون الطبيعي, تقول إن أفعـــال الإرادة الإنـــسانية سواء الحقيقية أو المفتعلة هي أصل القانون, بينما في الوقت نفسه تعطي القانون شكلا من المعيارية المبررة، وقد حاول اثنان ممن قاموا بتطوير جدلية كلسن, وهما رجل القانون الإيطالي نوربرتو بوبيو Norberto Bobbio والفيلسوف القانوني الإنجليزي هـ.ل.أ.هارت H.L.A.Hart, حاولا أن يتجنبا هذه المأساة. ورغم أنه كان هناك الكثير من الاختلافات في منهجيهما, فإن كليهما كان متاثرًا بالفلسفة اللغوية التحليلية وركز على توضيح مفهوم القانون باعتباره ينشأ عن الممارسة القانونية. أهم إسهامات بوبيو كتاباه اللذان يعتمدان على محاضراته كأستاذ للفلسفة القانونية بجامعة تورين "نظرية عن الأعراف القضائية" Theory of Judicial Norms (١٩٥٨ [١٩٥٨] الجـزء الأول) و"نظـرية عـن النظـام القــانوني" الكتابين حاول بوبيو أولا أن يوضح الخصائص الرسمية للقواعد القانونية, وأن يحدد ثانيًا شكل القانون بوضوح أكبر مما فعل كلسن، باعتباره يتكون من نظام مؤسسى من القواعد (Bobbio 1993, pp.vii-x)، لكنه- على خلاف كلسن- لـم يجد أن القانون بالضرورة هو نظام تكاملي. بل على العكس, قال إن أي نظام قانوني معقد قد يحتوى على العديد من الأعراف أو القواعد المتضاربة، كان اهتمامه أقل من اهتمام كلسن بتبريرات القانون في مقابل تكامله، وقال إن القانون لغة, تكتسب صفاتها من خلال استخدام الناس لها ليوصلوا أعرافًا معينة بين بعضهم البعض. وأخيرًا ذهب بعيدًا عن كلسن تمامًا عندما قال إن الدولة كيان سياسي وقانوني، حيث القانون والسياسة مترابطان. ولكونه تلميذا لكل من المنهج الإيطالي عن العلوم الاجتماعية الوضعية وهو المنهج الذي ارتبط بپاريتو وموسكا، وبالمنهج البريطاني الكلاسيكي عن الوضعية القانونية بدءًا من هـوبز فـصاعدًا، حاولت كتاباته الأخيرة أن تنقب في العلاقة بين الإطار الدستوري لصناعة القرار وممارسة القوة، وقال إن سيادة القانون والحقوق نتاج تاريخي لتوزع القوة الدي أحدثته الديمقراطية الليبرالية (Bobbio 1995 [1990])، ذلك رغم أنه اتبع خطا

كلسن في اعتباره الديمقر اطية مجموعة من "القواعد الإجرائية للعبة" ( Bobbio ). [1984] 1984]

وفي الكتاب المهم "مفهـوم القـانون" The Concept of Law حاول هارت أن يفهم القانون كممارسة، وقال إن سلطة القواعد القانونية وواضعيها ومفسريها تقوم على أساس قواعد الاعتراف المقبولة، أو المبادئ التبي تحدد القواعد، التي ينبغي اتباعها أو التي ينبغي أن تُسن, ومن الذي ينبغي عليه ذلك. لكن في مقابل منظرين آخرين مثل لون فولر Lon Fuller (١٩٦٩) أصر أن مثل هذه القواعد لا يشترط أن تكون أخلاقية بالضرورة, رغم أن القـــيم المعياريـــة كامنة بداخلها، وتصبح مهمة القاضي هي أن يشرح وجهة نظر المستؤلين في النظام القانوني واستخدامهم الفعال لهذه القاعدة الثانوية, وليس شرح القيم الأخلاقية الشخصية أو الاجتماعية. فعلم القضاء وفلسفة التشريع إذن هي مزيج من التحليل الاجتماعي لنشاطات رجال القانون والتحليل المنطقى لمفهومهم عن القواعد القانونية، فالقانون لا ينفصل عن الأخلاق فحسب وإنما ينفصل عن السياسة أيضًا، ودور الطبقة القانونية ليس في صناعة القانون بل في تطبيقه بالرجوع إلى القواعد والإجراءات الشرعية أو الصحيحة قانونيًّا بداخل النظام. نظرية "هارت" فكرة قوية عن كيفية عمل القانون، فلا عجب أن إعادة إحياء الفلسفة السياسية جاءت عن مصادر أمريكية كانت تعارض رسميات إعمال المنهج القانوني ورأت أن الدور السياسي الذي قامت به المحكمة الأمريكية العليا أثناء رئاسة إيرل وارن Earl Warren لها لم يكن انحرافًا وإنما هو نموذج يحتذى (Dworkin 1977).

ترجع أهمية مدارس القانون في إحياء الفلسفة السياسية الأمريكية إلى انتشار العلوم السياسية الوضعية. وكما قال برنارد كريك Bernand Crick في منتصف الخمسينيات فإن علماء السياسة الأمريكيين في النصف الأول من القرن العشرين تأثروا تأثرًا شديدًا بتفاصيل التجربة الديمقراطية وخصوصياتها في هذه الدولة، كما

تأثروا بالمبادئ الوليدة لعلم الاجتماع وعلم النفس<sup>(٥)</sup>. لكنهم لم يترددوا في البحث عن الشرعية الفلسفية لمبادئهم الوليدة عن طريق لفها في معطف الوضعية المصنوع في الخارج.

لقد أدى الحلم الأمريكي بوجود معرفة وأخلاقيات ديمقر اطيــة مفيــدة الِــي المناداة بوجود علم سياسي واهتمام واسع بأعمال كومت وسينسر وعالم الاجتماع السياسي البريطاني لورد برايس Lord Bryce، لكن النظرة النوعية الجديدة للعلوم نشأت بعد الحرب العالمية الأولى عندما فقدت مثاليات الحقبة النقدمية للإصلاح انسياسي بريقها، بدأ تشارلز مريام Charles Merriam بجامعة شيكاغو دعوة جديدة من أجل علم سياسة جديد قادر على إصلاح السياسة بما أن المصلحين غير العلميين قد فشلوا، وأعلن أنه يتعين على أمريكا أن تضع مستقبلها في أيدى "العلوم المختبرية" حتى تتجنب تكرار سياسات الغاب المعمول بها أثناء الحرب Merriam 1970 [1925], p.247) كان الجديد في برنامج مريام هو رغبته في وجود علم سياسة مصمم خصيصًا وفقا للعلوم الطبيعية، ويرجع ذلك- جزئيًّا- إلى برنامج السلوكية الذي كان بدأه الأمريكي جون ب.واطسون John B. Watson في الأبحاث السيكولوجية. وقد احتل السلوك مكان الصدارة في دراسات السلوك السياسي على يد زمالاء مريام بشيكاغو مثل هربرت تينجستن Herbert Tingsten وهارولد لاسويل Lasswell وغير هما, وقد كرس علماء السياسة أنفسهم لقياس السلوك وتحليله و توقعه.

وكما قال كريك Crick, لم تكن المتضمنات السياسية لهذا العلم الحسياسي الجديد تقتصر على مقترحيها فحسب, فرغم أن علماء السياسة كانوا يصرون على التفرقة الحادة بين الحقيقة والقيمة (وهي التفرقة التي قالت بها الوضعية)، فقد وجهوا أبحاثهم ودراساتهم إلى القيم الأمريكية الأساسية للمساواة والديمقراطية،

<sup>(</sup>٥) هذه الفقرة وما بعدها اقتباس من كتاب كريك (1959) Crick (انظر الفصل العشرين).

ومالوا إلى قول كومت إن قوة الدولة – مدعومة بالنخبة العلمية فيها – يمكنها أن تزيد من هذه المساواة، أما النقاد المرتبطون بالمناهج القديمة للفلسفة السياسية فقد سارعوا بتوضيح تلاشى الفرق بين الحقيقة والقيمة وفرضيات القيم الديمقراطية التي لم يتم اختبارها في أعمال علماء السياسة الجدد (مثل ستراوس Strauss التي لم يتم اختبارها في أعمال علماء السياسة الجدد (مثل ستراوس ١٩٦٢ ١٩٢٢)، وظهرت النسخة المتطرفة من هذا الشك في نقاش مجلس الشيوخ عام ١٩٤٦ عما إذا كانت العلوم الاجتماعية تقع في دائرة اهتمام مؤسسة العلوم القومية الجديدة حين أصر العديد من الشيوخ بالمجلس أن "العلوم الاجتماعية" لا مكان لها في المؤسسة الأمريكية.

لكن سرعان ما فندت تلك الطموحات الجديدة للعلوم الاجتماعية الوضعية، فالفلاسفة من أمثال بيتر وينش Peter Winch وتسارلز تيلور Peter Winch Taylor فندا ملاءمة السلوكية كمعيار أو تفسير للفعل الإنـساني، وتـشككا فـي إمكانية تفسير السلوك الإنساني أو توصيفه دون الرجوع إلى النوايا أو الـــدوافع أو الأسباب الموجودة لدى القائمين بهذا السلوك، وقد اعتمدا علمي نقداد الوضعية Wittgenstien فقالوا بأن الممارسات الاجتماعية تحتوى على "شكل من أشكال الحياة" يتعلق بعادات معينة وبأشكال من العقلانية، وبالتالي فإن التصويت بالانتخابات مثلا لا يمكن فهمه على أنه تصرف فردى أو نتاج لرغبة ذاتية, ولا يمكن فهمه إلا على خلفية معقدة من التقاليد والأعسراف والمفاهيم والممارسات الاجتماعية (Taylor 1985, p.35)، في الوقت نفسه حاول المفكر الأمريكي تالكوت بارسونز Talcott Parsons أن يعيد إنشاء علم الاجتماع بأن يطرح جانبًا ما أسماه المؤسسات الوضعية -النفعية لصالح المنهج الوظيفي ( Taylor [1937] 1947; Parsons 1947)، وقد بدا مشروع پارسونز باعتباره الموجــة الأولى من موجات عديدة تالية لما أسماه كونتين سكينر Quentin Skinner فيما بعد "العودة إلى النظرية الكبرى عن العلوم الاجتماعية", ومعظمها كان يعمل ضد الميول الوضعية (Skinner 1990).

أحد الأمثلة على عودة النظرية الكبرى جاءت مع النقاش الدى دار في الستينيات في مجال العلوم الاجتماعية الألمانية، فقد تحدى كارل بوبر الوضعية المنطقية لفترة ثبينا تحديًا كبيرًا حيث لاحظ أن أى تأكيد أو تحقق من طبيعة الشيء أو شأنه لا يمكن أن يكون نهائيًا بما أننا سنجد دائما مقابلاً له، وقد وضع بوبر التحقق محل التزييف وقال إن العلوم الاجتماعية سوف تسهم في "تجزئة الهندسة الاجتماعية" على أساس استنتاجاتها الصحيحة، رغم أنه انتقد الطموحات الاشتراكية لإعادة قولبة المجتمع ككل, وهو الأمر الذي أرجعه إلى التأثير السيئ لأفلاطون هيجل (Popper 1945). لكن منهج بوبر نفسه سرعان ما هوجم باعتباره مغاليًا في الوضعية لتصويره نمو العلوم على أنه أمر تراكمي باطراد وهو التصوير الذي تجاهل دور القيم في تكوين المشاكل والنقلات المفاجئة في البديهيات الإدراكية التي أثار إليها توماس كون المشاكل والنقلات المفاجئة في البديهيات الإدراكية التي أثار إليها توماس كون المشاكل والنقلات المفاجئة في البديهيات الإدراكية التي

وقد حظى عرض پوپر عن منطق العلوم الاجتماعية بمؤتمر للجمعية الاجتماعية الألمانية بـــ "توبينجن" في ١٩٦١ برد من تيودور ادورنو Positivismusstreit برمتها اعدة نظر في مسألة الوضعية Adorno أحدث إعادة نظر في مسألة الوضعية (Adorno et al. 1969)، وتحدث أدورنو كعضو في مدرسة فرانكفورت التي كانت ملتزمة بإمكانية التفرقة النقدية بين دعاوى المعرفة والضلالات الأيديولوچية في المجتمعات القمعية، وقد أصر عضو أصغر سنًا بمدرسة فرانكفورت وهو يورجن هابر ماس Bashary بطريقة الفكر الوضعي باعتبارها قابلة لأن تُستهاك العلمية لا يمكن التعامل معها بطريقة الفكر الوضعي باعتبارها قابلة لأن تُستهاك عن العقلانية التي تعتمد على البيراجماتية وعلم الاجتماع الكانطي الجديد كما تعتمد على العديد من التيارات الأخرى في الفكر الفلسفي (مثل كتاب هابرماس تعتمد على الغديد من التيارات الأخرى في الفكر الفلسفي (مثل كتاب هابرماس تعتمد على الغديد من التيارات الأخرى في الفكر الفلسفي (مثل كتاب هابرماس).

لكن بعد أن كان "لازلت" Laslett قد أعلن موت الفلسفة السياسية في الدول النظرة بالإنجليزية قبل الأوان، عادت وظهرت بقوة من جديد في السينيات (انظر الفصل الثاني والعشرين)(١)، وقد قدم رولز Rawls أسلوبًا بنائيًّا قال إنه قادر على التفرقة بين المبادئ المختلفة للعدالة على أسس عقلانية, رغم أنه تخطي مشكلة نسبية القيمة عندما اشترط وجود مبادئ أخلاقية معينة كأساس، وبعد رولز عاد الفلاسفة السياسيون يحللون القيم, أحيانًا دونما أثر يذكر وأحيانًا يعيدون بناءها أو الدفاع عنها على أسس مختلفة، وقد كرس الفكر السياسي نفسه لتوضيح معاني الأفعال والسياقات في برنامج كان بمثابة استجابة تفسيرية للوضيعية، انتهت المعركة ضد الوضعية بخسارتها وانتصار تلك المبادئ، لكن جمعيات العلوم المعركة ضد الوضعية بأما فيما يتعلق بطموحات الوضيعيين للإصلاح والسيطرة الإجتماعية, فقد يُظن أنهم يحاولون إحياء خيالات عن تحسين المجتمع، لم تعد اللغة المعادية للوضعية عن المنهج الحيوى والإرادة بأوضح الآن عما كانت عليسه في نهاية القرن التاسع عشر لكن المعركة بين الوضعية ومناهضيها لم تحسم بعد.

<sup>(</sup>٦) من هؤلاء الذين ظلوا يدافعون عن الفلسفة السياسية في إنجلترا كمبدأ صحيح: برلين (1962) Berlin (1962) وبارى (1965) Wolin (1960)، وقد أعلن أنها لاز الت حية ولاز الت ملائمة عندما صدر كتاب رولز "نظرية عن العدالة" A Thoery of Justice".

# 17\_ ما بعد الحداثة: أمراض الحداثة من نيتشه إلى فلاسفة ما بعد البنيوية

بسيتر ديوس Peter Dews

### تعريف ما بعد الحداثة

فى الربع الأخبر من القرن العشرين أصبح مفهوم ما بعد الحداثة والفكرة المرتبطة بها محورًا أساسيًّا فى النقاش الفلسفى والتحليل الثقافى والنظرية الاجتماعية والسياسية. ظهرت فكرة "ما بعد الحداثة" أساسيًا في السياق الفني النجمالي منذ الثلاثينيات لكن المصطلح ظل يستخدم على نحو منقطع شم ازداد تكرارًا بدءًا من منتصف السبعينيات (۱) بدأ ذلك التعميم في مجال العمارة، مع توظيف صفة "ما بعد الحديث" لوصف التمرد على الوظيفية التكنوقراطية الموجودة في "الشكل العالمي" السائد حينذاك (1978] 1978 Jencks)، شم راح ينتشر سريعًا بعد ذلك، في البداية ليصف التغييرات والتطورات الجديدة في الأدب والتصوير والوسائط الفنية بشكل عام، ثم ليصف التطورات الاجتماعية والثقافية التي يفترض أنها تمثل كسرًا للممارسات والأنماط الفكرية السائدة في الحقبة الحديثة، وكان ظهور ما بعد الجداثة يعني بالنسبة لروادها المتحمسين نقلة إلى عصر تاريخي جديد أبعد من الحداثة.

Jean François Lyotard أعطى الفيلسوف الفرنسى چان فرانسوا ليوتار للوتال المحداثة المحداثة المحداثة المحداثة في كتابه "حالة ما بعد الحداثة" من بجاح هذا postmoderne الذي نُشر أول ما نُشر في ١٩٧٩، ويرجع جزء من نجاح هذا

(\*) أستاذ الفلسفة بجامعة "إسكس"

<sup>(</sup>۱) يُرجع أندرسون جذور مصطلح ما بعد الحداثة إلى سنة ١٩٣٤ عندما ابتكر الناقد الأسباني فردريكو دى أونيس كلمة postmodernismo ليصف التعقيد الظاهري الذي طرأ على الحركة الحداثية في الفنون، وهو تراجع عن شكلها الأصلى (Anderson 1998).

الكتاب، الذي قدم سلسلة من الأفكار الخصبة وليس مجرد جدلية محكمة, يرجع إلى التماسك والترابط والإحكام الذي عرقف به ليوتار مصطلحه الأساسي. كانت حالــة ما بعد الحداثة بالنسبة لليوتار تعنى إنهاء شرعية "السرديات الكبرى" أو "التـشكك في الأساطير المبالغ فيها" (Lyotard 1984, pp.37-41,xxiv)، وحسب رأيسه فإن المخطط الكبير لعملية التقدم التاريخي والتطور الاجتماعي الذي نـشأ عـن النتوبر, سواء كان ليبراليًّا أو ماركسيًّا، كان قد فقد مصداقيته، كما أفرز الرعب السياسي والكوارث الأخلاقية في القرن العشرين, مصحوبان بالصفات السشرطية والتجريبية المجردة للمعرفة العلمية الحديثة, أفرزا عدم ثقة في التقدم الإنساني ككل، كانت جدليات ليوتار في بعض المناحي قريبة الشبه بالجدليات التي قامت في أو اخر الخمسينيات وأوائل الستينيات على لسان رواد جدلية "نهاية الأيديولوجيا" الليبر البين. لكن في حين أعلن كتاب وفلاسفة مثل دانيل بل Daniel Bell وسيمور مارتين ليبست Seymour Martin Lipset ورالف دارندورف Ralf Dahrendorf مــوت الأيــديولوجيات الــشمولية والفاشــية والــشيوعية (Waxman 1968)، فإن ليوتار ألغى فكرة انتصار الديمقراطية الليبرالية أيسضاً, جاعلا منها مجرد "سردية كبرى" أخرى، مجرد واحدة من الصيغ المضللة بالمشروع الحداثي. إن ليوتار لا ينكر أن الدافع إلى الحكي أو الأسطورة أمر جوهرى للوجود الاجتماعي، بل يصرُ على أن الحكي طريقة أساسية يتفاهم بها الأفراد والمجتمعات ويجعلون لحياتهم معنى، لكنه يرى أن الناس في المستقبل سيضطرون إلى الاعتماد على الحكايا المحلية المتواضحة والمباريات اللغوية (والمصطلح مأخوذ من قتجنشتين) تاركين أي إدراك شامل عن التطور الاجتماعي وفكرة الالتفاف حول إجماع كامل.

وأيًّا كانت مواطن قوة الجدل الفلسفى التاريخي القائم في كتاب "حالة ما بعد الحداثة "The Post modern Condition أو ضعفه، فقد لخص الجو الفكرى الناشئ حديثًا في الديمقر اطيات الغربية المتقدمة، وشهدت الثمانينيات دفعة كبيرة من أنماط التحليل الثقافي والاجتماعي والسياسي العميقة الشك في النظريات القائمة

والأفكار الشائعة والأفكار الخاصة بالتقدم التاريخي, واستبدلت هذه بالدعوة إلى التعددية المعرفية والإصرار على النتوع الثقافي الاجتماعي وأحيانًا على إظهار التفكك الذاتي، ولو أننا قمنا باختيار موضوعين أو ثلاثة لتلخيص هذه التطورات لوجدنا الآتي:

نزعة مناقضة للمؤسسية anti foundationalism: وتعنى أن التقاليد الأخلاقية والمبادئ السياسية لا يمكن أن توضع على أسس ميتافيزيقية محضة وأن المعرفة لابد من أن تتمى إلى السياق اللغوى والاجتماعي والتاريخي.

نقد فكرة "الذات الفاعلة" subject: رفض فكرة أن الإنسان ما هو إلا ذات عقلانية تعكس ما يمر بها من تجارب، وعنصر واع قادر على تقرير مصيره أو هو عنصر يبدأ الفعل، وهي الأفكار التي يفترض أنها محورية في المناهج الفلسفية الحديثة؛ فالمفكرون في زمن ما بعد الحداثة يولون الكثير من الاهتمام إلى مسائل الثقافة والسلالة والنوع كما يولون الاهتمام نفسه إلى الوجود الجسدي للإنسان مما يجعلنا نرى الذاتية كشيء منقسم متضارب متصارع داخليًّا يتشكل بفعل رغبات اللاوعي.

الاعتراف بوجود فروق واختلافات مع دعاوى "الآخر": فكرة أن الأخلاق الجماعية والمناهج السياسية لابد من أن تغلب على الفروق الثقافية والعرقية وغيرها بين البشر مما ينبذ أو يهمش المجموعات التابعة أو الأصوات النشاز، ومن هذا المنطلق فإن عقلانية التتوير والعالمية هي مركزية أوروبية مقنعة، وكما قال الكثير من مفكري ما بعد الحداثة، فإن استبعاد المغايرة قد يقوم على البني الأساسية للمفهوم الغربي للعقل.

تأثر فكر ما بعد الحداثة – كما تطور في العالم الغربي المتقدم – بكوكبة من المفكرين الفرنسيين الذين برزوا أثناء الستينيات والذين يشار إليهم بـفلاسفة "ما بعد البنيوية" (بما أنهم استجابوا بعدة طرق إلى "البنيوية" الشكلية المعادية للذاتية التي سادت الفكر الفرنسي من البداية إلى منتصف السستينيات)، وتتصمن هذه حد

الكوكبة أسماء مثل جاك دريدا Jacques Derrida و ميــشيل فوكــو Foucault و چيل دولوز Gilles Deleuze و جاك لاكان (ولم يصبح ليوتار مؤثرًا إلا في أواخر السبعينيات، أما في الستينيات فكان عضوًا في المجموعة اليسارية "الاشتراكية أو البربرية" "Socialisme ou Barbarie وكان يقدم شكلا من أشكال "الماركسية الغربية" Western Marxism)، يجمع بين أعمال كل هؤلاء الكتاب الاهتمام بعدم الاستقرار اللفظى والتصدع المعرفي وعدم اتباع الذاتية مصحوبًا بالشك في الخطط التنموية والغائية، ومما لا شك فيـــه أن الدوافع المحلية الناشئة عن السريالية وعن تحالف المفكرين الذين ظهروا في الثلاثينيات مثل موريس بلانكوت Maurice Blanchot وچور چ باتاى Georges Bataille تبدو واضحة تمامًا في منهج ما بعد البنيوية ( 2000)، لكن أعمال هذا الجيل من المفكرين الفرنسيين وهو جيل ذو حداثة وابتكار لا جدال فيه- قد تشكل بفعل فيلسوفين أوروبيين مهمين في أوائل القرن التاسع عشر والقرن العشرين ألا وهما فريدريك نيتشه Friedrich Nietzsche - ۱۹۰۰) ومارتین هیدجر Martin Heidegger) وقد استجاب كل مفكرى ما بعد البنيوية واشتركوا وطوروا أفكار نيتشه وهيدجر و اهتماماتهما بشكل أو آخر .

## أسلاف ما بعد الحداثة: نيتشه وهيدجر

العلاقة بين هذين المفكرين الكبيرين بحد ذاتها قضية شائكة للغاية، لكن الكثير من المعلقين يتفقون في أنهما يشتركان في التحليل الفلسفي عن الحداثة باعتبارها نقطة التحول في تاريخ الغرب، كلاهما يوصف بأنه "بعد حداثي" ويبدو أن لهذا الوصف ما يبرره في جانب مهم واحد على الأقل: فهما يشتركان في الرأي بأن الوعي الحديث والأنماط الحديثة للحياة الاجتماعية لا يمكن أن تشرع تنشريعًا نهائيًا وبالتالي لا يمكن أن توازن نفسها بنفسها، كما يريان أن الحداثة حقبة أزمنة

غير قابلة للحل، ويتوقعان فجرًا تاريخيًّا جديدًا ونقلة إلى نمط جديد من التجريب وعلاقة مختلفة بين الإنسان والعالم "أبعد" من الحداثة، تلك الراديكالية الأساسية كانت أكبر المؤثرات على جيل ما بعد البنيوية، وبالطبع قد تكون مفارقة تاريخية أن نصف نيتشه أو هيدجر بأنهما "بعد حداثيين" كمفكرين .. كما أن أتباعهما من المفكرين الفرنسيين قد رفضوا هذا الوصف، ومع ذلك فإن أنماط المشاعر التك حديث عنها الفكر الفرنسي بدءًا من الستينيات فصاعدًا والتي كونت فيما بعد الفكر بعد الحداثي على المستوى العالمي، لا يمكن فهمها إلا عند إرجاعها إلى جذورها في فكر نيتشه وهيدجر.

يدور فكر نيتشه حول القول بأن الثقافة والحضارة الغربية هي نقافة وحضارة مشلولة منذ البداية بسبب توجهها نحو الحقيقة الكلية الكامنة في العالم الأخر, غير المحددة بزمن، ويفترض نيتشه أن هذا المفهوم عن الحقيقة صاغه أول من صاغه أفلاطون وانضم إليه لاحقًا التحالف الداعي إلى الزهد والورع الموجود في الديانة المسيحية؛ كما يرى نيتشه أن هذا المفهوم عن الحق يعتمد على فهم خاطئ بأن هناك ذات عالمة قادرة على الوصول إلى الحقيقة دون أى تحييز أو محاباة، وأن هناك ذات عالمة قادرة على الوصول إلى الحقيقة موضوعية بمكن العلم بها، وهو يرفض كلا الافتراضين فيقول إن فكرة "الذات" العالمة أسطورة ومحض خيال يوارى المشاعر والمصالح والدوافع العديدة المتصارعة أسطورة ومحض خيال يوارى المشاعر والمصالح والدوافع العديدة المتصارعة مطلقة مجردة تمنع التداخل الشديد بين ما هو عقلي وما هو جسماني في الوجود الإنساني، فإن فكرة وجود عالم حقيقي خلف تنوع الأمور الظاهرة وتعددها، هي كذلك فكرة مطلقة مجردة.

من الآن فصاعدًا - أعزائي الفلاسفة - دعونا ننتبه إلى الأسطورة الخطرة القديمة القائلة بوجود "ذات نقية لا يحدها زمان ولا يساورها ألم". فالرؤية الإدراكية الحقيقية هي النوع الوحيد من الرؤية، والمعرفة الإدراكية هي النوع الوحيد من

المعرفة وكلما ازدادت المشاعر بشأن أمر ما كان لدينا العديد من الآراء المختلفة التي نستطيع بها أن نرى هذا الأمر، وكان لدينا مفهوم أكثر اكتمالاً وشمولاً عنه كلما ازدادت موضوعيتنا بشأنه (Nietzsche 1996 [1887], p.98).

يعود جزء كبير من قوة فكر نيتشه إلى أنه لا يعارض نظرت الطبيعية المناهضة للثنائية عن العالم, السائدة في الفكر والثقافة الغيربيين، بيل إن أسلوبه التركيبي المتمركز حول عناصر الذاتية يوضح الأسلوب المدمر للذات الموجود في المنهج الأفلاطوني المسيحي، كانت فكرة الحقيقة الشاملة التي لابد من البحث عنها بغض النظر عن أي مصلحة للإنسان أو اهتمام بالعواقب هي ما أدى إلى انهيار الافتراضات التي وضعت المثل الأعلى للحقيقة في المقام الأول، وكما كتب نيتشه في نص لم ينشر: "إن الحقيقة قاتلة... تقتل نفسها بنفسها (ما دام أنها تنشأ عن الوهم)" (Nietzsche 1979, p.92)، وقد رأى أنه حتى الفكرة الحديثة عن المعرفة العلمية الموضوعية هي إحدى أشكال "إرادة الحقيقة" في الغرب. بل هو يرى أن العلمانية الحديثة بوجه عام هي نتاج المثل الإيمانية: "الإلحاد المطلق الكامل هو كارثة، هو نتاج ألفي عام من التدريب على الحقيقة المطلقة المجردة وإنكار الإيمان بالله" (Nietzsche 1996 [1887], p.134).

إن رد فعل نيتشه عن الإلحاد باعتباره كارثة وجودية يعكس مدى جديته فى مواجهة الأزمة التاريخية التى قام بتشخيصها فهو يظن أن البشر قد وصلوا إلى نقطة تحول ولابد لهم من إيجاد معنى وقيمة لحياتهم من خلال ممارسة القدرة الخلاقة التى أسماها "إرادة القوة"، لكن معظم الحداثيين عجزوا عن ذلك ومن شم رتعوا فى حالة من العدمية، ولأنهم من وجهة نظره ملتزمون بتعاليم الكنيسة بلا اقتناع فإنهم أصبحوا لا يؤمنون بالقيم الموروثة لكنهم يفتقرون إلى القوة المطلوبة لإنتاج قيم جديدة، وكانت مبادئ ما يوصف الآن بــ"الديمقر اطية الليبر الية" - وهي المبادئ التي كانت حتى أو اخر القرن التاسع عشر مجرد برنامج سياسي أكثر منها حقيقة واقعة - هي مجرد تعبير عن العقلية المتوارثة للقيم المسيحية الأفلاطونية المنكرة للحياة.

انظر إلى فترات من تاريخ شعب ما عندما يصعد رجال الدين إلى القمة: إنها فترات الضعف والانهيار، وسيادة كبار الموظفين ليست أبدًا دلالة جيدة - تمامًا كاز دياد الديمقر اطية، والمحاكم العالمية للسلام بدلاً من الحرب، والمساواة في الحقوق للمرأة وزيادة دين التعاطف. كل هذه أعراض ودلائل على أن هناك حياة تنهار. (Nietzsche 1996 [1887], p.129).

لكن ماذا يعنى أن نخلق القيم ونفرضها, على خلف العقلانية العاجزة والخضوع للأعراف السائدة فى العالم الحديث؟ وما الحقيقة التى نتشاً عن مثل تلك القيم؟ لقد حاول نيتشه بعزم شديد أن يوضح مثل تلك القضايا مرارًا وتكرارًا لكنه لم يصل إلى إجابة نهائية، وأصبح أكثر قوة فى حديثه عن أن العالم فى تجدد دائم ودورى، وهى النظرة التى لا يستطيع إلا أصحاب الشجاعة والجرأة أن يواجهوها ويؤكدوها، لكن رغم أن نظرته الوضعية بقيت محيرة فإن حديثه عن الستعارات الجوفاء الحديثة كان عميق التأثير كما كان هجومه على الأفكار الميتافيزيقية عن الحق قد أثار الكثير من أفكار النسبية والمنظورية, فى حين كان تعمقه داخل الوعى نموذجًا يحتذى فى شك ما بعد الحداثة فى مسألة الذات الواعية، شم إن مبدأه الأساسى عن تكرار الأحداث نفسها أضفى تحديًا حقيقيًا للمفاهيم الغائبة عن التاريخ ثم أخيرًا كتاباته المفعمة بالحركة والغنية بالتجارب ولغته الثرية العابشة المرحة أحيانًا، البعيدة النظر أحيانًا أخرى، التى يعبر بها عن شعوره بأزمة العصر، كانت تلك كلها مؤشرات قوية على النمط الفكرى بعد الحداثي.

مارتن هيدجر – شارك نيتشه الشعور نفسه بأن الفكر الميتافيزيقى الغربى قد استُهلك وبأن أزمة الثقافة المعاصرة لن تُحل إلا من خلال بداية جديدة قوية. كان هيدجر محاضرًا شابًا بجامعة فرايبورج في أوائل العشرينيات ذا كاريزما خاصة، أثر في طلابه تأثيرًا شديدًا ولم يدع لديهم مجالاً للشك بأن الفلسفة لابد من أن تكون استجابة للحظة الراهنة now في being now (أو بالألمانية هي أن تعبر عن الوجود (أو Dasein) وأن تبعد عن نفسها أي اغتسراب

عن الواقع (Heidegger 1999a, pp.14-11). لكن من الأمور الدالة أنه أنكر أن هذا المفهوم الجديد عن الفلسفة معناه أن نصبح "حداثيين قدر المستطاع" (Heidegger 1999a, p.15)، وإنما المطلوب هو المعرفة المتعمقة بالفكر الفلسفى ونقضه ثم إعادة بنائه Abbau وفقًا للمتطلبات الفكرية الحالية. يقول: إن المطلوب هو الذهاب لأبعد من نقطة البداية والوصول إلى فهم ما يتضح من الأمور، ولذا فمن الأهمية بمكان اكتشاف تاريخ الفكر... لابد من تفكيك الفكر والمناهج الفكرية وتجزئتها ولن يكون ذلك إلا من خلال النقد التاريخي ( بالية حياته المهنية محورية والنسبة له رغم كل التغير ات والمنحنيات خلال رحلته الفكرية.

كان إصرار هيدجر على نقض المنهج الفكرى المتبع مدعومًا بالقناعة أن آلة الفكر الحديث وخاصة مركزية "الذات" العالمة داخل هذه الآلة قد أدت إلى كارثــة موضعة العالم objectification (أي جعله موضوعيًا)، وهـو يـرى أن تلـك النزعة لم يبدأها ديكارت إنما هي ممتدة على مدار تاريخ الفكر الغربي كله بدءًا من اليونان فصاعدًا. وقد عكف هيدجر في رائعته "الوجود والزمن" Being and Time أو (Sein und Zeit) أن يناقض التركيبة الحديثة السائدة عن أن التجربة هي ثنائية بين حاكم ومحكوم أو فاعل ومفعول به أو ذات وموضوع من خلال دراسة علم الظواهر عن "الوجود في العالم"، حاول أن يثبت أننا- أساسًا- لا نقابل عالمًا من "المواضيع" من وجهة نظر ذات تراقب وتضع النظريات، لكننا نرتبط بالعالم بأساليب تفترض فهمها مسبقا لمعنى الكينونة ومعنى الوجود وكل ما يحيط به، هذا الفهم المسبق هو ما تغطيه نظريات الفلسفة والعلوم، لكنه يمكن معرفته من خلال التجارب حيث الوجود يقع أبعد من حدود التفسير، وأهم هذه التجارب هي إدراك أن "الموت هو أشد الاحتمالات لاعقلانية, لأنه يحتوى جميع الاحتمالات الأخرى ويلغيها في الوقت نفسه" ( Heidegger 1962 [1927], ) p.294). لكن هذا "الوجود" يبتعد عن هذا القلق إلى شكل محايد من التواجد يسميه "das Man" الــــــ "هــم". إذن فالأصـــالة لـــدي هيـــدجر "authenticity"

(Eigentlichkeit) تعنى مواجهة نهايتنا المحتومة, والحفاظ على احتمالات الوجود والتمسك بها, حيث الاقتراب من الموت يزيد من شعورنا بها، تلك الاحتمالات لا يخلقها الوجود لكنها تُؤخذ من العالم التاريخي الثقافي الذي ننتمي اليه في عملية يسميها هيدجر "التكرار" (Wiederholung).

وإذا ما أعدنا التفكير وجدنا أن رطانة فلسفة هيدجر الأولى وكراهيته للنفعية والسطحية والفضول السخيف في المجتمع الحديث وتوقه إلى الحظة تتصحح فيها الرؤية ويواجه فيها الوجود نفسه ويواجه كل ما ينتسب إليه" ( Heidegger 1995, p.165)، لها علاقة قوية بلغة اليمين الراديكالي الذي ساد ألمانيا وكل مكان آخر في أوروبا في العشرينيات والثلاثينيات (Bourdieu 1991, pp.7-39). في الوقت نفسه فإن حماسته لاحتكار النازي للسلطة وانضمامه إلى الحرب النازي NSDAP في ١٩٣٣ بعد أن أصبح رئيسًا لجامعـــة فرايبــورج جـــاءت صـــدمة لزملائه وطلابه، ظل يلقى الخطب العصماء تأييدًا النظام لمدة ما يقرب من عـشرة شهور ونظم معسكرًا دراسيًّا في الغابة السوداء للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الموالين للنازي. لكن هيدجر لم يكن من مؤيدي النازي دون عقل، وبدا أنه لا يعادي السامية عداء شخصيًا رغم تأييده المؤسف في بعـض الأحيــان لعنــصرية النظام. كانت نظرته إلى التجديد الراديكالي للروح الألمانية نظرة خاصة جدًا ولـم تكن أبدًا موالية للنظام تمامًا أو كاملة التواطؤ مع السلطات، وقــد تــرك رئاســة الجامعة بعد أقل من عام ربما بسبب ضيقه من براجمانية المتفوقين عليه على الصعيد السياسي (٢).

من المؤكد أن هذا الفكر ألقى بظلاله على مستقبل هيدجر كفيلسوف و لاز الت معانيه ومتضمناته موضع جدل عميق، والدرس واضح جدًّا بالنسبة للمعلقين غير المتعاطفين معه: إن محاولة التفكير أحادى الزاوية في الحداثة وتشخيصها على أنها تفكك وتشرذم اجتماعي وانعدام للمعنى هي كارثة محققة إذ لن تأتى سوى بتحطيم

<sup>(</sup>٢) للمزيد من التفاصيل بشأن توجهات هيدجر السياسية في الثلاثينيات وما بعدها انظر (1993) Ott.

أهم منجزات الحداثة مسن ديمقراطيسة سياسسية وحريسة فرديسة فرديسة إيجسابي المحموصة المحموصة المحموصة المحموصة الليبرالية، وبقيت نظرته إلى العالم الحديث دائمًا نظسرة موحشة، لكن فكره مر في الثلاثينيات بمنعطف كبير Kehre، لعبت فيه كسل مسن الإشكاليات التي لم يجد لها حلاً في فكره السابق والآثار السلبية لانتماءاته السياسية المجهضة دورا كبيرا. وانتقل في هذا المنعطف من تركيزه على الوجود المحموصة تاريخ الوجود (Seinsgeschichte)، وهو عبارة عن تأمسل فسي كيف كَشَفت مسألة الوجود وكيف أخفت نفسها في تاريخ الغرب وذلك مسن خسلال سلسلة من أشكال الاستجابات الأساسية للعالم: أنماطًا من التجربة التي وجدت مآلها في الميتافيزيقا.

باختصار، كان أوضح جانب في الفكر الأوروبي بالنسبة لهيدجر - بعد حقبة سقراط على الأقل- هو عدم فهمه وتناسيه لمسألة الوجود، هذا التناسي لـم يكـن مصادفة بما أن الوجود لعبة الإخفاء الذات والكتمان أو ما أسماه فيما بعد "الحدث" (Ereignis)، لكن نتائجه كانت مصيرية، ذلك لأن الوجود (الحقيقة المحضة بأن أى شيء موجود بغض النظر عن ماهيته) في نظر الميتافيزيقا "كيان فوق العادة"-كيان هو في الواقع أساس وسبب لكل الكيانات الأخرى، والكينونة تعرف بوجه عام "بالوجود". ويرى هيدجر أن ذلك الوجود الذي بدأ بفكرة أفلاطون أن كل ما هو زائل أو محدود أو منته هو غير مكتمل في مقابل كل ما هو خالد- قد دفع إلى إغفال الوجود. فالمكان حيث يعيش الإنسان تحول إلى "الطبيعة" ثـم إلـي مجرد "مخزون" أي مصدر للمادة الخام التي تستغل في المصناعة ( Heidegger 1993 [1954])، التكنولو جيا إذن ليست وسيلة "محايدة" لتحقيق أهداف الإنسان، فالنتساج العملي للفكر الميتافيزيقي الغربي على مدار تاريخه الطويل وديناميكيته الغامــضة تغلغلت في تجاربنا، ومع ذلك نعجز عن إدراك جوهرها، والسعى الدائب الكنساب النفوذ والصلاحية الذي يميز الحياة الحديثة يمثل وصمة عار للزمن والمكان واللغة ويتركنا عراة في عالم لا معنى له. من ذلك المنظور تبدو النازية التي تبناها

هيدجر بحماسة شديدة - تبدو أحد أمراض المجتمع الحديث ومظهرًا من مظاهر الغضب الغاشم أو الثورة، وليست بداية لتجنب ذلك الغضب الأعمى.

وفي حين كان لتشخيص هيدجر للحداثة علاقة بتشخيص نيتشه فإن لكل منهما طبيعة مختلفة؛ إذ بينما يقوم فكر نيتشه على الرغبة في السيطرة وعلى الفرد القادر الذي يشرع قيمه بنفسه، يُفضل هيدجر الإصنعاء لـــ"صوت" الوجود، ويتوقع أن تؤدى عدمية العصر التكنولوچي إلى انقلاب يوقظ فيه "نسيان الوجود" سوال الوجود، لن ينقذ البشر إلا مولد شعور جديد بتبجيل العالم واحترامه وقد يحتاج ذلك إلى وجود كيان مقدس جديد (التأملات الغامضة عن "الإله الأخير" "the last god " (Heidegger, 1999b, pp.288-93) (der letzte Gott) والمقابلة التسى نشرتها جریدة دیر شبیجل Der Spiegel بعد وفاته فسی ۱۹۷۹ حیث أطلبق دعوته الشهيرة "لن ينقذنا سوى إله" (Heidegger 1976)، من هذا المنظور فال إلغاء نيتشه للميتافيزيقا بما أنها لا تعترف بشيء أعلى من قوة الإرادة- هــو فــي الواقع أعلى درجات الفكر الميتافيزيقي، وفي سلسلة من المحاضرات ألقيت فيما بين ١٩٣٦ و ١٩٤٠ يكشف هيدجر عن عدم مقدرته على تجاوز عدمية العصر الحديث التي كان نيتشه قد كشفها من قبل، لقد قام نيتشه بقلب الأفلاطونية: الصبيرورة المستمرة ثم العودة دائمًا إلى الشيء نفسه وليس الوجــود الــساكن: أي ذاتية الإرادة وليس توقف الوجود، وبالتالي فإن نيتــشه لا يــدع مجـــالا "لحقيقـــة الكينونة" (Wahrheit des Seins) و لا "لتـذكر الكينونــة" ( das ) أي الفرق بين ما هو كائن (das Seiende) وبين الكينونة نفسها (Seins Sein الذي تناولته الميتافيزيقا على مدار تاريخها الطويل (-1979) .(1987[1961]

وأيًّا كانت صحة تناول هيدجر وتقديره لفلسفة نيتشه فإنهما يمثلان أسلوبين متناقضين لكيفية الولوج إلى "ما بعد الحداثة"، فكلاهما يعرف أن المشروع الحداثى والأعراف العقلانية في الأخلاق وفي السياسة محكوم عليهما بالفشل لكن كلاً منهما

سيخرج من ذلك باستنتاجات متناقضة، نيتشه يدفع بالتجربة الحداثية عن اقتلاع الجذور والاغتراب لأبعد من ذلك منكرًا أن قوة أعلى ترعى البشر, ومصورًا نفسه في إحدى صوره المفضلة بأنه يبحر في بحار مفتوحة ومناطق غير مطروقة لسم يعرفها أحد قبله، ثم إنه يبالغ في فكرة الاستقلالية التي تقول إن البشر هم من يحددون القيمة والمعنى – أصحاب القوة من البشر على الأقل – أما هيدجر فعلى العكس، يصف انعزال العالم الحديث بأنه حالة من "اللامأوى"، ويقول إن العلم والتكنولوچيا الحديثة لن يصبحا ذوى فائدة إلا إذا استطاع البشر أن يجدوا معنى وأهمية أكبر من وجودهم وأكبر منهم، وقد وجد البعض في ذلك محاولة لاستعادة ولا هي عالم لا دين فيه.

#### ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة في فرنسا

كما رأينا فإن نيتشه وهيدجر مرجعان أساسيان البنيويين الفرنسيين, وهما اللذان وضعا نظريات ما بعد الحداثة، لكن موقف كل مفكر يختلف عن الآخر فيما يخصهما فنجد مثلاً ميشيل فوكو Michel Foucault, الهنانة معظم جوانب ما بعد الحداثة, نجده يؤكد في مناسبات عدة أن تجربت المغقلية قد تشكلت بفعل فكر نيتشه في الخمسينيات (مثل 1991 1991). كان فوكو في أو ائل الخمسينيات عضوا بالحزب الشيوعي الفرنسي وتأثر بالتيار الوجودي لدى هيجل وماركس وهو التيار الهذي كان سائدًا في فرنسا في الفترة التالية للحرب العالمية الثانية مباشرة، كما يقول إن قراءته لنيتشه علمته درسين أساسيين، أو لاً: عدم الثقة في الدلائل المباشرة للتجربة (وهو أساس علم الظواهر) والبحث عن البني والقوى الأساسية التي تحدد ما قد يبدو على أنه معان بديهية، وثانيًا: عدم الثقة في كل أفكار التطوير والتوجيه عند يبدو على أنه معان بديهية، والتاريخية، وبوجه عام فإن نيتشه شجع فوكو في شكه في موروث النتوير وشعوره بمدى الدمار الذي جلبته العقلانية والذرائعية إلى العالم الاجتماعي الحديث. لكن دمار ماذا؟ هنا يجيب نيتشه إجابـة شاملة: إنـه دمـار

لـــ"الحياة"؛ فاستعاراته عن الصحة والمرض والحيوية والتفسخ هي كتابات محورية في تحليل أمراض الثقافة الحديثة وعللها وأمراض العالم الحديث وبالنــسبة لفوكـو فإن الإجابة أكثر مراوغة بل إن المراحل المختلفة لأعماله يمكن تعريفها وتحديدها بناء على المناهج المختلفة التي أنتجتها إجابته عن هذا السؤال.

كانت أول منجزات فوكو وأهمها كتاب "الجنون والحضارة" كانت أول منجزات فوكو وأهمها كتاب "الجنون والحضارة" عمل Civilization وقد تأثر فيه بالمعرفة التاريخية التي كان جاستون باشلار Georges Canguilhem وچورج كانجلم Geston Bachelard رائديها في فرنسا يبدأ فوكو من فكرة أن ما نسميه الآن "جنونا" قد تغير تفسيره ومعالجته عدة مرات خلال التاريخ الأوروبي منذ عصر النهضة، والكتاب وصف دقيق وتحليل عن كثب للأشكال المختلفة للتجربة والأنماط والأطر المتنوعة للتفسير، إذ يجمع بين الفحص التاريخي المفصل والفكر الفلسفي المتأمل والسياق المشعري الأدبي الراقي، وهو كتاب متعدد الطبقات إن جاز التعبير، وعمل يحمل قدرًا غير قليل من الغموض لكنه في النهاية يروى قصة انهيار الحضارة.

يقترح فوكو في كتابه الجنون والحضارة أنه أثناء النهضة كان هناك شعور بتبادل التأثير والتأثر بين العقل وبين ما كان يسمى وقتئذ بالغباء أو الجنون، لم يكن العقل يعتبر نفسه السيد المتوج، بل كان يدرك احتمال وجود نوع مختلف من الحكمة في اللاعقل، ومع ظهور العقلانية الحديثة على يد ديكارت انقطع هذا الحوار تمامًا. يقول فوكو: بداية من القرن السابع عشر لم يعد للاعقل أية قيمة إيجابية، هذه المعكوسية أو المقلوبية الخطرة بين العقل واللاعقل التي كانت ما تزال قريبة من النهضة، كانت لتنسى وكانت مشكلاتها لتختفى (, 1961] 1967 [1961] Foucault به عشر النهضة، ويربط فوكو هذه النقلة العقلانية بالعملية التي تمت أثناء القرن السابع عشر حين تم جمع كل من كان يُخشى من تأثير هم الضار في المجتمع وزج بهم في المصانع في فرنسا وفي الدول الأوروبية الأخرى. وتدريجيًّا أعيد غربلة هولاء المساجين وغزل غير الأسوياء عقليًّا منهم، لكن الجنون ظل له بعض الأرضية في

القرن الثامن عشر "لم يكن للجنون نمطٌ خاص وإنما كان يعكس نوعًا من الحرية ذات شراسة حيوانية" (Foucault 1967 [1961], p.83)، ونحو نهاية القسرن الثامن عشر ومع بداية إنشاء أول مصحة للأمسراض العقلية انتهى تمامًا أي استحسان لحالة الجنون، وبدأ يظهر مصطلح "المرض" العقلي ومعه بدأت المعرفة المحددة والتصنيف الطبي والعلاجي للمرضى العقليين المعروفة لدينا الآن.

يؤكد فوكو أن مبتكري المصحات كانوا يرون أنفسهم مصلحين إنـسانيين، بيد أن كتابه الجنون والحضارة يسوده الشعور بالأسى العميق والخسارة الكبري. فمن الواضح أن اختزال الجنون إلى مجرد موضوع للبحث العلمي، أمر يراه فوكو فقرًا وابتعادًا عن مصدر للقوة والمعرفة، ويعتبر أن نمط الذاتية العقلانية والمسئولية التي يراد للمجانين أن يعتنقوه أشد قسوة عليهم من الاحتجاز، لكن الشعور بالخسارة والانهيار كان يتجاور في فكر فوكو مع نزعة نسبية وميل لرؤية الأطر الإدراكية والتفسيرية باعتبارها غير تامة التطابق، ولذا نجده في كتابه التالي "نشأة العيادات العلاجية" The Birth of the Clinic الذي يتناول ظهور الأدوية العلاجية الحديثة يؤكد أن التصنيفات التاريخية للأمراض والأعراض والخرائط المختلفة عن الجسد المريض تشكل حقائق مختلفة: ليس هناك "حقيقة" أساسية للمرض، وقد ذهبت أعماله اللاحقة في الستينيات لأبعد من ذلك حيث تبنت منهجًا بنائيًا للتحليل حيث المعارف الإدراكية epistemes (في كتاب ترتيب الأشياء The Order of Things) أو التكوينات اللامنتهية (كما في كتاب أركيولوجيا المعرفة) هي ما يحدد مواقع الفاعل والمفعول به، ومن ثم إمكانية الخبرة والمعرفة، ويعالج كتاب "أركيولوجيا المعرفة" The Archeology of Knowledge فكرة وجسود مجال للخبرة اللامنتهية التي تقمعها أو تقصيها أنماط الخطاب.

لكن موقف فوكو بدأ يتغير مرة أخرى فى بداية السبعينيات، ففى محاضرته الافتتاحية فى "الكوليچ دو فرانس" Collège de France فى ١٩٧٠، قال بأن قواعد الخطاب تعمل كمبادئ للنظام الاجتماعى والاقتصادى وتحدد من يتحدث

وعما يتحدث وفي أي سياق، ومتبنيًا موقفًا نيتشويًّا قال إن هدفه منذ ذلك الحين فصاعدًا كان تفحص المعاني الممسوخة لإرادة الحق لحدى الغرب، وتلحى ذلك دراسات تاريخية طموحة عن ظهور نظام السجون الحديثة (في كتاب النظام والعقاب Discipline and Punish) وعن الأساليب الحديثة التحي ننظم من خلالها السلوك الجنسي ونضع النظريات عنه (تاريخ السلوك الجنسي المجلد الأول: مقدمة The History of Sexuality, vol.I: An Introduction). عاد كتاب النظام والعقاب تحديدًا إلى طرح موضوعات الجنون والحضارة نفسها والعلاقة التاريخية بين نظم تحديد الإقامة الجديدة في عصر ما بعد التنوير وآليات الملاحظة والسيطرة وإجراءاتهما وظهور العلوم الإنسانية، ويقوم فوكو في كل الكتابين وهو يحذو حذو نيتشه في فكره عن العلوم الجنسية - بتصوير كيفية تكوين المواضيع العقلانية المسئولة كعملية لتعميم النظم والقيود.

أهم الفروق بين الكتاب السابق عن مصحة الاحتجاز (الحجر الصحى) وكتابه عن السجون يكمن في تقديمه لمفهوم واضح عن "القوة"، الذي تطور أكثر وأكثر في كتابه اللاحق "تاريخ السلوك الجنسي"، وفي خطوة كان لها أشد الأثر في الفكر بعد الحداثي وصف فوكو القوة بأنها أحد الملامح غير الثابتة لجميع العلاقات الاجتماعية، تتأثر بأنماط المعرفة وتؤثر فيها. القوة من وجهة النظر هذه ليست قوة سلبية بل قوة بناءة أو "منتجة"، لكن ما هو أشد من تأثير فوكو على مفهوم القوة كان موقفه العام تجاه الأعمال الفكرية وتجريبية نيتشه التي يتبناها، حيث لم تعد إشكاليات الحقيقة, سواء التاريخية أو الفلسفية, هي أهم الإشكاليات وقد اعترف فوكو في إحدى المقابلات التي أجراها في ١٩٧٨ فقال الإشكاليات وقد اعترف فوكو في إحدى المقابلات التي أجراها في ١٩٧٨ فقال على مختلف مجالات البحث، وعندما أكتب فأنا الا أضع نظمًا استنتاجية لأطبقها على مختلف مجالات البحث، وعندما أكتب فأنا أكتب في المقام الأول لأغير من نفسي ومن فكري" (Foucault 1991 [1978], وصاحب ذلك كرهة لعميق أن يقدم أو يقترح وصفات اجتماعية أو حلولاً سياسية.

يتجلى في كل أعمال فوكو تأثير نيتشه ودور المفاهيم التي استجنبها من فكره مثل "إرادة الحق" will-to-truth و"علم الأنسساب" genealogy القسوة" بالتغيرات الثاريخية لتطور العالم وهو صدى لفكر هيدجر؛ لكن في حالة دريدا فإن بالتغيرات الثاريخية لتطور العالم وهو صدى لفكر هيدجر؛ لكن في حالة دريدا فإن توازن الثاثير والحساسية للعمل تختلف كثيرًا، فدريدا يستمد توجهاته الأساسية من هيدجر، إذ ذكر ذات مرة: "إن ما حاولت فعله لم يكن ممكنًا إلا إذا طرقت القضايا نفسها التي طرقها هيدجر" (Derrida 1981a [1972], p.18) وتحديدًا فإن فكرة إعادة بناء الميتاقيزيقا، وهي الفكرة المحورية في كتابات دريدا الأولى، تعتمد أساسًا على أفكار هيدجر بما فيها الفكرة الأساسية عن أن الفلسفة الغربية تسيطر عليها المساواة بين الكينونة والوجود ودريدا مثل هيدجر يبحث عن طرق للتفكير أبعد من الانغلاق في هذه المعادلة— الانغلاق الذي يلغي كل نوع من الاختلافات في السرأي أو الفكر، لكنه في الوقت نفسه يقاوم ما يراه حنينًا إلى فكر هيدجر: تأكيب فكسرة الاستجابة والانتماء وهي المقاومة المستوحاة من فكر نيتشه.

فى الكتابات الباكرة لدريدا تتضح هذه العلاقة الملتبسة بهيدجر من خلل تصويره لتاريخ فلسفة الغرب كصراع بين مكانة الكلام ومكانة الكتابة، ويتتبع دريدا بدءًا من أفلاطون إلى هسرل Husserl وما بعده كيف أن الصوت وتجربة المتكلم للمعنى المراد والتعبير الكلامي عنه تتناقض مع الكتابة "المصطنعة"، ويرى أن الكتابة كان ينظر إليها في السابق باعتبارها مجرد تصوير غير دقيق للكلمة المنطوقة, تمثلها تمثيلاً منفصلاً عن مصدر المعنى ومنفصلاً كذلك عن أفكار الكاتب ونواياه، لكن بما أن الكتابة قد تقوم بوظيفتها في غياب الكاتب تمامًا فمن المحتمل أن يكون المعنى غير دقيق حيث إن الكلمات عند وضعها في سياقات المحتمل أن يكون المعنى غير دقيق حيث إن الكلمات عند وضعها في سياقات الأصلى" تبدو إشكالية، حيث يرى دريدا أن من الطبيعي وجود عدم يقين وعدم المتقرار في ألفاظ اللغة, كما يرى أن أي لغة قد ينظر إليها باعتبارها نوعًا من

"السياق" أو "الكتابة" حيث ينبع المعنى من تشابك العلاقة بين العناصر وليس من التعبير عن فكرة أو غرض في عقل مستخدم هذه اللغة.

تلك الفكرة المثيرة عن العلاقة بين الكلام والكتابة هي أساس منهجية دريدا الفلسفية التي عرفت بالتفكيك مثل الكتابة أو المادة تتحرر من مكانتها الأدنى، لكن هذه المرحلة من الأنقلاب لابد من أن يصاحبها مرحلة ثانية حيث التعارض نفسه يصبح موضع تساؤل, تمامًا كما أن التعارض التقليدي للكلام والكتابة في كتابات دريدا في الستينيات كان محكومًا بفكرة أشمل عن اللغة (1967], p.56 والكتابة في كتابات دريدا في وبدون هذه المرحلة الثانية لن يكون بالإمكان تمييز التفكيك عن الأنماط الأخرى وبدون هذه المرحلة الثانية لن يكون بالإمكان تمييز التفكيك عن الأنماط الأخرى للنقد الفلسفي التي تحاول إيجاد بعض الحقائق الأصلية وتنقذها من الاغتراب، لكن دريدا يشك في ذلك أكثر، حتى، من فوكو، ووفقًا لما يراه فإن أي محاولة لإنقاد الحق الضائع أو الكشف عن الحقيقة المطلقة سوف تعيد تركيبات "ميتافيزيقا الوجود". إن الحقيقة والواقع نسبية مع السياق، واشتهر عنه قوله "لا يوجد نص خارجي" (1967, p.158) وفي رأى دريدا فإن أفكار نيتشه وتأملاته عن اللغة قد تكون أكثر راديكالية من أفكار هيدجر لأنها لم تعد توجه إلى فكرة الحق إطلاقا و لا حتى حقيقة الكينونة السابقة على الحقائق الميتافيزيقية كلها:

أسهم نينشه جذريًا في مفاهيم "التفسير" و"المنظور" و"التقييم" و"الاختلاف" وكل الأفكار التجريبية أو غير الفلسفية التي كثيرًا ما أرقت الفلسفة على مدار تاريخ الغرب أسهم إسهامًا كبيرًا في تحرير المؤشر من انحراف عن الأفكار والمفاهيم الشائعة عن الحق (Derrida 1974 [1967], p.19).

ورغم أن دريدا كان يرفض تصنيف فكره على أنه "ما بعد حداثى"، فإن تجديد نيتشه للمواضيع التي طرحها هيدجر وميزت أعماله الأولى، كانت نقطة الانطلاق للكثير من تطورات الفكر الحداثى، كانت لغة التفكيك هي اللغة المشتركة لمختلف نوعيات معارضة الظلم والقهر، وقد قدم دريدا- عندما قلب العلاقة بين

الكتابة والكلام وقلب الأفكار الفلسفية ومشتقاتها - قدم نموذجًا يحتذى يصلح التطبيق على العديد من البنى السياسية والاجتماعية، وكثير من مناصرى الحركات الاجتماعية والسياسية المعارضة وجدوا في إشارة دريدا إلى "الأخر" المهمش انعكاسًا لاهتماماتهم هم، في الوقت نفسه فيإن شيعور دريدا بقوة الميتافيزيقا المتمركزة حول اللغة هو شعور عميق حتى إنه يصبح من الصعب جدًّا تحديد ما يمكن أن ينتج عن تحرير "الآخر" من قيودها، وكثيرًا ما يوحى أنه لا توجد أي طرق أخرى للمنطق باستثناء تلك الأساليب الموجودة في الميتافيزيقا لذا فلا يمكن النفكير في أي بدائل، النتيجة تذبذب شديد، وهو من خصائص التفكير بعد الحداثي، بين الأسلوب الرؤيوي للخطاب وهو الأسلوب "الأبعد" من الحداثة وبين نوع من المراوغة بل وريما الانهز امية السياسية.

## الفكر ما بعد الحداثى في العالم الناطق بالإنجليزية

كان فوكو ودريدا أكثر المفكرين الفرنسيين بعد البنيويين تأثيرًا, ولكن عددًا آخر من الكتاب برزوا في الستينيات والسبعينيات من أمثال المحلل النفسيي جاك لاكان Jacques Lacan والفيلسوف چيل دوليوز Gilles Deleuze والمنظر الاجتماعي چان بودريار Jean Baudrillard أسهموا في صياغة الإطار العام بعد الحداثي، هؤلاء المفكرون الفرنسيون قدموا المفاهيم التي نقوى الاتجاه بعد الحداثي وتلمس كل مبدأ في العلوم الإنسانية والاجتماعية حتى في العالم الناطق بالإنجليزية، لكن هذا المجال الأوسع من الفكر الحداثي شديد التعقيد والتباين لدرجة أنه قد يكون من المفيد التفرقة بين ثلاثة تيارات سياسية اجتماعية بداخله، أول تلك التيارات يتضمن نقد المؤسساتية الميتافيزيقية، لكنه في الوقت نفسه لا يرى أن هذا النقد يتعارض مع القيم الديمقر اطية الليبرالية أو يتحدى المجتمع المعاصر، التيار الثاني يرى أن ما بعد الحداثة يمكن أن تكون أساسًا لمساءلة المؤسسات السياسية والاجتماعية القائمة لكنها لا يمكن أن تكون دليلا على الحاجة إلى تغييرها بالكامل،

(هذا النيار عادة ما يجد قيمة ما بعد الحداثة في حساسيتها السشديدة إلى دعاوى Young الآخر وإن كان ذلك يحتاج إلى فكر أكثر مرونة عن العدالة) (انظر يونج Young في كتابه الصادر عام ١٩٩٠ كنموذج مهم لهذا الاتجاه). والتيار الثالث والأخير يصل إلى استنتاجات درامية بشأن الذاتية وتحول العلاقات الاجتماعية التي قد تكون مرغوبة.

وقد قدم الفيلسوف الأمريكي ريتشارد رورتي Richard Rorty أكثر نماذج النيار الأول وضوحًا حيث أصدر في ١٩٨٠ كتابه "الفلسفة ومرآة الطبيعة" Philosophy and the Mirror of Nature، الذي خاص في فكرة الابتعاد عن المؤسسية في الفلسفة التحليلية بعد كوين Quine، ويرى رورتي أن جهود فلاسفة الحداثة بدءًا من ديكارت فصاعدًا قد وصلت إلى منتهاها أخيرًا في وضع توصيف محدود للتمثيل الحقيقي للواقع، جادل رورتي ضد دعاوي ليوتار في كتابه "حالة ما بعد الحداثة" The Postmodern Condition بأن علينا أن نهجر البحث عن الحق المطلق في سبيل إيجاد حوار مفتوح بين وجهات النظر المختلفة، ثم راح في كتاباته اللاحقة- وقد زاوج بين البراجماتية الأمريكية والحداثة- يدفع بهذا الجدل إلى حدود المجالات الأخلاقية والسياسية، وقد رأى أن اكتشافنا كيف أن معتقداتنا جميعها بما فيها المعتقدات الأخلاقية والسياسية تفتقر إلى المؤسسات الميتافيزيقية، لا يتركنا ضائعين, لأن قيم المنطق والحق والعدل تحمل التعريف نفسه الذي يسبغه عليها المجتمع, فالمجتمع هو أعلى حاكم ومُحكم ولذا فليس ثمـــة سبب لكي نهجر معتقدات المجتمع الذي ننتمي إليه، ولذا فإن من ينكرون معتقدات الغرب لا ينبغي لهم أن يتركوا مبادىء الديمقراطية الليبرالية أو حتى أن يتشككوا في تفوق مبادئهم على مبادئ المجتمعات الأخرى، ولذا فما وصفه رورتى بـــ"الليبرالية البرجوازية بعد الحداثية" لم يكن سوى ليبرالية برجوازية تتخفى وراء التبريرات الفلسفية (Rorty 1993).

وهناك مفكرون آخرون تأثروا أيضًا بما بعد الحداثة مثل المفكر السياسي وليم كونوللي William Connolly لكنهم اعتنقوا وجهة نظر مختلفة، سار كونوللي على نهج نيتشه وفوكو مؤكدًا الملامح الاقتصادية للهوية السياسية والاجتماعية وربما "القسوة" التي ينبغي وجودها لصياغة ذات كاملة متماسكة، وحيث كان له فكر ما بعد حداثي كتب يقول: "الهوية تتطلب اختلافًا لكي تكون، ثم إنها تقلب الاختلاف إلي معرفة بالآخر حتى تومن لنفسها اليقين والثقة" وسياسيًا والمنبوذين لن يجدوا لأنفسهم مكانًا عادلاً في المجتمع أو في الحياة السياسية الا بعد أن يحقوا الاعتراف العام بهويتهم المستقلة، لكن بما أن الهوية تبدو مقيدة بملامح محددة أو ظالمة فإن هذا الاعتراف أو هذا الاندماج في المجتمع قد يبدو نصرًا فادح الثمن، ومع أنه قد ذكر "تناقض الاختلاف" هذا كما أسماه، فإنه لم يدغ الييرالية مقاتلة بديلة" أساسها الي ترك الاعتراف بالاختلاف" (Connolly 1991, pp.93-87).

لكن تسييس ماذا؟ هنا نصل إلى الجدلية الثالثة في الفكر ما بعد الحداثي. فما أن يتقبل المرء أن هناك "ضغوطًا في الحالة الإنسانية لتحييد الهويات التقليدية وما أو تطبيعها" (Connolly 1991, p.80). فإن تعطيل الهوية وتحطيم الذاتية ودعم التعددية يصبح هدفًا في حد ذاته. كانت أعمال مثل أعمال دولوز وجوتاري التعددية يصبح هدفًا في حد ذاته. كانت أعمال مثل أعمال دولوز وجوتاري Guattari قوديب" Guattari أوديب "مملات الوتار المتطرف المتطرف المائعًا في العالم الناطق بالإنجليزية وإن كان كتاب جوديت بتار الاتجاه المتطرف المسكلات النوع "Gender Trouble يقترب كثيرًا منه. تقول بتار إنه لا يوجد علم وجود خاص للنوع يمكننا أن نقيم عليه سياسة لأن علم الوجود دائمًا يعمل بداخل السياقات السياسية كأمر معياري (Butler 1990, p.148)، لكن بما أن أي تعريف أو ممارسة للنوع هو بنية مستقلة، فمن الصعب أن نجد سببًا لمعارضة أي بنية معينة إلا إذا كان السبب هو الهدف السلبي لمعارضة الهوية النوعية النوعية نفسها،

مثل هذه المواقف نادرًا ما يعبر عن وجهة نظر سياسية، الأمر الذي يؤكد وجود مشكلة قائمة وملحة في الفكر بعد الحداثي، وبسبب الاستبعاد أو الاستثناء الموجود في تركيبة الفكر الغربي أو في تعذر تغيير الهويات المالكة القوة، فإن الآخر الذي يقوم بفعل المعارضة – التيار النسوي مثلا في الأعمال الموثرة للداعية النسوية الفرنسية لوسي إيرجاري Luce Irigaray للاعمال الموثرة، وإذا عكسنا هذه مدانة ومنتقدة إما لأنها غير معقولة أو غير مقبولة أو غير مؤثرة، وإذا عكسنا هذه المعضلة لوجدنا بداية خيوط فكر المنظر الاجتماعي چان بودريار الذي يبدأ من المقدمة نفسها – ألا وهي أن المجتمع المعاصر لا يوجد به مكان أبعد من الكون الحقيقي ذي العلامات دائمة التغير – ثم يستنتج أن فكرة الكلية قد أصبحت محض خيال ووهم، وأن "الآخر" في النظام ما هو إلا نتاج للنظام نفسه، إذا ما تم قمع كل شيء فلن يتبقي أي شيء (Baudrillard 1994 [1981], p. 147).

# نقد هابرماس للفكر بعد الحداثي ... والمنعطف الأخلاقي

المعضلة الكبرى نظريًا وسياسيًا هي تلك التي أشار إليها الناقد الكبير يورجن هابرماس عميدًا للجيل الثاني بورجن هابرماس عميدًا للجيل الثاني لمدرسة فرانكفورت صاحبة النظرية الاجتماعية المتجذرة في الماركسية الغربية، ولذا فقد تعاطف مع الكثير من الدوافع النقدية لما بعد الحداثة، لكنه كان مقتنعا في الوقت نفسه بأن الفهم القاصر للحداثة هو ما أدى بمفكرى ما بعد الحداثة إلى سوء توجيه أسلحتهم، عبر هابرماس عن التشخيص البديل للحداثة في محاضرة ألقاها في ١٩٨٠ بعنوان "الحداثة: مشروع غير مكتمل" Modernity: an Incomplete في ١٩٨٠ بعنوان "الخطاب الفلسفي للحداثة" المحاشدة" وليعارض هابرماس وجهة النظر القائلة بأن الحداثة يمكن تعريفها على أساس سيادة يعارض هابرماس وجهة النظر القائلة بأن الحداثة يمكن تعريفها على أساس سيادة مبدأ الذاتية وما يترتب عليه من إعادة بناء الحقائق الاجتماعية وفقًا لمعايير الكفاءة الوظيفية، كان ذلك هو المفهوم الأساسي لدى العالم المعاصر الذي ورثه فكر ما

بعد الحداثة عن نيتشه وهيدجر، يرى هابرماس أن الخطا الرئيسى فى هذه الاستجابة السلبية للحداثة هو مساواة المنطق بالمفهوم "الذرائعى" للمنطق، وبمجرد إجراء هذه المعادلة بين المنطق والذرائعية فإن أى اعتراض لن يمكن التعبير عنه إلا من خلال قوى اللامنطق، ويتم إثارة الجنون والشهوانية والعربدة لتعطيل الذاتية وهى الذاتية لتى توازى المقدرة على تنظيم الذات والتعامل معها بموضوعية.

وفي تعارض مع المفارقات الموجودة فيما أسماه "النقد الشامل للمنطق" يقترح هابرماس مفهوم "المنطق الاتصالي"، فالعقلانية لا تفسد إذا خصعت للحسابات والسيطرة الفعلية، بل إنها تتمثل في قدرتنا على زيادة دعاوى الصحة أو الشرعية (مثلا دعاوى الحق) الموجودة في التواصل اللغوى والاستجابة لها، تلك المقدرة بدورها لن تكون ممكنة إلا في حالة التعرف على الآخر أو تفهم موقفه. ويرى هابرماس أن هذه المقدرة هي ما يحرك الذاتية الانعكاسية في المقام الأول، وبما أن التواصل يهدف أساسًا إلى التوصل إلى أرضية مشتركة خاصة بدعاوى الشرعية فليس هناك تعارض جوهرى بين العمومية ومطالب الآخر. هنا نجد أن فكرة المنطق الاتصالي تسمح لنا بأن نتحرك لأبعد من الافتراض بأن المنطق لابد من أن يكون الآمر الناهي القادر على استبعاد ما يراه غير مناسب, لأن الهدف العقلاني لتحقيق الإجماع يتوقف على الاعتراف بمطالب الآخر والنظر إليها على أنها مطالب شرعية (Habermas 1987a, pp.309-16). وفي حين يفسر مفكرو ما بعد الحداثة انهيار المؤسسات الميتافيزيقية كتأشيرة دخول إلى النسسبية, فإن مفهوم هابرماس عن الاتفاق بين الأنا والآخر كأمر جوهرى يتيحه التواصل، يقدم فكرًا "ما بعد ميتافيزيقي" يتوجه إلى الحق الذي يتجاوز حدود السياق، ويرى أن الحداثة في كلتي صورتيها الرأسمالية والاشتراكية البيروقراطيــة مــا هــي إلا استعمار من قِبَل المنطق النفعي للحياة البشرية. لكن بما أن ذلك يمثل جانبًا واحدًا من قدرات المنطق الحديث الذي يضع الضرورات الوظيفية فوق عقلانية التواصل، فإن هذا التشوه التاريخي يمكن تصحيحه مع عدم التخلي عن الحدائسة (cf. Habermas 1987b, pp.303-31)

مثل هذه التحفظات التى أثارها هابرماس، النابعة من داخسل الفكسر بعد الحداثى، بدأ أثرها يظهر منذ الثمانينيات فصاعدًا. فقد تحول فوكو فسى سنوات عمره الأخيرة تحولاً مثيرًا للدهشة نحو مفهوم الحرية، الذى اعترف أنسه المفهوم المخالف لمفهوم القوة (Foucault 1982, pp.221-2)، ولازال المفهوم الذى وضعه فوكو عن الحرية على أساس أنها "جماليات الوجود" - فكرة أن الفرد ينبغى أن يشكل حياته وفقًا لمشروعه الفردى في تشكيل نفسه - لازال مفهومًا معاديًا للعمومية بشدة لكنه رغم ذلك يدعم فكرة الذاتية الواعية ذات الأهداف المحددة.

كانت النطورات الأحدث في فكر دريدا Derrida أشد إثارة للدهشة، وقد أشرنا بالفعل إلى عبارته المأثورة أنه ليس ثمة نص لا يتغير مع الزمن، كان هناك جدل كبير حول هذه المقولة لكنها على الأقل تعنى أن لا شيء على الإطلاق يخرج عن حدود النسبية وأن المعنى اللغوى والتوجه الوجودي ينبعان أساسًا من اللغة والاختلاف، بيد أن موقفه تغير تمامًا في الثمانينيات وبدأ يدعو إلى "تجربة المستحيل"، التي تتمثل في عملية التفكيك أو تحليل اللغة أو الفكر لإظهار عدم تناغم الأجزاء، فهو يقول أن إمكانية تفكيك أي مفهوم محدد للعدالة يعتمد على "الشعور بالمسئولية بلا حدود؛ شعور قوى زائد يفوق قدرة الذاكرة" (Derrida 1992, p.19)، ويفترض أن التفكيك يأخذ المساحة الموجودة بين العدالة وبين الشرعية أو السلطة، والممكن من خلال تجربة المستحيل أن هناك عدالة – حتى وإن لم تكن العدالة موجودة بالفعل، أو لم تكن أبدًا موجودة" (Derrida 1992, p.15)، وفي السياق نفسه، وفي كتاب "أطياف ماركس" Specters of Marx يؤكد دريدا أن "الشيء الباقي وفي كتاب "أطياف ماركس" Specters of Marx يؤكد دريدا أن "السشيء الباقي دائمًا فوق أي تفكيك وبمنًاي عنه هو الوعد بالتحرر" (Derrida 1994, p.59).

لا ينفصل هذا التحول في أعمال دريدا, وفي الفكر ما بعد الحداثي بوجه عام, عن التأثير المتزايد لإيمانويل ليقيناس Emmanuel Levinas وهو يهودي ليتواني الأصل ظل نشطًا في باريس لأكثر من ستين سنة، وشأن الكثيرين من مفكري القرن العشرين وفلاسفته, بدأ ليقيناس تابعًا لهيدجر، درس معه في "فرايبورج" في

العشر ينيات، وورث عنه فكرة أن الميتافيزيقا الغربية لم تكن سوى وسيلة كسرى للنسبان، لكن في حين كان النسيان بالنسبة لهيدجر هو نسسيان مسالة الوجود Seinfrage، فإن ليڤيناس يرى أن النسيان هو نسيان بدائية علاقاتنا الأخلاقية بالآخر, وهو الأمر الذي تعجز الفلسفة عن وضعه داخل تصنيف موضوعي. ومثل دريدا- وإن كان الأسباب مختلفة- يجادل ليڤيناس بأن فكرة الاختلاف في علم الوجود ليست- كما افترض هيدجر - هي المفر من المينافيزيقا. الكينونة في رأى ليڤيناس ليست متجاوزة للعقل أو سامية فوقه بالدرجة الكافية بما أنها تتضح للفهم عن طريق ما أسماه هيدجر "توضيح الكينونة" (die Lichtung des Seins). بل إن الكينونــة لدى ليقيناس أبعد كثيرًا عن كونها المستودع الأخير للعجائب واللامعقول، ذلك أننا نتعرف على الوجود المجرد عن طريق ما هو موجود بالفعل، والنافذة الوحيدة لنا إلى السمو بعيدًا عن قيود الكينونة وضغوطها هي في معرفتنا وتعاملنا مع الآخر ففي التعامل وجهًا لوجه مع الآخر نجد التزاما أخلاقيًّا قويًّا يتعذر رفضه أو الاعتراض عليه، نجده متجسدًا في الأمر "لا تقتل"، الذي يدفعنا بعيدًا تمامًا عن غرائسز اللذات الأنوية. من خلال هذا الالتزام ومن خلال علاقات المواجهة مع الآخر قد نجد ملمحًا من ملامح المقدس (Levinas 1969 [1961]).

ورغم أن البعض قد يرى في أعمال ليفيناس أخلاقيات "ما بعد حداثية" فيان علاقته مع المناحى العامة للفكر ما بعد الحداثي ملتبسة للغاية. بيد أن هناك تقاربًا مع هذا الفكر نجده في عمق هجومه على الفلسفة الغربية وقوله أن تلك الفلسفة تقوم على على على على على على قهر الآخر واختراله، لكن فكره في الوقت نفسه لا يقوم على القطبية أو التناقض الذي ابتدعه نيتشه وهيدجر ملاذ الكثيرين من المفكرين بعد الحداثيين و فهيدجر ينظر بعين الاعتبار لإعلان نيتشه عن "موت الله" ويرى أن القيم الموروثة لدى الغرب قد قالت من شأن نفسها وأن الفعل الوحيد الصحيح الآن هو بداية جديدة والانتقال إلى "تذكر الكينونة" (Andenken des Seins). أما ليفيناس فإنه على النقيض من ذلك - نادرًا ما يذكر إعلان نيتشه، اللهم إلا لكى يزيحه جانبًا كنوع من الفكر الطفولي الساذج - لأن الفكرة اللاهونية الوجودية عن الإله لم

تكن سوى نوع من الوثنية التى تخلع على ما هو مجرد صفات الشىء المادى - و لا تحمل سوى القليل من صفات الألوهية الحقيقية التى لا تتضم إلا من خلال استجاباتنا الأخلاقية للآخر الإنساني.

ربما يكون السبب الأساسي الذي قد يجعل من ليڤيناس مفكرًا ما بعد حداثي هو رفضه تقييم موقفه الأخلاقي على أسس أو مبادئ ميتافيزيقية، فأعماله تحاول أن تكشف عن التركيبة المتناقضة في هذا الالتزام في العلاقة بالآخر، لكن بما أن هذه التركيبة عامة فإنه لا يتعاطف مع السياق ولا مع النسبية في الفكر ما بعد الحداثي، في مقال يعود إلى عام ١٩٦٤ ويعكس بوضوح منطق سنوات ما بعد الحرب الرافض للاحتلال يقول ليڤيناس: "إن الثقافات المتعددة التي تدافع كل منها عن نفسها في سياقها الخاص, خلقت عالمًا معاديًا للاستغراب لكنه أيرضا عالم غير مستشرق ....إن قواعد الأخلاق لا تكمن في التاريخ ولا في الثقافة" كفر" هيدجر بالوجود وبالوطن، ويرى أن تمسكه بالمكان هو الطريق إلى التقسيم "كفر" هيدجر بالوجود وبالوطن، ويرى أن تمسكه بالمكان هو الطريق إلى التقسيم التكنولوچيا قد ساعدت على التحرر من القوة الأسطورية للمكان، فالتكنولوجيا- التكنولوچيا قد ساعدت على التحرر من القوة الأسطورية للمكان، فالتكنولوجيا- مثل اليهودية – "أز الت الغموض واللبس عن العالم وحررت الطبيعة من أساطيرها".

ورغم أن بعض كتاب ما بعد الحداثة حاولوا أن يستخدموا أعمال ليڤيناس ليضعوا أخلاقيات طابعها التعددية الثقافية، فإن كل تلك المحاولات باءت بالفشل (Badiou 2000, pp.18-23)، بل إن التأثير المتزايد لليڤيناس وخاصة على فكر دريدا أثار التساؤلات عن إمكانية التحول الأخلاقي بداخل الفكر ما بعد الحداثي نفسه، وكما قال الفيلسوف مارتن سيل Martin Seel فإن كلاً من نيتشه وهيدجر قد أوضحا ما يمكن تسميته "أخلاقيات الفعل" بعبارة أخرى فإن كل الصفات المعيارية لما هو صحيح ترجع إلى انفتاح على "عالم الوجود" (هيدجر) أو ترجع

إلى قوة الإرادة (Seel 1989)، وبالتالى فإن كلا المفكرين يعجز عن أن يوضح تلك العمومية التى هى جزء مهم من الضمير الأخلاقى الحديث، ولو أن هذا هو ثمن الفكر ما بعد الحداثى فإنه ثمن غير مقبول، من الواضح أن أعمال دريدا في التسعينيات تحتوى على اعتراف جديد بالدعاوى المشروعة للعمومية التسعينيات تحتوى على اعتراف على اعتراف مديد بالدعاوى المشروعة للعمومية منهجًا نقديًا – بل أستطيع القول بمنهج تفكيكي – من أجل حركة التنوير الجديدة في القرن القادم، أفعل ذلك دون التبرؤ من نموذج الديمقراطية أو التحرر لكن بمحاولة التفكر فيها ووضعها موضع التنفيذ" (Derrida 1994, p.90)، حتى إنه ناحذي بتكوين "دولة جديدة" لمكافحة الأضرار التي خلفتها الرأسمالية متعددة الجنسيات (cf. Derrida 1994, pp.83-6).

#### خاتمة

تلقى هذه التطورات الضوء على أحد التناقصات المهمة في النظرية الاجتماعية والسياسية ما بعد الحداثية، وكما رأينا فإن هناك ميلاً في الفكر ما بعد الحداثي لتضخيم الشعور بأزمة العالم المعاصر، لكن في الوقت نفسه يأبي المنهج المنظوري ومنهج النسبية وهما أساسيان في المعرفة ما بعد الحداثية يأبيان الخضوع لتعميم تلك الادعاءات التاريخية، المثال الأكثر وضوحًا هنا هو كتاب ليوتار "حالة ما بعد الحداثة"الذي يبرز تناقضًا مهمًا ويقدم "السردية الكبري" عن نهاية كل السرديات الكبري ويمكن القول إن الفكر ما بعد الحداثي، في اندفاعه لكي يحل محل الحداثة، فإنه يرفض الماضي ويندفع لتجاوز المستقبل وهو الأمر المحوري بالنسبة للحداثة نفسها ونظرًا لهذه التناقصات المهمة فلا عجب أن المفكرين الذين استطاعوا توضيح "أعراض" ما بعد الحداثة والتعبير عن ثقافة ما بعد الحداثة, قد فعلوا ذلك على أسس لا تتفق مع هذه الفلسفة وتحديدًا من خلال أسس و توجهات ماركسية.

كان أبر زهو لاء المفكرين الناقد الأمريكي فريدريك جيم سون Fredric Jameson الذي أوضح في مقال شهير له (نَشر في ١٩٨٤) أوضح چيمسون ظاهرة الثقافة ما بعد الحداثية، التي تميزت في رأيه بالـسطحية وضـعف التـأثير وإحلال الصور الركيكة عن الماضي الملفوف بالغيوم محل أي معني أو شعور أصيل بالاستمر ارية والتواصل التاريخي، ثم الانفصال عن الواقع- الأشبه بالفصام - وهو يرى أن تلك التحولات في نوعية التجربة لا تعنى انتقالاً إلى حقبة ما بعد الحداثة، وإنما هي مجرد نوع من التكيف أو التماشي مع الحياة الاجتماعية تفرضه الرأسمالية العالمية المعاصرة، وفي مجتمع يتاجر بالطبيعة وبالنفس فإن الاختلاف بين الظاهر والباطن وبين الأصيل والمصطنع وبين الحقيقي والمشوه ينعدم تمامًا. أصبح أعضاء المجتمعات الغربية المتقدمة الآن يعيشون عالمًا من المظاهر الخادعة لا يحكمه سوى دورات رأس المال، المتعدد الجنسيات، التي لا سيطرة لأحد عليها، بل هي أبعد حتى عن قدرتنا على التخيل أو التعبير (Jameson 1991, pp.1-54)، وحتى يدعم تحليله هذا رجع إلى أعمال الاقتصادي الماركسي إرنست ماندل Ernest Mandel، لكن كما سارع النقاد وأوضحوا، فإن الهدف الأساسي من أكبر رسائل ماندل "الرأسمالية الأخيرة" Mandel 1975) Late Capitalism)، كان تقديم نظريــة عــن الازدهــار الاقتصادي الطويل الذي تلا الحرب العالمية الثانية، ولذا فلا ينبغن استخدامها لتدعيم جدلية چيمسون عن التصدع الثقافي الذي ظهر في السبعينيات.

بعد سنوات قليلة ظهر تأريخ اقتصادى أفضل على يد عالم الجغرافيا ديڤيد هارڤى David Harvey في كتابه "حالة ما بعد الحداثة" الفرنسية للاقتصاد السياسي Postmodernity، اعتمد فيه على "مدرسة التنظيم" الفرنسية للاقتصاد السياسي ليؤكد أن ظهور "ما بعد الحداثة" يرجع إلى الانتقال من نظام "فورد" إلى نظام "ما بعد فورد" التراكمي، فنظام فورد الذي أجج الازدهار في العقود التاليمة مباشرة للحرب كان يعتمد على زيادة توظيف البيض الذكور في صناعات الإنتاج بالجملة وعلى انتشار أنماط الحياة الاستهلاكية المصاحبة لذلك، لكن في السبعينيات وعلى انتشار أنماط الحياة الاستهلاكية المصاحبة لذلك، لكن في السبعينيات

جزئيًّا بسبب أزمة البترول في ١٩٧٣ و ٧٤ وجزئيًّا بسبب الضغوط التي مارستها المجموعات المحرومة من فوائد هذا النظام- بدأ يظهر نظام "ما بعد فورد" وهو نمط جديد من التراكمية، هذا النمط يتميز بتقسيم الوحدات الاقتصادية الكبرى وظهور أساليب التوظيف الأكثر مرونة، والتوظيف الجزئي، وتنوع المصادر، وزيادة التدبر المالي العالمي، والقدرة العاتية لدى الشركات متعددة الجنسيات على إحداث نقلات كبرى في الاستثمار العالمي. تحت مثل هذه الشروط أصبحت الاستجابة إلى التغيرات المتلاحقة في أسعار العملات وفي الأذواق والموضات، وكذا الخطوات التي تتخذها الأطراف المتنافسة أكثر أهمية عما كانت عليه من قبل (Harvey 1989, p.159)، ويرى هارقى أن الفن والعمارة والأدب الحداثي أصبحت كلها من وحي مجتمع تسيطر فيه الرأسمالية على الجوانب السياسية والاقتصادية (Harvey 1989, p.35) وعلى العكس, فـــانِ "تـــراكم رأس المـــال صاحب النغير السريع في شكل الحياة الاستهلاكية وما استتبع ذلك من تحولات ثقافية (Harvey 1989, p.156)، تلك التطورات التي شرحها في إطار التقارب الزماني المكاني الذي ميز تاريخ الرأسمالية أدت إلى زعزعة الاستقرار وانهيار الأمن في العالم، وتلك هي الظاهرة التي تعكسها الحركة الثقافية لفكر ما بعد الحداثة.

ناقش المعلقون الماركسيون الآخرون مدى دقة هذا التفكير الاجتماعيالاقتصادي وقيمته التفسيرية جاعلين من نظرية ما بعد الحداثة دليلاً على التشوش
السياسي لجيل ما بعد ٦٨ (Callinicos 1989)، بيد أنه من غير الإنصاف ألا نقر بأن الحركة الفكرية ما بعد الحداثية عملت كمؤشر قوى وحساس على العوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية، وفي الوقت نفسه فإن النزعة النسبية في الفكر ما بعد الحداثي أدت إلى عرقلة قدرته على استيعاب التطورات التاريخية التي واكبت وتفهمها، لكن منذ التسعينيات فصاعدًا بدأ نجم الفكر ما بعد الحداثي في الأفول مفسماً المجال لمصطلح اجتماعي وسياسي جديد ألا وهو "العولمة" مفسماً المجال لمصطلح اجتماعي وسياسي جديد ألا وهو "العولمة"

ما بعد الحداثة (من التقارب الزماني والمكاني وانعدام السيطرة على العمليات الاقتصادية والاجتماعية) هي الظواهر نفسها الموجودة في سياق المصطلح الجديد، ومن منظور نظرية العولمة فإن الطبيعة الهجين والمشوشة والتجارية لثقافة ما بعد الحداثة يمكن النظر إليها باعتبارها نتيجة مباشرة لعملية تاريخية عبارة عن اتساع السوق الرأسمالية العالمية التي مازالت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحداثة ونموها وتعزيزها، جلبت الرطانة الجديدة عن العولمة معها بالطبع أسلوبها الخاص من الغلو ومن البساطة معًا (Rosenberg 2000)، لكنها جلبت كذلك حكمها الباقي عن فكر ما بعد الحداثة، لقد استخدم مصطلح ما بعد الحداثة ليصف كيف أن ديناميكية الحداثة في الفنون قد استهلكت، ليعلن عن ظهور الأساليب المعارضية والمحاكاة الساخرة عن الواقع المعاش وامتزاج الأساليب التاريخية اليائسة، ولذا فإن مصطلح ما بعد الحداثة كان له شرعية لا شك فيها، لكن في إبرازه للظواهر الاجتماعية والسياسية تقيد الفكر بعد الحداثي بحساسيته الشديدة تجاه كل ما هو خاص وما هو محلى، والتحدى الذي سوف بخوضه القرن الحادي والعشرون على صعيد الفكر السياسي والاجتماعي والثقافي هو كيفية إنتاج أنماط تحليلية مرنة بما يكفي ومتعددة بما يكفي، قادرة على مواكبة تلك الغائية ذات المركزية الأوروبيــة لفهم ذلك العالم الواحد المتشابك الأطراف- شئنا أم أبينا.

# ١٧\_ فيبر ودوركايم وعلم اجتماع الدولة الحديثة

 $Antonio\ Palumbo\ and\ Alan\ Scott <math>^{(**)}$  انتونينو $^{(*)}$  بالمبو وألان سكوت

تقترح النظرية الاجتماعية الحديثة ثلاثة نماذج للدولة: النموذج المذرائعي والنموذج الواقعي والنموذج التعددي، ويمثل هذه النماذج الثلاثة على التوالي أسماء كل من كارل ماركس Karl Marx وماكس فيبر Max Weber وإميل دوركايم Emile Durkheim؛ وقد يكون ماركس هو الوحيد- من بين الثلاثة- الذي يمكن القول بأنه المبتدع الفذ للنموذج "الخاص به" عن الدولة. أما في علم الاجتماع السياسي لدى قيير فإن تأثير الواقعية السياسية التي تعود إلى ماكياقيللي Machiavelli وهوبز Hobbes يبدو واضحًا، ثم إن ڤيبر – رغم رفضه كل أشكال الاشتراكية وما كان يعتبره اختزالية اقتصادية وما كان يعتبره اختزالية reductionism للنظرية الماركسية - حاول أن يجعل عناصر المذاهب الماديـة بعيدة ومجردة عن أهدافها السياسية الأساسية، وأخيرًا فإن مفهومه للقوة كتعبير عن الإرادة ونظرته إلى كل من السياسة والمجتمع على أنهما آخذان في العقلانية وأنهما ساحتان للصراع الدائم، يعود إلى قراءته لنيتشه، كما يمكننا وصف إنجازاته على أنها تجميع لعناصر الواقعية والمادية والعدمية وترجمة ذلك إلى لغة العلوم الاجتماعية الحديثة. في علم الاجتماع السياسي لدى دوركايم أيصضًا يبدو تأثير النظرية السياسية الفرنسية والألمانية واضحًا، كما أن نظرته للدولة كعضو مفكر في المجتمعات السياسية وكمراقب وحارس لضميرها الجمعي conscience collective، تعكس أصداء فكرة روسو Rousseau عن الإرادة العامة, والفكسر الاشتراكي الفرنسي (وخاصة فكر سان سيمون ومنهج كومت الحتمي في دراســـة المجتمع، ثم إن تأكيده على الدور المعيارى للمؤسسات الفرعية (كمصدر للهويسة وكثقل متوازن مع القوة المتنامية للدولة) له جذوره، ليس في فكر منتسكيو

<sup>( \*)</sup> أستاذ بجامعة "بإلرمو"

<sup>( \*\*)</sup> أستاذ علم الاجتماع بجامعة "انزبروك"

Montesquieu وتوكفى Tocqueville فحسب وإنما فى فكر أولنك المفكرين الألمان الذين حاولوا إنقاذ عناصر سياسة الدولة Standestaat من أجل مجتمع تعددى حديث، كان هدف دوركايم هو أن يستخدم الأسلوب العلمى ليبين كيف يمكن المصالحة بين الفرد والمجتمع, وبين قيمة الحرية ومتطلبات النضامن.

وبينما يمكن القول إن معظم علماء السياسة يتحدثون لغة قيبر, فإن إسهامات دوركايم تبدو أكثر تهميشًا وتعبر عن منهج أشد انشقاقًا في الفكر السياسي في القرن العشرين<sup>(١)</sup>. الانطباع المبدئي هو أن البحث عن منهج لعلم اجتماع الدولة هو آ العامل المشترك الوحيد(٢)، ثم إن أفكارهما السياسية ترتبط ارتباطا وثيقا بـــالبيئتين السياسية والفكرية التي عملا في إطارها والأساليب العامــة للعلــوم الاجتماعيـــة ومفهوم المجتمع الذي يمثلانه (انظر ۱۹۹۲ Bellammy و ۱۹۹۲ و ۱۹۹۰). إنه المفهوم العام عن العلاقة بين المجتمع والدولة والأسلوب الاجتماعي- العلمي ودوركايم كانا ليبراليين لكنهما لم يكونا ليبراليين تقليديين، لم يقبل كلاهما محور الليبر الية الاقتصادية وجدليتها بأن الأسواق ذاتية النولد وذاتية الإنتاج، ورفضا في الوقت نفسه كلا من معاداة الحداثة التي كان ينادي بها المحافظون الرجعيون، ومعاداة الرأسمالية التي كان ينادي بها الاشتراكيون الثوريــون التقــدميون، كـــلا المفكرين، ڤيبر ودوركايم، انخرطا في إعطاء دعم قوى - وإن كان نقديًّا - المنظم السياسية التي عاشا في ظلها, وحاولا أن يؤسسا نظرياتهما السياسية بناء على التحليل الاجتماعي، كانت تلك هي نقاط الالتقاء بينهما، أما وجهات نظرهما فيمـــا يتعلق بالديمقر اطية و الدولة و الأمة فتختلف اختلافا بينا.

<sup>(</sup>۱) للتعرف على بعض المحاولات لتوضيح دور دوركايم في علم الاجتماع السياسي انظر (1973) Lukes (1973) و و (1984) Gane (1984) بتقديم (1984) Cladis (1992) بتقديم نقاش مفصل مقارنًا بين فكر دوركايم والمنهج الجماعي النيراني المعاصر.

<sup>(</sup>٢) هذا الافتقار إلى التواصل الفكرى ينعكس في أن كلا منهما كان يجهل إسهامات الأخر ( انظر Tiryakian ). فهو يظن أنه كانت هناك معرفة متبادلة رغم عدم وجود أى إشارة في أعمال أي منهما إلى أعمال الأخر.

## الدولة الرأسمالية والحداثة

يشترك ثيبر ودوركايم في أمر شديد الأهمية وهو أن لديهما فكرة واحدة عن الحداثة تجعل من إسهاماتهما إسهامات اجتماعية واضحة؛ فهما يقدمان تعليلاً للعملية التي سببت ظهور مجتمع السوق الحديث, الذي يقاوم كلاً من طبيعية رجال الاقتصاد السياسي التقليديين من ناحية ومادية ماركس التاريخية من ناحية أخرى، وكلا المفكرين يبغيان تحديد مجموعة من الشروط المؤسساتية والثقافية غير الاقتصادية المسبقة هي في رأيهما ما أدى إلى قيام اقتصاديات المال ومجتمعات السوق، كما أنهما يوضحان أهمية العوامل غير التعاقدية في منع السوق من تكوين اليات التدمير الذاتي والحد من الآثار الجانبية للحداثة وتأثيرها على الجوانب.

تَطلَّب ظهور الرأسمالية في الغرب في رأى كل من قيبر ودوركايم مزيجًا من عناصر كثيرة: اقتصادية وثقافية وسياسية، فالرأسمالية ليست مجرد نمط إنتاجي، وإنما هي في الوقت نفسه مجموعة من المدركات والمعتقدات والدوافع، هي "شكل من أشكال الحياة" مختلف تمامًا عن أي شكل آخر في التاريخ الإنساني. وبعيد تمامًا عن انسجام النظام الاقتصادي مع الطبيعة الإنسانية كما أصرر رجال الاقتصاد منذ عهد آدم سميث Adam Smith، فإن الأنشطة المرتبطة بالرأسمالية لها عادة شكل "غير متوافق مع الطبيعة". ويجادل دوركايم صراحة ضد الفكر النفعي في أولى أعماله الكبرى "تقسيم العمل في المجتمع" The Division of في المجتمع المحتمع المناب النفعي في أولى أعماله الكبرى القيول القيول الأول مرة في ١٨٩٣ فيقول "إنا الانسلام الله المناب والمناب النفعي في أولى المناب وقبول القيول القيول القيول المناب والمناب وال

"لو أن تقسيم العمل يسبب التماسك في المجتمع فإن ذلك لا برجع إلى أنه يجعل من الفرد عنصرًا من عناصر التبادل - لو استخدمنا لغة رجال الاقتصاد، لكن لأن التقسيم يخلق نظامًا من الحقوق والواجبات يربط بين الأفراد بعضهم

بعضًا رباطًا لا ينتهى، ولو أن رجال الاقتصاد اعتقدوا أنه قد ينتج تلاحمًا قويًا مما يدفع المجتمعات الإنسانية أن تنظم نفسها فى جماعات اقتصادية صرفة, فإن كسبش الفداء هو الفرد ومصالحه" (Durkheim 1984, pp. 337-338).

وفي مواجهة الانكماش الاقتصادي للاقتصاد السياسي الكلاسيكي يجادل دوركايم أن نقسيم العمل له بُعد أخلاقي أهم من البُعـــد العملـــي وأن هــــذه حقيقــــة اجتماعية، وقد أخذ دوركايم مسألة تقسيم العمل من سميث وجسدها وعرفها تعريفًا أشمل وأوسع كعنصر مهم من عناصر الحداثة، إن ما يميز المجتمعات الحديثة عن المجتمعات ما قبل الحديثة هو مصدر التماسك الاجتماعي الذي يدعمها، فالمجتمعات ما قبل الحديثة يربطها الضمير الجمعي أو الشعور بالانتماء الذي يقوم على التماثل والتشابه، وعلى التقاليد الجماعية، وأن الجميع على قلب رجل واحد ( Durkheim 1984, p.106)، وعلى النقيض من ذلك فإن المجتمعات الحديثة مجتمعات تعددية يضعف فيها الضمير الجمعى ويزداد الستعور بالهوية الشخصية وبالفوارق الاجتماعية، مثل هذه المجتمعات تقوم على تبادل الاعتمادية بين الأفراد والجماعات كما تقوم على الاحترام العام لحقوق الفرد، ودوركايم - على عكس تصنيف تونى -Tonnie يسمى النوع الأول "تضامنا ميكانيكيًا" والنوع الثاني "عـضويًا"، وفـي استعارة بيولوجية فإن تقسيم الوظائف والتخصصات المؤسسية في المجتمعات الحديثة يشبه الأعضاء المتخصصة التي يعتمد كل منها على الآخر في الجسد الواحد. الدولة هي العقل المفكر: "العقل الاجتماعي [الدولة] مثل عقل الإنسان كلاهما نشأ بفعل التطور" (Durkheim 1957, p.53)، والدولة بالنسبة لدوركايم هي العامل التاريخي الذي يبدأ عملية التحديث.

"يمكننا القول إن الدولة هي المحرك الأساسي، فالدولة هي التي أنقذت الطفل من سيطرة الوالدين واستبداد الأسرة، الدولة هي التي حررت المواطن من المجموعات الإقطاعية ثم من المجموعات الكوميونية، الدولة هي التي حررت الحرفي وصاحب العمل من طغيان الطائفة" (Durkheim 1957, p.64).

كما يجادل دوركايم ضد الانكماش الاقتصادى في مادية ماركس التاريخية قائلاً "كما قد يبدو لنا أن أسباب الظواهر الاجتماعية لابد من البحث عنها خارج نطاق الفرد, يبدو من الخطأ كذلك أنها ترجع في النهاية إلى التقنيات الصناعية أو العوامل الاقتصادية" (Durkheim 1897, p.134)، لذا فهو يؤكد تأثير الدين وكذا تأثير الدولة في توجيه الظواهر الاجتماعية والاقتصادية: "لقد نشأت عن الدين ومن خلاله تحولات كبيرة، جميع الأنشطة الجمعية الأخرى من قانون وأخلاق وعلم وأنماط سياسية... في البدء كان كل شيء دينيًا" ( Durkheim ).

وتشبه فكرة قيبر عن العملية التي أدت إلى وجود الحداثة ومجتمع السوق الرأسمالي فكرة دوركايم إلى حد بعيد، فهو مثله يرى أن اقتصاد السوق "غير طبيعي" تمامًا:

إن النظام الاقتصادى القديم يطرح السؤال: كيف لى أن أعطى، على هذه المساحة من الأرض، العمل والكفاية لأكبر عدد ممكن من الناس؟ أما الرأسمالية فتتساءل: كم يمكننى أن أنتج من محاصيل على هذه القطعة من الأرض لأطرحها في الأسواق باستخدام أقل عدد ممكن من الناس؟ (Weber 1948, p.367).

كذلك فإننا في الرأسمالية، على عكس نمط "الاقتصاد القديم", لا نتوقف عن العمل إذا ما استطعنا إشباع حاجاتنا الأساسية أو حتى حينما نملك ثسروة تكفينا للعيش في رغد، لم يعد العمل وسيلة للوصول إلى غاية بل أصبح غاية في حد ذاته، يشرح فيبر هذا التغيير في رسالته الأخلاقية البروت ستانتية السهيرة، فالبروتستانتية، وبخاصة مذهب كالفن Calvinism، ومبدؤها عن الخيلاص من غلال الانتقاء أدت إلى البحث عن "علامات خارجية للمجد الداخلي" من خلال تبنى نوع من "الزهد الدنيوي" يختلف عن "الزهد الأخروي" الذي يتبعه الرهبان, سمح باكتساب الثورة الشخصية لكن ليس إظهارها.

المفهوم الرئيسي في بحث فيبر عن "الصلة أو الألفة الانتقائية" (وهو مصطلح استخدمه ليتجنب الإيحاء بارتباط سببي) بين الأخلاق البروتستانتية و روح الرأسمالية" هو "المهمة" (Beruf) التي نكلف بها وهو مفتاحنا أيضاً لكي نفهم وجهة نظره عن السياسة الحديثة: "إن ما يريده الله منا ليس مجرد العمل في حد ذاته وإنما العمل المنطقي المطلوب منا" (160-161-1904) (Weber 1930 [1904-5]pp.161-162) المهمة أو العمل الاجتماعي انفصلت عن جذورها الدينية وأصبحت أكثر ارتباطًا المهمة الاقتصادية مثل تراكم الثروة أو البحث عن مستقبل مهني، وأصبحت المالية الخارجية" (Weber 1948, ch.X, p.1), التي كانت في السابق ترتبط بالنظم الدينية أو الجيوش, جزءًا من شخصية الفرد في المجتمع الحديث، أما عن فشل الأنماط العقلانية الحديثة للرأسمالية في بلدان مثل روسيا أو الصين على وجه الخصوص (حيث بدت الظروف التقنية أفضل منها في أوروبا) فإنه يرجع في رأى قبير إلى الاعتماد على النقاليد التي لم تفسدها التحولات الثقافية.

ليس تأكيد الثورة الثقافية الضرورية لظهور الرأسمالية الحديثة ببعيد عن نظرية فيبر عن تكوين الدولة الحديثة كما قد يبدو. وكل من الرأسمالية والسلطة القانونية/المنطقية الحديثة يتوقف على العقلانية الأداتية الأداتية (Zweckrationalitat) والمنهج الحسابي والأساليب الإجرائية، فالدولة الحديثة "تُعمِل القانون" في معظم أمورها، والقانون العقلاني هو قانون آلي يمكن التكهن به وتوقعه ( ,1990 Poggi 1990). "التشريع التقليدي" هو تشريع متزمت للغاية في حين "أن التشريع الزعامي أو الكاريزمي" تشريع شديد التشعب والتعقيد بحيث إن كلا التشريعين لن يتوافق مع الرأسمالية العقلانية التي تتطلب استقرارًا وقدرة على توقع النتائج، والسلطة القانونية/العقلانية هي وحدها ما يتوفر فيها تلك المتطلبات.

الحسابات هي الأساس الداخلي الأهم للأعمال الرأسمالية الحديثة، ولكي تقوم هذه الحسابات فإنها تحتاج إلى نظام عدالة وإدارة يوظف بأسلوب عقلاني محسوب تبعًا لقواعد عامة ومستقرة تمامًا كما يحسب المرء أداء آلة ما ( , pp.147-8).

كلا المفكرين دوركايم وڤيبر يصران - على عكس ماركس والاقتصاديين الليبراليين - على أن الدولة لا يمكن اختزالها في متطلبات الرأسمالية فحسب الليبراليين - على أن الدولة لا يمكن اختزالها في متطلبات الرأسمالية فحسب (Poggi 1990, pp.95-7)، حيث يقوم استقلالها المؤسسي على احتكارها لوسائل القمع المشروعة (Weber 1922, part I, ch.1, sec.17)، ولذا فمن الممكن وصف الأنشطة الاقتصادية والسياسية باعتبارهما مجالين مختلفين للنشاط الإنساني يتوازيان ويكمل كل منهما الأخر.

تطورت الدولة الحديثة بناء على قرار من الحاكم بأن ينزع القوة عن كل من يمتلكها ممن حوله... العملية برمتها تتوازى مع تطور المؤسسة الرأسمالية من خلال نزع ملكية المنتجين المستقلين بالتدريج (Weber 1919, p.315).

تلخيصاً لما سبق فإن أدبيات علم الاجتماع الثقافية والسياسية لدى كل من دوركايم و قيبر أظهرت أن الحداثة الرأسمالية ليست منتجا تقليديًا أنتجه الأفسراد العقلانيون المهتمون بمصالحهم الساعون لها بأساليبهم الخاصة وذلك على عكس المنادين بمذهب الفردية أو مذهب النفعية من أمثال بنتام Bentham وميل المنادين بمذهب الفردية أو مذهب الأفراد هم نتاج ثورة ثقافية تاريخية, ثم إن هناك بنى مؤسسية (سياسية وإدارية) إضافية لابد من وجودها حتى يمكن للرأسمالية العقلانية الحديثة أن تعمل.

## الدولة والمجتمع المدنى

لم يكن ڤيبر ودوركايم يمثلان نموذجين من النقد الاجتماعي للمذهب التقليدي النفعي أو الماركسي عن ظهور الدولة الحديثة والسوق الحديثة فحسب، وإنما يمثلان موقفين متشابهين لنقد الحداثة واقتصاد السوق، وهو النقد الدى قدمه الاشتراكيون والمحافظون.

الحداثة بالنسبة لدوركايم ليست مجرد تحرير الفرد من قيود النظام القديم, لكنها قوة تدميرية قد تعرضه افقدان هويته وتقود المجتمع إلى الفوضى، ولذا فإنه يخاصم الموقف المتفائل للبيرالية القرن التاسع عشر الاقتصادية ويفترض وجهة نظر أكثر تشاؤمًا: "ما لم نعتمد على العناية الإلهية مثلما فعل باستيات Bastiat نظر أكثر تشاؤمًا: "ما لم نعتمد على العناية الإلهية مثلما فعل باستيات Feuillée ، إذ ويمكننا إضافة Smith كذلك) فإن الأمر سيبدو صعبًا على فوييه فوييه إنه من الإعجاز أن يكون هناك توافق بين المصالح والرغبات الفردية جميعها الماركسيين والتقليديين الذين أشاروا إلى الآثار السلبية لاقتصاد السوق وتحول العلاقات الاجتماعية إلى سلعة من ناحية، وأثر الثقافة الفردية والعلمانية على المجتمع من ناحية أخرى، أقوى أمراض الحداثة هو "اللامعيارية" وهو مصطلح يستخدم الدلالة على نوع من الحرمان وفقدان العضوية في المؤسسات الاجتماعية والبعد عن التقاليد بما فيها النقاليد التي تمليها العقلانية" (MacIntyre 1988, p.368).

كان دوركايم صدًى لمكاركس في مقولته "إن العامل ما هو إلا ترس في آلة لا حياة فيها تديره قوة خارجية وترغمه على العمل في الاتجاه نفسه وبالأسلوب نفسه" (Durkheim 1984, pp.306-7)، ومثله مثل أصحاب المذهب التقليدي، يُعرف الميول الفوضوية الموجودة في الحداثة: "في زمن قصير حدثت تغييرات عميقة في تركيبة مجتمعاتنا... ولذا فإن الأخلاقيات الموجودة في المجتمعات الصغيرة لم يعد لها تأثير، ولم يظهر أي نوع بديل من الأخلاقيات التي يمكن أن تملأ المساحة الفارغة في وعينا" (Durkheim 1984, p.339)، بيد أن دوركيم يرفض التحليلات والوصفات التي وضعها كل من الاشتراكيين الثوريين والكاثوليك الرجعيين على السواء ويستمر في تأكيد الأخطاء العملية والنظرية في هذين المنظورين المتناقضين، ويقف موقفًا مناقضًا لأصحاب المذهب التقليدي فيقول: "ومع ذلك فإن علاج المرض لا يكمن في إعادة إحياء التقاليد والممارسات القديمة التي لم تعد أبدًا تتوافق مع الظروف الاجتماعية القائمة اليوم، تلك التقاليد لن تصلح إلا في حياة مصطنعة حياة مظاهر فحسب" (Durkheim 1984, p.340). كما

رفض الحلول الثورية التى قدمها الماركسيون والنقابيون. أولاً: العمل الثورى لـن يؤدى إلى تحرير الإنسانية لأنه يقوم على مفاهيم خاطئة عن الطبيعـة الإنـسانية: "الإنسان نتاج التاريخ ومن هنا فهو "حدوث"، لا شيء فيه جاهز الصنع أو سـابق التجهيز, والتاريخ لا بداية له ولا نهايـة" (Durkheim 1960, p.429). ثانيًا: تاريخ فرنسا يبين أن الثورات تحدث ردود فعل مضادة و عدم اسـتقرار اجتماعى وربما تؤدى إلى تقوية القوى الرجعية، وأخيرًا، وكما قـال ڤيبـر، فـإن الهـدف الاشتراكي للقضاء على الملكية الخاصة إنما يحول المجتمع إلـي "جـيش مـن الموظفين بمرتبات ثابتة لا أكثر" (Durkheim 1885, p.88).

لكن دوركايم على عكس فيبر الذي يرفض الاشتراكية بجميع أشكالها كان يهدف من نقده إلى أن ينقذ القيم الاشتراكية الصحيحة من الماركسية، وكان الصراع الطبقى (والتقسيم الإجباري للعمل) بالنسبة لدوركايم أحد أهم أمراض الحداثة، ولم يكن مستعدًا لتبنى أيديولوچية سياسية توسع رقعة هذا الصراع أو هذا المرض الحداثي، لكنه أراد بدلا من ذلك أن يحافظ على عناصر الاشتراكية في شكلها الإصلاحي الأكثر تعددية. وهو يشرح وجهة نظره متعاطفًا مع ميرلينو Formes et essence في مراجعته لكتابه "أنماط وجوهر الاشتراكية" du socialisme

ستكون خطوة مهمة للأمام، لو أن الاشتراكية توقفت عن الخلط ما بين القضية الاجتماعية وقضية العمال. الأولى، تحوى الأخرى بداخلها، وتمتد إلى ما بعدها أيضًا. إنها ليست مجرد مسألة تقليل نصيب أحد المجموعات لزيادة نصيب الأخرى، لكنها قضية إعادة صياغة الدستور الأخلاقي للمجتمع، وهنا علينا أيضًا أن نمتدح عدم ثقة ميرلينو في الحلول أحادية الجانب، ومن المؤكد تمامًا أن المجتمعات المستقبلية أيًّا كان شكلها لن تقوم على مبدأ واحد لكنها، أيًّا كان شكلها لن تقوم على مبدأ واحد لكنها، أيًّا كان تنظيمها، سوف تحوى أنماطًا شديدة التباين من النظم الاقتصادية تتعايش جميعها، وسوف يكون هناك مساحة لكل تلك الأنماط (Durkheim 1897, pp.141-3).

يشترك فيبر مع دوركايم في الكثير من المخاوف والأهداف في أدبياته عن الحداثة باعتبارها عملية مزدوجة من الإمعان في العقلانية وانهيار المعتقدات السحرية (Entzauberung)، وقد أشار الكثير من الدارسين إلى تأثير نيتشه في تفسير فيبر للحداثة (انظر 2000 Hennis 2000). تصنيف فيبر للحداثة باعتبارها عملية مغلقة ومستمرة تصنيف ثنائي ودائري, فالعقلانية والبيروقراطية من ناحية هما الوسيلتان اللتان اتخذهما الحكام في العصر الحديث لكي يتحرروا من البارونات عن طريق تحويل احتكار القوة الشرعية إلى الدولة، ومن ناحية أخرى فإن العملية نفسها دعمت انفصال الدولة عن الكنيسة وقطعت الروابط بين الفرد والمجتمعات المحلية، وفي أثناء هذه العملية انفصلت أيضنا الشريع.

هنا نجد أن أوجه النشابه بين قيبر ودوركايم أساسية وليست مسن قبيل المصادفة, حيث تأثر كل منهما بعلم الاجتماع لدى سيمل Simmel عن "الأنماط الاجتماعية" وفكر نيتشه الفلسفي عن "موت الله" . رفض كل من قيبر ودوركايم الاشتراكية الثورية، وفي حين قال دوركايم إن إلغاء الملكية الخاصية لين يغير المشكلات الموجودة من حولنا" (Durkheim 1957, p.30), زاد عليه قيبر حين قال إن إلغاء الملكية الخاصة سوف يزيد من هذه المشكلات باستعادة شكل مين أشكال المجتمعات قبل الرأسمالية وبالتحديد النقاء القوتين الاقتصادية والسياسية، ألما المناسبة ليس مجرد صاحب عمل وإنما حاكم فرد مطلق أوتوقراطي يمتلك حيث "السيد ليس مجرد صاحب عمل وإنما حاكم فرد مطلق أوتوقراطي يمتلك العامل نفسه امتلاكًا" (Weber 1989, p.165)، وفي محاضرة عين الاشتراكية فصاعدًا قال قيبر إنه عندما تكون الدولة هي صاحب العمل و"السيد" مين الناحية السياسية، فإن حال العاملين لن يكون أفضل منه في الرأسمالية بل سيكون أسوأ،

<sup>(</sup>٣) كان تأثير نيتشه في دوركايم وڤيير شديدًا، وقد شرح دوركايم فلسفة نيتشه شرحًا مطولاً في محاضراته عن البراجماتية.

لأن الدولة سوف تحل محل صاحب العمل في الصراع الطبقي، لكن كلاً من فيبر ودوركايم استنتجا دروسًا مختلفة من رفضهما للماركسية، ويزيد فيبر في نقده للماركسية ليحتوى كل الأبعاد الاشتراكية أيًا كان مدى وسطيتها، كل تلك الإجراءات الاشتراكية سوف تقوى نزعة المجتمع الحديث نحو البيروقراطية— تجاه نوع جديد من العبودية، الحداثة بالنسبة له هي مراوغة المنطق، وقد جلب الإصلاح البروتستانتي باسم الله المزيد من العلمانية كما جلب باسم الفردية علاقات جديدة من السيطرة والطاعة تقوم على الحسابات العقلانية الدقيقة للوسائل والغايات جعلت فيبر يتساءل "كيف يمكن إنقاذ البقية الباقية من حرية الفرد مع هذا الجنوح القوى نحو البيروقراطية؟" (Weber 1918a, p.159)، وبالتالي فقد نظر إلى كافة أشكال نحو البيروقراطية؟" (Weber 1918a, p.159)، وبالتالي فقد نظر إلى كافة أشكال شبيهة بما قد نسميه نحن الآن "ليبرالية جديدة"، لكنه على عكس بسمارك كان يرى أن الفعل السياسي مهم جدًّا للتعويض عن كل من الدوافع الاحتكارية في الرأسمالية العالمية ويبر وقراطية المجتمع الحديث.

إذا كان إدراك طبيعة الحداثة المدمرة لذاتها المشينة للإنسانية لم يدفع قبير الهي القبول بجدليات الاشتراكية، فإنه لم يدفعه أيضًا إلى تبنى جدليات المعادين للحداثة من الرجعيين، قد كان قبير شديد النقد للأدباء المحافظين الدنين كانوا يريدون الإبقاء على أنماط ما قبل الحداثة في الجوانب السياسية والاقتصادية (اقتصاد الكوميونات وسياسة الإقطاعيات)، وأصبح يرى هذا الشكل من القومية الألمانية المحافظة جهلاً عميقاً بطبيعة الرأسمالية (1917, p.89)، ولأن الرأسمالية الحديثة تعتمد على السعى وراء الربح من خلال العمل المنظم منطقيًا والحرفنة المسئولة وبالتالي فهي تحوز على دعم قبير التام. خلف هذا التحليل يكمن تفسير مختلف تمامًا للرأسمالية عن ذلك النفسير الذي قدمه دوركايم الذي كان يرى أن الأسواق لابد أنها تفتقر إلى الأخلاق وبالتالي تحتاج إلى أساليب معيارية حتى لا تفسد القيم الاجتماعية وتضيع الثقة التي تحتاج إليها هي نفسها. أما قبيسر - فكان على العكس - يرى أن النشاط الاقتصادي الحديث له أخلاقياته ومُثلُه - وهو ما

يدفعه لرفض أى دعوة للعودة إلى العلاقات الاقتصادية قبل الرأسمالية القائمة على النضامن والتبادلية، فنجده يقول "إن أى شخص يجهل الفرق بين النقابات والعشائر والجمعيات الحديثة أحادية الهدف عليه أن يتعلم أبجدية علوم الاجتماع قبل أن يزعج سوق الكتاب ببنات أفكاره الباطلة" (Weber 1917, p.91). كما يسشير سكوت Scott فإن "هذا النقد الشديد قد يكون موجهًا مباشرة إلى دوركايم" (2000, p.37 مركايم نفسه يقول عن ذلك الفكر إنه فكر رومانسسي تقليدي ومجرد "حلول غامضة" لمشكلات الرأسمالية العقلانية (1957, p.54 كان، رفض دوركايم لهذه العبثية قاده لتبنى مشروع أخلاقي بناء لدعم الوحدة العضوية بدلاً من الوصفات الدستورية التحديثية التصي نجدها في كتابات قبير السياسية اللاحقة.

يتعارض التحليل متعدد الأوجه للحداثة الذي قدمه كل من دوركايم وڤيبر مع الفهم الساذج للعلاقة بين الدولة والمجتمع المدنى الموجود في الليبرالية، ألا وهو العلاقة التي تتوقف على التجارة، فقد بقيت الدولة في نظر دوركايم الفاعل الأساسي الذي يحفظ للفرد حريته وينظم الصراع بينه وبين الجماعة وبينه وبين سائر الجماعات الفرعية التي تكون المجتمع السياسي، أما ڤيبر فيتشكك في القدرة التنظيمية للدولة ودورها المحايد في حسم الصراع بين الفرد في مواجهة الجماعة والجماعة في مواجهة الدولة نفسها، لكن فكرته عن المجتمع الحديث كبوتقة اللصراع على السلطة (الاقتصادية والسياسية) بين الأفراد وبين الطبقات وبين الدول، تقول إن هذه الفكرة تتعارض مع التصوير الليبرالي للمجتمع المحنى المعتباره نظامًا أخلاقيًّا يصون نفسه بنفسه، المجتمع المدنى في رأى ڤيبر لا يتوافق مع فكرة هايك Hayek (بأنه نظام تبادلي قادر على تحويل "العدو" إلى "صديق" وبالتالي تحويل الأمور الطبيعية إلى نظام سوقي)، لكنه يظل محتفظا بطابع هوبزي حيث الإضراب الاستباقي يضمن النجاح الشخصي والشعبي. مسن هذا

<sup>•</sup> Hobbesian نسبة إلى "هوبز"

المنطلق ينكر كل من دوركايم وڤيبر الدعاوى اللاسياسية للكلاسيكيين والليبراليين الجدد ويتبنيان وجهة نظر تعددية للمناحى الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والعلاقة بينها جميعا.

### الدولة والديمقراطية

اختلف دوركايم وقيبر اختلافًا كبيرًا رغم اتفاقهما في تحليل الحداثة في شرحهما لكيفية تحاشى آثارها السلبية وكلاهما يسربط نظريته السياسية بعلم الاجتماع الثقافي، وفي الحالتين لا يجد أيهما للسوق قدرة على التولد الذاتي ما لم يتم دعمها، لكن دوركايم يقول إن التقاليد غير الرسمية لها دور حيوى تمامًا مشل التنظيمات السياسية، وبالتالى فإن قيبر يعرف الدولة على أساس قوتها المادية (أي احتكارها للعنف المشروع) بينما يعرفها دوركايم على أساس وظيفتها التنظيمية (٤).

يرى دوركايم أن المجتمع كلما أصبح أكثر تعقيدًا واختلافًا، أصبحت الحاجة إلى تنسيق أجزائه عن طريق جهاز أعلى أكثر إلحاحًا، كلمة "الدولة" هنا هي اختصار لمجموعة المؤسسات التي تنظم مجتمعًا سياسيًّا ما، "إننا نطلق مصطلح "الدولة" على مالكي السلطة ونطلق مصطلح "المجتمع السياسي" على تلك المجموعة المعقدة التي تعتبر الدولة أعلى وأكبر عضو فيها" (Durkheim 1957, p.48)، والدولة ويصبح المجتمع السياسي كذلك عندما يتكون من عدة مجموعات: "المجتمعات السياسية هي مجتمعات متعددة الأجزاء" (Durkheim 1957, p.47)، والدولة مستقلة عن المجتمع لأن المجتمع متعدد الخلايا لكنها لا تتعارض مع المؤسسات (أو المجموعات الثانوية) التي تؤلف المجتمع السياسي، أي إن نظرية دوركايم عن الدولة هي باختصار نظرية تعددية، ومهمة الدولة هي علاج الأخطار الرئيسية التي

<sup>(</sup>٤) محورية القيم في فكر دوركايم هي التي قادت ديثيد لوكوود David Lockwood في ١٩٩٢ إلى تصنيفه على المتعارى على عكس الوظيفيين أصحاب نظرية النظم مثل بارسونز Parsons ولومان Luhmann اللذين يقدمان متغيرًا اجتماعيًّا لجدلية النظام انتلقائي بدلًا من أن يقدما نقدا لها.

تحاصر المجتمع الحديث، مثل خطر الإخفاق في استبدال التقاليد أو المبادئ قبل الحداثية بمبادئ أخرى حداثية وخطر الصراع الطبقي (تقسيم العمل بالقوة)، "يوجد اليوم مجموعة كبيرة من الأنشطة الجمعية (أي الأنشطة الاقتصادية) لا تتدرج تحت نطاق الأخلاق وتخرج تمامًا عن التأثير الوسطي للالتنزام" (Durkheim 1957,p.10)، وفي ظل هذه الظروف تزداد الأنانية وحب الذات المدمرين للمجتمع، الدولة هي التي تدعو الفرد إلى "أسلوب أخلاقي للحياة" (Durkheim 1957, p.69)، الدولة كما يكتب دوركايم "هي العضو المسئول عن تحقيق الخير لجموع الناس بالمجتمع كما يكتب دوركايم "هي العضو المسئول عن تحقيق الخير لجموع الناس بالمجتمع محصورة في العمل الخارجي أو في إحداث التغيير لكنها تتمثل في قدرتها على تمثيل المجتمع بكل طبقاته (Durkheim 1957, p.51).

مثل تلك التعليقات كانت تتخذ دليلاً على الطبيعة الشمولية الكامنة في فكر دوركايم السياسي، الشمولية التي ترجع إلى فكر روسو عن الإرادة العامة ونظرة هيجل العضوية عن الدولة ككيان أخلاقي، لكننا هنا نرى أن ذلك خطأ جسيم، فهو يدمغ هذه المفاهيم بأنها "حلول غير ملغزة" تحاول أن تُعيد إحياء الإعجاب بفكرة الدولة المدينة لكن في شكل جديد" (Durkheim 1957, p.54)، كان هدف دوركايم هو أن يوجد التوازن بين المواقف الليبرالية القائمة على الحقوق التي تودى إلى ذوبان تجعل من الدولة ملاذًا للمجتمع وبين النظريات الرومانسية التي تؤدى إلى ذوبان المجتمع في الدولة، ويقول عن الليبرالية إن الدولة لم تقم لتمنع الفرد من ممارسة حقوقه الطبيعية، وإنما الدولة بالأحرى هي ما ينظم هذه الحقوق ويجعل منها حقيقة حقوقه الطبيعية، وإنما الدولة بالأحرى هي ما ينظم هذه الحقوق ويجعل منها حقيقة (Durkheim 1957, p.60)، أما فيما يتعلق بالنظريات الرومانسية فيقول:

إن الدولة في مجتمعاتنا الواسعة النطاق تبعد تمامًا عن مصالح الفرد بحيث تعجز عن فهم الظروف الخاصة أو المحلية التي توجد تلك المصالح في إطارها، وبالتالى فإنها عندما تحاول أن تنظمها لا تنجح في ذلك إلا إذا استعملت العنف وشوهت تلك المصالح، إذن فالحل هو أن الدولة- تلك القوة الجمعية - لابد لها من

ثقل مقابل، لكى تصبح المحرر للفرد لابد من أن توضع لها قيود من قبل قوى جمعية أخرى ألا وهى المجموعات الثانوية، تلك المجموعات لا تقتصر فائدتها على تنظيم المصالح ورعايتها بل إن لها هدفًا أشمل، فهى تمثل أحد الركائز المهمة لتحرير الفرد (Durkheim 1957, p.63).

ما يقترحه دوركايم هنا هو نظرية تعددية عن الدولة تتبنى تقسيم القوى عن طريق الضوابط والتوازنات الاجتماعية المفروضة على سلطة الدولة.

أما قيبر فيرى أن المجتمعات الحديثة مجتمعات متعددة الأقطاب و لابد مسن أن يعكس شكل الدولة هذه الحقيقة، في المجتمعات الكبرى لابد من أن يكون الحكم السياسي في يد موظفين رسميين officialdom (1918a, p.145) (Weber 1918a, p.145) ويمارس من خلال روتين إداري يومي، وبوضوحه المعروف عنه أقر بأن المجتمع السياسي يتكون بالضرورة من حكام ومحكومين، ومن ثم فهو يتحدث عن قضايا التمثيل السياسي والديمقراطية وكأنها قصايا خاصة بنقنية التصميم المؤسسي، كيف يمكن تصميم مؤسسات تتيح للقادة السياسيين أن يوازنوا القوة المتنامية للإدارة النقنية, وفي الوقت نفسه يتيحوا للجماهير الاشتراك في عملية صنع القرار مع تحاشي الطبيعة السلبية غير العاقلة للسياسات الجماهيرية؟ وقد أدى ذلك بقيبر إلى التفكير في الديمقراطية الحديثة على أسس أضيق من حيث:

- (١) الشخصية الملائمة والتوجه الصحيح للزعماء السياسيين و
- (۲) تصمیم المؤسسات التی تسهل کلاً من القیادة الحکیمة والتشریع السیاسی، وفی رأی قیبر أن:

الجماهير أو العوام لا يحكمون أبدًا الجمعيات الأكبر لكنهم محكومون ولا يستطيعون أن يعيروا شيئًا ما عدا أسلوب اختيارهم لقائدهم التنفيذي، ويعتمد ذلك على قدرتهم أو بالأحرى قدرة الدوائر الاجتماعية التي يتمركزون حولها على فرض ما يسمى بالرأى العام لتؤثر على محتوى أنشطة الحكم وتوجهاته على فرض ما يسمى بالرأى العام لتؤثر على محتوى أنشطة الحكم وتوجهاته (Weber 1922, p.568)

وقد عدل فيبر من موقفه هذا بعض الشيء قرب نهايــة الحــرب العالميــة الأولى ثم بعدها عندما جادل بقوة أن الديمقر اطية التمثيلية الحديثة هي الوسيلة الفنية الوحيدة المتاحة التي تضمن الحكم السياسي والتشريعات المشعبية، وبالتسالي فسإن أشهر مقالاته السياسية "مهنة ووظيفة السياسة" (1919a) تركز على المواقف الأخلاقية والتركيبة الشخصية الملائمة لمن "يعيشون من أجل السياسة" وليس "من يَتَعَيَّشُونَ (أي يتربحون) من وراء السياسة" (Weber 1919a)، الخلق السليم هـو خلق الشعور بالمسئولية التي يقيمها العقل, والسياسي الحق هو من يمتلك الحماســة مع العقل (Leidenschaft mit Augenmass)، الكثير من كتاباته التالية يخاطب قضايا التخطيط المؤسسي بما في ذلك القضايا الدستورية الفنية التي كانت تشغله آنذاك بسبب طموحه للتأثير في الدستور الجديد لألمانيا في حقبة ما بعد الحرب العالمية الأولى (انظر كتابه عام ١٩١٨على وجه التحديد)، في تلك الكتابات ببدو اعتقاده أن السلطة القانونية العقلية والتشريع ليسا كافيين سمواء لمصد قوة البيروقراطية أو لضمان دعم العامة للنظام السياسي، الحيلة هنا هي تصميم مؤسسات تتعامل مع السياسات السلبية للجماهير والسلطة الكاريزمية للحاكم دون السماح بأي أفعال لا منطقية في الحالتين، فالديمقر اطيات الشعبية و خاصة في حالة الاستفتاء العام (Weber 1919b) تمنح الزعامة السياسية الدعم الجماهيري الدي تحتاجه حتى توازن السلطة الإدارية, وتتسيح لعموم الشعب الفرصة لمساندة هذه الزعامة أو رفضها على فترات منتظمة، وبذلك يصبح بالإمكان الموازنة بسين ما هو منطقي وما هو غير منطقي.

الطبيعة الفنية لاقتراحات فيبر وتركيزها على الزعامة والطبيعة النخبوية لنموذج المجتمع السياسي بها قد يعتبرها دوركايم لعنة؛ فسدوركايم فسى المقام الأول – يرى التشريع الكاريزمي شكلا من أشكال الماضي يفاقم عدم الاستقرار والانشقاق الطائفي والصراع الطبقي، ويرى ثانيًا أن الحلول الخارجية لابد من دعمها بوسائل مؤسساتية تزيد من وعي الفرد وإدراكه لعموم القضايا، وبعبارة أخرى تعليم الأفراد حتى يستطيعوا إدراك المصالح العامة الأشمل والأعم من نطاق مصالحهم الشخصية الضيق، هذا التعليم الأخرقي الذي يقترحه دوركايم لا يسشبه بحال من الأحوال المبادئ التي وضعها فوكو عن السوق أو المصنع.

ينبغى ألا ننسى أبدًا هدف التعليم العام، إنها ليست مسألة تدريب العمال مسن أجل المصنع ولا تدريب الموظفين من أجل العمل فى المصالح, إنها مسألة تدريب المواطنين من أجل المجتمع، لابد إذن من أن يتضمن التعليم توجيه الأخلاق، وليس بالقواعد الرياضية أو مبدأ أرشيميدس يمكن غرس القيم الأخلاقية فسى الجماهير، وإنما الثقافة الأخلاقية فقط هى ما يمكن أن يكون له عميق الأثر في السروح الإنسانية .. لكن هذا التعليم الأدبى المحض ليس بكاف، فلابد للمواطن من أن يزود جيدًا بمفاهيم العلوم السياسية والاقتصادية الدقيقة ( , 1885 Durkheim 1885).

وهنا يختلف اختلافًا بيّنًا مع وجهة نظر فيبر في أن التعليم الفني ولسيس العلوم الإنسانية هو أهم وظيفة للجامعة المعاصرة (انظر Weber 1919a و Ringer ch.1).

أما الاقتراح الثانى لدوركايم فكان أكثر ابتعادًا عن حلول ڤيبر: ألا وهو تكوين جمعيات فرعية أو ثانوية لتكون مصدرًا لوحدة الأخلاق ("بيئة أخلاقية") لأعضائها (Durkheim 1984, p.xli)، وتعمل كوسيط بين الفرد والدولة، أما ڤيبر فيرى أن الجمعيات الفرعية جمعيات مُغرضة (Zweckverbande) تسعى لأهداف احتكارية لتحسن من الموقف المالى لأعضائها، غير عابئة بتشويه السوق أثناء هذه العملية، ويتبع ڤيبر خطا سيمل فيقول إن الحداثة تعنى المزيد من الاختلاف في الهوية بين أفراد يحمل كل منهم انتماءات مختلفة ويعيشون جميعًا في مكان واحد، ولذا فإنه لم يشارك دوركايم نظرته المتفائلة بأن النقابات ستحل محل الانتماء إلى الأسرة والهوية المحلية، دوركايم نفسه يؤكد أن النقابات لا يمكن لهائن تقوم بهذا الدور إلا إذا طورت من نفسها ووضعت لنفسها بنية ديمقر اطية داخلية، خلف هذه النظرة يكمن مفهوم التبعية (وهو أساسًا مصطلح في القانون الطبيعي) ويعنى أن تتخذ القرارات على أدني مستوى ممكن لكي تتعاظم المشاركة واللامركزية، لكن على مستوًى عال بما يكفي لمنع المصالح الشخصية من إملاء

النتائج، لذا يجب التوصل إلى توازن بحيث لا تترك القرارات عرضة لـسيطرة حماعة ما.

آخر نقاط عدم التوافق بين ڤيبر ودوركايم كان موقفهما من الوظيفة الحمائية للدولة ضد آثار السوق، إذ بينما يدافع دوركايم عن دور محورى للدولة في حماية العمال، يرفض ڤيبر سياسات الرفاهة الحديثة التي يرى فيها شكلاً حديثًا من أشكال الأبوية. فيقول:

هذا الأسلوب من الرعاية والإسكان - وإن كان يقترحه السذج من مفكرينا - سوف يزداد مع زيادة القيود التي تربط الفرد بشركته (وبدايته توجد فيما يسمى "نظم الرفاهة") وتربطه بطبقته (بازدياد الملكية), وربما في المستقبل تربطه بوظيفته (حيث الجمعيات القائمة على أسس وظيفية تحمل عبء مسئوليات الدولة) (Weber 1918a, p.159).

باختصار، فإن فيبر كان يبحث عن الحل في تغيير الشكل المؤسسي الدى يمكن أن يزيد من القيادة الكاريزمية كوسيلة وحيدة لإشعال حماسة الجماهير وقلب النظم البيروقراطية وإصلاح الدولة الألمانية، أما دوركايم فقد أكد الحاجة إلى تعليم الجماهير من خلال مشاركتهم الفعالة في المؤسسات الفرعية لدعم الديمقراطية التي من شأنها التعرف على حقوق الفرد وحمايتها، وإعمال سلطات الدولة لتعويض الدمار الذي جلبته رأسمالية السوق الجامحة، وهنا يبلغ الاختلاف بين فيسر ودوركايم أشده.

### الدولة والأمة

هنا يختلف المفكران حول دور الأمة وهدفها. القراءة العادية للفكر السياسى لدى كل من قيبر ودوركايم تقدم دوركايم على أنه مفكر مدافع عن حقوق الإنسسان يبرر قيام الجمهورية الفرنسية الثالثة على أسس أخلاقية موضوعية، بينما تقدم قيبر

باعتباره مفكرًا مدافعًا عن القوة العالمية لألمانيا، في هذا الجزء سوف نعرض كيف أن مثل هذه القراءة تعتبر قراءة تبسيطية أكثر مما ينبغي، كما سنقوم بتوظيف تصنيف "الباطن" و"الظاهر" للتوصل إلى فهم أفضل لأفكار كل من ڤيبر ودوركايم عن الأمة والوطنية.

يقول فيبر إن الفعل الأخلاقي يعتمد على مبدأين مختلفين أساسيين لا يمكن بحال من الأحوال المصالحة بينهما: خلق الاقتتاع وخلق المسئولية ( Weber )، وهذه التفرقة تشير إلى الفصل الماكياڤيللي بين الغاية والوسيلة، بين الممكن والمرغوب، ووفقًا لذلك فإن رجال الدولة عليهم أن يتبعوا أساليب تختلف عما يمليه فلاسفة الأخلاق.

إن من يريد إقامة العدل المطلق على الأرض باستخدام القوة لابد لــه مــن وجود "جهاز" إنساني. عليه أن يعد هؤلاء الناس بالجوائز الظــاهرة والباطنــة لأن الجهاز لن يعمل إلا بذلك، والجوائز الظاهرة تشمل المغامرة والنصر والقوة والمجد والرواتب، كما أن نجاح القائد يعتمد اعتمادًا كليًّا على عمل هذا الجهاز، وبالتــالى فــإن نجــاحه هــذا يعتمد على دوافع هذا الجهــاز ولــيس علــى دوافعــه هــو فــإن نجــاحه هــذا يعتمد على دوافع هذا الجهــاز ولــيس علــى دوافعــه هــو (Weber 1919a, pp.364-5).

بيد أن هذه الفكرة عن حقيقة السعى وراء القوة ليست إجازة أو ترخيصاً بالبحث عن القوة بأى وسيلة كانت، ويقول فيبر إن هؤلاء الذين يرون فى السياسة دعوة، هم وحدهم من لديهم القدرة لأن يصبحوا قادة عظامًا. والسؤال الآن هو: ما المبادئ التى يتعين على المؤهلين للعمل بالسياسة اتباعها؟ ويقدم فيبر إجابتين قد تبدوان متعارضتين: أو لا أنه لا وجود لقيم مطلقة يمكن تبريرها موضوعيًّا وأن اختيار الغايات هو اختيار ذاتى بحت، ثانيًّا يبرر القومية ويعتبرها أسمى القيم ويدافع عن سياسة شعبية Machtstaat قوية فى ألمانيا، ويسشرح ديڤيد بيتام ويدافع عن سياسة شعبية التضارب البادى فيقول إن "الأمر بالنسبة لڤيبر هو الاختيار ما بين مجتمع الباطن ومجتمع الظاهر، بين الانشغال الصنيق بالسشئون

الداخلية للأمة وبين تطوير وعى أوسع من خلل الانشغال بالمهام السياسية العالمية" (Beetham 1974, p.143)، هذا الاختلاف بين الداخلى والخارجى هو ما يجعلنا قادرين على فهم الاختلافات بين قومية كل من فيبر ودوركايم.

عبر فيبر عن أفكاره القومية في محاضرته الافتتاحية بجامعة فرايبرج (Weber 1895)، وهنا يقدم سببين أساسبين لدعم أولوية المصلحة القومية إزاء القيم الأخرى المنافسة، أولهما وأهمهما يتناسب مع منطق هوبز عن العلاقسات الدولية: "الصراع الاقتصادي بين القوميات يشق طريقه حتى تحت شعار "الـسلام"، في هذا الصراع الاقتصادي (Kampf) لا يوجد سلام، لكننا إذا أردنا السلام بحق فإن المستقبل سيحمل السلام والسعادة لأبنائنا وأحفادنا" (Weber 1895, p.14). وكما عند هوبز فإن الاستراتيجية العقلانية الوحيدة هي القيام بفعـل اسـتباقي وأي صراع داخلي يعرقل الوحدة إما لمصالح شخصية أو من باب إطلاق دعاوي زائفة للقيم الأخلاقية ينبغي وضع حد له فورًا، السبب الثاني أكثر مثالية وأكثر إثارة للجدل،. كان يرى كذلك أن ألمانيا في نهاية القرن يتهددها غرو "السلاڤيين الجوعى" وأنها باتت المعول الوحيد للحضارة الغربية ضد روسيا، ولذا كان من ر أيه أن "السلالة الألمانية لابد من حمايتها في شمال البلاد، وأن السياسات الاقتـصادية للدولة لابد من أن تكون على مستوى التحدي حتى تستطيع الدفاع عنها" ( Weber 1895, p.13). ثم إنه يدعى أن الالتزام والولاء التام لألمانيا في الصراع على الأسواق الاقتصادية والهيمنة السياسية هو القادر على استحضار "تلك الصفات التي، نعتقد أنها تمثل نبل طبيعتنا الإنسانية" وعظمتها (Weber 1895, p.15)، ويوضح أن المصلحة القومية ينبغي أن تكون أهم قيمة تخضع لها مصالحنا الشخصية والطبقية: "الشركات الكبرى التي لا يمكن الحفاظ عليها إلا على حساب السلالة الألمانيسة تستحق الدمار" (Weber 1895, p.12).

يرى بيتام أن ولاء ڤيبر للأمة يقوم على مقدمة منطقية أشمل من مجرد الولاء لقيمة محددة في الثقافة الألمانية، فالأمة هي الوسيلة والتجسيد للثقافة

Kultur، ويقول بيتام إن الأمة بالنسبة لقيب رهي "مجموعة من العواطف والمشاعر" وهي "مصدر الوحدة" المتجذر في الحقائق الموضوعية و "الشكل الوحيد لرفعة المكانة في نظر الجماهير" (Beetham 1974, p.122)، وقد أشار كتاب لرفعة المكانة في نظر الجماهير" (Beetham 1974, p.122)، وقد أشار كتاب غلمي، به من الانفتاح والتعددية ما يجعله قادرًا على زيادة التنافس بين الدول مما يكون له آثار ونتائج مفيدة (Pellamy 1992, pp.178-179)، وفي الواقع فإن تفرقة فيبر بين الأمة والدولة تؤكد العنصر الثقافي للأمة في مقابل سياسة القوة المجردة، فالأمة تمثل مجموعة من المشاعر (Gemeinschaft) والتضامن، وعن طريقها تستمد الدولة مقومات وجودها وبقائها Gemeinschaft) والتضامن، فالوطنية كلها تعكس إيمانًا عميقًا بأفكار نيتشه عن صراع البقاء وتوكيد المذات، فالوطنية إذن بالنسبة لقيبر هي وسيلة للحفاظ على العوامل الثقافية القيمة ولخلق هوية ثقافية وتغذية الجماهير بشعور الانتماء والمحافظة في الوقت نفسه على وضع عالمي وسيلة بالحركة والتعددية.

تم تعديل هذا الموقف على ضوء الحرب العالمية الأولى (انظر الموقف على ضوء الحرب العالمية الأولى (انظر من التأييد المطلق لألمانيا أثناء الحرب إلى معارض للخطط التوسعية المؤسسة العسكرية، وبعد الهزيمة راح يهاجم القوميين المحافظين ويدافع عن (غربنة) westernisation السياسة والاقتصاد والثقافة الألمانية، هذا الموقف السياسي الجديد منعكس على المستوى النظري في تحليله البنيوي للأمة والهوية القومية ومعارضته المتنامية للعنصرية والنظريات العرقية العلمية الزائفة (انظر رده على پلوينز A. Ploetz في 19٨٩ والذي شرحه پوكيرت Peukert في 19٨٩ في 19١٠ والذي شرحه يوكيرت المقاسية الأخيرة لمومع ذلك فإن عظمة الأمة تبقى هي القيمة العليا، حتى في مقالاته السياسية الأخيرة لم يتحول فيبر إلى الشكل الكوزموپوليتاني الذي اتخذه دوركايم، بل كان يعتبر الاقتصاد وليس السياسة – هو الوسيلة لخلق أمة قوية وسعيدة (134ه)، بل كان يعتبر وما إلى ذلك، كما أن الدساتير الحديثة بما تضمنه من حقوق الإنسان وحرية التعبير وما إلى ذلك، تبقى وسائل للتحديث وليست قيمًا في حد ذاتها.

في هذه النقطة يبدو الاختلاف بين قيبر ودوركايم كاشفا، فدوركايم يقول إن الوطنية لابد من تبرير ها على أسس أخلاقية، والنظرية الأخلاقية التي يعتنقها هيي ما يمكن أن نعرفها الآن بأنها بنائية استدلالية، وهي نظرية تتكر وجود قيم نهائية ومطلقة وتؤكد في الوقت نفسه الحاجة إلى إيجاد مبادئ أخلاقية عامــة، الـشعوب الرأسمالية الحديثة عند دوركايم, بما فيها من تقسيم للعمل, عليها أن تطور عناصر التضامن التي تعترف بالإعجاب بالشخص الذي يقارب العبادة cult of the person كبديل مناسب للدين في المجتمع العلماني، في مقالم " الفر دانية والمتقفون"(١٨٩٨) الذي كتبه ردًّا على قضية دريفوس ودفاعًا عن مؤيديه يري دوركايم أن الفردانية الأخلاقية هي البديل الملائم للدين كمصدر للوحدة في المجتمع العلماني الحديث، وبينما كان يدرك أن عناصر الوحدة لازالت تمارسها الـشعوب الحديثة كطقوس قومية جماعية ("دين مدنى") فإن مشروعية الوطنية تصل إلى أبعد درجاتها ليس من خلال الشوفينية القومية لكن بمدى رسوخ الحقوق العامة في الاحتفاء بعبادة الشخص في الأمة وفي دستورها، تراث الثورة الفرنسية عند دوركايم يعنى أن الوحدة الأخلاقية في فرنسا الحديثة تعود بجذورها إلى المبادئ التي غرستها الثورة وإلى "إعلان حقوق الإنسان والمواطن"، ولذا فإنه يقترح "وطنية دستورية" تعتبر استقلال الفرد هدفًا أخلاقيًّا مهمًّا وقيمة تقوم على الممار سات الجمعية المشتركة التي هي أساس الدستور الأخلاقي للأمة، هذا التبرير يبتعد عن جدليات الحقوق الطبيعية التقليدية لأسباب أشبه بتلك التي يقدمها فيبسر نفسه: "هؤ لاء الذين يؤمنون بنظرية الحقوق الطبيعية يعتقدون أنهم قسادرون عليي التمييز بشكل قاطع بين ما هو صواب وما هو ليس كذلك،. لكن الواقع يؤكد أن الخط الفاصل الذي يحاولون رسمه ليس قاطعًا و لا فاصلا، إنما يعتمد كليــة علـــي حالة الرأى العام" (Durkheim 1957, p.67). لكن دوركايم هنا لا يشارك ڤيبر ذاتيته أو نخبويته، فهو يرى أن الوطنية الديمقراطية الدستورية وحدها هي القادرة على تقديم الأساس الأخلاقي لتنمية الوحدة العضوية في المجتمع الحديث وبما يتناسب مع الحفاظ على المضمير الجمعي conscience collective للأملة الفر نسبة.

ظهرت فكرة دوركايم عن الأمور الباطنة لأول مرة في محاضراته عن الأخلاقيات المهنية والأخلاق المدنية.

هناك نشاط داخلى ليس اقتصاديًا ولا تجاريًا وإنما هو نشاط أخلاقى، تلك القوى التى تتحول من الخارج إلى الداخل لا تستخدم لمجرد إنتاج الراحة أو تحقيقها للإنسان فحسب، وإنما لتنظيم المستوى الأخلاقى العام للمجتمع وتحافظ على البناء الأخلاقي وتنميه (Durkheim 1957, p.71).

ليس للأمور الباطنة أي علاقة بالاهتمامات المادية التي أثرت في القوميين التقليديين وكانت تشغل تفكير قيبر في محاضرة فرايبورج، بل هي علي العكس اهتمامات بالأخلاق الداخلية للأمة وقدرتها على دعم مواطنيهما وتحقيق حياة اجتماعية صحية لها، وعلى النقيض من جدليات قيبر الواقعية (التي ألهمت الوطنيين الفرنسيين أيضًا) يشير دوركايم إلى أن الشوفينية ليست الوسيلة المثلى والا الطريقة الوحيدة لبناء الهويات القومية،. فهو أو لا يقول "مادامت هناك دول فسوف يكون هناك كبرياء وطنية، لكن المجتمعات عليها أن تفخر ليس بكونها الأعظم أو الأغنى وإنما بكونها الأكثر عدلاً والأحسن تنظيمًا والأكثر إعمالاً لأفضل دستور أخلاقي (Durkheim 1957, p.75). ثانيًا، يرى أن تلك الجدليات وإن بدت واقعية، فإنها تستند إلى فرضيات سيكولوچية مُختلف عليها حول قدرة السياسة الخارجية على احتواء الجماهير وغرس الانتماء فيهم، ويرى دوركايم أنه بدون الجمعيات الفرعية التي من شأنها أن تتوسط بين الدولة والفرد وتحول الجماهير إلى مواطنين مسئولين، فإن السياسات الوطنية الخارجية لن تؤدي إلا إلى زيادة ميول الفرقة الموجودة في الدول/الأمة الواسعة وزيادة الصراعات المفرقة فيما بين الطبقات ومجموعات المصالح.

هذا التناقص بين الوطنية الداخلية والوطنية الخارجية يظهر أكثر وضوحًا في الكتيبات التي قدمها دوركايم إبان الحرب (مثلاً كتابه في ١٩١٥)، ويناقش فيها الأثار غير المقصودة للقومية الألمانية العدوانية في تعميق الشرط الذي وضعه

هوبز للعلاقات الدولية وفي إحداث الحرب العالمية الأولى، وكما يقول دوركايم فإن الحرب هي انعكاس للعقلية الألمانية, العقلية التي مثلها الكاتب المناصر لألمانيا، معلم ڤيبر: "هنرى فون تريتشكى" Heinrich von Treitschke في كل أعماله. ويختزل دوركايم هذه العقلية في عدة افتراضات تفضى إلى المبدأ الأساسي وهو أن سيادة الدولة مطلقة:

- (١) الدولة فوق القانون العالمي،
- (٢) الدولة فوق الأخلاق (حيث غاياتها تبرر أي وسائل)،

(٣) الدولة كوحدة واحدة فوق المجتمع المدنى وتعارضه (وحدة التعددية والاختلاف)، وقد حرص دوركايم ألا يوحى بأن الألمان كلهم مقتنعون بذلك داخليًا, وإنما هى أيديولوچية عامة هدفها الأساسى دعم الوحدة التى سعى إليها بسمارك Bismarck، ثم إن هذه الأيديولوچية العامة هى ما ولد سياسة المواجهة منذ ذلك الحين وسبب ردة الفعل تلك تجاه الشعوب الأوروبية الأخرى مما أدى إلى اندلاع الحرب، من هذا المنطلق فإن الفكر الخاطئ لقيبر فيما بعد الحرب عن الصناعيين الألمان والمؤسسة العسكرية والقيصر وأساليبهم فى قيادة الدبلوماسية الألمانية والمرب، كلها عوامل تبرر تحليل دوركايم للمنطق الانهزامي للقومية الخارجية وعجزها عن أن تصبح أداة أو تجسيدًا للثقافة، ثم إن تشكك فيبر المتزايد عن القوة قدرة المنافسة غير المقيدة على التغيير (سواء على المستوى الوطنى أو العالمي).

وباختصار، فإن فيبر يعتبر السياسات الخارجية الوسيلة المثلى للحفاظ على الثقافة القومية الألمانية وتقوية الطابع القومي لدى الشعب الألماني، أما دوركايم فيتبنى منظورًا داخليًّا يرى أن الوطنية الحقة أساسها القيم والمبادئ التى تحكم الدستور الأخلاقي للأمة وتدعم حقوق الإنسان، وفي حين يستمر فيبر في المنهج الواقعي لبناء الأمة وشئون الدولة والعلاقات الدولية فإن دوركايم كان يتوقع نماذج واقعية وحية من المواطنة والديمقر اطية والوطنية الدستورية (Habermas 1996).

# علم اجتماع الدولة الحديثة بعد قيبر ودوركايم

كما أكدنا، فإن تأثير فيبر في الجدل الفلسفي التالي كان أشد من تأثير دوركايم حيث شكل تراث فيبر أدبيات كل من العلم السياسي الحديث وعلم الاجتماع السياسي ومشكلاتهما أيضا، لكن هذا التراث تم تفسيره وتكييفه بأساليب قد لا تكون تحسينًا للأصل، أو لا: تعطى الأولوية دائمًا لتحليلات فيبر الاقتصادية (نتجعلها مماثلة لتحليلات الاقتصاد السياسي التقليدي) أكثر مما كان لاهتمامه بالفكر التاريخي المتعدد الاتجاهات عن الحداثة، وقد شجع ذلك على الميل نحو تفسير الطواهر السياسية على أساس صناعة القرار الاقتصادي، وبما يتجاهل تحليله الأكثر ذكاء عن طبيعة النشاط الاجتماعي. ثانيًا: المفكرون الذين جاءوا فيما بعد وخاصة علماء الاجتماع الذين عرفوا فيبر من خلال تالكوت بارسونز Talcott

لقد دعم تأثير فيبر على العلوم السياسية كلاً من المنهج الواقعى في السياسة, مما فيه تأكيد النضال وموازنته بين المنافسة الـسياسية والاقتـصادية، والاهتمام بانمؤسسات والخطط المؤسسية التي غذت كتابات فيبر السياسية اللاحقة على نحو خاص، كانت العلاقة الأساسية بين فيبر والعلوم السياسية الحديثة هي نظرية "النخبة المتنافسة" لچوزيف شومـبيتر Joseph Schumpter الذي يرى أن "الديمقر اطية الحديثة هي الترتيبات المؤسسية من أجل الوصول إلى القرارات السياسية، حيث الأفراد يكتسبون القوة ليقرروا من يمثلهم من خلال الانتخابات" (Schumpeter) وهذا يضيف إلى جدليات فيبر عـن الـنمط الاقتـصادي لـصنع القرار، هذه النظرة الاقتصادية للسياسة صاغها أنتوني دونز 1943, p.269 Anthony Downs أيضا بعد (١٩٥٧) هي الآن جوهر النظريات العقلانية ونظريات الخيار العام، لكن هذا النطور يبقي في تضارب إشكالي مع رؤية فيبر قدر ما يبقـي، مـثلاً، مـنهج كارل شميت Schmitt 1928). الـذي كـان أيضا يُفسر في بعض الأحيان باعتباره التطور الطبيعي لتحليلات فيبـر الـسياسية أيضا يُفسر في بعض الأحيان باعتباره التطور الطبيعي لتحليلات فيبـر الـسياسية

(Habermass 1971)، وبينما يتجاهل هابرماس الجدية التي تعامل بها ڤيبر مع مؤسسات الديمقراطية الرسمية فإن شميت يتجاهل إصرار ڤيبر على أن النسشاط الاقتصادي مجرد شكل من أشكال النشاط الاجتماعي، ولذا فإن المنهج الاقتصادي والمنهج الشكلي اللذين يؤثران اليوم على العلوم السياسية هما في رأى ڤيبر نفسه منهجان قاصران أحاديا الجانب، ومع ذلك فحقيقة أن تحليله للحداثة كعملية عقلانية وسياسية يمكن أن تتطور باتجاه صنع نموذج رسمي لصنع القرار، قد توحي بان ڤيبر لم ينفصل انفصالاً حادًا عن المنظور الاقتصادي.

في أعمال علماء الاجتماع السياسي الذين أدركوا طبيعة أعمال قيبر من حيث المقارنة والتاريخ، نجد تأثيره الشديد فيهم حيث دفعهم إلى دراسة عملية تكون الدولة، التي يمكن فهمها على أنها تركيز الإجبار والقسر من ناحية وعملية التشريع و إجراءاتها (القانونية-العقلانية) من ناحية الأخرى، هذا البرنامج البحثي ضم علماء اجتماع اشتركوا مع قيبر في نظرياته مثل رينارد بندكس Reinhard Bendix (۱۹۷۷) و اِرنست جلنر Ernest Gellner) و اُنتونی جیدنز (۱۹۸۳) مانتونی جیدنز (۱۹۸۰) و میکل مان Micheal Mann) و میکل مان (۱۹۹۳) Micheal Mann) و چیانفر انکو یوجی (۱۹۹۰) Gianfranco Poggi )، كما تضمن كتابًا كانوا أكثر تأثرًا بماركس مثل يرى أندرسون Perry Anderson (١٩٧٤) وبارينجتون موور الابان (۱۹۹۲) Charles Tilly وتشارلز تيلك (۱۹۹۹) Barrington Moore Jr. و تيدا سكوكبول Theda Skocpol (١٩٧٩)، وكلا المجموعتين كان من رأيهما أن إعمال السياسة الرسمية (في مقابل التكامل الأخلاقي الذي قال به دور كسايم) أصبح هو أهم ما يميز الدولة الحديثة والأسلوب الأمثل لتحقيق التنمية المستقبلية بها، هذا التأثير القوى لڤيبر يتضح في الأسلوب الذي تم به تطبيق تحليك عن الحداثة على دراسة السلطوية- والهولوكوست على وجه الخصوص- على أيدى منتقديه، وهنا تكمن النظرة التي يشترك فيها الجيل الأول من المفكرين النقاد (مثل هوركهايمر وأدورنو وماركوزه) مع مفكري الحقوق الطبيعية (مثل شتراوس Strauss وڤوجلين Voegellin) وحنا أرندت Strauss

وزيجمونت بومان Zygmunt Bauman الأكثر معاصرة (١٩٨٩)، هذه النظرة هي أن تركز القوة في كيان واحد (ألا وهي الدولة/الأمة)، التي هي نفسها تدار وتنظم من أعلى، بالإضافة إلى تهدئة الجماهير – العنصر الآخر من احتكار القسربالإضافة إلى السيادة البيروقراطية، كلها ظروف لا تفضى إلا إلى البربرية، البربرية الحديثة.

ورغم تنوع تأثير ڤيبر فإن الظروف المتغيرة جعلت أدبياتـــه وفكـــره عـــن الحداثة السياسية أكثر إشكالية، في الوقت نفسه الذي ألقت فيه الضوء على البديل الذي طرحه دوركايم ألا وهو البديل الكوزموبوليتاني، الوحدة الأساسية في تحليل قيير السياسي هي الدولة الأمة ذات السيادة, أي ذلك الكيان الذي يتمتع باحتكار العنف المشروع داخل حدود أراض معينة، لكن التطورات التي يحاول المصطلح العام "العولمة" أن يجسدها تثير الشك في أن تكون الدولة ذات السيادة هــي نقطــة البداية الوحيدة - أو الأكثر ملاءمة - لتحليل الظواهر السياسية ولتعريف الهويات الجمعية الحديثة، وقد أدى تزايد الاعتماد المتبادل بين الدول, والتنوع الثقافي بداخلها, ونمو ما قد يسميه دوركايم الاختلاف الاجتماعي- وهو نقيض الاختلاف الإقليمي- أدى ذلك كله إلى إبراز الحدود الحقيقية أو القيود الحقيقية لكل من الدولة ذات السيادة والسياسة الرسمية. لقد حدت قوى السوق من تأثير الفعل السياسي على المستوى العالمي (أو الدولي على الأقل)، ومن ثم من تأثير الدولة ذات السيادة، من ناحية أخرى فإنه لكى تقوم الحكومة بوظيفتها على الوجه الأكمل في المجتمعات السياسية الوطنية والقومية فإن "القوة وصنع القرار احتكرتهما نقاط أبعد ما تكون عن المواطن: من المؤسسات المحلية إلى الإقليمية ومن الإقليمية إلى القومية ومن القومية إلى الدولية، التي تفتقر إلى الشفافية أو المستولية" (Klein 2001, pp.86-7)، وبالتالي حدث أن ساد الاعتقاد بأن الحكم الديمقراطي قد أفرغ من مضمونه وتحرر الناس من سحر الديمقر اطية الليبر الية وخاصة السياسات المؤسسية السلبية متل صندوق الاقتراع الذي كان فيبر قد اقترحه.

كان رد الفعل بعد إدراك هذه العيوب الديمقراطية هو إحياء أنماط الجماعية والجمهورية المدنية والديمقراطية التداولية وأشكالها. لكن الاهتمام بالأشكال الأشد عنفًا من هذه العمليات على المستوى الدولي أو العالمي أحيا أيضنًا اهتمامًا بالـشكل المؤسسى الذي أثرت فيه اقتراحات فيبر تأثيرًا كبيرًا وقويًّا، ووفقًا لهذا المــشروع الأخير فإن عدم الاستقرار الذي سببته قوى السوق العالمية غير المنظمة يمكن التغلب عليه من خلال المؤسسات السياسية الكبرى التي تحاكى عملية التكامل الرأسى الذي كانت تقوم به الدولة القومية (انظر 1993)، ويمثل الاتحاد الأوروبي محاولة واضحة لإقامة مثل هذا التوازن السياسي في مقابل توسع السوق والحفاظ على التعددية التنافسية في عالم ما بعد الحرب الباردة الذي تهيمن عليه قوة وحيدة (انظر Habermas 1996). وبينما علينا أن نتوخى الحذر ألا نبالغ في مدى تأثير العولمة على هيمنة الدولة القومية (انظر Hirst 1999 و Thompson) يبدو جليًّا أن الحل الذي طرحه ڤيبر لا يعالج المشكلات القائمة علاجًا ناجحًا ولابد من تكملته بالبديل الكوزمو بوليتاني الذي طرحه دوركايم. وكما اتسضح لنا فان القومية المتجهة للخارج والنموذج الديمقراطي التنافسي تتجاوزان قدرة الدولة الأمة على تحقيق الهوية الجمعية المستقرة والأشكال المؤثرة للحكم، ما لم يكن هناك مؤسسات أساسية وسيطة بين الدولة والفرد، وبالتالي فإن تطبيق نموذج فيبر علي المستوى الأوروبي لن ينصب على الفجوة بين الدولة والفرد ولن يأتي بأي نتيجـــة سوى زيادة مواطن الضعف في دول الأمة التقليدية.

أما كوزموپوليتانية دوركايم فهى على النقيض، تضع حـــلاً سياســـيًّا بـــديلا يتضافر فيه التمثيل الوظيفى و التبعية والمشاركة المحلية لتنتج نظـــام حكــم غيــر مركزى قادر على دعم الكيانات الجماعية المستقرة.

يرى تحليل دوركايم أن المشاركة متغير مهم فى بناء الاستقرار الديمقراطى, لكن العامل الحاسم هو قدرة النظام السياسى على أن يحول المصالح الخاصة إلى التزامات عامة بحيث تصبح حماية ديمقراطية الفرد هى هدف العملية السياسية (Prager 1981, p.946).

وعندما يتم التعامل مؤسسيًّا بشكل صحيح وسلمي مع الاعتمادية والتعدديـــة الآخذتين في الزيادة, كما في حالة الاتحاد الأوروبي, وحيث إن هناك درجـــة مـــن التنسيق بين السلطة القانونية والقوة السياسية، وكذلك درجة من التحرر فيما يطلق عليه جلنر Gellner (١٩٨٣) "احتكار الثقافة الشرعية"، فقد نجد أحيانًا جـدليات أكثر تفاؤلا تسمح بوجود أشكال جديدة من الحكم الديمقراطي الرشيد المتعدد المستويات حيث لا يوجد مستوًى واحد يحتكر السلطة- لا السلطة ذات السيادة ولا الثقافة الشرعية (انظر 1995 MacCormick)، مثل هذه الجدليات والأفكار الجديدة يحمل نبرة دوركايم في تأكيد توزع السلطة في داخل النظام ودور المؤسسات الوسيطة وأشكال القومية الليبرالية أو الوطنية الدستورية وضرورة وجود جميع مستويات الحكم الرشيد فوق الدولة الأمة وتحتها، هنا تبرز أفكار ومواقف جيدة بين فكرة دوركايم عـن التكامــل الأخلاقـــي والأشــكال الجديــدة للجمهورية المدنية والديمقراطية التداولية التي نمت لمواجهة الصعوبات التسي واجهت الليبرالية في تعاملها مع ظواهر مثل التعقيد والتعددية الثقافية والعولمة، كل من هذه المواقف يؤكد أهمية المواطنة والتعليم المدنى والأخلاق وأهمية وجود أشكال من المشاركة الديمقر اطية أبعد من مجرد التمثيل $^{(c)}$ .

يتوقف مصير النموذج السائد الذي قدمه فيبر, في جزء منه, على هيمنة الأشكال السياسية، التي يحللها ببراعة، وفي حين يواجه نموذج فيبر السائد هذا قيودًا وحدودًا، لابد لنا من الاستمرار في البحث عن بدائل، هذا البديل قد قدمه دوركايم في فكره عن علم الاجتماع السياسي الذي مازال مطابقًا لدواعي العصر ومازال يمثل مشاركة أفضل عند مقارنته بفكر فيبر.

<sup>(</sup>٥) رغم أن دوركايم هو وحده مصدر هذه الأراء (انظر Hirst 1997, p.32) فإن الفكر التعاوني الفرنسي (بما فيه فكر ليون دوجوى Léon Duguit وكذلك فكر دوركايم) كانت له أهمية واضحة على الفكر الما فيه فكر ليون دوجوى Leon Duguit من أجل الإلمام الكامل بالارتباط التاريخي بين الفكر السياسي الفرنسي ونظيره الإنجليزي في أعمال G.D.H.Cole و G.D.H.Cole و الفرنسي ونظيره الإنجليزي في أعمال Paul Hirst و كما يمكن التعرف على هذه الأراء من خلال أعمال Paul Hirst وخاصة كتابيه الصادرين في ١٩٩٤ و ١٩٩٧ حيث يبني آراءه عن الديمقر اطبية التعددية على أفكار الكتاب البريط انبين كما تحمل آراؤه و وقتر احاته تشابهًا كبيرًا مع آراء دوركايم.



# ١٨ فرويد وأتباعه

پول روزت Paul Roazen پول روزت

فى أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر ابتكر سيجموند فرويد القرس التحليل النفسى من أجل فهم الإضطرابات العصبية وعلاجها، ورغم أنه لهم يكن التحليل النفسى من أجل فهم الإضطرابات العصبية وعلاجها، ورغم أنه لهم يكن مفكرًا سياسيًّا محضًا فإنه قد أسهم بشكل غير مباشر – كما أثر بعض أتباعه بشكل مباشر – فى النظرية السياسية الحديثة، كان فرويد مسن الناحية السياسية ليبراليً محافظًا متشككًا لا يثق باليوتوپيا. لم يحدُ أتباعه حذوه فى الطريق الجديدة التى بدأها فى مجال التحليل النفسى الجديد, ولا كانوا كلهم متفقين معه في آرائه السياسية، فبعضهم كان محافظًا لدرجة الرجعية، وبعضهم كان ماركسيًّا راديكاليًا يومن باليوتوپيا والبعض الثالث عدل وغير فى نظريته لدرجة كبيرة، لكنهم يجمعون على أن فرويد هو الذى أرسى أسس فكر جديد مثمر عن الإنسان والمجتمع:

### فكر فرويد

يكمن المدخل إلى فكر فرويد عن المرض النفسى في شكل الحياة في المبراطورية هابسبرج في أواخر أيامها، فقد أدت الفجوة الكبيرة بين الواقع والأيدولوچيا الرسمية إلى تمرد فكرى عام وبحث عن الحقائق الكامنة وراء الصيغ الدينية لدى الناس، قاد هذا التمرد أولئك على رؤية مواضع الضعف وليس لديهم في الوقت نفسه ما يكسبونه جراء قبولهم للنظرة الرسمية، ألا وهم اليهود المتعلمون. وكان سلاحهم في ذلك السخرية اللازعة لإزاحة السنار عن بنية المعتقدات الرسمية، وقد ظهر ذلك الصراع الثقافي بين الشرق والغرب جليًا في الحياة الفكرية في ڤيينا والشعور بأن الثقافة الليبرالية تواجه خطر الاضمحلال، كما

<sup>(\*)</sup> أستاذ فخرى للاجتماع والعلوم السياسية بجامعة يورك - تورنتو

ظهر بوضوح في فكسر فرويد الناضيج ( Johnston 1972; Schorske 1979).

كانت نقطة البداية عند فرويد كطبيب هي إدراكه لوجود صراعات داخلية في نفس المريض تتدخل في حياته وكان من رأيه أن أعراض أي مرض قد تكون بديلا لإشباع إحباطات الطفولة، كما أشار إلى أن عدم التحرر من الرغبات الطفولية الملحة كان المصدر الأساسي للمشكلات العصبية لدى الراشدين، وأن العصاب له دلالات نفسية قد تكون حلا وسطًا بين الدوافع المكبوتة والأجزاء الرقابية في الوعي، فكل عرض من الأعراض المرضية سببه عدم إشباع رغبة معينة من ناحية ووجود رد فعل للوعي ضد هذه الرغبة أو الدافع الأولى من ناحية أخرى.

في البداية اعتقد فرويد أن الاضطراب العصبي يرجع إلى أسباب جنسية, وأن الكبت الجنسي بالتحديد هو الأساس الجسماني للعصاب (; 1900; 1970; Roazen 2001a) كما قال إن الرغبة الجنسية تسشمل حتى البحث الطفولي عن اللذة، وزعم أن خيالات الممارسة الجنسية أو الإشباع الجنسي التي تعود إلى الطفولة الباكرة هي المصدر الأساسي لكل المشكلات العصبية في السن المتأخرة, وأن العلاقة العاطفية بالأبوين في الطفولة هي السبب الرئيسي المشكلات العصبية وابتدع مصطلح "عقدة أوديب" Oedipus complex للدلالة على تعلق الولد بأمه ومشاعره الأولى بالرغبة الطفولية وكذا عواطف البنت تجاه أبيها، كما اعتقد أن موقف الإنسان من أسرته يتكون من مشاعر متصارعة من أبيها، كما اعتقد أن موقف الإنسان من أسرته يتكون من مشاعر متصارعة من المشكلات العاطفية الطفولية التي يظل السخص غير واع بوجودها ( Jones ).

ما قاله فرويد هو أن هناك من الدوافع ما لا يدركه الشخص, وراح من هذا المنطلق يحاول إدراك الغموض في الذاكرة وفي الذكريات غير الصحيحة. وقال

إن الصورة الكامنة في مخليتنا عن الماضي، التي قد نكون ابتدعناها كنوع من التعويض، تشبه الصور التي نراها في الأحلام وأنها قد تظهر في فلتات اللسان أو زلات القلم أو في الأعراض العصابية (Freud 1901)، كان يعتقد أن الماضيي يعيش في الحاضر وأن العلاج بالتحليل النفسي يعتمد على استكشاف التاريخ الباكر لكل مريض.

كان فرويد طموحًا كمنظر وتطورت فكرته عن الأمراض العصابية لتصبح جزءًا من منظومة فكرية كاملة، وأدى منهجه إلى زعزعة ثقتنا فى قدرتنا على التفكير العقلانى؛ لأنه كان يصرأن الإنسان يخادع نفسه لا إراديًا، كان مجال الأمراض العصبية غامضًا بالنسبة للناس وكان يرى أن من واجبه استخدام القوة التي جاء بها التنوير، وجل أعماله يمكن تفسيرها باعتبارها نقدًا لقدراتنا على فهم ذواتنا, إذ كان عقلانيًا جدًّا بشأن مسألة التحليل النفسى نفسها، وقد ظن أنه اكتشف علمًا للعقل وأنه وجد معنى أو مجالا علميًّا جديدًا يمكن بحثه بموضوعية, وأن أسلوب التداعى الحر يمكن الاعتماد عليه فى العلاج ويمكن أن يتدرب الآخرون على استخدامه، فإذا خضع المريض للتحليل النفسى بموجب لقاءات يومية تستغرق خمسين دقيقة فى كل مرة, فإن المعالج أو المحلل يستطيع مساعدته وزيادة ثقته بنفسه واعتماده على قدراته، كان فرويد إذن يعول على موقف منظم لتحرير الناس بنفسه واعتماده على قدراته، كان فرويد إذن يعول على موقف منظم لتحرير الناس (Roazen 1990).

بيد أن أحد أهم عيوب منهج فرويد كان عدم رغبت في إدراك الأسس والتداعيات الفلسفية له، فقد كان مقتنعًا بأن التحليل النفسى له القدرة على تحويل الفكر وتغيير المواقف الأخلاقية السابقة, لكنه تخيل أنه يفعل ذلك دون أن توثر أخلاقياته هو شخصيًا على تعاليمه، ومع ذلك فإن الواضح أنه كان يعبر عن أخلاقياته الخاصة؛ فقد قال ذات مرة لأحد مرضاه إن النفس الخيرة أو الأخلاقية هي الضمير والنفس الشريرة هي اللوعي، كما قال إن منهجه لا يشرح الرغبات الشريرة أو الأثمة أو الذميمة فحسب وإنما يشرح أيضًا الرقابة الأخلاقية التي تكبتها

فتخفيها عن الإدراك الواعى، كما أصر أن الأخلاقيات القويمة واضحة بذاتها لكن مستوى الأخلاق الذى يطمح إليه الناس قد يكون أكبر من قدراتهم ( 1959; Rieff 1959).

لقد أدت عملية التنوير به إلى أن يرفض - وبكل جرأة - المعتقدات الدينية. بل إنه وجد في الدين إجبارًا اجتماعيًّا غير ضروري للإنسانية، وفي كل من عقود حياته الثلاث الأخيرة ألف كتابًا يركز على جوانب معينة من سيكولوچية الدين، وقارن بين الدين والوسواس العصابي وأشار إلى أن الأساليب الخارجية قد تطمس الدافع الديني الداخلي, تمامًا كما هو الحال مع أي فكر عصابي انهزامي، لكن رغم نقده لأفكار العقلانية الليبرالية للقرن الثامن عشر وحقائقها فإنه ابتعد عن الليبرالية في كتابه "مستقبل الدوهم" The Future of an Illusion مؤكدا الجوهر الغريزي الداخلي للإنسان، الكامن وراء الثقافة والأبعد من حدودها والمتسبب فسي لجوء الناس سيكولوچيًّا إلى الدين ( Freud 1927).

بعد عام ١٩٢٧, كان فرويد مصراً على أن أصل الاعتقاد في الدين يكمن في العجز البشري, فالناس يحتاجون الدين لفشلهم في تخطى عجر هم الطفولي واعتمادهم على الغير في تلك المرحلة، الدين عنده وهم ناتج عن الحاجة إلى إشباع الرغبات مجموعة من الأكاذيب والخرافات ناتجة عن عدم الأمان العاطفي؛ ولأنه قائم على مخاوف غير منطقية فإنه قد يهدم الحضارة، فالأوهام مهما كانت مريحة - لها مخاطرها، تجاهل فرويد تعليقاته الأولى عن الدين بأنه يرتبط بمخاوف الموت ومشاعر الذنب وراح الآن يذم الإيمان بالخرافات، كان لا يحتمل الأفكار الطفولية والارتدادية ولم يستطع أن يفهم ما لتلك الأفكار من وظائف بنيوية الشخصية.

كما رأى أن الأسرة هى النموذج الأولى لعلاقات السلطة، وكما أن الناس يحتاجون إلى الرب ليسكن مخاوفهم, فإن عقدة أوديب تزيد من التماسك الاجتماعى لدى المجموعات السياسية، وقد أوضح تلك الأفكار في كتابه "علم نفس الجماعة

وتحليل الأنا" Group Psychology and the Analysis of the Ego. وشكك في الجماهير أو العامة واحتقر الطبقات الدنيا من المجتمع. كانت نخبويته وراء فكره الاجتماعي، كان الدين بالنسبة له نوعًا من اللامنطق وأشد وطأة من السلطة السياسية (Freud 1921)، أما على الصعيد السياسي فقد وضع في اعتباره مدى عدم الاستقرار الداخلي لدى البشر وتعطشهم إلى السلطة. ورغم أنه كان يهدف في علاجه إلى التحرر والاستقلالية, كان على الصعيد السياسي متشائمًا.

في كتاب "الحضارة و مساوئها" الموجودة في حياة أبرز فرويد، ببراعة لغوية شديدة، مدى شعوره بالصراعات الموجودة في حياة البشر، كما بين أن لا مفر من المعاناة في المجتمع المتحضر، ورغم أنه كان يستطيع أن يكتب ككاتب من القرن الثامن عشر مناديًّا بالتحرر كما فعل من قبل في كتاب مستقبل الوهم, فإن شعوره بقسوة الحياة ومساوئها التي لا يمكن الفكاك منها يتجلى هنا بوضوح شديد، فالحضارة تحتاج إلى قوة تعادل قوة البشر وقوة الطبيعة معًا حتى تستطيع أن تحمى البشر من بعضهم وتحميهم جميعا من الطبيعة، في سياق فكر فرويد كله هناك دائمًا الشعور بالحدود التي تفرضها الحياة, وصدق القول المأثور أن المرء لا يستطيع أن يحتفظ بالكعكة ويأكلها في الوقت نفسه، وأن الترابط الاجتماعي لا يتم إلا على أنقاض رغبات البشر؛ فالناس يحتاجون إلى الشخصية لينعموا بالحياة الاجتماعية (1930 Freud 1930)، ويستنتج فرويد أن إحباط الدوافع الجنسية والعدوانية موجود في الشخصية وأن الحضارة لن نقوم إلا إذا نجح المجتمع في فهم هذه الدوافع واحتوائها.

تتفق وجهات نظر فرويد مع القراءة المحافظة لليبرالية التنوير، وهناك من يؤمن بأفكاره في معظم المعسكرات الأيديولوچية من الاشتراكية والماركسية إلى المحافظة والفاشية، وسيتم بحث كل ذلك في حينه, ثم ننتقل في النهاية إلى مناقشة المفهوم الغامض الذي كان المنطلق إلى استخدام أفكار فرويد في السياسة، وهو مفهوم الحالة السوية الموجود في نظرياته، ولنبدأ بتناوله لليبرالية.

#### الليبرالية

يمكننا أن نصنف فرويد وريثًا للتتوير إذا نظرنا إلى احترامه لكرامة مرضاه واقتناعه بأن جميع البشر يتشابهون سيكولوچيًّا رغم اختلاف مظاهرهم، كما كان ليبراليًّا لأنه أحد أولئك الذين كانوا يطالبون دائمًا بالمزيد من الحرية، لكنه مع تطور علم التحليل النفسى دفعته الليبرالية غير المحدودة إلى مراجعة فرضياتها، ولذا فهو يمثل نوعًا من أنواع تفحص الليبرالية وفهمها لذاتها.

دأب التنوير على الربط بين الدوافع السياسية والوصول إلى ما هو أفضل بالنسبة لنا، وكانت مشكلة المنهج الليبرالي هي فهمه الضيق لهذه الدوافع، ويقال إن كتاب "الفيدر الى" The Federalist يعرض واقعية الدوافع الإنسسانية وانعدام النظرة اليوتوپية إلى التاريخ، مما قد يكون مفيدًا للفكر السياسي المعاصر (Hamilton, Madison and Jay 2003 [1787 –1788])، لكــن مقارنـــة بفرويد فإن هذا الكتاب يبدو سطحيًّا للغاية بشأن الطبيعة الإنسانية، بقدر سلحيته نفسها بالنسبة لكل الفكر الليبرالي. إذ بينما كان كل مـن "ماديـسون" Madison و "جاى" Jay و "هاميلتون" Hamilton يهتمون اهتمامًا كبيرًا بالدوافع الإنـسانية، فإنهم لم يدركوا مدى جموح الشهوات والطموحات البشرية، يقول ماديسون إن الطموح قد يحارب طموحًا آخر أو يلغيه أو يحد منه، وإن الدوافع الإنسانية يمكن أن يعاد ترتيبها وتنظيمها حتى تتحقق آلية معينة من التوازنات تضمن المشروعية. قد يبدو ذلك نوعًا من النفعية أكثر منه تعمقًا في علم النفس، ولعل فرويد في بحث ه عن فهم أعمق وأفضل للمشاعر الإنسانية قد اجتاز ذلك الفكر الليبرالي وانضم إلى المفكرين المنتمين إلى مذاهب أخرى غريبة عنه، لقد أدرك ومعه بيرك مدى شدة الدوافع التدميرية, كما أدركا كيف أن القيـود الاجتماعيـة قـد تكـون ضرورية من الناحية السيكولوچية، كذلك انضم فرويد إلى ماركس في تعريفنا بمدى خداع الذات والاغتراب الذاتي وضعف الإيمان لدى البشر.

ورغم أن فرويد كان يدافع عن الاستقلالية فإن أفكاره قد أضرت بسبعض ملامح أساسية في الليبرالية عن الفردانية والخصوصية، فليبرالية چون ستيوارت ميل John Staurt Mill توضح ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المتقدم الناضج، ومفاهيم التحليل النفسي عن الشخصية السوية بما فيها الأفكار عن الفردية ودورة الحياة هي على الأقل نمط من أنماط الإنسانية ([1859] 1970 [Mill ])، بل إن منهج فرويد العلاجي قد شجع على التعبير عن الذات، الذي هو أمر مهم في نظر مفكرين مثل ميل، ومثل معظم الليبراليين، فرق فرويد بين الحرية والرخصة، وأيًا كانت المناحي التي استخدمت فيها أفكار التحليل النفسي ومداها، فإن فرويد لم يدافع أبنا عن انغماس المرء في الأهواء أو الشهوات أو الرغبات، ورغم أنه كان يمشل معارضة للتقاليد الغربية، كان يدافع في الوقت نفسه عن النظام والتحضر ( Clark ) ما تحدي النظرية الديمقر اطية الليبرالية التقليدية، وأوضح كيف أن الطفل يظل يحيا بداخل الراشد وكيف أن المشكلات أو الاضطرابات ولغم أنفسهم.

لو عاش فرويد في زمننا هذا لهاله كيف يسعى الناس إلى المعرفة عن الشخصيات التاريخية وعن المشاهير حتى لم تعد هناك خصوصية وهذه هي المقيقة السياسية والاجتماعية في حياتنا المعاصرة، استخدم فرويد سيرته الذاتية في كتابيه "تفسير الأحلام" The Interpretation of Dreams و "الأمراض النفسية في الحياة اليومية" The Psychopathology of Everyday Life ليوضيح مبادئه، وقد استطاع أن يتجرأ على زمنه ويتعامل مع الأحلام والأعراض باعتبارها ذات مغزى، وعليه فقد كان نهاية مرحلة، كان يُنظر فيها إلى هذه الأمور باعتبارها شئونا شخصية خارجة عن نطاق المساعلة التاريخية.

### الاشتراكية

تجنب الكثيرون من مفكرى اليسار التحليل النفسى باعتباره أداة عفا عليها الزمن لفهم الروح. وبدءًا من لينين احتار الماركسيون فيما يمكنهم فعله بفرويد،

ومع ذلك فقد كان هناك مفكرون اشتراكيون يريدون أن يوحدوا بين المفاهيم الماركسية وفكر فرويد، فنجد تروتسكى على سبيل المثال يتقبل تعاليم فرويد بعقل متفتح كما كان على صلة شخصية بألفرد أدلر Alfred Adler (١٩٣٧ - ١٨٧٠) ورغم أن أدلر بغيينا، وهو من أوائل أعضاء دائرة فرويد التي تأسست في ١٩٠١، ورغم أن أدلر كان أحد تلامذة فرويد الأوائل فإنه كان اشتراكيًا أيضًا وأسس مدرسة "علم النفس الفردي" بعيدًا عن مدرسة فرويد (; Hoffman 1956) اهتم أدلر اهتمامًا خاصئًا بالعوامل الاجتماعية والبيئية في المرض وأوضح دور السلوك التعويضي عن العيوب الأولية في دراسته عن دونية الأعضاء، وكان يرى أن العيوب الموجودة في الطفل قد تعوقه عن الأداء الأفضل. لم يهتم أدلر بالجنس لدى الأطفال كما فعل فرويد لكن اهتمامه الأكبر انصب على اليات "الأنا" والنزعات والميول العدوانية. و على عكس فرويد الذي لم يكن له اهتمام بالسياسة - كان يحاول أن يصلح العالم من خلال التعليم والعلاج النفسي.

في ١٩١١ قرر فرويد أن يواجه خلافاته مع أدلر، وكانت النتيجة هي استقالة الأخير من جمعية التحليل النفسى بقيبنا ومعه حوالى نصف عدد أعضاء الجمعية، كان أدلر يرى أن المشكلات النفسية تنشأ عن الصراعات الحالية وعن عدم الانسجام ثقافيًا مع المجتمع، أكثر مما تنشأ عن طفولة المريض وماضيه في الصغر، وقد فسر الأعراض باعتبارها سلاحًا لإثبات الذات وأنها تنشأ عادة من مشاعر الدونية، كما كان من رأيه أن شخصية الفرد بكل ما فيها، هي مفتاح المعرفة بما يعانيه من مرض عصابى، كان أدلر مهتمًا بما أصبح يعرف اليوم برقمكلات الشخصية".

سعى أدلر لعلاج مشاعر الدونية لدى المرضى من خلال مساعدتهم على الخروج من دائرة العزلة والاهتمام المبالغ فيه بالذات إلى دائرة المشاركة الاجتماعية، فالمرء يستطيع السيطرة على أنويته من خلال نمو المشاعر الاجتماعية والرغبة في المشاركة في العمل الاجتماعي، كما كان رائدًا في الاهتمام

بالأنا كمحرك للعقل, معتقدًا أنه بذلك يعبر الفجوة بين المرض والاستواء، وفي ١٩٢٠ وجه أدلر جهوده إلى الحديث مع المدرسين بالمدارس اهتمامًا منه بعلم نفس المجموعة الأسرية، كما كان شديد التعاطف مع ضحايا الظلم الاجتماعي، ووجد أنه من الأهمية بمكان أن يساعد على زيادة شعور الإنسان بكرامته (Sperber 1974)، كانت المرأة على وجه التحديد تعانى ظلمًا وكبتًا اجتماعيًا شديدين، وفهم أدلر كيف أن المرء مع افتقاره إلى التقدير الحسن للذات قد يحاول إذلال الآخرين، وحين تعامل مجموعة أو طبقة اجتماعية على أنها الأدنى, فقد تسمعى إلى محاولات لتعوض هذا النقص، وينشأ العصاب المزمن عن الحساسية السيكولوچية الزائدة، ويعوض المريض شعوره بالدونية من خلال المعارضة أو ادعاء العظمة أو الانغماس في تخيلاتها. وقد فهم أدلر بعضًا من الأسباب الاجتماعية المؤدية إلى التدمير، واعترف له بالفضل كثيرون ممن اهتموا بالسلالة كقوة سيكولوچية في العالم الحديث بمن فيهم فرانز فانون ممن اهتموا بالسلالة كقوة سيكولوچية في العالم الحديث بمن فيهم فرانز فانون Frantz Fanon وكينيث كلارك (Roazen 1975) Clark

كان ولهلم ريش Wilhelm Reich (١٩٥٧ – ١٩٥٧) أيضًا طبيبًا نفسانيًا من قيينا وأحد تلامذة فرويد النابهين. كان فرويد في البداية يعتقد أن العصاب مشكلة ذاكرة بالأساس، لكن ريش أكد أن المشكلة الأساسية لم تكن مشكلة الأعراض وإنما مشكلة الشخصية ككل، وفي أعماله عن تحليل الشخصية في العشرينيات وسع مجال التصور السابق لما هو مناسب للتحليل النفسي.

ورغم أنه ساعد في تحويل الانتباه إلى الأساليب التعبيرية غير اللغوية، فإنه فشل في إقناع المحللين بالمعنى التشخيصي للإشباع الجنسى، كان يعتقد أن الصحة العقلية تتوقف على كفاءة الأعضاء كما أيد التعبير الجنسى الكامل المتحرر (رفض فرويد هذه الأفكار رفضاً قاطعًا)، وزعم ريش أن العديد من مشكلات الناس ماكانت لتظهر لو لم يتم القضاء على التعبير الجنسي أو كبته قبل الأوان، ما يسميه المحللون الأرثوذوكس بالتسامي sublimation, أي تحويل الدوافع الغريزية إلى

تعبير ثقافي, اعتبره ريش الأسلوب العقلاني للتعامل مع الكبت الجنسي لدى الطبقة البرجوازية، وادعى في أواخر العشرينيات أن فرويد خان قضية الدفاع عن حق ممارسة الجنس، وكذلك موقفه الثورى الأساسي من هذه القضية بسبب الضغوط الكنسية، كما عارض فرويد من جانبه محاولات ريش للعودة بمفهوم الجنس إلى زمن ما قبل ظهور التحليل النفسي ( King 1972; Sharaf 1983; Roazen ).

لم يكن ريش ماركسيًا فحسب، وإنما كان شيوعيًّا أيضًا وقد أصبح من أوائل المحللين النفسيين الذين حاولوا بناء الجسور بين التحليل النفسي والفكر الاشتراكي، وقد اقترح أن يمنع ظهور المشكلات القائمة على عقدة أوديب من جذورها بدلا من محاولة الدراسة واقتراح العلاج بعد ظهور المشكلة، كان المفتاح في رأيه هو التخفيف من معاناة البشر من خلال تغيير البناء الأسرى التقليدي في الغرب, ولسن يتأتى ذلك إلا من خلال حل أسر الطبقة المتوسطة مما يؤدي إلى اختصاء عقدة أوديب، كان فرويد يرى أن العصاب هو زيادة الحاجة البيولوچية إلى الأسرة, وألف كتابه "الحضارة ومساوئها" Civilization and its Discontents ردًا ولا موقف ريش (Freud 1930; Reich 1970 [ 1935 ]).

ظهر كتاب ريش "سيكولوچية الفاشية لدى الجماهير" Psychology of Fascism وقد كتبه في مراحل الخراطه الكامل في مفاهيم ماركس وفرويد، المحور الرئيسي للكتاب هو أن إنسان العصر الحديث تمزقه دوافع مختلفة متعارضة ما بين المحافظة والشورة. فهو يسعى إلى السلطة ويخشى الحرية لكنه ثائر في الوقت نفسه، ويسرى ريش أن الأسرة الوالدية المتسلطة قد أفسدت بعضا من غرائز التعاون والكرم لدى الإنسان، والفاشية في رأيه لا تمثل حزبًا سياسيًّا وإنما هي تعبير عن شخصية الرجل العادى المستعبد، أهم النقاط السوسيولوچية لدى ريش هي أن المجتمع قادر على تغييسر الطبيعة الداخلية للإنسان وإنساج تركيبة شخصية تستطيع أن تعيد تكوين

أيديو لوچيات المجتمع من جديد، وفي عصر ريش تحول أفراد الطبقة المتوسطة المطحونة في ألمانيا إلى أعضاء في اليمين النازى الراديكالي, ومع ذلك اختار أن يشرح القومية الحديثة باعتبارها نتاجًا للكبت الجنسى.

أصدر إريك فروم Escape from Freedom (الحرية المراكسي آخر، كتاب الهروب من الحرية الحرية المركسي آخر، كتاب الهروب من الحرية الحرية المولاد المركب المولاد المولا

اهتم فروم بالأمراض التى قد تصيب الشخصية السوية واعتبر الحديث عن مجتمع "مجنون" ودراسة ما يمكن أن يحدث فى مثل هذا المجتمع أمرًا مسشروعًا، كما تناول فى أوراقه الأولى فى الثلاثينيات العبوب المزعومة فى ليبرالية الطبقة المتوسطة الموجودة فى فكر فرويد، وعزف عن التشاؤم الموجود في نظرية الغرائز لدى فرويد لكنه أصر على أهمية التغيرات فى البيئة الاجتماعية كوسيلة لتغيير حالة الإنسان، (فروم يعترف بتأثير ريش عليه)، وفى حين لم يعبأ فرويد كثيرًا بالأسباب الاجتماعية للمعاناة من قهر أو استغلال, إلا فيما يخص الجوانب الجنسية, انتقد فروم الأسلوب الذى تكبت به ثقافتنا المشاعر التلقائية بداخلنا وبالتالى تعوق نمو ذاتية الفرد.

لم ينظر فروم إلى اللاوعى باعتباره مخيفًا، وإنما قال إن المجتمع هو الدى يحدد اللاوعى الذى قد يقوم فى بعض الأحيان بكبت الحقيقة، كما قال إننا كثيرًا ما نخشى قدراتنا الشخصية وخاصة مقدرتنا على التفرد والاستقلالية، وأرجع الرغبات التدميرية إلى عدم القدرة على التكيف مع الحياة وليس إلى غريزة الموت الوهمية التى تحدث عنها فرويد، ولو أن القسوة هى إحدى السبل التى تجعل للوجود معنى فإن ذلك يؤكد نظرية فروم أن المشاعر القوية الكامنة فى الشخصية لابد من اعتبارها ظواهر نفسية اجتماعية.

لم يجد فروم أنَّ الأنانية مرادف لحب الذات كما قال فرويد, بل وجد أنهما أمر ان متضادان لأن الإيثار صفة حميدة وحقيقية ونوع من التعبير عن الذات، وفي حين حاول فروم- كما فعل أدلـر- أن يحارب التمركز حول الذات، فكثيرًا ما نتعامل مع الأنا على أنها شـيء نمتلكـه.. وأنها أساس لهوياتنا.

بالإضافة إلى محاربته للأنوية، حارب فروم الجشع والسلبية وعاب على العالم الحديث انتشار التناحر والعداء والخوف، وفرق بين الحاجات الذاتية والحاجات الموضوعية المشروعة، واهتم كثيرًا بدافع تحقيق الذات، كان يرى أن إثبات الذات هو عبارة عن عملية استخدام الإنسان لعقله للقيام بأنشطة منتجة، كما كان يعتقد أن العقل إذا استخدم استخدامًا صحيحًا سوف يقود إلى المحبة التي هي تجديد للروح وإضافة كبرى لها، وأن المجتمع لا يرغب في كبت الجنس، كما قال فرويد، لكنه يذمه لأنه يكسر الإرادة الإنسانية، وامتثالنا للمجتمع يجعلنا غير مستقلين دون أن ندرك ذلك.

فى ١٩٥٥ قام هربرت ماركوزه Herbert Marcuse فى ١٩٥٥ قام هربرت ماركوزه عدم المحسن الجنس والحضارة "Eros and Civilization وهو نقد مهم لما كان يسمى علم النفس الفرويدى التعديلي، يشبه نقد فروم، تعمق ماركوزه - بمهارة حوارية كبيرة في أعمال الكتاب الذين حاولوا تحديث فكر التحليل النفسى في

اتجاه ثقافى، بدأ ماركوزه بدراسة فكر فرويد فى أواخر الثلاثينيات عندما وجد نفسه مجبرًا على إعادة صياغة الآراء الماركسية، فقد نجا المجتمع البرجوازى لتوه مسن أزمات اقتصادية وانصاعت السپروليتاريا للفاشية وفشل الاتحاد السوڤيتى داخليً وخارجيًا فى تحقيق الآمال الثورية، نفى ماركوزه أى اهتمام له بالجانب العيادى (السريرى) من التحليل النفسى لكنه اختار من كتابات فرويد الأرثوذوكسية تلك المفاهيم التى قد تخدم أغراضه واعتمد على ما أسماه بالجانب الخفى فى التحليل النفسى وحاول أن يوضح إمكانية وجود مجتمع لا يكبت ميول أفراده ورغباته، وقال إن فرويد كان ثوريًا حقيقيًا، لكن بعض من حاولوا تخفيف حدة رسالته خانوا قضيته لأغراض اتضح بعد تفحص ودراسة أنها كانت أغراضا محافظة فصيلة (Marcuse 1955; Robinson 1969; Jay 1973; Jacoby 1975).

شن ماركوزه هجومًا فرويديًّا أصوليًّا على التعديليين من أمثال فروم، واستند المحج الموجودة في كتاب "مستقبل السوهم" The Future of an Illusion والاهتمام الماركسي بالاغتراب فاستطاع أن يستخدم نظريسة التحليل النفسي الكلاسيكية لأغراض اليوتوپيا الاجتماعية، وبدا له أننا إذا نحينا أو قلصنا الجانسب الغريزي من نظريات فرويد فإننا نكون قد نحينا المفاهيم التي توضح التعارض بين الإنسان والمجتمع المعاصر، اعتمد ماركوزه على نظرية الغريزة لدى فرويد ليؤكد الواقع والطاقة الموجودين لدى الأفراد لتغيير الأوضاع الراهنة.

كان هدف فروم أن يحول فكر التحليل النفسى فى اتجاه الاشتراكية، فروم وماركوزه الزميلان سابقًا فى مدرسة فرانكفورت لعلم الاجتماع النقدى بمثلان (كما قال وليام چيمس) اتحادًا بين فكر فرويد اللين وفكر ماركس الجامد، ورغم أن ماركوزه أشار بدقة إلى النبرة شديدة التفاؤل فى الكثير من الكتابات عن التحليل النفسى منذ وفاة فرويد, لم يحترم الأسس البراجماتية أو الأخلاقية التى انتهجها هؤلاء الكتاب حتى يغيروا التزاماتهم الأولى بمبادئ معينة، فقد ابتعدوا مثلا عن نظرية الغريزة لدى فرويد من أجل تحاشى ما رأوه تشاؤمًا يقترب من العدمية العلاجية.

راح ماركوزه يطارد بلا هوادة ما اعتبره مساوئ التعديليين، وبالإضافة إلى هجومه على فروم ذهبب إلى ملاحقة أفكار كارين هورنى Karen Horney على فروم ذهبب إلى ملاحقة أفكار كارين هورنى وهارى ستاك سوليقان Harry Stack Sullivan (1937; Sullivan 1953) المحيث أبرز تأكيد تلك الأفكار حاجة الشعوب إلى النمو، وكيف أن التحيز الثقافي قاد فرويد إلى انحيازاته البيولوچية (Thompson 1950)، ورغم عدم عدالة هجوم ماركوزه, فإننا لا نملك سوى الإعجاب بقدراته المفهومية وهو ينتقد أسلوب المحللين في تغيير الواقع أو الإكثار من نقد ما هو عادى، ويمكننا أن نجد نوعًا من الالتزام الاجتماعي فيما ينادي به هؤلاء المنظرون التعديليون، كان ماركوزه يرى أنه لا يمكن أن تتطور الشخصية في ظل مجتمع غير حر, ينظر إلى الدوافع الانسانية الأساسية باعتبارها عدائية ومدمرة.

#### المحافظة

إذا كان ماركوزه وغيره قد استخدموا التحليل النفسى الفرويدى من أجل أغراض اجتماعية راديكالية, فهناك أيضًا من استخدمه لأغراض محافظة، إذ قام كارل جوستاف يونج Carl Gustav Jung (١٩٦١ – ١٨٧٥) بأشد أنواع الانسحاب من التحليل النفسى إيلامًا، وهو الذي كان من أبرز تلامذة فرويد النين لعبوا دورًا فكريًّا مهمًّا، كما كانت علاقته بالنازيين في الثلاثينيات هي المسمار الأخير في نعش احترام جميع تلامذة فرويد له وتقدير هم.

كانت هناك أسباب كبرى للاختلاف بين فرويد ويونج حتى أثناء فترة تعاونهما من ١٩٠٦ إلى ١٩١٣، لكن فرويد بدأ يعتمد عليه باعتباره "ولى العهد" المقدر له أن يحمل مشعل حركة التحليل النفسى فى المستقبل، وخاصة فى عالم الطب النفسى الذى كان يختلف عن الطب العصبى فى منطقة وسط أوروبا، ومع ذلك فقد تردد يونج فى نشر مفهوم الجنس لندرجة التى كان فرويد يريدها وبدأ يفسر الظواهر المرضية التى تعود إلى الطفولة باعتبارها ذات قيمة سببية ثانويسة

وليست أساسية, مؤكدًا أن صعوبات الحياة الحالية قد تثير الصراعات القديمة وتتشطها وتبث فيها الروح، مصرًا على أن الماضى قد يستخدم كوسيلة دفاعية للهروب من الحاضر وهي النقطة التي اتُفق عليها عياديًّا فيما بعد، لكن في وقت الفصالهما كان من رأى فرويد أن يونج يتراجع عن ما أسماه جرأة "اكتشافات" التحليل النفسي (Jung 1966; Ellenberger 1970).

لم يكن يونج على درجة يقين فرويد وعقلانيته نفسها بشأن اللاوعى ولذا بدأ يكوِّن آراءه الخاصة عن الوظيفة التعويضية للأعراض، وليس هناك نقد أفضل لعقلانية فرويد الزائدة من النقد الموجود في مجموعة أعمال يونج الذي يسرى أن الأعراض لها عادة ما يبررها وأنها تخدم دائمًا غرضًا ما، كما اهتم بمراحل من دورة الحياة بخلاف مرحلة أوديب. أكد يونج أيضًا الأهمية المحورية لعلاقة الود والألفة بين المريض والمحلل لإنجاح العلاج، وحدر من أخطار السلطوية المتضمنة في الأسلوب التحليلي الذي قد يبدو محايدًا، ولأن أباه كان واعظا كان يونج يعرف أن الدين أعمق جذورًا وأكثر مشروعية للإنسان مما قد يعترف بده فرويد.

فى فترة الخلاف بينهما قبل الحرب العالمية الأولى، اتهم فرويد يونج بمعاداة السامية، وبعد صعود هتلر للسلطة قبل يونج إدارة إحدى المؤسسات النفسية بألمانيا فيما وصفه بأنه محاولة لحماية العلاج النفسى هناك، استقر فى سويسرا آنداك وساعد الكثير من المعالجين اليهود على الهروب إلى إنجلترا أو أى مكان آخر. بيد أن يونج وصف بعضًا من خواص التحليل النفسى عند فرويد بأنها يهودية كما قام بنشر تعليقاته عن الفرق بين السيكولوچية اليهودية والسيكولوچية "الآرية" في مقال له نشر في ١٩٣٤ في ألمانيا النازية، كانت المقارنة بين العلوم اليهودية والعلوم الالمانية لدى يونج تقترب كثيرًا من الفكر النازى، لكن رغم انتهازيته وتواطئه مع النازيين, الأمر الذى هدم موقفه التاريخي, فإن إسهاماته في علم المنفس تستحق الاشادة.

كان من رأى فرويد أن الإبداع هو نتيجة لإنكار قدرات إنسانية أخرى، لكن يونج وريش كانا يعتبران ذلك من ضمن مكبوتات فرويد الجنسية، وفي حين تشكك فرويد في القدرة الإنسانية على النكوص كان يونج يرى أن اللامنطق مكون مهم في رؤية الإنسان، وكان يُقدر القدرات الإبداعية للاوعى، كما وجد في المجهول دو افع للحياة وللموت معا وأن الطبيب النفساني لابد من أن يتفاهم مع المريض على كافة المستويات بما فيها المستوى الأخلاقي، كما حاول أن يتعامل مع الجوانب الفلسفية في علم النفس وأن يناقش دلالات تلك الأفكار للوصول إلى مفهوم حديث عن الفردانية، ثم إنه استخدم فكرة اللاوعى الجمعى ليؤكد أن الفرد موجود دائمًا في إطار بيئة اجتماعية.

توضح قضية صعود هتار إلى السلطة كيف أن علم النفس قد يساء استخدامه لحساب أسوأ الأغراض، وقد ترأس د. ماتياس جورنج Matthias Göring - أقارب نائب هتلر - ترأس معهدًا زعم أنه للمعالجين النفسيين (كان لدى من يدعون بالمعالجين النفسيين في ألمانيا النازية قدرة مؤثرة في تحقيق الدعم للمؤسسات المهنية، وقد أفسد نجاح معهد جورنج وارتباطه بمنظمة السلامة السمعة (وهي منظمة حمائية أمنية عسكرية كبرى تابعة للحزب النازى وهي الختصار لكلمة Schutzstaffel الألمانية وتعني سرية الأمن (المترجمة)) ودوره في المساعدة على جهود الحرب أفسد كل أجواء مناهج "العلاج النفسي" الألماني، في المساعدة على جهود الحرب أفسد كل أجواء مناهج "العلاج النفسي" الألماني، عندما يكون المجتمع مجتمعًا هتاريًّا، حيث كانت ممارسة التحليل النفسي في ألمانيا تتطلب مغادرة جميع المحللين اليهود و لا تتم إلا تحت غطاء جورنج فقد بقي العلاج النفسي في ألمانيا هتار موصومًا.

كان لمعهد جورنج علاقات وروابط وثيقة بمن مارسوا التحليل النفسى قبل هتلر ومن مارسوه بعد الحرب العالمية الثانية، وقد التحق جورنج بالحزب النازى عن اقتناع وكنوع من الولاء الوطنى ومن ثم أدان التأثير اليهودى وهو فى منصبه.

ومنذ عام ١٩٣٣ - ١٩٣٣ قال لكل الأطباء في معهده إن كتاب كفاحي Mein Kampf لهتلر جدير بالقراءة، كان مواليا لهتلر لدرجة أن علاقت بنائب تصدعت عند إصرار جورنج أن يعمل المسئولون عن المعهد كمستشارين ومعالجين لآخر الوحدات الألمانية المدافعة عن برلين ضد الروس, بل رأى أنه من الانهز امية ألا يتم ذلك في حين كان نائبه يعتقد أنها جهود عقيمة، والأسباب قد تصنينا إذا ما أعملنا التاريخ الفكرى, استطاع النازيون أن يستخدموا أفكارًا فلسفية سابقة وبخاصة الجانب الرومانتيكي في السيكولوچية الألمانية، ومن دواعي السخرية أن النازيين كانوا مقتنعين بأن الاضطراب العقلى لدى سلالة الأسياد يمكن ألا يعتبر مسألة عضوية أو بيولوچية, وكان ذلك سببًا في أن علم النفس لدى جورنج لعب دورًا مهمًّا تحت حكم الرايخ الثالث، ولسنا بحاجة إلى القول هنا إن الأطباء بمعهد جورنج لم يكن مسموحًا لهم أن يعالجوا اليهود، وكان أي نقد للنظام النازي يمكن أن يلحق الدمار بشخص الناقد وربما تدمير "مهنة" العلاج النفسى نفسها وكل إنجازات معهد جورنج، وليس مفهومًا بعد كل ذلك كيف يمكن الحفاظ على خصوصية المريض في ظل ظروف سياسية شمولية سلطوية كهذه، ومن ثم يمكن القول إن النظام النازي قد نجح في تحطيم العلاج النفسي، وأن الأطباء الألمان خانوا العهد مع مرضاهم ومع الإنسانية ككل ومع شعوب الدول التي اعتدى عليها النازي.

تطور علم نفس الأنا ego psychology وهو أحد أهم التيارات في نظرية التحليل النفسي منذ أو اخر الثلاثينيات وكانت له نتائجه المحافظة, رغم ترددي في الحديث عن هذا الأمر بعد الحديث عن ألمانيا هنلر ودون الخوض في مساوئ العلاج النفسي في روسيا السوڤيتية وفي جمهورية الصين الشعبية، كان فرويد نفسه هو الذي حرك هذا التغير النظري حين قال في العشرينيات إن الأنا تعمل كحاجز حماية ضد الإثارة, سواء كان مصدر هذه الإثارة هو الدوافع الموجودة في السنفس أو في الواقع الخارجي، وأن أهم وظيفة للأنا هي أنها تحفظ التوازن النفسي للإنسان، وأن القلق هو علامة الخطر ضد الشعور بانعدام الحيلة في مواجهة

الحافز أو المثير الشديد، كانت الأنا تعتبر بنية مترابطة من قوى النفس ( 1970; Friedman 1999).

إذا ما تمعنا في نظرية التحليل النفسي لوجدنا أن انكفائية فرويد وسلبيته انعكست في أعماله الأولى ولعرفنا لماذا أصبح علم نفس الأنا مجالاً له جاذبيته فيما بعد، فقد اعتمد نظامه كله على شرح الدوافع عندما يقع الشخص في صراع ويخفق الأنا في تحقيق وظيفتها التكاملية، انشغل فرويد كطبيب معالج بتفكيك المشكلات وتمزيقها إربًا مفترضاً أن الأنا لدى المريض سوف نقوم بتركيب هذه الأجزاء من جديد، وكان التحليل بالنسبة له تحليلاً تركيبيًّا وعملية التركيب أو البناء فيه هي عملية لا جدال فيها وهو الأمر الذي تحداه فيه يونج.

كان فرويد ضليعًا في فهم وسائل خداع الذات لكنه تجاهل العديد من عمليات علاج الذات، وبالتالي كان الاتجاه الأساسي بعد وفاته هو تصحيح هذا الخلط والتركيز على الأنا باعتبارها وسيلة للتكامل بين الحاجات الداخلية والواقع الخارجي (Roazen 1976)، للأنا وظيفة توحيدية تضمن تماسك الصلوك والأفعال، ومهمتها ليست هي الوظيفة السلبية لتجنب القلق فقط, وإنما لها وظيفة إيجابية أخرى هي الوصول إلى مستوى الأداء السليم، قد تكون دفاعات الأنا هي التأقلم مع الموقف وقد تكون عدم التأقلم، وقد تتأثر مسألة التأقلم نفسها وترتبك بسبب المخاوف ومشاعر الذنب، لكن قوة الأنا لا تقاس بمقاييس التحليل النفسي عما ينكره الشخص أو يلغيه, وإنما بقدرتها على الجمع بين الأضداد في سياق مترابط.

عيوب الشخصية (أو هوية الأنا) قد تكون مسئولة عن المرض الدى قد يرجع إلى دوافع غريزية، فالغضب العارم مثلا قد يكون نتيجة لكبت مشاعر التسيد في حين قد تنشأ العدوانية عن الثورة على السلبية، ولما كان علم نفس الأنا يهدف إلى توضيح التفاعل بين مشاعر الإنسان الداخلية وواقعه الخارجي, فقد فتح مجال التعاون بين العلوم الاجتماعية بعضها وبعض.

وفى الوقت الذى تحول علم نفس الأنا من الاهتمام التقليدى بالحيل الدفاعية الى مشكلات النمو والتكيف, بدأ البحث عن المصادر المختلفة لنمو الأنا، قد تكون هناك مثلا جاجة إلى الشعور بالهوية تتأكد من خلال المؤسسات الاجتماعية كما أشار إريك هد. اريكسون Erik H. Erikson (199٤ – 199۲)، وهنا يلعب الدين والطقوس المنظمة دورًا إيجابيًا (Erikson 1950; Erikson 1968). والمجتمع إما أن يحرك نمو الذات أو يعوقها وربما يجعل للإنسان شخصية مزيفة بدلاً من شخصية الحقيقية.

وقد يعطى علم نفس الأنا وزنًا أكبر للقيم الإلزامية, وقد كان إريكسون على حق حين قال إن دور العمل كان مهملاً في بواكير فكر فرويد، لكن من الخطاً أن ننظر إلى دور العمل من حيث أثره على الفرد فحسب دون النظر إلى وقد يكون من المفيد ألا يشعر الفرد بالأمان تمامًا فقد يكون ذلك مبعثًا على الإبداع وقد يكون الشعور بالغربة وسيلة لبذل المزيد لاستجلاب المديح، وقد يعجز علم نفس الأنا في التمييز بين ما هو أصيل وما هو مصطنع لو أنه تمسك بالخرافة و الأسطورة.

ومن عجب أن إريكسون كانت له نظرة أحادية الجانب من موضوعات السير الذاتية، (Erikson 1958; Erikson 1969) ففي دراسته لتاريخ حياة مارتن لوثر Martin Luther ركز على شخصية الشاب ولم يعر اهتمامًا للواعظ الديني في حياته كزعيم سياسي ناشط، كما لم ير في شخصية المهاتما غاندي الديني في حياته كزعيم سوى مصلح ديني وسياسي، وفي كل مرة كان إريكسون يتحدث عن بطل ويدافع بشدة عن التغيير بينما يتجاهل الدلالات الرجعية في حياة هذا اللطل.

كانت مفاهيم إريكسون تحترم الجوانب الذاتية للتجربة، لكن "الشعور" بالهوية قد يختلف عن الهوية الحقيقية وقد لا تعادل المشاعر المتخيلة الواقع الاجتماعي الحقيقي، فعلم نفس الأنا قد يتيح لنا أن نعرف الكثير، ولا ينبغي أن يقتصر الأمل

على المذهب المحافظ فحسب، كما تجعلنا ندرك أن هناك بعض المجموعات الاجتماعية التي ينبغي علينا أن نتواصل معها، ومن جهة أخرى لم يضمن عداء فرويد للأوهام ألا يستخدم علم النفس لتبرير الأوضاع القائمة آنذاك، فقد اقتادت أفكاره السياسية في الثلاثينيات لكي يبرر قيام نظام رجعي في النمسا وكان يكتسب بحماسة زائدة عن موسوليني Mussolini، وتعاونت مؤسسته العالمية للتحليل النفسي مع نظام النازي ووافقت على أن أعضاء الرابطة اليهود لابد من أن يستقيلوا طواعية حتى يمكن "إنقاذ" التحليل النفسي في ألمانيا (Roazen 2001b).

کان والتر لیـــبِمان Walter Lippmann) وهو أحــد أكبر الكتاب السياسيين الأمريكيين في القرن العشرين ومن أوائل من تتبهوا إلى أهمية إسهامات فرويد في الفكر الأخلاقي في العالم الناطق بالإنجليزية قبل الحرب العالمية الأولى، وقد أصبح مساعدًا للاشتراكي الفابي البريطاني جراهام والاس Graham Wallas أثناء عمل الأخير مدرسًا بجامعة هارفارد، كان والاس قد ألف كتابه الشهير "الطبيعة الإنسانية في السياسة" الطبيعة الإنسانية السياسة السياسة الطبيعة الإنسانية في Politics و ترك بصمة و اضحة و باقية على توجهات ليسيمان ( Wallas 1948 [1908]). ويبدو أن ليسيمان بدأ يتعرف على فرويد من خلال صديق له كان يترجم كتاب فرويد تفسير الأحلام (١٩٠٠) ، كان للحرب العالمية الأولى تسأثير كبير على فكر ليبيمان السياسي، وبداية من كتابه الرأى العام Public Opinion (١٩٢٢) بدأ ينتقد الليبرالية و آمالها الساذجة في أن تشارك الجماهير في صنع القرار، اهتم الكتاب بدور اللامعقول، وقدم ليسيمان من خلاله مقارنة لا تنسى بين ما في العالم الخارجي من تعقيدات والتشوهات التي تحدث في فكرنا نتيجة حاجتنا إلى التبسيط، هذا التناقض بين البيئة الاجتماعية المكتضة التي نعيشها وعدم قدرتنا على فهم ما بها من تعقيدات هو الأمر الذي رح يشغل المفكرين الديمقر اطبين، فز عماؤنا لا يكتسبون شخصيات وهمية بسبب ذلك فحسب، بل إن الرموز قد تتحكم في السلوك السياسي (Lippmann 1922). ينشأ بين كل منا والبيئة ما أسماه ليسيمان "البيئة المزيفة"، كان يسرى أن السلوك السياسي هو استجابة ليس للعالم الواقعي لكن للحقائق المزيفة التي نحاول بها أن نفسر الظواهر التي نعجز عن معرفتها معرفة مباشرة، وذهبت أفكاره إلى بها أبعد من تأكيد أهمية الدعاية، وقد انضم إلى نقاد السيكولوچية النفعية الآخرين فقال إن الحياة الاجتماعية لا يمكن تفسيرها على أساس حسابات المتعة والألم فحسب، ورغم كل الانتقادات التي وجهت إلى منهج البنتامية Benthamism من الكثير من الكثاب (من ديكنز Dickens إلى دستيقسكي Dostoevsky) فإن المصلحة الشخصية لازالت أهم الدوافع التي يتحدث عنها علم الاجتماع، لكن ليسيمان كان يرى أن المصلحة في حد ذاتها ليست مفهومًا مطلقًا.

وفى ضوء الأراء السيكولوچية التى كان يؤكدها, راح ليبهان يختبر أيضًا المفاهيم التى كانت شائعة عن الديمقراطية، فقد كان غريبًا على أسماع الناس أن يصدقوا أن الديمقراطية التى صنعت خصيصًا من أجل التوافق والسكينة ينتهي بها الحال إلى خداع الجماهير، وساق ليبهان أسبابًا كثيرة تجعل الجماهير بتشككون في الحديث عن سيادة الشعب.

بلغت محافظة ليسيمان أوجها أثناء سنوات حكم أيزنها ورباك الأعمال في الوظائف الحكومية العليا نزعته إلى النخبوية، كان كتابه "الفلسفة الجماهيرية" The Public Philosophy نقداً للحكومة الديمقراطية, ومع ذلك ظلت كتاباته تحمل مبادئه الرجعية، ولم يفقد أبدًا إيمانه الديمقراطية, يمكن توصيلها إلى الناس العقلاني بأن المعرفة الرشيدة بالأمور العامة والشعبية يمكن توصيلها إلى الناس توصيلا سليمًا ومؤثرًا (Lippmann 1955)، كما لم يتنازل عن النموذج الديمقراطي بأن المصوتين قد يتنافسون دفاعًا عن المصالح العامة، ورغم أنه أصبح يتشكك في مقدرة الديمقراطية على أن تستمر تحت ظروف الحياة المعاصرة وما بها من تعقيدات فإنه وظف موهبته المصحفية لكشف الحقائق للجماهير (Steel 1980). بقى ليسهمان معنيًا بعدم مقدرة الناخب الديمقراطي على الكشف عن المعلومات لكي يتصرف بعقلانية.

### النسوية

ذكّرنا المفكرون النسويون في الستينيات والسبعينيات أننا عندما نفكـر فـي أنفسنا فإنه نادرًا ما يكون هناك مفهوم أعمق من مفهوم الجنس أو النــوع– الــذكر والأنثى. كان من الطبيعي أن ينتقد فرويد بسبب نظرته "الأبوية" إلى المرأة والتوجه الذكوري الواضح في فكره (Daly 1978; Butler 1990, ch.2)، كان فرويسد ابن زمانه وابن ثقافته التي لم تخل من كراهية للمرأة، لكنه سبق عصره في بعض الأمور، من ضمنها مثلا أنه أعطى دفعة للنظرية النسوية الحديثة. كان معظم مرضاه في بداية حياته الوظيفية من النساء، ورغم أنه رفض دعوة أدلر قبل الحرب العالمية الأولى لكي يغير من فكر التحليل النفسي حتى يمكن الاعتراف بالمصادر الاجتماعية التي تؤدي إلى مشكلات النساء, اجتذبت حركة فرويد للتحليل النفسى الكثيرات من النساء اللاتي أصبحن فيما بعد طبيبات تحليل نفسي شهير ات. منذ ١٩١٠ أثيرت قضية المساواة وارتبطت بدعوة الى مشاركة النـساء كأعــضاء كاملي العضوية في رابطة التحليل النفسي بڤينا، وأصر فرويد شخصيًا علي أنه من غير المنطقى استبعاد النساء كمبدأ (-Nunberg and Federn 1962 75,vol.II)، ورغم أن الأعضاء كانوا من الجيل التالي لجيل فرويد, كانت هناك قلة منهم يعارضون تفتحه الشديد مما دفعه للقول بأنه سيكون أكثر حرصًا عند مناقشة هذه النقطة، وبالفعل راح يرحب بالمحللات وكان مجاله- مجال التحليال النفسي- من أكثر المجالات استقبالا لإسهامات المرأة على مستوى المهن الأخسري في تاريخ القرن العشرين.

ساعدت الأفكار الجديدة لاثنتين من تابعيه هما هياين دويتش لا Karen Horney وكارن هورنى (١٨٨٤ – ١٩٨٢) Helene Deutsch (١٨٨٥ – ١٩٥٢) على دفع فرويد في العشرينيات لكتابة مقالات عن الأنوثة تحديدًا. كان فرويد مهتمًّا بالأولويات وكان يخشى أن تكون لهما الريادة في مجال التحليل النفسي للمرأة. صحيح أن المقالات التي كتبها ردًّا على الأفكار الجديدة لدويتش وهورني هي التي شكلت أهم أعماله التي تعرضت لنقد شديد في الستينيات

والسبعينيات من قبل النسويين (Brownmiller 1975)، لكن أحدًا لم يلتفت إلى ابتعاد دويتش على وجه التحديد عن أفكار فرويد، رغم ثباتها على الولاء لمفاهيمه الأساسية، ظهر كتابها "التحليل النفسى للوظاف الجنسية للمرأة" الأساسية، ظهر كتابها "التحليل النفسى للوظاف الجنسية المراة" وهو العمل الذي فاخرت بكونه أول شعاع ضوء يلقى على مسألة الشعور الجنسي وهو العمل الذي فاخرت بكونه أول شعاع ضوء يلقى على مسألة الشعور الجنسي الدي الأنثي (Deutsch 1991)، كما كان أول كتاب يؤلفه محلل نفساني عن موضوع الأنوثة (Roazen 1985)، (كان فرويد يرى أن اللذة الجنسية شعور ذكورى بالضرورة)، وفي كتبها التالية ذهبت دويتش لأبعد من ذلك في تطوير أرائها الخاصة عن النساء وهي الأراء التي اختلفت عن نظريات فرويد (Roazen 1985, Deutsch 1944-1945) من دويتش وفرويد وكانت آراؤها عن دور الثقافة (Roazen 1985) بالإضافة لأراء فروم هي ما شكل النسوية الحديثة.

## قضية الشخصية السوية

يتركز الكثير من الاستخدام - أو إساءة الاستخدام - لفكر فرويد سياسيًا حول محاولته البحث عن ظروف اجتماعية تزيل حالات معينة من المرض النفسى، لكنه من الواضح أن فرويد لم يتخيل صورة يوتوپية عن السعادة، بل كان يسرى أن المخاوف والقلق واليأس حالات إنسانية لا مفر منها، لم يحاول فرويد أن يمحو الصراعات الإنسانية بل حاول أن يعلم الناس التكيف معها.

وبما أنه كتب كثيرًا عن عدم الاستواء فلربما كان عليه أن يشرح لنا فكرته عن الصحة العقلية، لكن علينا أن نبحث في أعماله عن تلك الفكرة لأنه كان يكره أن يتعامل وجهًا لوجه مع مفهوم الاستواء. فكرة الاستواء هي إحدى الأفكار التي قد يطول شرحها لا لأنه تساؤل غير واقعي، وإنما لأن مسألة الصحة النفسية تبقى دائمًا فكرة مثيرة، كذلك لابد من توضيح عام وشامل عن الاستواء، لنعرف معنى أن يتم معالجة المرضى الذين أصابهم المرض جراء بيئة اجتماعية ظالمة أو قاسية.

حاول التعديليون من ذوى التوجه الإنساني مثل فروم وإريكسون أن يدخلوا النظرة الإنسانية إلى عالم التحليل النفسي لكن محاولتهم أفضت إلى الياسس والعدمية الأخلاقية، وعندما قام ماركوزه بتحليل المنهج الفرويدى الجديد, اتهمه فروم بأنه كان يدافع عن موقف عدمى (Fromm 1955)، لا يكمن خطر التحليل النفسي في كونه تهديدًا للثقافة الغربية, وإنما في دعمه لبعض الممارسات التقليدية الرجعية التي قد يعارضها المجتمع، ومن ضمن نواحي نجاح أفكار فرويد أن مفاهيمه عن الاستواء أصبحت جزءًا من التركيبة الاجتماعية من حولنا، ولنتوقف قليلاً عند رأى "أنا فرويد" Anna Freud (1947 - 1947) وزملائها بمدرسة القانون في "يال" Yale في دفاعهم عن فكرة "الأبويسة السيكولوچية" وكيف أن حضانة الطفل لابد من أن تستمر لوقت أبعد من الأبوية البيولوچية التي ينادي بها أولئك "الخبراء"، وكان يقال إن قيمة الاستمرارية هنا تعود إلى أخلاقيات الطبقة المتوسطة، كما كان الخوف المزعوم من الأزمات النفسية يستخدم في السابق ليرد

لقد اعترف فرويد في مراسلاته وحواراته أن الصحة هي إحدى القيم المهمة من بين قيم أخرى وينبغي ألا تستنزف عموم الأخلاق، لكنه كان يحذر الحديث عن مسألة الشخصية السوية - إلا فيما ندر. يقول في إحدى المقالات التي كتبها مفندًا أراء يونج عن الأنواع السيكولوچية: إن الشخص السوى هو الذي يستطيع التعامل مع خبرات الهيستريا والنرجسية والوسواس القهرى؛ فهو إذن يتوقع من السخص السوى أن يتحمل الصراع وأن تكون لديه درجة عالية من السيطرة على السنطرة وتحمل الإحباط، وبالطبع كان يفضل العمل مع المبدعين والقادرين على السيطرة على نزعاتهم.

كان فرويد يخشى أن آراءه وأفكاره الأصلية الغريبة قد يحطمها القبول العام لأعماله في العالم الجديد، لكنه – من جانبه – لم يفعل ما يمنع ذلك، لأنه ببساطة لم يوضح مفهومه عن الشخصية السوية كما كان ينبغي, كما لم يوضح علانية الحلول السيكولوچية التي وجد أنها مقبولة علاجيًّا ومطلوبة إنسانيًّا، لقد حاول – كما

فعل نيتشه - أن يحول القيم الغريبة أو يغيرها، وكان حريصًا على الذهاب لأبعد من الحدود المتعارف عليها للخير والشر، وعندما هاجم مفهوم "حب جارك كما تحب نفسك" باعتباره غير واقعى وغير مرغوب, كان يحاول - ضمنًا - أن يغير الأخلاقيات المسيحية.

من المستحيل منطقيًا الحديث عن الأمراض العصابية دون فهم معانى النضج, ورغم أن علم النفس قد يكون شديد التأثير في إيضاح عيوب الإنسان ومواطن ضعفه فإنه ليس قادرًا بالدرجة نفسها على معرفة الجوانب الإيجابية ومواطن القوة والتماسك في شخصيته، وفي النهاية فإن مسألة الاستواء وعلاقتها بالعدمية بقيت سؤالا مفتوحًا، فعلم النفس الفرويدي قد أسهم بالفعل في إدراكنا لمعنى الإنسانية ولذلك فإن أفكاره ستظل موضع اهتمام المنظرين السياسيين، لكن من العسير تحديد الجوانب الأيديولوچية للتحليل النفسي؛ لأن الكتاب الذين تأثروا بفرويد كانوا يمثلون طائفة كبيرة من الناس الذين استخدموا مفهومه عن اللاوعي لفهم أنفسهم.

كانت هيلين دويتش Helene Deutsch المحللة القديمة والتلميذة المخلصة لفرويد التى ناقشنا فكرها فى الصفحات السابقة, كانت هي الأوضيح مين حيث الأسلوب الفلسفى تجاه قضية الاستواء، وفى سنوات عملها الأولى عندما كانت تعد واحدة من أبرز المدرسين فى تاريخ التحليل النفسى كيان مين عادتها أن تيسأل المحللين المتقدمين للاختبار أثناء المقابلة الشخصية معهم عن مفهومهم عن المشخص السوى، لم تكن هناك بالطبع إجابة قاطعة، ومع ذلك علينا كأنياس متحضرين أن نظرح السؤال على أنفسنا مرارًا، ومثل كل الاسئلة عن الفلسفة السياسية, فإن قيضية ما هو "طبيعى" أو "عادى" لا يمكن حسمها بشكل قاطع؛ وعلى الرغم من ذلك تبقي قضية قضية حقيقية، فمن المستحيل أن نتخيل عالمًا يفتقر إلى القيم الأخلاقية.



# ١٩ـ الحداثة في الفن والأدب والنظرية السياسية

والتر آدامسون Walter Adamson

الذين يتبنون المنهج المادى يسمون فى السياسة ديمقر اطيين وجمهـوريين... وفى الاقتصاد اشتراكيين... وفى العلـوم وضعيين... وفى الأدب طبيعيـين. (Kandinsky 1977 [ 1911 ], pp. 10 – 11)

"الحداثة" مصطلح أنجلو - أمريكي صاحبته متغيرات أدبية نقدية وفنية تاريخية (1) ظهر في عشرينيات القرن العشرين (Sultan 1987, p.97). لكنه لحم يصبح شائعًا إلا بعد ١٩٤٥ بعقدين عندما ساد منهج النقد المشكلي Formalism. أمثال أولئك "النقاد الجدد" كانوا يرون في الحداثة منهجًا للآداب والفنون ظهر قبل الحرب العالمية الأولى مباشرة وساد في فترة الحرب, يؤكد الاستقلالية الجمالية والشكلية، والانعزال والسخرية، والموضوعات الأسطورية والاهتمام بالخلق والإبداع والتكوين وكل ما يعبر عن الذات، كانت روايات چويس Joyce وولف Wolf ومسرحيات بير اندلو Pirandello وييتس Yeats وموسيقي شوينبيرج Wolf ومسرحيات المساحدية والفن التجريدي لدى كاندينسكي Kandinsky وموندريا شمناهج الثوري في علم الجمال والنقد الثقافي (۱)، وقد الغربيون الذين كانوا يناقشون المنهج الثوري في علم الجمال والنقد الثقافي (۱)، وقد السعدال المديث وغير المفهوم بدرجة ما؛ وإن ظل محصورًا في نطاق

<sup>(\*)</sup> أستاذ التاريخ بجامعة "إيمورى"

ر) Davidson انظر Hispanic انظر المناك المنتخدام آخر مرتبط بذلك وإن كان يختلف عنه في النقد الهسباني المنتخدام آخر مرتبط بذلك وإن كان يختلف عنه في النقد الهسباني المنتخدام آخر مرتبط بذلك وإن كان يختلف عنه في النقد الهسباني

<sup>(</sup>۲) المصطلحات المعتادة في هذا النقاش هما مصطلحا "الطليعية" Avantgardismus و الحداثة عام Moderne وليس مصطلح الحداثة الكاثوليكية Modernismus. وقد استخدم لوكاتش مثلا في كتابه عام ١٩٦٤ (١٩٥٥) كلمة "الطليعية" Avantgardismus التي حولها المترجم الإنجليزي حينذاك إلى "الحداثة"، وفي ردَّ على لوكاتش, استخدم أدور نو في كتابه عام ١٩٧٤) لفظة "الحداثة" Modernismus لكنه كان في بعض الأحيان يكتب لفظة "الحداثة الكاثوليكية" Modernismus.

تاريخي جغرافي محدد، أي أن الفنانين والكتاب والحركات التي اعتبرها النقاد حداثية نادرًا ما كانت تستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى أنفسهم، ويظل المصطلح موضع جدل كبير لعدم وجود استخدام واحد متفق عليه بشأنه، ولذا فسوف أقوم أولاً بتوضيح كيفية استخدامه هنا.

يستخدم معظم الكتاب المعاصرين مصطلح "الحداثة" كمظلة لمجموعة من المفكرين والحركات الثقافية التي سادت المشهد الأوروبي والأمريكسي فيما بين ١٨٩٠ و ١٩٣٠، وإضافة إلى هؤلاء الفنانين والذين يعتبرون الآن حداثيين للغايــة في عزلتهم النسبية، يتضمن المصطلح أيضًا حركات مثـل التعبيريــة الألمانيــة expressionism ، و التكعيبية الفرنسسية Cubism , و الدو اميسة expressionism والتصويرية imaginism الإنجليزية (٢٦)، وسوف أعرض لهذا الاستخدام, كما سأضمنه حركات مثل "المستقبلية" Futurism الإيطالية والروسية, ومنهج دادا Dada في زيورخ وما تبعه من مذاهب، والـسوريالية الفرنـسية Surrealism وتصنف كلها باعتبارها مناهج "طليعية" وليست "حداثية"، ورغم أن هـــذا التقــسيم يمكن الدفاع عنه بحجة أن الطليعية حاولت "تجميل الحياة" بينما حاول الحداثيون تحقيق "الاستقلالية" بالمعنى الجمالي وبالمعنى الاجتماعي، فإن هذين الهدفين تبسين بالتحقق الأقرب أنهما وجهان للعملة نفسها؛ فكلتاهما، الطليعية والحداثية، استجابتا لتغيرات الثقافة الغربية؛ الأولى باستخلاص الاختلاف من الشيء المراد تغييره لإنتاج الفن والأخرى بترك الشيء المراد تغييره كلية في سبيل التوصل إلى الفن "في شكله النقي".

 <sup>●</sup> الدوامية حركة فنية بريطانية قصيرة العمر لم تدم لأكثر من ثلاث سنوات، أطلق از را پاوند Ezra Pound عليها هذا الاسم (المترجمة).

 <sup>(</sup>٣) إن كاندينسكى وستر اقتسكى هما استثناءان لمسمى "شديد الحداثة"، ومن الطريف أن ستر اقتسكى انغمس
 فى بداية حياته فى الطليعية الروسية وتنقيبها فى الثقافة الشعبية لكنه تبنى فى فترة متأخرة من حياته منهجًا
 شديد الحداثة يعكس الذات بعمق، انظر (Taruskin 1982).

اتسع استخدام مفهوم الحداثة ليتجاوز الأفراد إلى الحركات الثقافية وليتجاوز الأنماط الجامدة إلى السياقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التسى تفاعل معها الحداثيون وحاولوا إعادة تشكيلها، ومع الوقت أصبحت تدرك من خلال ظهور المدينة الكبيرة الحديثة والأزمة الثقافية لنهاية القرن وما بها من منزيج غريب من أمال يوتوبية للتجدد الثقافي وللخوف من الانحدار إلى بربرية الثقافة الشعبية والتقارب "الزمكاني" المرتبط بالتكنولوچيا الحديثة في وسائل الاتصال والانتقال، ورغم كل هذا الثراء في السياق, ظلت كلمة حداثة مـستخدمة بمعناهـا الجمالي الضيق مع إتباعها دائمًا بصفة "فنية" أو "أدبية". الحدائـة إذن- مـن هـذا المنظور - ما هي إلا واجهة جمالية أو على الأكثر ثقافية، قد ترتبط بها نظرية سياسية، مثل هذا المفهوم مغر بما أن الحداثيين قد يتبنون مختلف المواقف السياسية، وكون الحداثيين لا يمكن وضعهم في نقطة محددة ثابتة على الصعيد الأيديولوچي, و لا حتى في نقطتين أو ثلاث, ينبغي ألا يقودنا إلى استنتاج أن السياسة كانت بالنسبة لهم أمرًا بعيدًا عن اهتماماتهم، بل كان الحداثيون يمعنون في تسييس أنشطتهم الجمالية, فهم يريدون أن يجددوا الحياة المعاصرة, وقد نظموا أنفسهم في حركات لتحقيق هذه الغاية، ولكي نفهم الفكر السياسي للحداثة علينا أن نعيد بناء المنطق السياسي لأنشطتهم الجمالية، معنى ذلك أن نرى أن الحداثة كانت مرتبطة بنظرية سياسية خاصة بها وحدها وأنه لابد من دراستها كأيديولوجيا سياسية تضاهي الاشتراكية والفوضوية والليبرالية والمحافظة، وليس باعتبارها ظاهرة جمالية مرتبطة بإحدى هذه الأيدولوچيات.

أعنى بالحداثة ذلك الجمع من المثقفين والحركات الثقافية التى حاولت بتركيز شديد أن تشعل التجديد الثقافي في أوروبا فيما بين ١٩٠٥ و ١٩٢٥، كان الحداثيون ينظرون إلى المستقبل لكنهم كانوا ينتقدون عملية التحديث الجارية من حولهم انتقادًا شديدًا وكان هدفهم أن يقوضوا هيمنة البرجوازية على المؤسسات السياسية والذوق الثقافي العام, كما حاولوا أن يعيدوا إحياء الساحة الجماهيرية

بإصرارهم على أهمية القضايا والاهتمامات الجمالية<sup>(٤)</sup>. اختلف الحداثيون في كيفية القيام بذلك. بعضهم, وربما معظمهم, حاول أن يطور مجالا ثقافيًّا جديدًا بناءً على الخصائص النقية في كل فن مستقل, أو على خلاصة جماع الصفات النقيـة فـي مختلف الفنون. مثل هذه الاستقلالية كانت تعنى رفض فكرة الفن كـــ "تعبير" عن العالم الخارجي لتحل محلها فكرة أن الفن "تقديم" لنفسه، وقــد فــضل بعــضهم أن يسخر من الفن البرجوازي الاستهلاكي والمتداول اعتقادًا منهم أن هذا الاتجاه قـــد يطلق العنان للأشكال الثقافية الجديدة غير الاستهلاكية التي من شأنها أن تقدم أرضية سليمة لهيمنة الجماليات، والبعض تقبل هذه الثقافة الجماهيرية المتداولة لكنه حاول السيطرة عليها لنفسه وإعادة بنائها وفقا للقيم الطليعية، لكن الحداثيين كلهم كانوا يعتقدون أن المجتمع البرجوازي قد أخضع الحياة الثقافية -بوجه عام-و الفنون- بوجه خاص- للقيم الاقتصادية النفعية و لأشكال البير وقر اطيــة الــسياسية و الأنماط المقولية المصنعة، وعلى النقيض من الأبديولو حيات الـشائعة المعاديـة للبرجو ازية التي ساندوها، فإن الحداثيين حاولوا أن يجعلوا من الجمال أيديولوجيا تعمل ضد تلك العمليات وبالتالي ضد الفكر السياسي السائد، كانت جهودهم منصبة على إعادة فهم السياسة من منطلق جمالي, ووضع قيم الإبداع الثقافي في مكان الصدارة بالنسبة للمجتمع، وقد رأوا أن وضع أيديولوچيـة سياسـية معارضـة-بالأسلوب المعتاد- كان يعنى مواكبة أنماط الحياة البرجوازية أو "المادية" المتجذرة الشائعة - كما تدل العبارة المقتبسة عن كاندينسكي Kandinsky في مقدمة هذا الفصل، لكنهم- على عكس معظم سابقيهم من الرومانسيين- يرفضون كل أفكــار العودة إلى الماضي وما قبل العصر الصناعي ويرون أن الحداثة لابد من تأكيدها من خلال ربطها بالقدرة على صنع الأسطورة وإبداع الكنايات والاستعارات عن البشرية كلها كما هي موجودة في الدين والفن "البدائيين".

<sup>(</sup>٤) مصطلح"الساحة الجماهيرية" يستخدم هنا بالمعنى الذى قصده هبرماس ([1962]1992, Habermas جيث كان المواطنون وهو يشير إلى المؤسسات واللقاءات التى أقيمت بين الكيانات الحكومية والخاصة حيث كان المواطنون يعرضون ويناقشون أفكارهم عن الاهتمامات الجماعية المشتركة، وقد حاول الحداثيون أن يعيدوا بث الروح في هذا الجانب بإعطاء الأولوية إلى القيم الجمالية فوق كل القيم العقلانية/ العلمية والتجارية.

ولكي يعيدوا إحياء المجال الجماهيري عن طريق التركيــز علـــي أهميـــة الجمالي, حاول الحداثيون تجميل السياسة. ومن الشائع أن تجميلهم للفكر السسياسي قد مهد الطريق للحركات الشمولية مثل الفاشية الإيطاليــة وللحركــات الــشمولية المتأصلة مثل النازية - كما أشار قالتر بنچامين Walter Benjamin منذ زمن بعيد (Benjamin 1978b [1936], pp.241-2) (للمزيد عن حالة إيطاليا تحديدًا انظر Adamson 1993)، لكن ذلك لا يعنى أبدًا أن الحداثة كان لها عواقب سياسية مدمرة كما حاول بعض رواد ما بعد الحداثـــة أن يــصوروها<sup>(٥)</sup>. واتفــق الحداثيون في رغبتهم على تجميل المجال الجماهيري, لكن القيم السياسية والأنماط الجمالية التي ربطوها بهذا المجال الجماهيري كانت جد مختلفة وجد متنوعة، كانت الحداثة بالتالي مقدمة للفاشية والطغيان بالفعل, وكان بمقدورها أيــضًا أن تعــرض نوعًا من العبثية قريب الشبه بالفوضوية والفردانية، كانت أحيانًا مرتبطة باللاعقلانية السياسية وأحيانا أخرى بمحاولات تعميق العقلانية عن طريق إعادة الربط بين التحليل العقلاني وبين الحدس والذاكرة اللاإرادية والأحلم وأبعاد التجربة الشعورية، وقد تتضمن الأسطورة والعنف والثمل والحسية والإرادة وأيضًا الالتزام والقوة والسيطرة على النفس والمقدرة على التركيز، وفي بعض الأوقات كانت تعطى شعورًا بالانغلاق لكنها تقدم في أوقات أخرى مقاومة كرنڤاليـة لهـذا الإنغلاق.

الزعم بأن الحداثة هي دائمًا وفي كل مكان أيديولوچيا جمالية ذات قدرة أو اتجاه شمولي، زعم ناشئ عن المبالغة في رد الفعل تجاه مؤسسي المنهج الحداثي النقدي الجديد الذين أنكروا عليه أي اتجاهات أو نزعات سياسية تمامًا، ومن المبالغات أيضًا عن الشكل النقدي الجديد للحداثة – التي سادت في السنوات الحالية الزعم بأن الحداثة يمكن فهمها على أنها قطعة من السوق الموجهة إلى النخبة

<sup>(</sup>٥) للتعرف على الجداليات التي ترجع الطليعية الحداثية إلى الرومانسية انظر كتاب Jay (1992). وعن (م) المنابق على المنابق عن الفكر السياسي الجمالي الذي يحمل الكثير من التشابه مع فكر الحداثييين انظر (Ankersmit (1996).

لصناعة الثقافة الجماهيرية وليست كما قال أنصارها بديلا "خالصاً" عن هذه الثقافة الجماهيرية (آ)، ورغم أن الفنانين الحداثيين استطاعوا أن يستفيدوا ماديًا من الأسواق الجديدة للفن "الرفيع" (Jensen 1992 and 1994; FitzGerald 1995), فإن الزعم أنهم استغلوا الأساطير التي رسموها حول أنفسهم كمبعدين استغلالا اجتماعيًا، وأن كل أهدافهم يمكن أن تختزل إلى مجرد البحث عن المصلحة المادية أو المركز الاجتماعي، زعم كاذب (١)، كان الحداثيين مواقف متنوعة حيال مسألة المشاركة في الثقافة الجماهيرية لكنهم رفضوا كلهم فكررة السوق الاقتصادية أو التجمع المحتوى فنهم وطبيعته فحسب وإنما على المواصفات التي كانت تحدد قيمة هذا الفن، محتوى فنهم وطبيعته فحسب وإنما على المواصفات التي كانت تحدد قيمة هذا الفن، لكن الكثير منهم حتى بين من كانوا يسعون إلى فن "نقي" متحرر من أدران التجارة – اتجهوا إلى وسائل الثقافة الشعبية مثل السينما والمسرحيات الهزلية أو الاستعراضية كسبيل للوصول إلى ما هو أسطوري و "بدائي" في إطار حداثي.

### بودلير وثقافة الحداثة

بما أن مصطلح الحداثة كان يوظف بشكل عام ليصف ثقافة أوروبا في مطلع القرن العشرين, فلن يكون غريبًا أن يصفها البعض متشككًا بأنها إفرازات قلة من المفكرين كانوا "أساسًا يكتبون لبعضهم البعض ونادرًا ما كان يصل ما يكتبونه إلى جمهور أوسع في مقاعد السلطة أو قريب منها" (Mayer 1981, p.281) ومما لا شك فيه أن من بين المثقفين الحداثيين كتابًا وفنانين غير عادين. فالقائمة مقصورة على المولودين فيما بين عامى ١٨٨٠ و ١٨٨٥ تتضمن:

<sup>(</sup>٦) فكرة أن الحداثة والثقافة الجماهيرية ينبغى فهمهما على أن كليهما بديل للآخر هي فكرة عميقة الجذور في الأدب النقدى للمزيد انظر كتاب [1961] Greenberg (1992) و Adorno (1991).

جولوم أبولينير Guillaume Apollinaire و بيلا بارتوك Bartok و ألبان بير ج Alban Berg و أندرى بيلي Andrei Biely و ألكساندر يلوك Alexander Blok و أو مبر تو بوشيوني Umberto Boccioni و جورج بر اك Georges Braque و ماكس برود Max Brod و كارلو كاراو Carra و روبرت دیلاونای Robert Delaunay و أندریه دیسرین Carra Derain وو النر جروبياس Walter Gropius و ياروسلاف هاسك Derain Hasek و ت.ا. هولم T.E. Hulme و جيمس جويس James Joyce و فرانز كافكا Franz Kafka و إيرنست لودفيج كيرشر Ernest Ludwig Kircher و د.هـ.لوربنس D.H.Lawrence و فرناند ليجر Fernand Leger و ويندهام لویس Wyndham Lewis وجورچ لوکاتش Georg Lukacs وفرانز مارك Franz Marc و لودقيج مايدنر Ludwig Meidner و روبرت موسل Robert Musil و جيوڤاني پابيني Giovani Papiniو يابلو بيكاسو Robert Musil Picasso و إزرا باوند Ezra Pound و جينو سيڤريني Gino Severini و إيجور ستراقت سكى Igor Stravinsky و أنتون فون قبرن Webern و فير جينيا وولف Virginia Woolf و ستيفان زفايج Webern .Zweig

لكن ما يميز الحداثة ويجعل لها شأنًا كبيرًا ليس عدد المتقفين الذين يمكن إدراجهم تحت رايتها ولا نوعيتهم، وإنما النافذة التي تفتحها على عملية التفكيك ثم إعادة البناء الثقافي المرتبطة بالمرحلة الجديدة التي يطلق عليها "الحداثة" modernity.

تسارعت وتيرة التنمية التكنولوچية والاقتصادية والتنموية في أوروبا تسارعًا شديدًا فيما بين عام ١٨٨٠ والحرب العالمية الأولى وكأنها تصنع حالة لا Kerin 1983; Asendorf 1993; Harvey 1989, pp.3-38 إنسانية جديدة ( and 240-83)، ومن ضمن ملامح "ثقافة الحداثة" هذه التوسع الرأسمالي السشديد

والنزعة التجارية والتمدينة والتمدينة والصناعات الجديدة للتسلية الجماهيرية التي تقوم على التكنولوجيا الحديثة مثل السينما (Charney and Schwartz 1995)، والصناعات الجديدة للتسلية الجماهيرية التي تقوم على التكنولوجيا الحديثة مثل السينما (Charney and Schwartz 1995)، واتساع سوق الصحف والجرائد (فسى بسرلين وازدياد التعليم والمعرفة بالقراءة، واتساع سوق الصحف والجرائد (فسى بسرلين عثب 1915 كانت تصدر نحو مائة جريدة يومية وكان بها مائتا دار عرض سينمائي)، وشبكة خطوط سكك حديدية ربطت أرجاء القارة وجعلت من مفهوم الزمان والمكان مفهومًا مصطنعًا، ([1977] Schivelbusch 1986)، وكذلك والتكثير اعات الحديثة مثل الكاميرا و الدراجة والسيارة والطائرة والحافلة والتلغيراف والتليفون التي ربطت العالم بعضه ببعض أكثر وأكثر وقربت بين أرجائه، بل وحققت للبشر بعضًا من أقدم خيالاتهم عن سهولة التقارب وسرعة التواصل وحققت للبشر بعضًا من أقدم خيالاتهم عن سهولة التقارب وسرعة التواصل الزماني والمكاني (Wohl 1994)، والعلوم الجديدة والتكنولوجيا الطبية المصممة وفتحت أمامهم آفاقًا جديدة لم تكن مطروقة من قبل كالسياحة مـثلا (Charney).

توفى الشاعر شارل بودلير Charles Boudelaire في الشاعر شارل بودلير كانت عمليات التفكيك وإعادة البناء تلك في بداية ظهورها، لكنه مع ذلك وبسبب حساسيته وقدرته على الملاحظة كان يستشعر الطبيعة التجريبية للمدينة الحديثة وما كان يطلق عليه قالتر بنجامين Walter Benjamin (1978b) لا العالمية الحديثة بل إنه يطلق عليه قالتر بنجامين الحس المميز في الثقافة الجماهيرية الحديثة بل إنه بدأ أيضًا يستكشف احتمالات الهدم أو البناء في فكر جمالي جديد.

ما يميز بودلير عن شعراء المدينة السابقين مثل "بليك" Blake و"ووردزورث" Wordsworth هو تأكيده أن المدن الحديثة بما فيها من انفتاح وانسيابية في التواصل تجعل الإنسان يمتزج مع غيره امتزاجًا سريعًا ومكثفًا وإن كان غير دائم، هذه الأنماط المتفتحة كما كان يفهمها تمامًا، نشأت نتيجة العلاقات

الاقتصادية الجديدة القائمة على الإنتاج والتى تفصل بين البيت والعمل، ففى السابق عندما كنا لا نغامر فننتقل بين الضواحى أو الأحياء التى نعرفها, كنا نتعرف على كل وجه نلتقيه, أما الآن عندما نعبر المدينة من البيت إلى العمل أو إلى المتجرم، الكبير نقابل الشيخ والضرير والفقير والمتسخ والمجنون والمهووس والمجرم، وآخرين لا حصر لهم غير معروفين لنا، مثل هؤلاء الناس يصدموننا ويهددون هوياتنا بمجرد أن يتقدموا نحونا، هذه الكتلة المتحركة من الأفراد المستأصلين مسن جذورهم والمجهولين والمتنوعين، تجعل من المدينة مكائما مشهديًا يحتوى ويستوعب الجميع ويتشبع به الجميع، كالهواء الذي حولنا وإن عجزنا عن رؤيت ويستوعب الجميع ويتشبع به الجميع، كالهواء الذي حولنا وإن عجزنا عن رؤيت الكافية لإدراك مدى "روعة" المشهد الجديد، "ليس كل امرئ بقادر على أن يسشق الزحام؛ فالاستمتاع بالزحام فن" (Boudelaire 1991 [1861-1861] Boudelaire).

غير أن الشاعر يدفع ثمنًا نفسيًّا باهظًا لإدراكه أو استقباله هذه التجربة، فلقد حوله الزحام إلى متفرج ومستمتع وراح يحاول أن يستخدم مقدرته على الرؤيــة ليسيطر على المشهد من حوله لكنه وجد ما لم يكن يتوقعه, بل وجد أن نظرته ترتد عليه، تلك النظرة المرتدة قد توقف الشاعر عن مساره وتفقده إيمانه بذاتــ وربمــا تهدده بالجنون وتفقده إحساسه بالسيطرة، ويكمن الخطر أيضًا في لحظية اللقاءات بين البشر، التي تختزل الشاعر إلى الملاحظة الطارئة وتجعل منه مجرد عابر سبيل يتساءل "وما مخاطر الغابات أو الصحارى إذا ما قورنت بالصدمات والصراعات اليومية للحضارة الحديثة؟" (Boudelaire 1975 [1887], p.663)، ورغم أن التجربة مخيفة فإنه يجدها جذابة، كما يشير بنچامين (1938], p.45 عن "العابر" عند بودلير: "بهجة ساكن المدينة ليست هي الحب من أول نظرة وإنما الحب من النظرة الأخيرة". فلو أن الشاعر استطاع أن يمسك بزمام عشقه للمدينة فسوف تفقد بريقها بالنسبة له وكون نظرتها إليه نظرة سريعة سيزيد من مقدرته على تسجيل خبرته من خلال اللغة. "الشعور بالنظرة الطويلة المتبادلة "يتفتت" في "تجربة الصدمة" الحداثية كما يقول بنجامين (1978c [1939], pp.188-91)

ولكن هذه الصدمة هي أساس نوع جديد من الثقافة التي تساعد على "البطولة في الحياة المعاصرة" (Boudelaire 1992 [1846], p.104).

نجد في بودلير إذن ارتباطا بين الطبيعة المتغيرة للتجربة المدينية المعاصرة وبين صفة الثقافة المعاصرة, التي سوف تزداد اعتمادًا على ما هو مصنوع وليس على ما هو أصلى، أو كما قال في تعريفه الشهير للحداثة "تعتمد على الهامشي والطارئ والسريع الزوال من الفن أما نصفه الآخر فهو النصف الأبدى والثابت وغير المصطنع" (Boudelaire 1964 [1863], p.13)، ورغم ذلك فهناك سؤال واحد يسيطر على كلا العالمين: هل يستطيع الشاعر أن يجد استقلاليته وسط زحام الحداثة؟ وهل يمكن لأعماله أن نظل مستقلة ومميزة وأصلية أم أنها ستتحول في عالم السلع الجديد إلى مجرد "ماركة" أخرى في إطار السيل الذي لا ينتهي من العلامات؟ في الكثير من أشعار بودلير لقاء بـ"الآخـر" (ساقطات- شـحاذين-عميان) فهو يضع احتمالية التعاطف معهم, وهنا موضع السخرية، فقد يفقده تعاطفه مع الآخرين هويته المستقلة المتماسكة، فكيف للمرء إذن أن يعرف أن رغباته وخيار اته ومدركاته هي له وحده وليست مكتسبة من خلال توحده مع الأخرين؟ كانت هذه الإشكالية محورية بالنسبة للرواية في القرن التاسع عــشر ( كانت هذه الإشكالية محورية بالنسبة للرواية في [1961] 1980)، كما كانت شديدة الأهمية أيضًا بالنسبة لبودلير وهي ما جعلت يلجأ إلى الانفصال الساخر وتفضيل الذات على حساب المجتمع.

مع هذه النقلة اتخذ بودلير خطوة أخرى ضمنية، ألا وهى رفضه أن يسضع نفسه ضمن طبقة معينة؛ فهو مثل الفقراء في نظرة البرجوازيين ليه, ومثل البرجوازيين في مظهره الخارجي، ومثل الأرستقراطيين في طباعه وقيمه، وهو مثل أولئك جميعًا بينما هو ليس أحدهم، فهو يبحث لنفسه عن موضع خارج النظام الاجتماعي، على أن يتم ذلك دون اللجوء إلى نوع من اليوتوبيا السابقة للحداثة أو الطبيعة البشرية البدائية لكن عن طريق الاندماج في الحداثة والمعاصرة، يرفض أن يتخلى عن الحداثة لمن هم في السلطة، كما يرفض محاولة إعادة

صياغتها من خلال التحالف مع أى طبقة اجتماعية قائمة، وبالتالى كانت خطوت الثالثة هي أن يحافظ على استقلاليته ويتجنب أى سياسات طبقية قائمة بينما يحاول في الوقت نفسه أن يصل إلى الحداثة، فأصبح مناصرًا للجمالي كقيمة عامة محورية، بهذه الطريقة يضع أساسًا لأيديولوچيا سياسية تشبه الماركسية في تفضيلها للحداثة لكنها تختلف عنها في أنها لا تجد ما يسوء المجتمع البرجوازي وترفض أن تنحاز إلى أى جماعة اجتماعية قائمة ضده، تحدث بودلير نقديًا عن كل قيمة برجوازية— تحدث عن الزمن كتطور مستمر قابل للقياس, وعن الفن كمقياس للحقيقة الأخلاقية, وعن الشفقة كقيمة أخلاقية, وعن الإبداع كهدف فني، وعن الطبيعي كنموذج جمالي, وعن الفرد العائد إلى الطبيعة, الطاهر من أى أفكار عدائية كنموذج اجتماعي، وخلص إلى أن الحياة العامة الحديثة لن تستقر وتصلح عدائية كنموذج اجتماعي، وخلص إلى أن الحياة العامة الحديثة لن تستقر وتصلح إلا من خلال هذا النقد الثقافي.

لكن هل ينجح مثل هذا الفكر السياسي الجمالي؟ القليل من فكر بودلير هو الذي يقدم إجابة إيجابية، وربما كان ذلك هو السبب في أنه مع تحضيره لـصياغة مثل هذا البرنامج السياسي الجمالي لم يقم بصياغته بنفسه فعلا، وأفضل ما فيه أنه مع معرفته بأن جهوده سوف تلقى الفشل (إلا فيما يتعلق بالشعر) لم يفقد حماسته أبدًا للولوج إلى زحام المدينة، وهو أكثر جرأة من كتاب عـصره مشل فلـوبير ولمسلخ Flaubert ودوستيوقسكي Dostoyevsky ونيتشه Mitzsche الـذين كانوا يشاركونه فردانيته المعادية للبرجوازية, ورفضه للسياسات الطبقية وشعوره الجديد بالزمن اللاتاريخي، والذين كانت أعمالهم مثل أعماله—تدعو إلى الحاجة إلى نقلـة استراتيجية من المواجهة السياسية إلى التصوير الجمالي، وقد مثلوا جميعًا معارضة لكل من المجتمع البرجوازي والأنماط الموجودة من السياسات المعادية للبرجوازية مثل الاشتراكية والطبيعية الجمالية حتى وإن لم يستطبعوا أن ينظروا إلى ما هـو أبعد من سياسات التوقف التام والأزمات التراچيدية. نيتشه فقـط – بفكرتـه عـن النفسخ والانهيار كبداية لإعادة إحياء الثقافة – هـو الـذي اسـتطاع أن يتحـسس الطريق إلى المستقبل، لكن وكما كان يعرف جيدًا لم يكن قُراؤه قد ولدوا بعد.

## السياسات الجمالية وظهور الحداثة

كان جيل بودليرهم رواد الحداثة الذين تبنوا المعارضة الجمالية لما رأوه يمثل عالمًا من الانحطاط التجارى والتآكل الروحى والتدهور الثقافى الذى يهدف إلى إخفاء الآثار المدمرة للجديد، لكنهم مع عجزهم عن إقرار القيم التسى كانوا يريدونها فإن الجيل التالى لهم, الذى ورث عنهم الالتزام بالتجديد الثقافى, واجه تحدى صياغة هذه القيم وكيفية تنفيذها، بالنسبة للرمريين الفرنسيين وبخاصة شاعرهم الرائد ستيفان مالارميه Stéphane Mallarmé، كان الرد فى التوظيف الأكثر جرأة / أو عدوانية للأبعاد غير الاجتماعية للغة سواء كانت لغة أدبية أو لغة فاضحة للعالم.

صيغت الرمزية بداية في بيان لـــ"چان مورييه" ملامات نقيـة وفتسرات (1886], p.224 وبنيت على "الطراز الأصلى المركب، كلمات نقيـة وفتسرات زمنية ثابتة لدعم الحوار وتبادله مع الآخرين، الإطالــة ذات المغــزى، والحــذف الغامض وكل الجرأة في استخدام المجاز والأساليب المتنوعة" أي باختصار "كتابات توظف حدة اللغة كالسهام المسمومة"، ومع ذلك فإن مالارميه لم يكــن بكــل هــذه الجرأة أو الحدة التي بدت بها عبارته الأدبية- وهي الحقيقة التي أدركهــا مــورو وترك الرمزية علنًا في ١٨٩١ لصالح المدرسة الرومانية التي أدركهــا مــورو كفاءة ومقدرة، التي كانت تقدم العلاج القومي وقد أسسها بالمشاركة مــع تــشارل مورا المسلمين" المشاعر (Charles Maurras المثلي للغة نقيــة هــي "تسكــين" صـــوت الــشاعر (Mallarmé 1956a [1886-95], p.40) وأن نترك "اذلك الجزء غيـــر المنــطوق مـــن الحــديث" زمــام المبــادرة وأن نترك "اذلك الجزء غيـــر المنــطوق مـــن الحــديث" زمــام المبــادرة (Mallarmé 1956b [1894], p.33) واعتمادًا على فكرة بــودلير الحقيقة (Mallarmé على فكرة بــودلير

<sup>(</sup>٨) يعود الفكر السياسي القومي الحديث إلى الابتعاد عن الحركة الرمزية والجمالية ليس في فرنسا فحسب، وإنما أيضنًا في إيطاليا حيث بدأ أهم الشخصيات القومية أندريكو كوراديني Enrico Corradini حياته كواحد من أصحاب المنهج الجمالي. انظر Drake (1981) و1993) فيما يخص إيطاليا.

لا يتأثر بما حوله, باردًا, منقى من الشوائب, يدين بالكثير للأفلاطونية لكنسه يسدين لا يتأثر بما حوله, باردًا, منقى من الشوائب, يدين بالكثير للأفلاطونية لكنسه يسدين أيضًا للابتكارات المطبعية الحديثة في الإعلانات الاستهلاكية, التسى خدعت مالارميه رغم كرهه للمتاجرة (Drucker 1994, p.51)، لكن في تسعينيات القرن التاسع عشر وقعت الرمزية في مستقع الجمالية والتفسخ واتخذت المواقف للوحدة والانسحاب على أمل التجديد الثقافي، وأدى التحول المنحط للرمزية على يد كتاب مثل جابريل دانينزيو Gabriele D'Annunzio مثلا إلى خيالات بعسض النساء وخزعبلاتهم والانتمار والقتل والعلاقات السادية/ الماسوشية، لكن هذه الصور، على ما بها من صدمة، أدت إلى التشاؤم الثقافي والمرارة والانعزالية وليس إلى زيادة التقدير الجماهيرى للقيم الجمالية (أ).

بعد ١٩٠٠ فقط استطاع المفكرون والفنانون الوقوف عند جماليات بودلير وأفكار نيتشه عن التآكل كأساس للتجدد الثقافي، ونظموا أنفسهم كطليعيين واعين مكرسين جهودهم لعرض الحيوية والطاقة على الجماهير (١٠). كانت أول حركة مرئيسية هي التعبيرية الألمانية التي بدأت في ١٩٠٥ بين فناني رسدن الذين عرفوا باسم die Briicke وعرفت بالتعبيرية في ١٩١١, وقد تميز فنهم بالاهتمام بالبدائية (وهو الاهتمام الذي بدأه بيكاسو في الوقت نفسه) حيث حاولوا من خلاله الشعال الخيال الثقافي الذي كان قد خبا بفعل الحضارة، وقد دفعهم ذلك السيكشاف الأثر الضار للون والتشوه والتبسيط المتعمد للشكل، وفي ١٩١١ ظهرت مجموعة أخرى من الفنانين يقودهم كاندينسكي Kandinsky وفرانز مارك مجموعة أخرى من الفنانين يقودهم كاندينسكي Blaue Reiter وفرانز مارك التقويمًا" يعبر عن شعورهم بالحاجة الثقافية الملحة والوسائل الجمالية التي يأملون

<sup>(</sup>٩) كان أدب دانينزيو قبل الحرب مناقضًا لقدراته, التي اتضحت أثناء الحرب وبعدها, على السيطرة على الغيال الشعرى في الأداء الجماهيري مما كان له أشد الأثر على السياسات الرمزية للفاشية الإيطالية. (١٠) قال بورديو Bourdieu (١٠) ان الرمزية الفرنسية هي بالفعل حركة طليعية, لكنها ضعفت

١٠) قال بورديو Bourdieu (1992, p.174) إن الرمزية الفرنسية هي بالفعل هركة طليعية, بعديها ضعطة في تسعينيات القرن التاسع عشر ولم تعد قادرة على مضاهاة الحركات الأخرى في أي مكان آخر.

من خلالها أن يشعلوا "الثورة الروحية"، في الوقت نفسه تقريبًا بدأت مجموعات من الكتاب الذين سموا أنفسهم تعبيريين يسعون لمثل هذه الثورة الروحية تتكون في العديد من المدن الألمانية وعلى رأسها برلين.

مقارنة بأسلوب بودلير في فرنسا, كانت التعبيرية الألمانية أكثر ميلا نحو الحداثة وأكثر تكافؤا معها وخاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة والميكنة والمدينية، والمؤكد أن ذلك التكافؤ قد دعمته حقيقة أن الرأسمالية في ألمانيا كانست تعنى دعم القوة العسكرية للدولة وتقويتها وكذا تقويـة النزعـة الاسـتهلاكية, وأن الدولة كانت تتحالف مع ماض إقطاعي يحوى قيمًا عسكرية ومحافظة، ويتميز الأدب والفن التعبيري بنقد السلطة الأبوية وهي السلطة التي كثيرًا ما جُسدت دراميًّا في جو من المشاعر العنيفة والأزمات الأوديبية، كما تسودها فيه أيضنًا مبادئ حرية الإرادة والسلامية أكثر من أي حركات حداثية أخرى, وكذا تقديم صور مظلمة للمدينة بكل ما فيها من مبان ومصانع وحرمان جنسى وجسرائم وأمراض - مع رؤى غامضة لأمل يوتويي. لكن إذا كانت إعادة اكتشاف البدائي هي المصدر الأساسي للأمل, فإن هذا "البدائي" كان لابد من البحث عنه في متاحف دراسة الثقافات والمجتمعات كما في الحياة المدينية الجديدة كذلك، كتب أوجست ماك August Macke (1912], pp.87-8) ماك 1974 أحد الرسامين الـشبان بجماعة Blaue Reiter (قتل في الأسابيع الأولى من الحرب العالمية الأولى) يقول: "لدينا أشكال وتكوينات وإبداعات تسحر الألباب تمامًا كما تشعل رقصة النار خيال الإفريقي أو يشحذ قرع الطبول خيال الهندى، إننا نجد في الأفلام الـسينمائية أستاذا جامعيًّا يهيم عشقا بفتاة بسيطة ونجد في المسرح الهزلي أن الراقصة الجميلة تذهب بعقل الجماهير تمامًا كما تذهب موسيقي الكاتدرائية بلب المومن وغير المؤمن".

كانت أهم الجرائد التعبيرية ببرلين هي Der Strum برئاسة تحرير هيروارث والدن Herwarth Walden، ورغم توافقها مع التكنولوچيا الحديثة

كانت شديدة الحماسة في استقبالها للمستقبلية الإيطالية حيث نظمت لها معرضين كبيرين في ١٩١٢ و ١٩١٣ ونـشرت العديد من بياناتها وساعدت مؤسسها "ف.ت.مارينيتي" F.T.Marinetti أن يقوم برحلته التي استمرت شهرًا في روسيا في فبراير ١٩١٤، لكن هذه العلاقة كانت انتصارًا كبيرًا لمارينيتي الذي، رغم قوميته الشديدة، كان لا يباري في حماسته لجلب الحداثة الطليعية إلى الساحة العالمية.

أطلق مارينيتى المستقبلية بجسارة فى فبراير ١٩٠٩ ببيان مفصل فى جريدة لوفيجارو Le Figaro مؤكدًا منذ البداية طابعها العالمي ومعلنًا فى الوقت نفسه عن موهبته فى استخدام الصحافة والإعلان وفى خلال عام واحد استطاع أن يجتذب العديد من الشعراء إلى حركته وفى بداية الحرب, وبعد أن قضى السنوات الخمس السابقة لها متجولا بالقطار بين العواصم الأوروبية, نصب نفسه قائدًا لحركة مركزها إيطاليا لكنها عابرة للكثير من دول أوروبا.

كان مارينيتى يرى فى المستقبلية ترجمة مباشرة للتقارب الزمكانى فى إطار من الجماليات التى تؤثر على مناحى الحياة العامة الحديثة من المعمار إلى التعليم اللي السياسة إلى العلاقات الجنسية مرورًا بالطعام والملابس والتسلية ثم إن أسلوبه الدعائى الذى اعتمد على اكتساب سوء السمعة, كان يرتبط بالحداثة كما يرتبط بفكره الجمالى وبالسياسات التى تدعمه. "أعتقد أن الأفكار الأكثر خصوبة وتوهجًا لم يعد بالإمكان الترويج لها من خلال الكتاب" (Adamson 1997, p.100).

مع التطور الصناعى والتجارى العنيف والمتاعب التى أصبح يواجهها العقل البشرى الذى زلزلته المخاوف والمصاعب فى حياة لاهشة, أصبحت الأفكار الموجودة فى الكتب عسيرة الفهم ومجهدة بالنسبة لمعظم الناس، علينا إذن أن نكيف أفكارنا مع وتيرة حياتنا.

فهم مارينيتى أكثر من أى حداثى آخر أن الحياة الحديثة تقوم على سيادة الرؤية وأن الصور المرئية أصبحت تحل محل الكتابات بل وتعيد توجيه وسائل الإعلام المطبوعة بإبراز الجوانب المرئية منها وكما فهم أن مثل هذه الصور

أصبحت معدّلة لكى تجعل المرء يبنى صورته العامة وفقًا لمجموعة من الأقنعة. ورغم أنه هو نفسه بدأ شاعرًا رمزيًّا، كان يحتقر الحركات الفكرية التى تسعى للغة متكلفة لأنه كان يدرك أن الحياة العامة الحديثة كانت أيضًا ديمقر اطية بالأساس (۱۱). وقد أصر فى أشعاره على كبت الجوانب النفسية وعلى عرض الصور المستساغة التى تعتمد على فن الإعلان الحديث ومن ثم تؤثر فيه، علوة على ذلك فاب إبداعاته، وغيره من المستقبليين فى الأدب والتصوير والسينما والمسرح، كانست مرتبطة دائمًا بأساليب التسلية الجماهيرية الحديثة مثل مسارح المنوعات والملاهى الليلية ومسارح الموقعات والملاهى الليلية ومسارح الساب التسلية الجماهيرية الحديثة مثل مسارح المنوعات والملاهى الجماهير بواقعهم من خلال الدراما العنيفة... ومثل تسكع بودلير فى زحام باريس, كان الشعراء المستقبليون يقعون ويتحركون على خشبة المسرح معتمدين على استجابة الجماهير ليقدموا لهم التلقائية والصدمات المستمرة, والنتيجة هلى تحقيق شرط الحداثة فى جعل الفن "حاضرًا" وليس مجرد "تمثيل" للواقع، كان مارينيتى والمستقبليون يرون أن الحداثة والثقافة الشعبية هما الأفضل، بل إنه مسن خلال عروض الثقافة الشعبية وحدها يمكن التوصل إلى فن ناضج غير مفتعل.

كان إطلاق مارينيتي للمستقبلية من باريس وكتابته (جل كتاباته الأولى باللغة الفرنسية) شاهدًا على المكانة الفريدة لباريس في الطليعية الحداثية العالمية، فقد عرفت باريس بالحياة البوهيمية التي تقدم المعيشة الرخيصة مع الحريسة الفكريسة والتعايش الكوزموپوليتاني, ولذا كانت باريس في أواخر القرن التاسع عشر تجتذب العديد من كتاب أوروبا وفنانيها الذين كانوا يصلون إلى المدينة بالقطار ليعيشوا شهورًا أو سنوات وقد يعودون إلى أوطانهم ليحيوا جذورهم الثقافية. ومن الطليعيين البارزين إلى جانب مارينيتي في هذه الصفات: أبولينير Apollinaire و وبيكاسو Mecislas Golberg و ميسيسلاس جولبرج Mecislas Golberg و مسيسلاس جولبرج Mecislas Golberg و

<sup>(</sup>١١) رغم رفض مارينيتي للبرلمانية كان مصراً على مفهوم الديمقر اطية عندما ناقش السياسات الثقافية لحركة المستقبلية، وقد كانت الحركة ضد الملكية والكنيسة والطبقية. انظر 1983b ( Marinetti (1919).

بليز سندرار Blaise Cendrars وسيرج چاستربزوف Giorgio de Chirico وجيورجيو دو شيريكو Giorgio de Chirico وأردنجو سوفيسسى Soffici وارثر كاراڤان Arthur Caravan و دانبيل—هنرى كانڤيلر -Soffici الذين شاركوا بفاعلية في المؤسسات الطليعية مثل "صالون المستقلين" و "صالون الخريف"، وفي صحف مثل Gil Blas و Gil Blas و مجلة La Plume و Gil Blas التي أنشئت قبل الحرب العالمية الأولى بعامين وكان يرأس تحريرها كل من أبولينير و جاستر بزوف.

ورغم أن الحركة الباريسية تشابكت مع جميع الحركات الحداثية الطليعيسة واختلفت عنها في بعض الأمور، كان لها رونقها الخاص، لكنها تآلفت في الفترة ما بين ١٩٠٨ إلى ١٩١٢ مع التكعيبية- تكعيبية مونمارتر Montmartre التي تزعمها "بيكاسو" Picasso و "براك" Braque والتي ضمت أيضنًا أبولينيسر Apollinaire وكانڤيلر Kahnweiler وأندريه سالمون Apollinaire وموريس راينال Maurice Raynal وماكس چاكوب Max Jacob وأيضنا مجموعة (Puteaux) Créteil) التي ضمت ألبرت جليـزس Créteil) وچین متزنجر Jean Metzinger و ألکساندر مرسیرو Mercereau وروچر ألارد Roger Allard (الذي ساهم في تقــويم البلــورايتر ألمانك Blaue Reiter Almanac)، ومارينيتي قبل أن يصبح مستقبليًّا، في ۱۹۱۳ بدأ أبولينير يدعم منهج روبرت دلواناي Robert Delaunay - الذي قدمه في ذلك الموسم رغم التزمت النسبي في التكعيبية, كما شارك هو وسندرار Cendrars في المستقبلية التي بدأت في باريس بعد إقامة أول معرض كبير لها هناك في فبراير ۱۹۱۲، وقد أعجب سندرار Cendrars) (1922 [1917], p.265) إعجابًا شديدًا بالفكر المستقبلي في مسألة ارتباط السلع والخدمات بالتقارب الزماني والمكاني الذي جعل من الممكن "وجود إنتاج خمسة مناطق مختلفة من العالم في صحن واحد وفي الثوب نفسه".

ومثل التعبيريين الألمان, انغمس التكعيبيون في الفن "البدائي" حتى يقلبوا الأفكار البرجوازية عن الحداثة ويطلقوا العنان لرغبات الجسد ويصلوا إلى أبعد حدود المحاكاة والتقليد، بل إن تجاور الحديث والبدائي لديهم كان أقوى (كما في قصيدة أيولينير "منطقة" Zone) منه لدى التعبيريين, الذين وجدوا استمرارية إنسانية أكبر بين أنفسهم وبين كل ما هو بدائي، ومثل المستقبليين كان التكعيبيون مهتمين بالحديث لما به من حركة وتوهج وحياة لكنهم لم ينظروا إليه كحركة أو تسارع وإنما كنوع من "التزامن" وأكدوا على مطاوعة الأشكال ورفضوا المنظور الواحد المتجمد وأصروا على التواصل مع وجهات النظر المتعددة، مما قسادهم-تحت التأثير الفلسفي لهنري برجسون Antliff 1993) Henri Bergson – إلى فهمها من خلال بدهيات الذاكرة والتجربة، من هذا المفهوم, ازداد الدور الفعلى أو الحيوى للقارئ أو المشاهد، وكما قال جليزس Gleizes ومتزنجر Metzinger (1912], p. 12) "لكي يتفهم المشاهد- القادر على تحقيق الوحدة بنفسه-جميع العناصر بترتيب البدهيات، فإن خصائص كل جزء لابد من أن تبقي مستقلة ولابد من أن تتكسر الاستمرارية إلى ألاف مناطق الضوء والظل".

كان أپولينير يرى أيضًا أن أشعاره ولوحات بيكاسو كلها مادة للبحث النـشط عن الموضوع، وبينما لم تهرب تمامًا فكرة التمثيل رُفِضَت فكرة أن الفن نافذة على العالم وأصبح التركيز على إدراك المتلقى وذاكرته وإبداعه، لكـن المـشكلة التـى وجدها في التكعيبية (وخاصة تكعيبية براك) هي ذهنيتها الزائدة، كان شعفه بــدلوناي" Delaunay سببه تنظير الأخير للتزامن تزامن الألوان و "التناقضات المتزامنة" التي تضمن "دينمية الألوان" (٢٠). كما كان إعجاب أبـولينير القـصير بالمستقبلية يعود إلى نبرتها العاطفية العالية - لكنه أدرك فيما بعـد أن المـستقبلية

<sup>(</sup>١٢) أپولينير (1912], p.263). هذا الاستشهاد من كتاب دلوناى "عن بنية الحقيقة في التصوير الخالص" On The Construction of Reality in Pure Painting, وقد ظهر الأول مرة في مقال أبولينير في طبعة ديسمبر Der Sturm ١٩١٢.

ليست ذهنية بما يكفى، وكان يصر على مفهوم للغة كنشاط إنسانى يواجه التجربة ويقاوم تسامى ثنائية الذات والموضوع الذى اعتقد المستقبليون ومن قبلهم الرمزيون أن اللغة الأدائية الجيدة قادرة على تقديمه (١٢)؛ لكنه تقبل اهتمامهم بالثقافة الجماهيرية وأدرك أهمية الفن الطليعي في اللافتات والإعلانات والأفيشات (Apollinaire 1972b [1913], p.269).

## تحول سياسات الحداثة أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها

بالإضافة إلى التعبيرية الألمانية والمستقبلية الإيطالية والتكعيبية الفرنسية، وجدت الحركات الحداثية في العديد من المدن الأوروبية, مثل الدوامية البريطانية Vorticism والمستقبلية الروسية اللتين تأثرتا تأثرًا شديدًا بمارينيتي، وفي أجواء ١٩١٣ كان الكثير من هذه الحركات يرى في الحرب القادمة بداية لحداثة أكثر جرأة ما داموا حلموا بها وعملوا من أجلها، لكن عندما أثبتت الحرب أنها ليست بالبطولية ولا بالقصيرة أصبح المناخ محبطًا ومريرًا وظهرت مذاهب طليعية أخرى (مثل مذهب دادا) لتعكس هذا المناخ، في الوقت نفسه فقدت الحركات التسي ظهرت قبل الحرب زخمها ووضعت في موقف الدفاع عن النفس بسبب سياستها التدخلية، وفي ١٩١٨ غَمرَت هذه الحركات نفسها في حركات أخرى أكثر تنظيمًا من الناحية السياسية سواء يمينية أو يسارية، وبدا مشروع التجديد الثقافي الحداثي الذي ظهر قبل الحرب والقائم على إحياء الجماليات في المجال العام, بدا مستروعًا ساذجًا وعقيمًا ولم يظهر بالطريقة نفسها مرة أخرى أبدًا.

بدأت الدادية Dada (وهي مذهب في الفن والأدب يؤكد على حرية الــشكل تخلصًا من القيود التقليدية (المترجمة)) في فبراير ١٩١٦ في زيورخ حيــث كــان

<sup>(</sup>١٣) انظر مارينيتي (Marinetti (1983a [1913]) المزيد من "الكلمات الطليقة" parole in liberta في فكر المستقبليين، كان هذا الفكر عن اللغة التي تكسر ثنائية الذات والموضوع أشد نشاطا والاعقلانية من فظيره الرمزي عن "إسكات صوت الشاعر".

يجتمع التعبيريون الألمان مثل هانز آرب Hans Arp وهوجو بول الألمان مثل وإيمى هيننجز Emmy Hennings وريتشارد هيلسنبك مع غيرهم من الحداثيين الآخرين المعارضين للحرب في ملهى فولتير Voltaire الذي كان يديره بول Ball، كان أشهر هم الروماني تريستان تــزارا Ball، كان يديره بول الذي كان أفضل من جسد الدادية الكوميديا السوداء للحركة والشعور بالغهضب العارم وخيالات الهدم، وهو الذي نقلها إلى باريس في ١٩٢٠، وعلى خلاف الحركات الحداثية الأسبق, لم يكن لدادية تزارا أي برنامج إيجابي، وكما أعلن أندريه بريتسون André Breton) (1981 [1924], p.203 كانست التكعييبسة مدرسة في التصوير, والمستقبلية حركة سياسية, أما الدادية فهي حالة ذهنية"، أو هي عناصر رغم تفككها المصطنع سيعاد ربطها معًا فيما بعد من خلال السوريالية. لكن تزارا حقق الكثير من الذيوع لسخريته من الحركات الطليعية السابقة مع تبنيه شكل الأداء المستقبلي، فقد أصدر "البيانات" قائلاً: "من حيث المبدأ أنا ضد البيانات كما أنني ضد المبادئ أساسًا" (Tzara 1981a [1918], p.76) كما ألف وأدى قصائد شعر كثيرة "مترادفة زمنيًا" تقوم فيها أصوات متعددة بقراءة الأجزاء نفسها في الوقت نفسه بلغات مختلفة، ومثل مارينيتي كان يسمعي إلى الشهرة أو بالأحرى سوء السمعة، لكنه على العكس منه, لم يكن لديه أى أمل في التحول البناء للثقافة الحديثة وعليه فإن طليعيته وطليعية الدادية بوجه عام كانت متناقضة مع نفسها.

من أوضح الأمثلة الأخرى على التناقض في الدادية الفنان مارسيل دوشامپ من أوضح الأمثلة الأخرى على التناقض في الداديين ورئيساً لتحرير جريدة "نيويورك دادا" (١٩٢١) لكنه لم يلتحق بهم في زيورخ وتردد دخولا وخروجًا في دائرة التكعيبية حول جليزس Gleizes ومتزنجر Metzinger شم انسحب في النهاية في ١٩١٢ عندما رفضا أن يعرضا لوحاته لأنها كانت تخالف برنامجهما، وفي السنوات التالية عندما ظهرت لوحاته الجاهزة الصنع (آخرها وأشهرها كانت المبولة - "المبولة - "المبولة عندما ظهرت لوحاته الجاهزة الصنع (آخرها وأشهرها كانت مساربًا المبولة تسزارا عندما قال: "الداديون الحقيقيون ضد الداديدة" (Tzara 1981b [1920], p.92).

ورغم هذه التناقضات كان الكثير من الحداثيين بعد الحرب يرون في الدادية الأمل الوحيد الباقى لتحقيق مشروعهم للتجديد الثقافي قبل الحرب في عالم يصفه جليــزس Gleizes) جليــزس Gleizes) بأنــه 'قوضــت فيــه هيراركيــة الرأسمالية البرجوازية وأصبح الناس يتخبطون في جميع الاتجاهات بينما الأحزاب السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار تتهم بعضها بعضنًا بكل جريمة". والمؤكد أن السوريالية الأكثر تنظيمًا التي أسسها بريتون Breton فـــي ١٩٢٢ كانت مدينة للتجارب الدادية بالفرصة الموضوعية والكتابة الجماعية والاهتمام بغير المألوف (Nicholls 1995, p.279; Foster 1993, pp.xi-xii) وهي الأمــور التي كان سيجموند فرويد أيضًا يحاول أن يستكشفها، في الوقت نفسه، ورثت السوريالية عن الدادية أيضا معاداتها الشديدة للقومية وللنزعة العسكرية و لكنها-على خلاف الدادية- تقبلت الحاجة إلى بنى جديدة حتى وإن كان الطريق إليها يأتى من خلال العقل الباطن الذي ربطت السوريالية بينه وبين غريزة الموت التي تحدث عنها فرويد، كانت السوريالية تريد أن تضع هذه البني موضع الأهمية عن طريق اكتشاف العناصر الشهوانية المتخفية والمتفجرة في الرغبات البـشرية ( Foster 1993, pp.21-8)، فعندما يستيقظ إحساسنا بالحقيقة التي شكلتها رغباتنا الإنــسانية سوف نستطيع كسر عبادة الأشياء والسلع المتفشية في الحياة الحديثة واكتساب الطاقات المطلوبة من أجل الشورة (Benjamin 1978a [1929], p.189)، وإعادة الجمال للحياة العامة الحديثة باكتشاف كل ما هو رائع بداخلها، في هذا الجانب نجدهم قد عادوا إلى المشروع السياسي لما قبل الحداثة, مكملين برجـسون Bergson ما قبل الحرب بفرويد ما بعد الحرب، وكما انهارت حداثة ما قبل الحرب مع بداية الحرب العالمية الأولى فإن السوريالية انتهت تحت ضغط الكساد العظيم وانعطافة سنالين اليسارية، كما ورد- بأسى- في البيان المرير الثاني لبريتون في ١٩٢٩.

ورغم أن كلاً من الدادية والسوريالية دافعتا بشدة عن استقلاليتهما كانت يسارية الدادية أوضح لدى الألمان الذين عادوا إلى برلين

فى ١٩١٨ ليحاربوا جنبًا إلى جنب (وإن لم يكن بتسيق فى كـل الأحـوال) مع الكثيرين من التعبيريين من أجل ثورة اشتراكية، كذلك فـإن مغازلـة الـسوريالية للشيوعية الفرنسية أمر معروف حتى وإن كانت الخلافات الداخلية بينهما لا تعطى ما تستحق من اهتمام أحيانًا، وهناك حركات حداثية أخرى مثل المستقبلية الإيطالية ربطت نفسها بالفاشية – رغم وجود الكثير من التوتر والتعقيد فى هـذه العلاقـة. وبنهاية الحرب كانت الضغوط التى تمارس على الحداثيين على أشـدها ليرتبطـوا بأحد الأحزاب السياسية الواضحة الانتماء لليسار أو لليمين، كانت تجارب "التحول" هذه فى عمليـة هنه فى عمليـة تسبيس الحداثة.

في المقابل لم تكن الفروق بين اليمين واليسار واضحة في حداثة ما قبل الحرب كما اكتشف أخيرًا من قالوا إن التعبيرين الألمان كانوا يساريين من أتباع نيشه (ئا)، ويرجع سبب عدم وضوح هذه الفروق جزئيًا إلى القضايا التي نوقست مثل هل نقبل أم نرفض الثقافة الجماهيرية ذات التوجه الاستهلاكي، وكيف يمكن تحاشى الجماليات البرجوازية المحايدة؟ حيث لم تكن تلك قصابا يسارية مثل "الحرية والإخاء والمساواة" وإنما كانت قضايا جمالية أو ثقافية، وجزئيًا بسبب ما أطلق عليه أحد طلاب التعبيرية "ذلك التوازن الهش بين الهوية القومية والتطلعات العالمية" (Lloyd 1991, p.59) التي ميزت هذه الحركة ومعظم الحركات الحداثية في أماكن أخرى، وكما سبقت الإشارة فإن الحداثيين عادة ما كانوا يتجاوزون الحدود القومية ليصلوا معًا إلى مراكز كوزموپوليتانية تاركين خلفهم بعضًا من ثقافة محلية شعبية ذات ارتباطات عاطفية، ورغم أن الاغتسراب عسن المحليسة المحتضرة كان دافعًا لترك تلك الثقافة, فإنها كانت مصدرًا لإلهام الحداثيين النين النين النين المخين المحتضرة كان دافعًا لترك تلك الثقافة, فإنها كانت مصدرًا لإلهام الحداثيين النين النين المحتفية المحتضرة كان دافعًا لترك تلك الثقافة, فإنها كانت مصدرًا لإلهام الحداثيين النين النين المخين المحتفين المحتفية المحتضرة كان دافعًا لترك تلك الثقافة, فإنها كانت مصدرًا لإلهام الحداثيين النين النين المحتفية المحتفية المحتفية المحتفية المحتفية المحتفية الترك تلك الثقافة, فإنها كانت مصدرًا الإلهام الحداثيين الدنين المحتفية المحتفية المحتفية المحتفية الترك المحتفية المحتفية المحتفية الترك المحتفية المحتفية الترك المحتفية الترك القلية المحتفية الترك التوا المحتفية الترك التوا المحتفية الترك التوا التوا المحتفية الترك التوا ال

<sup>(</sup>١٤) هذه الجدلية طرحها تيلور (1990) Taylor. لكنه رغم ذلك اعترف أن أحد المكونات المهمة فى التعبيرية الألمانية وهو النادى الجديد (Der Neue Club) "كان توجهًا يمينيًّا، وأن نقدها الثقافي كان به الكثير من نقد ألمانيا ولهلم على يد المحافظين الثوريين. ومن الخطأ أن نستنتج أن هذا ينطبق على كل التعبيريين" أو حتى معظمهم (p.34).

عملوا على مناهضة المتاجرة الشائعة فى الثقافات المدنية التى لحقوا بها. ومع تصاعد التوتر العالمى واقتراب الحرب كان الدافع الإبداعى الذى وجدوه فسى الثقافات المحلية كثيرًا ما يؤجج المشاعر القومية بداخلهم, حتى رغم أن الحياة الكوزموپوليتانية التى كانوا يعيشونها والروابط الطليعية بين المدن التى بنوها كانت تجعل منهم عالميين أيضًا.

كان أحد أشهر الكتب النظرية عن التعبيرية الألمانية قبل الحرب كتاب ولهلم وورينجر Wilhelm Worringer "التجريد والتقمص العاطفي" المتجريد والتقمص العاطفي" التجريد الموجودة في الفن "البدائي" والجماليات الواقعية "التقمص العاطفي" التي كانت سائدة, وهي دراسة أجريت على مستوّى عالمي. لكن وورينجر ربط بين البدائية والتجريد وبين الشعوب الشمالية في مقابل واقعية المشعوب الرومانيسية البدائية والتجريد وبين الشعوب الشمالية في مقابل واقعية المشعوب الرومانيسية كانت حركة عالمية لكنها خاصة في المجموعة التي كانت حول جليزس ومتزنجر Morringer 1953 [1908], pp.31-3) ومتزنجر Phetzinger ساد نوع من القومية السلتية تأسست في المام وسط ومتزنجر Celtic League السلتية الشائية المست في المام وسط ومترنجر Antliff 1993, pp.106-34)، في وجود مثل هذا الربط ظنوا أن سياستهم يمكن أن تكون بديلا جذابًا وتقدميًّا عن حركة الفعل الفرنسي الفرنسي Action Française وقوى اليمين الجديد الأخرى.

كانت الالتزامات القومية مهمة بالنسبة للطليعيين الألمان والفرنسيين وكذا بالنسبة للمستقبليين الإيطاليين حيث أعطتهم تماسكًا وصلابة سياسية لفهم الأبعداد الأسطورية للثقافة التي كانت تربطهم جميعًا، ومع قومية مميزة, عارضوا رطانة البمين الجديد المحافظة بل وميزوا أنفسهم عن الاشتراكية والرمزية (التي كبحت علاقتها الإبداعية بالفن الشعبي)، كانت الصعوبة تكمن في أنهم بخلطهم المتتاقض بين عناصر قومية وعناصر عالمية ورفضهم الانحياز إلى أي جانب في

المواجهات السياسية القائمة وعجزهم عن تحديد ما يمكن أن يسفر عنه أخيرًا الفكر السياسي الثقافي المعادى للبرجوازية, لم يستطع الحداثيون أن يترجموا تطلعاتهم اليوتوبية للحداثة إلى ما هو أبعد من السياسات السلبية التي اقترحتها قائمة أعداء كاندينسكي في ١٩١١.

اتضح أخيرًا أن سبب فشل الحداثة كنظرية سياسية هو اجتياح القسوى الأخرى للساحة وظهور الصناعة العالمية للثقافة الجماهيرية التسى تحولت إلى سلطة, وليس بسبب أوجه القصور فيها، وفي العشرينيات كانت الثقافة الجماهيرية في ألمانيا قد وصلت إلى مستوى "التكتل التجاري" Cartelisation (p.133 في ألمانيا قد وصلت إلى مستوى "التكتل التجاري" المرتبطين بمدرسة فرانكفورت مثل تيودور أدورنو Theodor Adorno وماكس هوركهايمر Benjamin وغيرهما من المرتبطين بهم مثل بنچامين المتهاها وسيجفريد كراكور وغيرهما من المرتبطين بهم مثل بنچامين النظامة السياسية للثقافة الجماهيرية، لكن حتى إذا قبلنا بوجهة نظر مدرسة فرانكفورت عن الشقافة الجماهيرية، لكن حتى إذا قبلنا بوجهة نظر مدرسة فرانكفورت عن الثقافة الحديثة كما جاءت في كتاب هوركهايمر وأدورنو "جدل التنوير" الثقافات الجماهيرية التي احتضنتها إثرًاء شديدًا، تمامًا كما أثرتها فكرة ماركس عن ثورة البروليتاريا (التي انطفأت في هذا القرن بفعل الرأسمالية العالمية) (١٥٠).

تبدو الفترة بين بداية ثقافة الحداثة في أو اخر القرن التاسع عــشر والحــرب العالمية الثانية, تبدو كمرحلة انتقالية أولى لمجتمع الجماهير، حيث تعــاد مناقــشة العلاقة بين المقاييس الأرستقراطية عن "نظام قديم قائم" وقوى الــسوق ودعــاوى الجماهير المرتبطة بسياسة العوام وثقافتهم وقد كان الحداثيون مشاركين أساســيين

<sup>(</sup>١٥) من أجل جدلية موازية بشأن ثورة القرن العشرين الماركسية وخاصة عن الحالة السوفيتية انظر (١٥) Hobsbawm (1994, pp.7-8)

فى ذلك النقاش، ورغم أنهم بوجه عام كانوا يكرهون النخب القديمة – التى حاولت الحفاظ على مزايا كانت تحصل عليها من خلال مؤسسات الدولة والجيش والجامعات – فإن الحداثيين اشتركوا مع هذه النخب فى الكثير من القيم، ورغم أنهم كانوا بوجه عام يتعاطفون مع الثقافات الشعبية والتطلعات العامة, كانوا يخشون الانحطاط إلى مستوى السوقية أو فقدان قوتهم بالتدنى إلى ثقافة العامة و ولذا فإن خياراتهم السياسية و "تحولاتهم" فى فترة ما بين الحربين عكست رغبتهم فى خلق حياة عامة دون الطغيان على القيمة الثقافية الأصيلة، وفى النهاية لم تنجح أى من مجهوداتهم لتحقيق ذلك، وكما قال يورجن هابرماس بعد الحرب المحرب (Habermas 1992 [1962], pp.159-95) من مناقشة الثقافة إلى ساحة مستهلكة لها ومجرد "مجال للإعلان" (١٠٠٠).

الأهم من نجاح الحداثة أو فشلها هو الحقيقة المهملة عن الأيديولوچيا السياسية في أوروبا في بداية القرن العشرين، وبينما كان الكثير من العداوات المحورية في تلك السنوات العصيبة يتضمن أبعادًا سياسية واقتصادية للحداثة, وبالتالي يمكننا فهمها على أسس اليمين/اليسار الكامنة في الطبقية وفي الصراع الطبقي, كانت تلك السنوات معنية بالحياة والثقافة العامة الأكثر ملاءمة للحداثة ولعل تقدير الحداثة كعامل من عوامل هذا الصراع يوضح المشكلات المتشابكة المرتبطة بفهم الصراع بين اليمين واليسار في سياسات أوائل القرن العشرين، فهل كان بنچامين مثلا متعاطفًا مع الحداثة الثقافية مما قاده إلى التورط في الجماليات الفاشية الذي كان هو نفسه يعارضها كما انهمه أحد النقاد (, 1990) وصحيح أن بنچامين بقي على إيمانه بالمشروع الحداثي لإعادة إحياء المجال العام الحداثي من خلال بعده الجمالي, لكنه – رغم حنينه نتصوير العالم النقافي الذي فقدناه – لم يحاول أبدًا الإمساك به مرة أخرى من خطل طقوس

<sup>(</sup>١٦) أختلف مع هابرماس ([1962] 1992) في أنه يرجع تاريخ بدء هذا التردى إلى ١٨٥٠ بينما أرجعه أنا المين ١٨٥٠ و أعتبر الفترة من ١٨٥٠ و ١٩٥٥ هي فترة مفاوضات ونقاشات معقدة عن مؤسسات ثقافة جماهيرية ناشئة وقيمها.

نقترب من الفاشية؛ فمفهوم بنچامين عن الحداثة – مثل مفهوم أدورنو – يخالف تمامًا نموذج شيلر Schiller عن الكلية المتصالحة المتوافقة التي يخشاها دعاة ما بعد الحداثة. الاثنان اختلفا في مفهومهما عن طرائق الحداثة، كان بنچامين يأمل أن نهاية الفن كوهم جميل" بعيد عن الحياة اليومية قد تتيح الفرصة لجعل هذا الفين ديمقر اطيًا، بينما كان أدورنو يخشى أن أي استراتيچية – بخلاف الانسحاب الحداثي مين المجال العام – سيوف تسارع بالسقوط في هاوية الفن الجماهيري الدعائي أو ثقافة المتاجرة. لكنهما كانا يشتركان معًا في إيمان حداثي بالفن كملاذ أخير المؤسسية لتجديد الحياة الحديثة، كانت رؤاهما الحداثية, المتمثلة في عاطفتهم اليوتوپية و النهايات المفتوحة لديهما, تصور مرة أخرى مواطن قوة الحداثة كنظرية سياسية: ميلها الشديد إلى النفكر في احتياجات الحاضر التاريخي، لكنهما مع الأسف دعما ضعفها القائل، عدم القدرة على صنع رؤية سياسية قوية متماسكة قادرة على أن تسترعي الاهتمام في السياسات القائمة وما بها من شد وجذب.

# ٢٠ العلوم السياسية الحديثة

چيمس فار James Farr چيمس

لابد من أن يكون في عالم السياسة شيء من اليوتوبيا في نظرته النبوئية وشيء من رجل الدولة و العالم في أساليبهما العملية (Charles E. Merriam 1925).

في النصف الثاني من الألفية الماضية، كانت هناك تنبؤات بأساليب جديدة الفهم السياسة والتحكم بها، فأشعل ماكياڤيللي "طريقًا جديدة" لفهم أساليب الدولة في عصر النهضة، وشيد هوبز Hobbes علمًا مدنيًا" جديدًا لتهدئة ثورة أربعينيات القرن السابع عشر الثورية، وتوقع هيوم Hume أن يختزل تنوير السسياسة "إلى مجرد علم"، ووضع آدمز Adams "علمًا سياسيًّا مقدسًا" ليقر نظامًا دستوريًّا غير مسبوق، وبشر هاميلتون Hamilton بـ "تطورات كبرى" و "اكتشافات جديدة تمامًا في "علم السياسة" لجمهوريات ما بعد الثورة، وتوقع توكڤي Tocqueville على مشيرة في "علم السياسة المهوريات ما بعد الثورة، وتوقع توكڤي المنوال نفسه, مشيرة اللي مرور أكثر من قرن منذ ظهور المجال الأكاديمي للعلوم السياسية في ثمانينيات القرن التاسع عشر، كان هناك توقع بظهور "علم سياسة جديد في عشرينيات، وقد العشرين وثلاثينياته، وتبع ذلك "ثورة سلوكية" في الخمسينيات والستينيات، وقد اختلفت مفاهيم العلوم التي تدعم تلك الخطط الجديدة المتوقعة اختلافًا بيًنا المناسية التي شاركت فيها"

الفصل الخاص بالقرن العشرين في علم السياسة يمكن فهمه بأبعاده السياسية باعتباره نوعًا من نظرية ديمقر اطية, تتميز بأساليب تقنية متزايدة وجرعة صحية من الواقعية عن السلطة والدعاية والرأى العام، لكنها أقل شهرة من تلك المناهج

<sup>(\*)</sup> أسناذ العلوم السياسية بجامعة "مينسوتا".

أو النظريات السياسية المعقدة التي سيطرت على الفكر السياسي للقرن العشرين، وهي تتقاطع مع تلك النظريات وبخاصة نظريات الحداثة والوضيعية والليبراليية والاشتراكية والفاشية، وقد عبر عنها المؤرخون في النظريات الأكثر تعقيدًا بما فيها ليبرالية الإجماع consensus liberalism والاستثنائية الأمريكية American exceptionalism والواقعية realism وحتى العلمية Crick 1959; Somit and Tanenhaus 1967; انظر أعمال كل ) Seidelman and Harpham 1985; and Ross 1991)، ولما أصبح التركيز على العلم والاهتمام الأساسي به- في مقابل النظرية السياسية بوجه عام- أصبحت السياسة في القرن العشرين شأنا أمريكيًّا، كان أشهر الشخصيات السياسية في العشرينيات والثلاثينيات هما تـشارلز مريام Charles Merriam وهارولد لاسويل Harold Lasswell، لكن ذلك لا يلغى الإسهامات والتبعات التي حدثت في العالم بأسره (انظر Farr 2004), و لا ينفي حقيقة كون مريام و لاسويل قسد تبعا جراهام والاس Graham Wallas وأنهما تحالفا مع چورج إى. چي. كاتلين - George E. G.Catlin وهما اثنان بين آخرين من علماء السسياسة الإنجليز البار زين، وكان تأكيدهما معًا على علم نفس المشكلات الديمقر اطية والسيطرة عليها- بما فيها تلك التي تواجه الدعاية- ردود فعل على منهج الدولة والمناهج الرسمية وظهور طبقة الجماهير، وهي الأمور التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر، وقد استمر تلاميذهما في الخمسينيات والستينيات كسلوكيين يحاولون صنع الثورة، هذا الفصل من الكتاب تاريخ موجز الإسهاماتهما في الفكر السياسي للقرن العشرين مع الاهتمام بأقوالهما ونصوصهما بقدر المساحة المتاحة.

#### علم نفس السيطرة

شهدت العشرينيات اهتمامًا جديدًا وحماسة شديدة لجعل دراسة السياسة علمًا قائمًا بذاته، وعقد المؤتمر القومي الأول للعلوم السياسية عام ١٩٢٣، كان وراء

ذلك جهود لجنة الأبحاث السياسية التابعة لجمعية العلوم السياسية الأمريكية ودود (American Political Science Association (APSA) الستشرافية مكثفة عن "الحالة الراهنة لدراسة السياسة" التي كانت تستهدف "إعادة الأساليب العلمية السياسية" (Merriam 1921, p.174)، تبع ذلك موتمران بناء الأساليب العلمية السياسية" (Merriam 1921, p.174)، تبع ذلك موتمران قوميان في ١٩٢٤ و ١٩٥٢ وكذلك بيان ترحيبي بـ "الجوانب الجديدة في السياسة" والكتابات نتاج جهد تشارلز إدوارد مريام Aww Aspects of Politics اللجامات العلوم الاجتماعية كان شخصية عامة ومستشارًا للرئيس كما أسس مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية شيكاغو لعلماء السياسة (انظر SSRC) Social Science Recearsh Council في ١٩٢٢ وأنشأ مدرسة عدد من زملائه وطلابه وخاصة الكاتب ثرى الفكر, غزير الإنتاج, هارولد لاسويل عدم أمور الديمقر اطية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، استمرت هذه الجهود في مع أمور الديمقر اطية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، استمرت هذه الجهود في الخمسينيات والستينيات على يد تلامذتهما من السلوكيين.

توقف مريام وصحبه كثيرًا عند الأساليب السائدة في دراسة الـسياسة، فقد كانت النظرية السياسية التقليدية موصومة بأنها رسمية للغاية وبأن تاريخها ما هـو إلا ذكرى أفكار جامدة ولى زمنها، ورغم أن بداية حياته المهنية وقعت فــى هـذا التصنيف, كان يتجاهل هذا الفكر القديم باعتباره "افتراضات خيالية" لــدى معظم المنظرين السياسيين بدءًا من أفلاطون فصاعدًا، أما چورج إي. چي. كاتلين فكان يقلل من شأن "المجال المنتهك للنظرية السياسية" باعتباره "تفايات تــاملات غيـر حصيفة" (Catlin 1927, p.143)، فالنظرية السياسية وتاريخها كانا في حاجة إلى إعادة نظر شاملة. لذا يقول مريام في بيانــه "الجوانــب الجديــدة للـسياسة" New النظرية السياسي، وهو يختلف عن تاريخ النظرية السياسية, سـيكون لــه قيمــة كبـري" ( المياسي، وهو يختلف عن تاريخ النظرية الـسياسية, سـيكون لــه قيمــة كبـري" ( المياسي، وهو يختلف عن تاريخ النظرية الـسياسية, سـيكون لــه قيمــة كبـري" ( المياسي، الفكـر الـسياسي العقلير السياسي "أسـاليب الفكـر الـسياسي العقلاني" ويعني بالتاريخ صورة وصفية مكثفة لأربع مراحل:

الأسلوب الاستنتاجي حتى ١٨٥٠ .

الأسلوب التاريخي والمقارَن، ١٨٥٠ - ١٩٠٠ .

بدايات المعالجة السيكلوچية للسياسة.

كانت الصورة التي رسمها مريام جديرة بالاهتمام - بعيدًا عن منحاها الـــ"هويجي". وباسم الفكر الجديد, أعلن موت كل الأساليب الاستنتاجية قاطبة, ما لم تكن تعمل التجريب، كما أعلن موت الأسلوب غير التجريبي في المقارنة التاريخية, الذي كان مقترنا بشخصيات ألمانية وإنجليزية وأمريكية مثل جوهان بلنتشلى Johann Bluntschli و فر انسيس ليبر Francis Lieber و هنر ي سامنر مين Henry Sumner Maine وجون سيلاي John Seeley وجون ب. برجس John W. Burgess، وودرو ويلسون Woodrow Wilson وجيمس بــرايس Collini, Winch and Burrow 1983; Gunnell انظـر) James Bryce 1993)، كان جمعهم للحقائق المقارنة عن الدول القديمة والحديثة بمثابة الأساس المنهجي لـــ"العلم الجديد" (Macy 1917, p.4) الذي وضيعوه، ألا وهيو "عليم الدولة"، وكان إعلان موت هذا الأسلوب سابقا لأوانه لكن تحديد تاريخ لانتهائه كان مفيدًا لرفض العبارات التبسيطية الموجودة في علم الدولة وعلم التاريخ والمنهج التجريبي مثل قول برايس Bryce "إننا لا نحتاج إلا للحقائق- الحقائق الحقائق", وبدلا من مثل هذه التبسيطات قدم العلم الحديث في القرن العشرين علم النفس والسيطرة، وهي كلمات توحي بالكثير عن فهم الذات لدى العلماء الجدد و تذكر بتأثير جر اهام و الاس Graham Wallas.

اشتهر والاس بسبب "بيانه" العلمى "الطبيعة البشرية والـسياسة" العلمى الطبيعة البشرية والـسياسة" (Lippmann 1913, p.78) Nature and Politics)، الذي نـشر بدايـة فـي ١٩٠٨ وطبع للمرة الثالثة في ١٩٠١، في الوقت نفسه الذي كان مريام يبـدأ فيـه

جهوده لتنظيم مؤتمراته القومية عن علم السياسة. بدأ والاس البيان بقوله "إن دراسة السياسة الآن في وضع غير مرض"، وقد فشلت مناهج العقلانية والفكرية والفكرية التي سادت الدراسات السياسية في تحليل "الإنسان" القابع خلف المؤسسات الرسمية بما فيها الديمقر اطيات التمثيلية، كما أهملت تمامًا الحقائق المؤلمة عن الدو افع والسلوكيات والآراء النابعة من العاطفة والناشئة عنها التي لم تلتفت إليها سوى بعض الدراسات الرائدة التي أجراها جابرييل تارد Gabriel Tarde فيما ينون Gustave Le Bon فيما ينحص الهيستريا الجماعية والأمراض وجوستاف ليبون تصيب الجموع، بل فشلت العقلانية أيضًا في شرح كيف أن النخب المتمرسة في التمثيل الديمقر اطي هم أكثر من خاب أملهم بشأنها؛ فالعلوم السياسية الصحيحة إذن ينبغي أن تبني على أسس سيكولوچية مع الاهتمام بالإحسانيات المحديحة إذن ينبغي أن تبني على أسس سيكولوچية مع الاهتمام بالإحسانيات الأمر وحده من شأنه أن يتيح الفهم و"السيطرة على" "الفن التجريبي للسياسة", وتحديدًا "خلّق رأى جديد بناءً على الاستغلال المتعمد للدوافع غير العقلانية الكامنة في اللاوعي" (Merriam 1921, pp.18,25,75).

امتدح مريام بيان والاس بأنه "ذكى و مؤثر وجرىء الرأى وغير نمطى امتدح مريام بيان والاس بأنه "ذكى و مؤثر وجرىء الرأى وغير نمطى المديد. كان ولاؤه للمنظمات غريبًا على تلامذته الأمريكان، فقد اقترب لاسويل الجديد. كان ولاؤه للمنظمات غريبًا على تلامذته الأمريكان، فقد اقترب لاسويل مثلا من الفكر الفرويدى, وانحاز مريام إلى المنهج السلوكى، بل إن مريام زكى علم السلوك السياسي الذي حدد حركة الجيل التالى (, [1925] 1970 [1925] Merriam 1970 وفتح بيان والاس الباب أمام دراسات مهمة مثل دراسة لورانس لوويل (p.348 النيابية "Lawrence Lowell (وهو أستاذ ورئيس جامعة هارقارد) "الرأى العام والحكومة النيابية "Public Opinion and Representative Government، وفي كتاب "الرأى العام" (1977) Public Opinion الوهميون " The Phantom أشهر تلامذة والاس بتوضيح عدم كفاءة الجماهير لحكم أنفسهم بأنفسهم والحاجة إلى الخبرة العلمية في

الحكم، أما وليام مونرو William B. Munro فاقترح "قانون البندول" وهو أحد القوانين الغريبة القليلة الذي يشرح كيف يتأرجح السرأى العام من إحدى الأيديولوچيات المتطرفة إلى غيرها (Munro 1927, p.35). وانعكاسا لهذا الرأى المتشائم كتب مريام عن "تاريخ الحمق والتحيز السياسي" (1970 [1925], p. 338 والسياسية" الأمراض السيكولوچية والسياسية" Psychopathology and Politics) و"السياسة العالمية وعدم الأمان الشخصي" (۱۹۳۰ المتحويل التطرف المرضى في السياسة في المترضى في السياسة في النصوص فتقترح العلم كأداة للسيطرة على هذا النطرف.

هنا معنيان للسيطرة: المعنى الأول يعنى بالممارسة العلمية نفسها, كما يتضح فى الجدول الزمنى الذى وضعه مريام والعمل الأساسى لكاتلين "العلم وأساليب السياسة" Science and Methods of Politics). فالملاحظة والمعاينة والقياس هى أساليب السيطرة العلمية, ثم أضيفت إليها الأساليب التجريبية والكمية وإجراء العمليات وغيرها من الأساليب الأكثر تحديدًا مثل المعاينات الميدانية واللقاءات المتعمقة, على اعتبار أن هذه الأساليب حيادية فيما يخص الظاهرة موضع البحث، كما نادوا بجمع المعلومات واختبار التعميمات أو القوانين على نحو منهجى، وخاصة تلك المتأصلة (كما كان مونرو يعتقد)، تلك التعميمات أو القوانين ليست حقائق مجردة تمثل النظريات العلمية القادرة على الشرح والتقسير والتبؤ، والعلم الطبيعي هو النموذج المعرفي المثالي، ومن خلال أقوال بيرسون Pearson وپ. ت.بردجمان الأمريكية، فإن ذلك النموذج كان نموذج الموذج كان نموذج المعرفي المثالية والموزج كان نموذجًا

أما المعنى الآخر للسيطرة فينطوى على الوظيفة الاجتماعية للعلم عندما يحل أو يمنع المشكلات السياسية البعيدة عنه، وهكذا كان العلم السياسي هو "علم السيطرة السياسية" (Merriam 1970 [1925], p.312) وعلماء المسياسة هم "الفنيون المختصون بالسياسة" (Merriam 1934, p.39)، وقد سماهم لاسويل بالمتخصصين المهرة" وسمى الجيل التالي لهم "علماء سياسة"، واتفقت الغالبية على أن علماء السياسة كانوا يستخدمون علمهم الجديد لحل المشكلات المرتبطة بالسلبية الحكومية وعدم الكفاءة الإدارية وحل مشكلات المواطن غير الراضي، وقد كانت تلك المشكلتان الأخيرتان عدم الكفاءة الإدارية وعدم رضا المصواطن تنظلبان تعليم المواطن, كان مريام يرى أن ذلك قد يكون علمًا آخر للسيطرة: وهو "علم الندريب المدنى" (Merriam 1931, p.348).

أصبح من الضرورى أن يكون التدريب المدنى علمًا منصبطًا، أى يسعى لوضع تعميمات – أو قوانين فى أفضل الأحوال عن عمليات التعليم المدنى تعتمد على الأبحاث المقارنة والرؤية السيكولوچية العميقة للخبراء. كما حاول أيصنًا أن يضع أساليب فنية للسيطرة الفعلية وتدريب المواطن، ("من الممكن أن نبني المواطن من البداية إلى النهاية")(Merriam 1931, p.331)، وتختلف الأساليب وقًا للمؤسسات الأساسية للتدريب بما فيها اللغة والأدب والصحافة والعسكرية والأحزاب السياسية - والمدارس على وجه الخصوص، وخلف هذا كله ظهر طيف الدعاية الحديثة كما مورست بخاصة فى ألمانيا وإبطاليا وبريطانيا العظمى والاتحاد السوڤيتى والولايات المتحدة الأمريكية أثناء الحرب العالمية الأولى، وكونت تلك الدول جوهر سلسلة الندريب المدنى ذات الدول التسعة عند مريام والتى لخصها فى كتابه "صنع المواطنين" The Making of Citizens ).

كانت المواجهة بين علم السياسة الجديد والدعاية مواجهة حتمية في زمن الديمقراطية الجماهيرية والعداوات العالمية، وهي تكشف الكثير عن الفكر السياسي وعن نوايا علماء السياسة الجدد لدرجة أنها تستحق المزيد من البحث والدراسة حتى في تاريخ قصير كهذا.

#### علم الدعاية السياسي

تم تقديم الدعاية وفرضها على عقل المواطن ونفسه في عـشرينيات القـرن العشرين، وكان التاريخ الأقدم مرتبطًا بالمبادئ الدينيــة المتــشددة (وخاصــة الكاثوليكية) ، أما العقائد أو المبادئ الأخرى - مثل الماركسية السسوڤيتية - فكانت تفرز دعايتها من أجل التهبيج الفكري والإثارة، وفي مطلع القرن العشرين نجحت الدعاية التجارية نجاحًا كبيرًا حتى أن لوويل Lowell أطلق عليه "عصر الإعلان" (Lowell 1921, p.58) ، لكن باندلاع الحرب العالمية الأولى تراجعت الدعايـة الألمانية أمام دعاية الحلفاء، وانكشفت فبركة بريطانيا لجرائم الحرب الألمانية بعد تقرير ١٩١٥ الصادر عن اللجنة المعنية بانتهاكات ألمانيا المزعومة برئاسة جيمس بر ايس James Bryce، أما في الو لايات المتحدة فإن نجاح لجنة المعلومات العامة التى أنــشأها ودرو ويلـسون Committee of Public Information (CPI) برئاسة چورچ كريل George Creel برئاسة چورج كريل Woodrow Wilson ١٩١٩ بسبب المغالطات في دعاية الحرب على كل الأصعدة، كان مصطلح "الدعاية" قد فسد وتلطخ إلى الأبد في نظر الكثيرين، لكنه كان بالنسبة لأخرين-بمن فيهم علماء السياسة الجدد- محركا لخيالهم في قدرته على البحث والسيطرة في خضم تهديدات النازى والعلاقات الدولية العامة.

قام علماء السياسة بتحليل نظرية الدعاية وممارساتها فيما بين الحربين العالميتين وأثنائهما، وهذا أمر جد مهم فكريًّا واجتماعيًّا. عمل مريام معلومات العامة كما عمل بها ليبهان المعلومات العامة كما عمل بها ليبهان العامة الحديثة ومؤلف كتابى "بلورة الرأى العام" (Crystallizing Public Opinion (۱۹۲۳) و "الدعاية" العام" (۱۹۲۸). وكمفوض في روما, يروى مريام تجاربه في كتاب "الدعاية الأمريكية في إيطاليا" (۱۹۱۹)، وعندما فشل مشروع كتاب كبير له في أن يحوز على المتمام دار نشر جامعة شيكاغو كان يشكو من أن "أساليب الدعاية تحتاج إلى المزيد مسن

المعرفة والدراسة" (Merriam 1970 [1925], p.304)، لكنه نصح تلميذه النجيب لاسويل أن يقوم بدراستها في رسالة علمية.، وعندما نشر كتاب "أسلوب الدعاية في الحرب العالمية" Propaganda Technique in the World War أوضح لاسويل نيته لـ "بلورة نظرية واضحة عن كيفية إدارة دعاية حرب عالمية بنجاح" (Lasswell 1927a, p.12)، وإذا ما نحينا الأغراض النظرية جانبًا, فإن ذلك الكتاب كان قوى النبرة خطابيًا، شديد الجرأة سياسيًا.

الدعاية انعكاس لعقلية العالم الحديث وإرادته، إنها المحرك الجديد للمجتمع لأن القوة تتوزع وتنتشر وقد يتحقق منها بالأوهام أكثر مما يتحقق بالقسر، ذلك الوهم له بريق ما هو جديد وهو يثير أحقاد المرتبك، وبتوضيح آليات الدعاية فإننا نكشف عن أسرار للعمل الاجتماعي ونوضح المبادئ الجامدة لدينا عن السيادة والديمقر اطية والنزاهة وقداسة الرأى الفردي ونعرض ذلك كله للنقد (1927a, p.222).

وبعد سلسلة أعمال له استمرت عقدًا كاملا أصبح لاسويل "أكبر المتخصصين في العالم في التحليل العلمي للدعاية" (Smith 1969, pp.56f)، مما دفع مريام أن يختاره ليرأس لجنة كSRC\* الجديدة المعنية بمجموعات الصغط والدعاية في ١٩٣١، وفي اللجنة نفسها شاركه الكثير من الزملاء من ذوى العقليات العلمية كان منهم هارولد ف.جوسنيل Harold F.Gosnell وإي. Peter Odegaard وبيتر أودجارد Peter Odegaard بندلتون هيرينج والف كيسي E.Pendleton Herring وبيتر أودجارد سميث Bruce وأكمل لاسويل مع رالف كيسي Ralph Casey وبروس لانز سميث الدعاية والأنشطة الترويجية: ببليوجرافيا مفصلة" الدعاية والأنشطة الترويجية: ببليوجرافيا مفصلة" Propaganda and Promotional Activities: An Annotated وتضم ١٠٠٠ عنوان ذات صلة "بممارسة الدعاية العلمية" Bibliography وتضم ١٠٠٠ عنوان ذات صلة "بممارسة الدعاية العلمية العلمية الدعاية العلمية العلمية المعالية عمل كيسي بمجلس إدارة

<sup>\*</sup> SSRC مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية

معهد تحليل الدعاية Inistitute for Propaganda Analysis الذي عمل به علماء اجتماع وسياسة آخرون مثل روبرت ليند Robert Lynd وليونارد دوب Leonard Doob وتشارلز بير د Charles Beard (انظر 1997) كانت الشيوعية هي مادة كتاب السويل ودوروتي بامنستوك Dorothy Blumenstock "الدعاية الثورية في العالم: دراسة جامعة شيكاغو" (1989) World Revolutionary Propaganda: A Chicago Study وعندما اندلعت الحرب أصبح لاسويل مديرا لقسم التجارب لدراسة الاتصالات أثناء الحرب بمكتبة الكونجرس حيث أنشأ وأدار دراسة عالمية لجمع المعلومات الأساسية عن وجهات نظر كل شعب في غيره من الشعوب. ثم نــشرت الأبحــاث التي أدارها هذا القسم في كتاب "لغة السياسة" Language of Politics (Lasswell and Leites 1949). وقد وجد السويل الدارسين الذين كانوا - أو أصبحوا - مشهورين بالفكر العلمي الجديد في جميع المنظمات التي أدارها والمنظمات ذات الصلة - بما فيها مكتب المعلومات الحربية, وخدمة بث المعلومات الخارجية وإدارة الشئون المعنوية بهيئة الحروب الاستراتيجية بالولايات المتحدة، كان من ضمن الأسماء التي سارت على نهجه: يول لازارسفلد Paul Lazarsfeld وبرنارد برلسون Bernard Berelson وادوارد شيلز Edward Shils وموريس چانوڤترز Morris Janowitz وجابريك ألموند Gabriel Almon وديڤيد ترومان David Truman وهاينز اويلوي Heinz Eulau ودانييل لرنر Daniel Lerner وناثان ليتس Heinz Eulau و ألكساندر جورج Alexander George و إيثيل دي سو لا بول Alexander George وغيرهم. وقد قام جميع هؤلاء العلماء بواجباتهم الوطنية وهم يشحذون مهاراتهم في تحليل "السلوك".

متسيدًا المشهد في البداية, قدم لاسويل العديد من التعريفات المهمة، فقد عَرَّفَ الدعاية في البداية بأنها "إدارة التوجهات الجماعية عن طريق مراوغة الرموز أو الدلائل الواضحة" (Lasswell 1927b, p.627)، ثم استبدل كلمة

"إدارة" بكلمـة "سيطرة" ( 1935ه, pp.188-9; 1934, p.13; 1935a, ) "p.126; 1935b, pp.188-9; 1941, p.41; and Laswell and (Blumenstock 1939, p.10 وأشار إلى أن التوجهات التي كان يقصدها هـي وجهات نظر "جدلية" قابلة للأخذ والرد، ثم إن المراوغة والإدارة والسيطرة كلهـا أمور "متعمدة"، وهو ما يتعارض مع الدعاية غير المقصودة التي أشار إليها دووب العقلي أو مع مكونات اللاوعي في الفعل الإنساني- مـع المـشاعر علـي وجـه الخصوص (Catlin 1936, p.128)، كانت المواقف التي تـوثر علـي "زيـادة الولاء" تحديدًا تحتاج إلى نوع خاص من السيطرة، ورموز الـولاء مـا هـي إلا تمثيلات تتخذ العديد من الأشكال أو الأساليب – المكتوبة أو المنطوقة أو الموسيقية أو المصورة التي يثير الكثير منها خيال الجماهير، وكـذلك فـإن الكلمـات هـي أو المصورة التي يثير الكثير منها خيال الجماهير، وكـذلك فـإن الكلمـات هـي تمثيلات رمزية وخاصة تلك الرموز الأساسية مثل "أمة" و"طبقة" و"طبقة" و"ديمقر اطية".

بهذا التعريف أصبحت الدعاية جاهزة للاستخدام العلمي. كما قال العلماء الجدد إنها لم نتجاوز الحاجز بين الحقيقة والقيمة "كانت مجرد أداة, مثل يد المضخة، ليست أخلاقية و لا غير أخلاقية" ( ,1934, 1938, p.264; 1934). كانت في حاجة إلى تحليل وليس إلى إدانة أخلاقية، وتحليل الدعاية يستم حسب معادلة بسيطة: "من يقول ماذا, عبر أي قناة, لمن ومحدثًا أي تأثير؟" حسب معادلة بسيطة: "من يقول ماذا, عبر أي قناة, لمن ومحدثًا أي تأثير؟" (Lasswell, Casey and Smith 1935, p.xx) معرفته من خلال التأكيد والتكرار والغرض، و (قنوات) الدعاية هي الراديو والأفلام والصحافة والخطب وهي قنوات إعلامية يمكن قياس تأثيرها المختلف. وانتباه المستمعين أو المتلقين أو تركيزهم الذين تقدم (لهم) الدعاية يمكن قياسه من خلال مقياس الانتباه و مقياس التركيز ( ,1939 Lasswell and Blumenstock 1939). لكن تحليل المحتوى كان هو أهم ما شغل بال الباحثين، وهو أسلوب بحثي لوصف الرموز الدعائية كمًّا وكيفًا على نحو منتظم، إنه يشبه ويتبع التحليل الهير منيوطيقي للنصوص الأدبية والنصوص المقدسة،. كما كان يمثل نوعًا من

التقدم المنهجى في سنوات ما بين الحربين حيث يُعمل دراسة العينات وإجراء اللقاءات، كان بوسع الأفراد أن يطبقوا هذا الأسلوب على مجموعة مختارة من النصوص لاكتشاف منحاها السياسي كما فعل لاسويل بكتب الدراسة البروسية في 1970. أما على مستوى دراسة المعارف العالمية في أوائل الأربعينيات فإن الأمر كان يحتاج إلى جيش من القراء والمستمعين الذين يستطيعون التعرف على الأمور المطروحة في الجرائد أو في الراديو ليتبينوا المحتوى "الواضح" و"الكامن" في الرموز التي يستخدمها الأصدقاء أو الأعداء أو المحايدين.

فى الوقت المناسب دعمت الدعاية النظريات السيكولوچية عن السياسة وخاصة نظريات الرأى العام وأعطتها شكلا خاصًا، كما ساعدت على إعدة صياغة تعليم المواطن باعتباره نوعًا من التدريب المدنى، وأعادت تشكيل النظرية الديمقراطية باعتبارها مظهرًا من مظاهر الواقعية السياسية، ومع دخول المزيد من الدول الحرب العالمية الثانية, أصبح الأمر أكثر وضوحًا وأكثر أهمية، في كتاب "الديمقراطية من خلال الرأى العام" Democracy through Public Opinion "بالديمقراطية من خلال الرأى العام" من التعليم المدنى"، كما توصل إلى الاستنتاج بأن الديمقراطية تحتاج إلى أن تجعل الدعاية في صفها حتى تتمكن الديمقراطية نفسها من أن تستمر" (Lasswell 1941, p.98)، وهنا نجد صدًى للجدال الأشمل عن الديمقراطية ونظريتها الذي انساق إليه والاس Wallas والعلماء الجدد من قبل.

#### علم الديمقراطية الواقعى

لم يكن الدفاع عن قضايا الديمقر اطية واضحًا في العشرينيات والثلاثينيات، لكن ذلك كان سببًا في تطورها في علم السياسة - كما قال العلماء الجدد أنفسهم، فمعظم علماء السياسة في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لم يكونوا ديمقر اطيين - حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، أو أنهم كانوا مثل بيرجس Burgess قد ساووا بين الديمقر اطية والدولة الأملة الموجودة دون أن يطالبوا

بالمشاركة الشعبية أو حق الاقتراع الموسع (Dietz and Farr 1998)، مثل هؤ لاء المنظرين الديمقر اطبين في القرن التاسع عشر وأوائل العشرين كان يعتبرهم العلماء الجدد غير علميين وغير واقعيين. وقام السويل- مرددًا رأى واالس- ينتقد بقسوة "الديمقر اطيين الرومانسيين" الذين أعماهم "الأسلوب الرسمى للحكم ووجهات النظر العاطفية عن الشعب" (Lasswell 1928, p.258,262,264)، وقد أشار مريام إلى أن ديمقر اطية القرن العشرين كانت في حاجة إلى "الواقعية السياسية"، وهو ما يعنى تبنى "المنهج العلمي في تناول المشكلات الاجتماعية والسياسية" وكذا الاعتراف بحقائق المال وجماعات الضغط والتخطيط القومي في "عالم يديره العامة" (Merriam 1934, pp.43,50,ch.10). صنعت الدعاية نفسها "توجهًا للواقعية الاجتماعية" ساعد على "إذابة القاعدة العاطفية التي تقوم عليها الحكومة الديمقر اطيـــة" (Lasswell 1928, p.262; 1935b, p.188)، وكـــان علـــى الديمقر اطيين أن يواجهوا الحدود النفسية لمسألة المواطنة وتحديات الدعاية المعادية للديمقر اطية، وقد أقام العلماء الجدد جدلية معقدة وواقعية وهي كيف أن الدعاية غير ديمقراطية في جوهرها، ولماذا تحتاج الديمقراطية إلى دعايتها الخاصة، وأي شكل يتعين على الديمقر اطية أن تأخذه في عصر الدعاية والرأى العام الجماهيري، كما كان عليهم أن يتعاملوا مع مشكلة أخرى من صنع أيديهم (انظر Ricci 1984), ألا وهي كيف يوائموا بين قيم الديمقر اطية وحقائق العلوم.

أدرك علماء السياسة الجدد أن وجهات نظرهم بشأن الخبرة التكنولوچية والحيادية المعيارية تَحُول دون التبرير العلمي لأى نظام قيمة, بما في ذلك الديمقراطية. و"العالم السياسي، كخبير، ينبغي أن يمتلك القدرة على أن يبني وبنجاح – نظامًا أرستقراطيًا، أو ديمقراطيًا، أو ملكيًا، أو تكنوقراطيًا، أو بلوتوقراطيًا، أو مكومة مركزية أو غير مركزية، وكيف ينظم أساليب الدعاية والدعاية المضادة"، أو أن "يعمل مستشار افنيًا لدولة فاشية أو لنظام شرقي أو غربي أو لنظام رأسمالي أو شيوعي أو فوضوى"، وقد يكون علماء السياسة ديمقراطيين بشرط أن يتفقوا على نموذج الديمقراطية وشكلها المثالي"

وإنما بالاختيار والاقتناع وحتى بالدعاية، لم يقف الأشخاص العاديون على أرضية وإنما بالاختيار والاقتناع وحتى بالدعاية، لم يقف الأشخاص العاديون على أرضية أكثر صلابة, بل كانوا هم المستهدفون من الدعاية الديمقراطية، في عبارة جريئة يقول لاسويل "لقد أعلنت الديمقراطية دكتاتورية اللغو والهذر والتضليل الكلامي, والتكنيك الذي تُعمِله هذه الدكتاتورية من أجل السيطرة هو ما يسمى بالدعاية" (Lasswell 1927b, p.631).

لقد حول العلم والواقعية الجانب التشاركي النشط من الديمقراطية إلى شان من شئون النخب والخبراء القادرين على إدارة الرأى العام لخدمة الديمقر اطية. وبينما أثار مريام مسألة صنع القرار العام "في التحليك الأخير" واهتم بغير المصوتين، فإن بحثه انجرف في اتجاه النخب في سنوات ما بين الحربين. أما لاسوبل فكان نخبويًّا مثل "ليـــيمان" و"برنيز" والمفكرين الإيطاليين "جيتانو موسكا" Gaetano Mosca و "قلفريدو پاريتو" - Vilfredo Pareto من المنادين بحكم النخبة، يرحب "بالقلة التي سوف تحكم الكثرة في ظروف ديمقر اطية" باعتبار ذلك أمرًا حتميًّا، ومن هنا احتياج رجال الدعاية إلى "إعادة تأهيل أخلاقي في مجتمع ديمقراطي" (Lasswell 1928, pp.259,261)، كذلك رحب برنيز "بقيادة ديمقر اطية تقوم بها قلة مستنيرة تعرف كيف تنظم وتوجمه الجماهير" (Bernays 1928, p.114)، ثم راح يتساءل ويجيب: هل هذا هو الحكم بالدعاية؟ سمه إن شئت الحكم بالتعليم"، كان ذلك تقديرًا واقعيًّا وكانت الديمقر اطية الواقعيــة تتفوق على عبادة الزعامة وممارسات التلقين في الدكتاتوريات الفاشية والنازية والشيوعية، لم يؤد أي من أحداث الثلاثينيات بما فيها الحرب العالمية الثانية أو الحقائق الانتخابية في الأربعينيات والخمسينيات إلى إعادة النظر في هذه الواقعيــة الديمقر اطية، وقد أشار "لاسويل" في عبارة نشرها "والاس" إلى أن "أفراد المجتمع العظيم لا يستطيعون أن يرقوا إلى الأخلاقيات الديمقر اطية"، ولذا فعلى العلماء الجدد أن يساعدوا على ذلك بتقديم "ترسانة من القواعد لتحقيق المبادئ الديمقر اطية" - التي أطلق عليها لاسويل في مقال امتدح فيه مريام "علم الديمقراطية المتنامى"،

تلك الترسانة كانت تتضمن "طرقًا جديدة" و "وسائل جديدة" و "إجراءات ملاحظة جديدة" بحثًا عن "قوانين علمية" على يد "فريق من المراقبين المهرة" ( 1942, pp.25,33,46,48).

بقيت النخبوية المستنيرة للواقعية الديمقراطية بعد الحرب في الإطار التجريبي للعلوم السياسية الجديدة، وكان هذا البقاء معقدًا بسبب انتصار الحلفاء وبداية الحرب الباردة ومهمة التحويل الديمقراطي (أو ربما أمركة) لعالم ما بعد الحرب (وخاصة شعوب العالم الثالث الصاعدة) و"الثورة" في دراسة سلوك النخب وسلوك الجماهير، يقول ليونارد د.وايت Leonard D.White من جامعة شيكاغو: "لدينا مهمة عملية لتبصير العالم بطرق الحياة الأمريكية وبروح الحكومة الأمريكية" (White 1950, p.18)، في كتابه "الشعب الأمريكي والسياسة الخارجية" The American People and Foreign Policy ومحلل دعاية بارز بأن زعامة العالم قد "فُرضت" على أمريكا لتواجه "خصماً العرف أي قيمة أخرى فوق قيمة النوذ والقوة"، كان قلقًا بشأن القدرات السيكولوجية لدى الناس ليفهموا السياسة الخارجية، ولحسن الحظ أنه كان هناك جمهور قليل واع ليشكل النواة للجمهور الكبير للعلوم الاجتماعية الديمقراطية.

إن مؤسسات التعليم العالى- وخاصة فى مجال العلوم الاجتماعية- لها وظيفة شديدة الأهمية. إن الجمهور الواعى هو جمهور التعليم الجامعي, والنخب السياسية ومجموعات الاتصالات هى أيضًا نخب تدربت فى الجامعة، ومن خلال العلوم الاجتماعية فى الجامعات يمكن خلق إجماع أيديولوچى ديمقراطى وتشجيع المبادئ الديمقراطية النخبوية (Almond 1950, pp.3,234f.).

ظل تراث تحليل الرمز ومراوغة الرأى واتصالات النخبة أى باختصار الدعاية موجودًا، ومن هذا المنطلق ظلت مسألة تحليل الدعاية كوسيلة للمعلومات

والاستخبارات والبحث لأغراض صنع السياسة موضع جدال ( George 1959, p.viii), يشعله باستمرار الاهتمام الدائم بالاستقرار السيكولوچي للشعوب وكذا الشجار حول المستقبل الديمقراطي للدول الجديدة، وسواء كان علماء السياسة سيندمجون في هذا الأمر أم لا, ومدى ما سيحققونه من نجاح, فذلك أمر يتوقف على تقدير الأداء السابق، انتقِدَت أعمال لاسويل وغيره "باعتبارها غير مُرضية عند تجريبها في الظروف العملية"، وذلك عند الاقتراب منها وفقًا لمقاييس محللي يكتب تحت رعاية مؤسسة "راند" RAND Corporation، ومن هذا الجدال خرجت أساليب جديدة لتحليل شئون الحرب النفسية ومعرفتها بمشاركة العديد من خبراء الحرب وتلامذتهم (انظر Simpson 1994)، والأهم من ذلك أن الدعايـــة وتحليلاتها تركت علامات واضحة على العلوم السياسية والنظرية الديمقراطية بعد الحرب، كما أصبح لتحليل المحتوى مستقبل كبير في الاتصالات السياسية وخاصة إذا ما كان يعنى به من الناحية الكمية (Berelson 1952)، كذلك كان الحال بالنسبة لأبحاث الرأى العام عن برامج المرشحين الانتخابية والمنتجات الاستهلكية والأحرزاب الشيوعية (كما هو الحال مثلا في كتاب "دراسة عن البولشفية" Leites 1953) A Study of Bolshevism) و"دعـــاوى الـــشيوعية" (Almond 1954) The Appeals of Communism)، وقد شكلت قوة الرموز أو "الزعيم الرمزى الكاريزمي" - ناهيك عن تراث التدريب المدنى لدى مريام-أهم أعمال الثقافة السياسية والعلوم الاجتماعية في الخمسينيات والستينيات وهو كتاب "الثقافة المدنية" The Civic Culture لألموند Almond وسيدنى ڤيربا (1963, p.503) Sidney Verba

استخدمت مصطلحات مثل "النظرية الديمقراطية التجريبية" و"نظرية النخبة الديمقراطية", مع إيماءات لموسكا وپاريتو وچوزيف شومپيتر Joseph الديمقراطية", مع ايماءات السلوكية عن السياسة المحلية وخاصة السرأى العام وسلوك التصويت في الديمقراطيات النيابية في وجود مجتمع مدنى، لقد جعلت

الأبحاث الواقعية عن السياسات المعاصرة من نظام التصويت محورًا للنصوذج المنظم للديمقر اطية, وفقًا لاثنين من أشهر العلماء الجدد ومحالي الدعاية وهما برلسون Berelson و لازارسفاد Lazarsfeld. لم يهتم هذا البحث بفضائل الأفراد وإنما ألقى الضوء على المنافسة الانتخابية بين النخب: "ببدو أن الأفراد المصونين غير قادرين على الوفاء بمتطلبات النظام الديمقراطي للحكم الذي حدده المنظرون السياسيون، لكن نظام الديمقر اطية قادر على ذلك" ( Berelson, Lazarsfled and McPhee 1954, pp.306,312). فضلا عن أن هذا النظام كان "تعديبًا"، مكونًا من أفراد يعملون في مجموعات يسعون لتحقيق مصالحهم في بيئة تتافسية. قد تتحاور المجموعات المختلفة وتتفاوض وتعقد الصفقات بل قد تتنافس على النفوذ في السياسة والحكم، (وقد سمى روبرت دال Robert A.Dahl أكبر التعدديين الديمقر اطيين والسلوكيين تأثيرًا نظام توزيع التأثير بـــ "حكم القلة" ( Dahl 1956, p.132)، وكان استقرار هذا النظام يتم بواسطة مجموعات المصالح المتنافسة المتداخلة، وكذلك بناء على إجماع أساسي على القيم الديمقر اطية الليبر اليــة (التــي كانت تحتاج إلى الدعاية في سنوات ما بين الحربين) مثل قيم الحرية والفردانية وحرية التعبير وحرية التجارة، كانت النخب تؤكد باستمرار الإجماع على القيم الديمقر اطية، كما كان المواطنون العاديون أيضًا يعبرون عن ذلك. لكن لا النخب ولا المواطنين العاديين كانوا أيديولوچيين في مساندة التعصب الموجود في الفائسية أو الشيوعية أو الحركات المتطرفة، ومن بين الديمقر اطيات الليبرالية بعد الحرب حملت أمريكا بالذات دعاوى "نهاية الأيديولوچيا" (انظر Waxman 1968). وعلى النقيض البين من عدم الاستقرار في أوروبا وفي أماكن أخرى من العالم في القرن العشرين, كان شكل الديمقراطية الليبرالية الأمريكية، كما علق واضع نظرية نهاية الأيديولوچيا سيمور مارتين ليبست Seymour Martin Lipset، "نموذجًا للمجتمع الصالح" (Lipset 1959, p.439)

كان علم الديمقراطية التجريبي - الذي وصف بالواقعية أو التعددية أو النخبويه - من بين أهم إسهامات الفكر السياسي في القرن العشرين، وظل يوحى بالكثير من الأوصاف المنهجية حيث راح العلماء الجدد يسمون أنفسهم بــ"السلوكيين" ويرون في منهج نظريتهم السياسية التقليدية "ثورة".

#### علم السلوك الثورى

السلوكية هي الابنة الشرعية لعلم السلوك السياسي الذي أنشأه مريام، وهـو علم معروف بأساليبه وسلوكياته وبالديمقر اطية التعددية أمريكية الطابع التي يرونها من منظور واقعي، "الأسلوب" يعني أي أداة كمية أو عملية يمكن بها اختبار البيانات أو تحليلها، أما مصطلح "سلوك" فلا يشير إلى الفعل فحسب، وإنما إلى الحالة النفسية وكذلك إلى مواصفات النظم الأكبر. لكن مهما كان المرجع واسعًا، فالمعنى واضح: السلوك يأتي أو لا: الحكم قبل الحكومة، والطاعة قبل السلطة، والتصويت قبل القرار، والطلب قبل القيمة، والخوف قبل التحريم، والإرغام قبل القوة، والإقناع قبل التأثير، والقتال قبل المصراع، والاعتقاد قبل الأيديولوجيا (Eulau 1963, p.5). السلوكية ليست إذن نظرية محددة أو موحدة، لكنها توجه منهجي أو كما أسماها أيولو Lau (١٩٦٣) "اقتناع". وقد تم التعبير عن السلوكية بواسطة مصطلح محدد للبحث التجريبي (انظر Somit and .Tanenhaus 1967, pp.190f. كما اعترفت بتطبيقها على السبياسة العامسة و بالتالي مناسبتها السياسية دون انتهاك للفرق بين الحقيقة و القيمة. "علـم الـسياسة" عبارة نشرها لاسويل نفسه, هو ذلك النمط من السلوكية الذي تم تطبيقه، المفيد لصناع السياسة على اختلاف توجهاتهم والتزاماتهم، وظل الارتباط بمدرسة شبكاغو مباشرًا، لأن السلوكيين الرواد كانوا يدرسون على يد مريام والاسويل ومن يرتبطون بهم، رغم أن فكر السلوكيين كان أشد تعقيدًا وتفوقها من فكر هذه المدرسة، كما كان و الاس أيضًا يُذكر بابداعاته الأولى.

مثلت السنوات ما بين ١٩٥١ إلى ١٩٦١ العقد الأهم في تاريخ الـسلوكية-حيث كانت ١٩٥٣ هي الأكثر رمزية، وكان الحدث الأهم هو إصدار ديڤيد إيستون David Easton لكتاب "النظام السياسي: بحث في حالـة العلـوم الـسياسية" The Political System: An Inquiry into the State of Political Science في ١٩٥٣ بعد وصوله إلى جامعة شيكاغو ومديحه لـــ"لاسويل" باعتبـاره "عــالم

سياسى من أجل مجتمع ديمقراطى"، كان هذا الكتاب هو مانيفستو السلوكية فى جيل إيستون، إذ كان تأثيره يعادل تأثير كتاب مريام "الجوانب الجديدة للسياسة "الطبيعة الإنسسانية في New Aspects of Politics وكالس "الطبيعة الإنسسانية في السياسة السياسة التقليدى" فى حالة الدولة وتاريخانية النظرية السياسية والإمعان في سرد البحث "التقليدى" فى حالة الدولة وتاريخانية النظرية السياسية والإمعان في سرد المقائق كما هو فى تجريبية برايس Bryce. "النظام السياسي" ينبغي أن يوجه البحث السياسي، وأن يحل "توزيع القيم" محل "القوة" فى جوهر المفاهيم السياسية البحث السياسية كبير من الأبحاث وأحيوا الميل إلى الأسلوب العلمي، تلك الدعوة إلى العلم حملت الكثير عن السلطة الثقافية, لكنها جلبت الإدانة للسلوكيين من قبل نقاد معينين، ففي كتاب إريك قوجلين المعافية, لكنها جلبت الإدانة للسلوكيين من قبل نقاد معينين، ففي كتاب إريك قوجلين المعيارية التقايدية على كفة العلوم، وكان ذلك نذيرًا بما سيأتي الكلاسيكية والقيم المعيارية النقليدية على كفة العلوم، وكان ذلك نذيرًا بما سيأتي فيما بعد.

شهدت أواخر الخمسينيات والستينيات سلسلة من الدعاوى والمناقشات عن السلوكية، وتصاعدت المخاوف التي كان ديڤيد ترومان العلوم السلوكية سوف (١٩٥٥) بجامعة شيكاغو أول من أثارها بأن "الثورة" في العلوم السلوكية سوف تغير العلوم السياسية كذلك، وسرعان ما اعترف دال Dahl صراحة بأن "المنشقين الثوريين وجدوا أنفسهم أعضاءً في المؤسسة" (Dahl 1961, p.765)، وقد رحب السلوكيون الكبار مثل ألموند Almond وترومان Truman باعتبارهم رؤساء للجمعية الأمريكية للعلوم السياسية APSA بإنجازات السلوكية (بدرجة من السخرية) على ضوء فلسفة العلم الجديدة لدى توماس كون Thomas Kuhn. ورغم أن "كون" نفسه كان معاديًا للوضعية ورغم تردده بشأن العلوم الاجتماعية، بدت السلوكية باعتبارها نموذجًا ينبغي أن يحتذى بعد ما حققته من نجاحات ثورية.

في هذا الخضم قام دارسون تقليديون أو معياريون بتحدى السلوكية، تقول المفكرة السياسية المهاجرة حنا أرندت Hannah Arendt إن "الحقيقة المؤسفة عن السلوكية ومدى صحة "قوانينها" هي أنه كلما زاد عدد الناس الموجودين زاد الاحتمال بأنهم سوف يتصرفون وقل الاحتمال بألا يتصرفوا... وظهور "العلوم السلوكية" يؤكد تمامًا المرحلة الأخيرة.... عندما يلتهم مجتمع العامة كل طبقات الدولة" (Arendt 1958, pp.443,445)، كان مجلد "مقالات عن الدراسة العلمية للسياسة" Essays on the Scientific Study of Politics الذي كتبه مجموعة من تلامذة الفيلسوف السياسي المحافظ المهاجر ليو شتر اوس Leo Strauss وأتباعه قد تناول السلوكيين باعتبارهم "الشكل الأخير لتجليات علم السياسة الجديد" بما في ذلك "الدعاية العلمية" التي قال بها لاسويل، أنهي شتر اوس الكتاب ممتدحًا "علم السياسة الكلاسيكي" وشاجبًا بشدة "علم السياسة الجديد" لما به من جفاف علمي ونسبية وفشل في رؤية أخطر ما بالديمقراطية من نزعات، ثم ينهي حديثه الناقم على السلوكية بقوله "يمكن القول عنها إنها لا تأبه بما يدور حولها أو إنها تعزف على الكمان بينما روما تحترق، لكن لها العذر بسبب حقيقتين، فهي أو لا لا تعرف أنها تعزف، وثانيًا لا تعرف أن روما تحترق" (Strauss 1962, pp.311,327). ثم تلا ذلك ظهور كتب ذات منحى أكثر يسارية مثل "سياسات لا علاقمة لها بالسياسة" Apolitical Politics و "تحيــز التعدديــة" The Bias of (١٩٦٩) The End of Liberalism "و"نهاية الليبرالية)، و"نهاية الليبرالية)، (١٩٦٩) وقد تسببت كتب كهذه في دحض السلوكية, ورحبت في الوقت نفسه بقوة الفكر والعودة إلى الأيديولوچيا وإلى نظرية أكثر ديمقراطية ومشاركة مما كانت السلوكية و و اقعيتها السياسية تتقبله أو تسمح به.

احتجاجات الحقوق المدنية وأعمال الشغب وحرب فيتنام وتصاعد النسسوية, والكثير من القوى الاجتماعية الأخرى, كل ذلك مهد لنقاشات السلوكية وصعحدها. وتسببت حدة الجدال في وضع حدود للتعددية الليبرالية والواقعية الديمقراطية كما سلطت الضوء على فشل السلوكيين في التنبؤ الفعلى بالسلوك العام أو وضع تصور

لــ "نهاية الأيديولوچيا"، لكن الجدال جدد قوة الأشياء، وتكونت لجنــة حزبيــة ذات ميول يسارية عن العلوم السياسية الجديدة في ١٩٦٧ تنتقد السلوكية لأنها فشلت في دراسة الأزمات الكبرى المعاصرة والضعف الكامن في النظام السياسي الأمريكي (Seidelman and Harpham 1985, p.198) وفهمهما وكان لابد من علم سياسة جديد (أو بالأحرى علم سياسة جديد آخر) يتحاشى هذه العيوب، وتوقعت الجمعية الجديدة "نهاية علم السياسة" An End of Political Science إن لم يحدث ذلك. كانت لحظة فاصلة في تاريخ السلوكية عندما بدأ ديڤيد إيـستون خطابه الرئاسي أمام الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية بقوله: "هناك ثورة جديدة الآن في العلوم السياسية الأمريكية"... "إنها ثورة ما بعد السلوكية حيث إن الشورة الأخيرة- ألا وهي السلوكية- قد طغي عليها الكثيــر مــن الأزمـــات الاجتماعيـــة والسياسية في زماننا المعاصر"، تلك الأزمات كانت تعنى "فشل التفاسير التعددية عن الديمقر اطية فشلا علميًّا"، والفشل السياسي للنظام أن يبدو مروجوه مدافعين عن السياسة الأمريكية أكتر منهم مطلين موضوعيين لها (Easton 1969, pp.1051,1057,1061). نادي إيستون بأساليب ما بعد وضعية وعقيدة ملائمـــة لإعادة الحياة للإصلاح العلمي للسياسة (إن لم يكن للسيطرة عليها).

لم تعش ثورة ما بعد السلوكية طويلاً – إن كانت قد عاشت أصلا، وكذا كان الحال بالنسبة لعلم السياسة الجديد للراديكاليين الأكاديميين، لكن تلك الطموحات التي ينطوى عليها اصطلاح "علم جديد" تؤكد الحاجة إلى الجدة والتحديث الدني عبر عنه مريام ولاسويل وأتباعهم وتلامذتهم الثوريون، لازلنا إلى يومنا هذا نستمع إلى الدعوة إلى ما هو جديد، ونسمع عن "مؤسسة علمية جديدة" و "تسورة عقلانية" (Shepsle 19889, p.146) تستلهم الاقتصاد ونظرية المباراة وتجعل من اليسير قيام "مؤسساتية جديدة" و علم سياسة جديد بوجه عام، ومازلنا في انتظار أن نعرف ما إذا كان أنبياء هذه الثورة الجديدة سيتجاوزون تبعية الدولة أو المنهج العملي في أساليب الأنبياء السابقين أم لا.



# ٢١ـ النفعية وما بعدها: النظرية السياسية التحليلية المعاصرة

ديــ قيد ميللر (\*) وريتشارد داجر (\*\*) Lavid Miller and Richard Dagger

## ملامح عامة

نرسم في هذا الفصل صورة لمنهج في الفكر السياسي ساد في النصف الثاني من القرن العشرين بين فلاسفة السياسة الأكاديميين في العالم الناطق بالإنجليزية أساسًا, كما ازداد انتشارًا في باقي دول العالم أيضًا، قد لا يكفي وصف هذا الفكر بأنه "تحليلي" للكشف عنه لكن ليس ثمة مصطلح أفضل لوصف هذه الحركة؛ فأحيانا نقول "النظرية السياسية الليبرالية" وهناك بالفعل ارتباط بين النظرية التحليلية والليبرالية، لكن هذا الوصف الأخير يبدو فضفاضًا في بعض الأحيان، ضيقًا في أحيان أخرى، فضفاض لأن الليبرالية اتخذت العديد من الأشكال الفاسفية المختلفة على مدار التاريخ تنطبق على ما هو. أبعد من موضوع دراستنا الأن، وضيق لأن من يتعهدون هذا النوع من النظرية السياسية يستخدمون أساليب تحليل وجدال ليست مقصورة على الليبراليين.

والحقيقة أن كلاً من المنظرين السياسيين والفلاسفة في المدرسة التحليلية غالبًا ما يختلفون حول قضايا السياسة العملية ومنهم من اعتنق مناهج تعادى الليبرالية عداءً تاريخيًا مثل الماركسية، وهم يشكلون مدرسة فكرية لا لأنهم يشتركون في موقف أيديولوجي عام واحد وإنما لأنهم يشتركون في بعض الافتراضات بشأن أهداف الفكر السياسي وأساليبه، هذه الافتراضات تتدرج تحت العناوين الخمسة التالية:

الأول: النظرية السياسية يمكن أن تنفصل عن الأسئلة الميتافيزيقية العميقة عن معنى الحياة الإنسانية ومكان البشر في العالم، فليس هناك ما يدعو لحسم هذه الأسئلة لاكتشاف كيف ينبغي أن يعيش الناس في مجتمعات ويباشرون شئونهم

<sup>(\*)</sup> أسناذ النظرية السياسية بجامعة اكسفورد وزميل "نفيلد كولدج" بالجامعة نفسها.

<sup>(\*\*)</sup> أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج الفلسفة والسياسة والقانون في "بارت أونرزكولدج" - جامعة أريزونا.

العادية، ورغم أن المفكرين السياسيين لابد من أن يعرفوا شينًا عن سلوك الناس وقيمهم، فإنهم لا يتعين عليهم. أن يبدأوا نظرياتهم بمفهوم عام عن "الحالة الإنسانية" إذا كان ذلك يعنى طرح أسئلة من قبيل: "ماذا يمكن أن نعرف?" أو "ما الخير المطلق؟" و "هل الله موجود؟" و "هل هناك حياة بعد الموت؟"، أى إن النظرية السياسية لابد من أن تبدأ من افتراضات علمانية أيًا كانت المعتقدات الشخصية لمن ينخرطون فيها، هذا الملمح تحديدًا يميز النظرية التحليلية عن الكثير من مدارس الفلسفة السياسية الأخرى - في الماضى والحاضر - ويؤدى ببعض النقاد لوصفها بأنها ضحلة نسبيًا (Parekh 1996)، وقد يرد المفكرون التحليليون على ذلك بأننا مادمنا لا نجمع على المسائل الميتافيزيقية العميقة ومع ذلك لابد من أن نعيش في مجتمعات سياسية بأفضل شكل ممكن، فإن علينا أن نجد المبادئ التي تساعدنا أن نجيش بها؛ المبادئ التي يمكننا تبريرها بأقل التباس ممكن.

الملمح الثانى للنظرية التحليلية – كما يفترض من أسماها – هو التزامها بوضوح المفاهيم وقوة الجدل، فالمفكرون التحليليون يبدأون بملاحظة أن الكثير من الأفكار التى يثيرها الساسة والجمهور على السواء فى النقاش السياسي معرفة تشكل خاطئ وكثيرًا ما تختلط، فمفاهيم مثل الديمقر اطية والحرية والمساواة تستخدم بشكل خاطئ وكثيرًا ما تختلط، فمفاهيم مثل الديمقر اطية والحرية والمساواة تستخدم فالمهمة الأولى للنظرية السياسية هى توضيح المعنى, وهو ما قد يعنى إعطاء تعريف محدد لمصطلح مثل الديمقر اطية مثلا, أو النفرقة بين استخدامين أو أكثسر للمصطلح كما فعل إيزايا برلين Isaiah Berlin فى محاضرته السهيرة عن المصطلح كما فعل إيزايا برلين (Berlin 1969)، هذا الملمح مستمد أساسًا من تأثير الفلسفة التحليلية وهى الحركة التى قامت فى منتصف القرن والتى ترى أن مهمة الفلسفة المتحلية وهى الحركة التى قامت فى منتصف القرن والتى ترى أن مهمة الفلسفة المبداية كان لذلك تأثير سلبى على النظرية السياسية، لأنه كان يعنى أن هذه النظرية لا يمكن أن تتجاوز تحليل مصطلحات الخطاب السياسي وتوضيحه (مثل المسالم المتقيم النقدي النظرية المسالم المساسي وتوضيحه (مثل المالم المتلات الفاسلام المساسي وتوضيحه (مثل المالم المساسية القاسم المناهيم النقدي النظرية المالم المساسية النظرية المالم المساسية النظرية المالم المساسية المساسية وتوضيحه (مثل المالم المساسية وتحدي النظرية المالم المساسية النظرية المالم المساسية وتحوضيحه (مثل المالم الما

لكن توضيح المفاهيم سرعان ما أصبح تمهيدًا لتبرير المبادئ والدفاع عن المواقف السياسية؛ فمن المهم أن نحدد بوضوح ما تعنيه الديمقراطية والمفاهيم المرتبطة بها حتى نستطيع أن نوضح سبب أهميتها (انظر 1959; Pitkin 1967; De والمحاضرات في Barry 1965; Pitkin 1967; (Crespigny snd Wertheimer 1970; and Flathman 1973).

يرى المفكرون التحليليون أن الجدليات التى تستخدم لتبرير المبادئ لابد من أن توضع بمنتهى الوضوح، والمبدأ هو تقديم سلسلة من الخطوات الاستتباطية من المقدمات إلى النتائج، ورغم أن الجدليات المطروحة قليلا ما تكون بهذا الإحكام المنطقي, فإن المفكرين التحليليين يحاولون عرض البنية المنطقية التي تؤدى إلى استنتاج معين، وهم في الوقت نفسه يجهدون لتجنب أشكال الجدل السائدة في الفكر السياسي الآخر الأقل احترامًا: دعاوى التقليد أو سلطة الكتب العظيمة أو استخدام الأساليب الخطابية المبهمة أو المعايير والمقاييس الخطابية المهاهاة أو اللغة الخاصة المهمة، وهم في هذا الشأن يسيرون على خطى چون لوك John Locke عندما كان يشكو من أن "أساليب الحديث المبهمة غير الواضحة" و "التلاعب اللفظي" قد يُعتقد خطأ أنها "علم راق وتأمل عميق" (Locke 1975 [1690], p.10).

الملمح الثالث للنظرية التحليلية هو أن هدفها معيارى، أى أنها تضع المبادئ السياسية التي تحكم دستور الدول وتصنع السياسة الشعبية، وهي تحاول أن تجيب عن أسئلة المواطنين ونوابهم عندما يقومون بالتصويت أو بتمرير تشريع أو تخصيص موارد لمشروع ما، فهل ينبغي أن يحوى الدستور وبثقة حقوق؟ وهل ينبغي تقديم دعم مالي لمن لا يجدون عملا؟ وهل ينبغي تجريم الخطابة المعادية؟ تلك هي نوعية الأسئلة التي ينبغي أن تجيب عنها النظرية السياسية بوضع مبادئ عامة للحرية والعدل مثلا لتصدر عنها توصيات محددة، يمكن أن نقول إنها النظرية السياسية المكتوبة من منظور المواطن المسئول وهدفها هو أن تشجع مثل هذا المواطن على أن يفكر بعمق في القضايا التي يواجهها في السياسة المعاصرة،

وهى بذلك تبتعد عن أشكال النظرية السياسية التى تهدف أساسًا إلى تبنسى قصية طبقة اجتماعية أو جماعة ما، أو التى تهدف إلى تعرية علاقات القوى فى المجتمع المعاصر.

رابعًا: يواجه المفكرون التحليليون كلهم وبأساليب مختلفة، ظاهرة تعدديـــة القيمة؛ أي إنهم يعترفون بأن تحديد القضايا السياسية كتلك المذكورة عاليه يتطلب منا أن نضع في الاعتبار عدة قيم قد تبدو متصارعة مثل الحرية والعدالة والديمقر اطية والرخاء الاقتصادي ... الخ- وقد تقدم كل منها إجابة مختلفة عن السؤال المطروح. يرى بعض المفكرين في هذا المعسكر أن الفلسفة السياسية عليها أن تتكيف مع تعددية المبادئ السياسية التي لا يمكن اختصارها, وهي وجهة نظر عَبَّر عنها "برلين" جيدًا في محاضرته "هل مازالت النظرية السياسية موجودة؟"، حيث قال إن الظرف الإنساني لا يُمكننا من أن نحقق كل مُثلنا في وقت واحد وإنما يُجبرنا على القيام باختيارات وهو ما يتضمن التضحية بقيمة لحساب أخرى (Berlin 1962)، وهناك مفكرون آخرون يرون أن هناك من الأسباب ما يجعلنا نعطى أولوية لقيمة ما: فيرى چون رولز John Rawls ، الدي سنعرض لنظريته الحقاء أن الأولوية الابد أن تكون للعدالة (١)؛ بينما يصر كل من روبرت نوزيك Robert Nozick و رونالسد دوركسين Ronald Dworkin على أن الحقوق الفردية لابد من أن تكون لها الأولوية قبل القيم السياسية الأخرى (Nozick 1974, esp. ch.3; Dworkin 1977, ch.7)، وقـــد تكـــون النفعيــــة (والتي سيتم دراستها في القسم التالي) هي أفضل المحاولات لمواكبة تعددية القيم. وهي تعنى اللجوء إلى المبادئ التي تأتى بأعظم سعادة ممكنة كأفضل أسلوب لحل الصراعات بين الحرية والعدالة وغيرها من الفضائل الأخرى.

<sup>(</sup>١) العدالة هي الفضيلة الأولى للمؤسسات الاجتماعية - كما أن الصدق هو الفضيلة الأولى في نظم الفكر... لابد للقوانين أو المؤسسات مهما بلغت كفاءتها أو حسن تنظيمها أن يتم إصلاحها أو الغاؤها لو لم تكن منصفة (Rawls 1971).

خامساً: بوجه عام لابد أن توصف النظرية السياسية التحليلية بأنها نظرية ليبرالية، فهي ترمي إلى أن تكون الفلسفة العامة لمجتمع من المواطنين الأحرار المتساويين القادرين على تنظيم مجتمعهم، وهي تفترض أن المواطنين سوف يختلفون حول بعض الأمور لكن التفكير الواضح والجدل الدقيق سوف يحد من الاختلاف ويكشف عن المبادئ التي يمكن أن تحظى بالكثير من الدعم، وقد اتخذ المفكرون التحليليون العديد من المواقف السياسية المتباينة من ليبرالية السوق الحرة إلى اشتراكية المساواة (ومن ضمنهم مثلا الماركسيون التحليليون الذين حاولوا أن يعيدوا بناء النظرية السياسية الماركسية بترك الديالكتيك واستخدام الأساليب التحليلية المستمدة من الاقتصاديات والفلسفة غير الماركسية (انظر :Roemer 1985). النظرية التحليلية إذن نظرية ليبرالية لكن ليس بالمعنى الضيق الذي ينطوى على وجهة نظر معينة عن حقوق الأفراد أو مدي الساع دور الدولة.

#### إرث النفعية

نشأت النظرية التحليلية أساسًا من قلب النظرية النفعية التى سادت فى الديمقر اطيات الليبرالية فى الدول الناطقة بالإنجليزية فى القرن العشرين, كما كانت فى الوقت نفسه رد فعل لها، كان فكر چيرمى بنتام Jeremy Bentham وچون ستيورات ميل John Stuart Mill وغيرهما من "الفلاسفة الراديكاليين" قد ذاع فى النصف الأول من القرن التاسع عشر مع الجدل بأن مسائل الحكم والسياسة فى النوصل إلى حل لها عن طريق اختيار ما يحقق السعادة للشعب ككل، وكانت هذه الفلسفة فى بريطانيا تحديدًا فلسفة إصلاحية عظيمة, أحدثت تغيرات رئيسية فى السياسة الاقتصادية والممارسة القانونية وآليات الحكم، لكنها فى السنوات التالية من القرن هوجمت هجومًا كبيرًا من قطاعات مختلفة، وتم استبدالها فى الجامعات مثالية ف.هـ.برادلى T.H.Green وت.هـ.جرين T.H.Green وتلامذتهما.

وفى النصف الأول من القرن العشرين لم يكن هناك فيلسوف سياسى نفعى بحجم المفكر هنرى سدويك Henry Sedgwick في دفاعه المنظم عن النفعية في كتابه "أساليب الأخلاق" The Methods of Ethics الذي نشر لأول مرة في ١٨٧٤.

بقيت النفعية نيارًا قويًّا بين رجال الاقتصاد, وخاصة "اقتـصاديو الرفاهــة" الذين حاولوا تلمس الطرق لتقدير "أقصى نفع جماعي" وتحقيقه (يقدم كتاب Rescher الصادر في ١٩٦٦ ملخصًا بليغا ووافيًا)، كما أعيد إحياؤها لدى فلاسفة الأخلاق بعد الحرب العالمية الثانية، هؤلاء الفلاسفة كانوا معنيين بتوضيح المفاهيم الأخلاقية وشرح معانيها أكثر مما عنوا بوضع مواصفات محددة لتقدير الأفعال والممارسات، لكن عندما كانوا يتحولون إلى أمور المادة كانت النفعية هي التي تبرز، يقول ريتشارد هير Richard Hare مثلا إن الأحكام الأخلاقية وصفات عالمية، أي أحكام توجه التصرف، بوسع أي شخص في العالم أن يتبناها، وللتوصل لهذه الوصفة العالمية لابد من معرفة أولويات كل من سيتأثر بتنفيذ هذه الأحكام, والتوصل إلى أقصى إشباع لهذه الأوليات، معيار هير المادي الختيار المبادئ الأخلاقية كان نفعيًّا إذن، وإن كان استبدل "السعادة" بـــ "إشباع الأولوبــات" في المعادلة النفعية (Hare 1963; 1981)، وفي الولايسات المتحدة الأمريكيسة اتبعت أعمال ريتشارد برانت Richard Brandt الطريق نفسه, من تحليله للغــة الأخلاق إلى الدفاع عن شكل معقد من أشكال النفعية (Brandit 1959; 1992)؛ حتى چون رولز الذي سرعان ما أصبح مناهضًا عتيدًا للنفعية كان قد كتب بحثًا باكرًا يدافع فيه عن شكل من الحكم النفعي كان يعتقد أنه سوف يتغلب على الانتقادات الشائعة مثل القول بأن النفعية قد تبرر معاقبة البرىء (Rawls 1955).

يبدو أيضًا أن الفكر النفعى قد ظهر لدى الـساسة وكبـار المـوظفين فـى الحكومات الديمقراطية مدعومًا بصناعة القرارات السياسية التى أثرت فى رفاهـة أعداد كبيرة من المواطنين؛ وعلى مدى النصف الأول من القرن العشرين جلبـت الليبرالية الجديدة فى بريطانيا والبرنامج الجديد فى الولايات المتحدة اتساعًا مطردًا

فى قوى الحكومة مع برامج اجتماعية جديدة فى التعليم والصحة، كما جلبت شكلا جديدًا من التدخل الاقتصادى على يد چ.م.كينــز J.M.Keynes. وأدى التخطـيط الاقتصادى لزمن الحرب والانشغال بالدفاع القومى بعد الحرب إلــى زيــادة هــذه القوى أكثر وأكثر، كان على كبار الموظفين الحكــوميين أن يبــرروا مثــل تلــك السياسات لجمهور الناخبين الديمقر اطبين، لكن كيف يمكن ذلك وهذه السياسات تنتج الفائز والخاسر؟ يبدو أنهم لجأوا إلى حساب مصالح كل المواطنين بالتـساوى شم بينوا كيف أن أرباح الفائزين تفوق خسائر الخاسرين، بذلك صارت النفعيــة هــى الفلسفة العامة لدى جيل كامل من المديرين ومستشاريهم، حتى كتب أحدهم فيما بعد قائلاً إن "دولة الرفاهة بحد ذاتها تجربة فى النفعية" (Annan 1991, p.413).

وقد أثار التفكير بأن الحكومات الديمقراطية تتبع المبدأ النفعي رد فعل العديد من الفلاسفة السياسيين الذين قالوا بأن النفعية غير المقيدة قد تكون مبررًا لسياسات بغيضة، كانوا ينتقدون النفعية أساسًا من اتجاهين، أولا لأن سياساتها كان يتم تقييمها عن طريق تقدير المكاسب والخسائر وكان من الممكن تبرير سياسات تنتهك الحقوق الأساسية لبعض الأفراد أو الجماعات بناء على أسس نفعية, أو تصضر بمصالحهم بشكل أو آخر مادام ذلك سيأتي بمكاسب أكبر في أماكن أخرى، وبالتالي فإن أساليب العقاب الوحشية يمكن تبريرها على أساس أنها تردع المجرمين المحتملين ردعًا قاطعًا، كما يمكن تبرير السياسات الاقتصادية التي تفرض تكلفة كبيرة على بعض الناس على أساس أنها تدعم الكفاءة الاقتصادية في عمومها. ويبدو أن النفعية لم تأبه بفكرة أن لكل امرئ حق في المعاملة العادلة لا يمكن التغاضى عنه, حتى وإن كان هذا التغاضي سيعود بالمزيد من النفع لغيره، هذا الفشل في إدراك أن النفع لأحد لن يعوض الخسارة لغيره أدى في النهاية إلى القول "إن النفعية لا تأخذ الفروق بين الأشخاص بعين الاعتبار" (Rawls 1971, p.27). ولذا كان من الضروري البحث عن نظرية غير نفعية عن العدالة ونظريــة عــن حقوق الإنسان ونظرية عن الحرية لنجد المبادئ التي يمكن قبولها لمجتمع حر.

الهجوم الثانى على النفعية اتخذ شكلا مختلفاً بعض الشيء، فالنقاد في هذا المعسكر أشاروا إلى أن ما سيجلب النفع العام سوف يبرر أى تصرف للناس، ولي يُسمح وقتئذ بالقيود الحتمية مثل "من الخطأ القيام بهذا الفعل"، حتى وإن كان الفعل المنهى عنه هو قتل النفس أو خيانة الصديق، وعلى المستوى الشخصي من الوارد أن تصطدم النفعية بفكرة أنه من غير المُشرق إتيان أفعال بعينها (Williams 1973)، أما على المستوى الشعبى العام فكان الاتهام هو أن النفعية كانت تشجع نوعًا من عدم الثقة في الحكومة بما أنها ستجد دائمًا التبريرات الأفعالها حتى يصبح كل ما تفعله الدولة مقبو الأخلاقيًّا، ولم يكن ذلك بالأمر الهين في قرن قُدر له أن يستهد ستالين وهتلر والهولوكوست، ثم كانت حرب فيتنام فيما بعد لتظهر ما يمكن أن يحدث لو أن الحكومات عمدت إلى اتخاذ قراراتها بناء على حسابات التكلفة والفائدة، غير عابئة أو معترفة بأي حدود أو قيود أخلاقية (Hampshire 1978).

بدأ المفكرون السياسيون في الستينيات والسبعينيات يبحثون عن بدائل النفعية تعالج تلك العيوب وتحافظ في الوقت نفسه على أسس صلبة للدولة الليبرالية، لقد أصبحت النفعية، وبقيت، رؤية أقلية، لها مسن يدافعون عنها ويعتنقونها أصبحت النفعية، وبقيت، رؤية أقلية، لها مسن يدافعون عنها ويعتنقونها المسرعين (Smart 1973; Singer 1979; Hardin 1988; Goodin 1995) أما أشد الجدليات التي قد تطرح بشأنها فهي أنها يمكن أن تعطى إرشادًا صحيحًا للمشرعين وصناع السياسة, الذين عليهم أن يتدبروا النتائج طويلة المدى لقراراتهم والفائدة العامة التي قد تعود على الناس من هذه القرارات، وحتى في قيامها بهذا الدوركفلسفة سياسية عامة أكثر منها أخلاقيات شخصية في قرابه مشاكل جمة ترتبط بالحسابات النفعية في حد ذاتها مشكلة معرفة قدر الرفاهة أو السعادة التي سيحصل عليها الشخص جراء تنفيذه لسياسات مختلفة, ومشكلة تجميع المكاسب الفردية في مكاسب اجتماعية ومنفعة عامة، حتى وإن أمكن التغلب على هذه المشكلات فسوف يظل معظم المفكرين السياسيين على اعتقادهم بأن المبادئ غير النفعية مبادئ الحرية والمساواة وحقوق الفرد وغيرها حضع حدودًا لما قد تفعلت

الحكومات بشكل مشروع بحثًا عن السعادة العامة، النفعية إذن لا يمكن أن تكون فلسفة جماهيرية أو شعبية كاملة.

# الالتزام السياسى والسلطة والعصيان المدنى

يظهر قصور النفعية الشديد تحديدًا في ما يتعلق بالالتزام السياسي والعصيان المدنى، فمن يعتنق النفعية يرى أن طاعته للقانون من عدمها تتوقف على ما سيجلبه عليه الفعل من فوائد، وهذا يتوقف أيضنًا على ما إذا كان المواطنون خاصة مواطنو الدول الديمقراطية - لديهم التزام أخلاقي بالقوانين.

في المناخ السياسي الذي ساد في الستينيات والسبعينيات اتخذ ذلك السسؤال القديم عن الالتزام الأخلاقي أهمية جديدة، وكان على من انخرطوا في حركات الحقوق المدنية ومناهضة الحرب في أمريكا وكذا في الحملات المناهضة للأسلحة النووية في بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى، أن يقرروا ما إذا كان من الأفضل أن تبقى مظاهراتهم واعتراضهم داخل الحدود القانونية أم أن خطورة القضايا المطروحة كانت تبرر أشكال العصيان المدني مثل إحراق الأعلام وتوزيع المنشورات والاحتلال غير المشروع للمواقع العسكرية، وكان فلاسفة السياسة التحليلية في الخمسينيات يقولون إن مشكلة الالتزام السياسي يمكن حلها عن طريق توضيح أن الالتزام بطاعة القانون جزء من الانتماء إلى المجتمع السياسي يصعب تطبيقه عندما تتبع الحكومات الديمقراطية سياسات يراها الكثير من مواطنيها غير أخلاقية.

وباستثناء النفعيين, قبل معظم الليبراليين جدلية لوك بأن المواطنين عليهم أن يطيعوا لأنهم قد قبلوا، إما ضمنًا أو علنًا، سلطة الدولة فوقهم ( 1963 [1680])، لكن إظهار أن المواطنين يتصرفون بناءً على موافقتهم ورضاهم

سَبَبَ مشكلة في حد ذاته. ورغم محاولة بالميناتر Plamenatz التعيد إحياء نظرية القبول على نحو أشبه بشكلها التقليدي, فإن المنظرين التحليليسين حاولوا البحث عن بديل (Plamenatz 1938)، البعض اتجه إلى القبول "الافتراضيي" كأساس للالتزام الأخلاقي؛ بمعنى أنه لا يهم إن كان المواطن قد وافق بالفعل على كأساس للالتزام الأخلاقي؛ بمعنى أنه لا يهم إن كان المواطن قد وافق بالفعل على طاعة قانون بلاده لكن المهم هو ما إذا كان سيوافق بمحصض إرادته وبكامل وعيه أن يطيعها، أو بعبارة أخرى أنه إذا كانت هذه الدولة دولة شرعية فهل سيوافق المواطنون على قوانينها أم لا ( , 1986 Kavka 1986) لكن هذه النظرية لا تصلح عمليًا، فلو أن شرعية الدولة أو قيمتها هي المعول الأساسي فعلينا أن نعتمد على مسألة القبول أو أن نصر أن تكون الموافقة "فعلية" وليست "افتراضية"، وعلى الدولة في هذه الحالة أن تقوم بإصلاحات تمنح الناس الفرصة لكي يعبروا عن موافقتهم وتضع لهم البدائل في حالة الرفض تمنح الناس الفرصة لكي يعبروا عن موافقتهم وتضع لهم البدائل في حالة الرفض أماساسًا للالتزام بطاعة قوانين الدولة لأنها لا تعطى الفرص أو البدائل المطلوبة أساسًا للالتزام بطاعة قوانين الدولة لأنها لا تعطى الفرص أو البدائل المطلوبة

تأملات بعض المفكرين عن صعوبات نظرية القبول أو الموافقة دفعت بعض المفكرين في المنهج التحليلي أن يتبنوا "الفوضوية الفلسفية". هؤلاء "الفوضويون" ينكرون أن يكون لدى معظم الناس الالتزام بطاعة القانون, بل ينكرون أن يكون لدى الدول أو المسئولين بها السلطة لسن القوانين أو وضعها موضع تطبيق، وتأخذ جدلياتهم هذه أشكالا أقوى أو أضعف، فالنمط الأقوى هو الزعم باستحالة وضع شكل مُرض للالتزام العام بطاعة القانون؛ فمثل هذا الالتزام سوف يتوقف على الاعتقاد بأن السلطة السياسية لها "الحق في إعطاء الأمر والحق في أن تطاع" وهذا يتعارض مع "التزامنا الأساسي" بالاستقلالية الذي يتطلب أن نقرر لأنفسنا ولسيس مجرد أن نطيع الأوامر (Wolff 1970, pp.4 and 18). أما النمط الأضعف من الفوضوية الفلسفية فهو أن جميع المحاولات لوضع أساس الالتزام السياسي لم تنجح مما يدل على أن أبًا منها لن ينجح، النتيجة إذن أن العدد الضئيل نسبيًا من النساس

الذين التزموا بالطاعة هم من عليهم طاعة القوانين (Simmons 1979)، ويتفق الفوضويون من كلا الاتجاهين أن لدينا دائمًا أسبابًا قوية, أخلاقية أو عقلانية, تلزمنا بطاعة القوانين – لكن الالتزام بطاعة من في السلطة ليس واحدًا من هذه الأسباب.

وقد اقتنع غيرهم من الفلاسفة بقبول الشق الأول من الفوضوية الفلسفية - ألا وهو أنه لا يوجد التزام عام بطاعة القانون - لكنهم لم يقتنعوا بإنكار الفوضويين للسلطة السياسية، على أساس أن السلطة السياسية لا تتطلب التزامًا من قبل الخاضعين للسلطة (Green 1988;) ومقالات Smith, Sartorius, Raz and ومقالات Greenawalt in Edmundson 1999)، ويتوقف جانب كبير من هذا الجدل على تحليل معنى "السلطة".

المحاولات الأحدث لتبرير الالتزام السياسي تتحدث إما عن العدالة أو العضوية وكما قال هـ..ل.ا.هـارت H.L.A Hart (1955) ورولز (1955) ورولز (1955) فإن مبدأ العدالة هـو أن أي فرد يشترك في عمل عادل ونافع له وللآخرين يكون لديه التزام بتحمل نصيب عادل من الأعباء كما أنه مدين للآخرين المشاركين معه في العمل بهذا الالتزام، لأن التعاون هو ما يجعل العمل يحقق فائدة، وكل من يستفيد مـن الفوائد بـدون المشاركة في الإنتاج يقع موضع لوم وعقاب لأنه يستغل الآخرين استغلالاً غير عادل حتى وإن لم يكن تمتعه بالفوائد يهدد بقاء هذا العمل.

وينطبق مبدأ العدالة هذا على المجتمع السياسي إذا كان هذا المجتمع يمثل مؤسسة تعاونية، ففي هذه الحالة يكون لدى أعضاء المجتمع التزام بالعدالة وبالقيام بدورهم في الحفاظ على مؤسستهم، ولما كان حكم القانون مهمًا للوصول إلى هذه النتيجة فإن الشكل الأساسي للتعاون هو طاعة هذا القانون؛ فالعدالة قد تعني أن تؤدى هذه الاعتبارات القهرية إلى العصيان المدنى أو تبرره. لكن في غياب تلك الظروف يتعين على أفراد المجتمع أن يلتزموا بطاعة القانون.

الاعتراض الأساسى على نظرية العدالة هو أن المجتمعات السياسية ليست ممارسات تعاونية ينشأ عنها التزامات سياسية، وكما قال نوزيك

تتطلب القبول الإرادى بالفوائد وهذا النوع من القبول الإرادى من النسادر جــدًا أن يكون أساسًا للالتزام السياسى، وقد رد المدافعون عن هذا المبدأ بقولهم إن القبول الإرادى ليس بهذه النسدرة (Dagger 1997, ch.5; Kavka 1986, pp.409-13)، وإن الالتزام بالعدالة قد يحدث حتى إن لم يستطع الناس أن يتجنبوا تلقى فوائد مثل الدفاع الوطنى وحكم القانون (Arneson 1982; Klosko 1992).

الاعتقاد بأن الالتزامات قد لا تحدث طوعًا هو اعتقاد رئيسسى أيضًا في نظرية العضوية السياسية. والفكرة الأساسية هنا هي أن المجتمع السياسي- مشل الأسرة يولد التزامات معينة حتى بين من لم يختاروا أن يكونوا أعضاءً فيه. "مثل كل أنواع الارتباط كالارتباط بالأسرة أو الأصدقاء فيان الارتباط أو العضوية السياسية تحمل بطياتها فكرة الالتزام" (Dworkim 1986, p.206). وهكذا ليس ثمة حاجة لتبرير الالتزام السياسي بالرجوع إلى الالترام الطبوعي أو أي مبدأ أخلاقي آخر, لأن الالتزامات السياسية شأنها شأن أي التزامات أخرى تتشأ عن الشعور العميق بمن نحن وبمكاننا في العالم, ولها دور أساسي في كياننا الأخلاقيي

نقاد نظرية العضوية يقولون إنها تعتمد على المقارنة غير الصحيحة بين المؤسسات الصغيرة الحميمة مثل الأسرة وبين مؤسسة الدولة الكبيرة غير الشخصية (Simmons 1996; Wellman 1997)، وكما في نقدهم لفكرة العدالة فإن النقد نفسه ينطبق على العضوية حيث العضوية قد تنتج التزامات لكن ليس التزامات "سياسية". إذن فقد كانت هناك نظريات عن الالتزام السياسي لكن لم يكن ثمة إجماع على الأفضل من بينها أو (كما جاء في مقالات إدموندسون تمة إجماع على الأفضل من بينها أو (كما جاء في مقالات إدموندسون أحدها كافية.

لكن هناك نقطتان يتفق عليهما المنظرون التحليليون، النقطة الأولى هـي أن الالتزام بطاعة القانون- إن وجد- هو التزام نسبي وليس مطلقًا لأنه قد تكون هناك

اعتبارات أخلاقية أهم منه، نقطة الاتفاق الثانية هي أن العصيان المدنى قد يكون أحيانًا عادلا وصحيحًا، فأيًّا كانت الدولة حرة وديمقراطية فقد يقع بها أحد أوجه الظلم على بعض مواطنيها, أو بعض الأجانب فيها, مما يبرر العصيان المدنى، لكن ما العصيان الذي يمكن وصفه "بالمدنى"؟ هو أمر جدلى وهل ينبغي أن يكون عصيانًا لأحد القوانين مثلا أو احتجاجًا على غيره؟ - لكن إمكانية تبرير العصيان المدعى ليست محل جدال.

## البديل التعاقدي للنفعية

تقودنا محاولة الإجابة عن أسئلة الالتزام السياسي إلى قضايا أخرى مشل قضايا السلطة والعدالة والحقوق والمصلحة العامة وبالتالي تقود المفكرين السياسيين المنطب اكثر شمولا وتنظيمًا، كانت أهم الفلسفات السياسية المنظمة التي ظهرت كبديل عن النفعية في المنهج التحليلي هي نظرية العقد الاجتماعي, وخاصة بالشكل الذي وضعه چون رولز، التي تكمن جاذبيتها في ملمحين: الأول هو أنها وضعت الفردانية في القلب من النفعية, لكنها وعدت بأن تحررها من إمكانية التضحية بمصالح القلة من أجل مصالح الكثرة، فوفقًا للتعاقدية يعتبر النظام السياسي شرعيًا عندما يقوم على مبادئ يتقبلها كل أفراد المجتمع، وكأن كل فرد في المجتمع له حق الثيتو على المبادئ التي تحكم المجتمع, واستبعاد تلك النضارة ببعض الناس أو بعض المجموعات دون سواها، ثانيًا, فإن التعاقديين من أمثال رولز يرون أن ذلك الأسلوب من شأنه أن ينتقي مجموعة واضحة ومتماسكة من مبادئ العدالة لكي تسترشد السياسة الشعبية بأفضل مما تتيحه المعايير النفعية، ولذا فقد كان هدف رولز هو أن يضع مبادئ معينة للعدالة ثم يوضح أن كل مواطن فقد كان هدف رولز هو أن يضع مبادئ معينة للعدالة ثم يوضح أن كل مواطن وفكر في الأسلوب السليم للحكم في المجتمع سيوافق عليها.

فى الصيغة الباكرة من نظريته، حاول رولز أن يصور عقدًا اجتماعيًّا يوافق عليه الناس عندما يفكرون فى المكاسب أو الخسائر التى ستعود عليهم على المدى الطويل إذا اعتنقوا مبادئ بديلة (1958 Rawls)، لكن عندما أخذت نظريته شكلها

النهائي في كتابه "نظرية للعدالة" A Theory of Justice كان رولز قد عدل جدلياته حيث أصبح العقد بتم تحت "حجاب من الجهـل" (Rawls 1971, p.24)، هذه النظرية تتطلب من قرائه أن يتخيلوا أن من يختار مبادئ العدالــة عليــه أن يعرف الحقائق العامة للحياة الاجتماعية وليس أن يعرف ذوقه أو قدر اته أو موقفه الاجتماعي الشخصي، فمن يختار عليه أن يختار مبدأين: الأول يقضي بأن كل فرد له أن ينعم بأعلى درجات الحرية الشخصية التي تتسق مع حق غيره في أن يعيش حرية مساوية, مما يعني أن الجميع ينبغي أن يكون له الحق أن يتحدث ويتصرف ويعبر عن نفسه بحرية وأن يندمج مع الآخرين وأن يصوت في الانتخابات – أي أن يمار س الحقوق المدنية و السياسية الموجودة في الديمقر اطيات الليبر اليــة، أمــا المبدأ الثانى فيحكم بتوزيع الموارد الاجتماعية والاقتصادية مثل السدخل والثسروة وكذلك الفرص العادلة، وقد يفترض من يختار هذا المبدأ أن توزع هذه المـوارد بالعدل و المساواة أيضنًا، لكنه سر عان ما سيرى أن هناك ظروفا أو أحوالا بكون -فيها التوزيع دون مساواة ميزة للجميع, في حال كون اللامساواة الاقتصادية حافزًا لمن ينتجون السلع والخدمات ليزيدوا من إنتاجهم, مما يؤدي إلى زيادة الحجم الكلى للإنتاج بوجه عام- وسوف يقبلون بعدم المساواة لو أن مزاياها تحصد بالعدل، إذن فمبدأ رولز الثاني يقول إن عدم المساواة المادية تكون عادلة لو أنها تتيح أكبر قدر ممكن من الفو ائد لأفقر أبناء المجتمع و أقلهم تمتعًا بالمزايا, و مادامت هذه المزايا متعلقة بوظائف أو مواقع اجتماعية ففرصة شغلها متاحة للجميع. هذا المبدأ يتطلب المساواة في الفرص في نظام التعليم وسوق العمل, كما يتطلب إعادة توزيع الموارد من الأغنى إلى الأفقر، محصلة العقد الاجتماعي المفترض الذي وضعه رولز إذن هو دولة ديمقر اطية اجتماعية تحفظ الحريات الليبر الية، لكنها في الوقت نفسه تحد من سيطرة اقتصاديات السوق من أجل مصالح الفقراء.

لكن هل نظرية رولز هذه فعالة؟ أو هل أولئك العقلاء الذين وضعهم خلف ستار الجهل سيختارون بالفعل المبدأين اللذين تحدث عنهما؟ هذا أحد سؤالين

أثارتهما نظرية رولز، أما السؤال الثانى فهو: أى درجة من الأهمية يمكن أن نعطيها لعقد فرضى - تجربة فكرية حيث يُحرم الناس من المعلومات الشخصية الموجودة لديهم - بالتأكيد - فى حياتهم اليومية؟ كان هدف رولز هو أن يقدم مفهومًا عن العدالة - مفهومًا يسمح للناس فى المجتمعات الحقيقية أن يبرر كل منهم نصيبه ونصيب غيره من الفوائد المادية وغير المادية حتى وإن كانت هذه الأنصبة معروفة تمامًا؛ فلو أن دخلى أكبر من دخلك كثيرًا فهل باستطاعتى أن أبرر عدم المساواة هذه لك بأنك ينبغى أن تختار مبدأ يسمح بعدم المساواة بهذا الشكل خلف حجاب من الجهل؟

واجه رولز انتقادات واسعة على كل من الفكرتين، فقليل من النقاد كانوا مقتنعين أن من يختار خلف حجاب من الجهل قد يعطون الحرية أولوية مطلقة فوق الموارد المادية, أو أن عليهم أن يتحملوا وجود أسلوب آخر لتوزيع الموارد على الساس أن يصل جزء من الموارد للفقراء (1973 Barry 1973; Barry)، وقال أساس أن يصل جزء من الموارد للفقراء (1973 Barry 1973)، وقال بعضهم إن النتيجة الطبيعية للعقد الاجتماعي لدى رولز سوف تكون شاكلا معدلا من مبدأ المنفعة وهي نتيجة لم تكن في الحسبان لأن محاولات رولز برمتها الصبت على إيجاد بديل تعاقدي للنفعية (1973 Harsanyi 1982; Arrow 1973). وقال آخرون إن اللجوء إلى عقد مفترض أسلوب خاطئ لاستحداث مفهوم شعبي وقال آخرون إن اللجوء إلى عقد مفترض أسلوب خاطئ لاستحداث مفهوم شعبي علم عن العدالة، وفي تجريده من يختارون منهجه من أية معرفة بمعتقداتهم أو أذواقهم أو قدراتهم, جردهم أيضًا من عناصر مهمة في بنية هوياتهم الشخصية أذواقهم أو قدراتهم, جردهم أيضًا من عناصر مهمة في بنية هوياتهم الشخصية الضمير لأحد المؤمنين بسؤاله أي المبادئ كان يمكن أن يعتنق لو لم يكن متدينًا. فلو أنه يرى أن عقيدته الدينية جزء لا يتجزأ من هويته فسوف يعتبر هذا السؤال لا محل له من الناحية الأخلاقية.

A Theory of Justice "فى السنوات التالية لنشر كتاب "نظرية للعدالـة" التعاقدية فى فكره، ورغم أنه أبقى

على مبدأى العدالة أصبح أقل اعتمادًا على العقد المفترض في تبريرهما وأكثر اعتمادًا على فكرتين أخريين: أن مبادئ العدالة تصنع الأساس لإجماع "تراكمي" بين الناس من مختلف المناهج الأخلاقية والفلسفية والدينية، وأن مبادئ العدالة ستكون مستقرة بحيث يجدها الناس مقبولة في الممارسة ويصبحون أكثر ارتباطا بها مع الوقت؛ فالناس في المجتمعات الديمقراطية المعاصرة منقسمون حول مشكلات القيمة العليا, لكنهم لابد من أن يعيشوا معًا على أساس المبادئ التي يجدها كل فرد (أو كل فرد عاقل) مقبولة (Rawls 1993).

ورغم أن صيغة رولز عن العقد الاجتماعي بقيت الأكثر تأثيرًا في النصف الثاني من القرن العشرين, فإن غيره من الفلاسفة وضعوا أنماطًا أخرى من التعاقدية، هذه الأنماط تنقسم إلى صنفين، الأول به نظريات تحاول أن تقدم بدائل أكثر واقعية لنظرية رولز بنزع حجاب الجهل وتحليل عقود اجتماعية تصمم في وجود معلومات كاملة، إذ كيف ينظم الناس مؤسساتهم الاجتماعية في حال علمهم بما ستأتى به؟ الفكرة هنا أن الجميع لابد من أن يعرف ما يمكن أن يحدث في حال غياب المؤسسات العادية - أى أن يصبح الفرد حرًّا في أفعاله يتصرف كيف يشاء دونما أدنى مبادئ للعدالة، ولو تمت الموافقة الجماعية على المؤسسات, فلابد من أن يتأكد كل شخص من أنه يتصرف في وجود هذه المؤسسات أفضل مما يمكن أن يتصرف فيما أسماه هوبز "حالة من الطبيعة الحرة" ( Hobbes 1968 [1651], ) p.196)، وهنا يبرز سؤالان: كيف لنا أن نعرف الأساس وكيف لنا أن نختار أحد السبل لتوزيع مكاسب التعاون الاجتماعي؟ التعاقديون من هذا النوع يفترضون أن ينشأ عن هذه العملية دولة محدودة القوى، أو بعبارة أخرى يفترضــون أن حالـــة الطبيعة تشبه الحرية الاقتصادية للجميع، ويتقبلون فكرة رولز بأن المجتمع "مكان تعاوني لتبادل المنافع والمزايا" لكنهم يصرون على أن المزايا المتبادلة لابد من أن تترجم ترجمة حرفية وبـشرط المعرفـة الكاملـة (انظـر ; Gauthier 1986 Buchanan 1975 و لمناقشة الفكرة انظر Buchanan 1975

التفسير المعاكس للعقد الاجتماعي قدمه فلاسفة أخلاقيون وسياسيون زعموا أن العقد ينبغي فهمه باعتباره اتفاقًا بين أفراد تحفزهم الأخلاق، فــ"المبادئ وخاصة مبادئ العدالة، يمكن قبولها فقط في حالة كونها أساسًا للموافقــة الواعيــة العامــة" يوافق عليها كل من لهم الدوافع نفسها (;Scanlon 1982, p.110 وتم شــرحها في Scanlon 1998)، كانت أهم النظريات التعاقدية من هذا النوع هي تلك التــي صاغها بريان باري Brian Barry الذي يزعم "أن هناك عدة مبادئ للعدالة منها أن عدم المساواة في الحقوق أو الفرص أو الموارد يمكن تبريرها لمــن يحـصلون على الحد الأدنى منها بأسباب ومبررات لا يمكنهم رفـضها أو تجاهلهـا أو عـدم الاقتتاع بها" (Barry 1998, p.147)، في هذا النوع مــن النظريــات يتوقـف الأمر على فكرة الاقتناع التي تدفع النقاد ليعارضوا هذا النوع من التعاقديــة علــي أساس أنها ينبغي أن تقنع الأطراف المتعاقدة بما تريده من نتائج.

### نظريات الحقوق

كان أحد أهم الاعتراضات على النفعية كما رأينا هو أن المبدأ قد يسسمح الصناع السياسة في ظروف معينة بإلغاء بعض الحقوق الأساسية لسبعض الأفسراد باسم المنفعة الأكبر لعدد أكبر، فكرة أن لكل فرد حقوقًا ينبغي ألا تنتهك أبدًا تحست أي ظرف من الظروف هي فكرة موجودة ومميزة دائمًا في المجتمعات الليبراليسة، لذا فقد كانت نظريات الحقوق بديلا شائعًا ومعروفًا عن النفعية لدى المفكرين السياسيين التحليليين، أما اللافت في الأمر, فهو التعارض الحاد داخل هذا المنهج عن طبيعة الحقوق التي يحاول الدفاع عنها ومبرراتها، فقد كان هناك نقاش طويل عن معنى الحق والظروف التي يستحق فيها شخص ما هذا الحق، وبالإضافة إلى ذلك, كان هناك اختلاف كبير بين التحرريين الدين يعتقدون أن الحقوق أدوات حمائية سلبية تؤمن الأفراد وممتلكاتهم من أن تنتهكها الدولة أو ينتهكها غيرهم من الأفراد وبين خصومهم الذين يرون أن الأفراد لهم أيضًا حقوق إيجابية في العديد من الفرص والمصادر والموارد التي تحتاج دائمًا إلى حماية الدولة.

<sup>(</sup>٢) للمزيد عن وجهة نظر بارى الكاملة انظر كتابه الصادر في ١٩٩٥.

أهم المدافعين عن النقاش الأول كانوا أصحاب نظرية الاختيار وهي النظرية التي تعتبر الحصول على حق يعني أن نكون لك السيطرة على واجبات الآخرين— أي القدرة على جعلهم يقومون بواجب ما، ونظرية المنفعة التي بموجبها أن مسن يملك حُقًا يستفيد من مزايا أدائه لواجبه، كلا النظريتين، الاختيار والمنفعة، تم تطوير هما بعدة أساليب مع الاهتمام بمسائل الالتزام السياسي والعلاقة بين القانون والأخلاق ومسائل أخرى في الفلسفة السياسية والقانونية (المقالات المهمة عن الاختيار ونظريات الفائدة, على التوالي انظر 1986, ch.7 الاختيار ونظريات والنقاش العام عن مفهوم الحقوق انظر Jones 1994; Martin ومن أجل الكتابات والنقاش العام عن مفهوم الحقوق انظر 1986, Martin ).

عرض كتاب روبرت نوزيك "الفوضى والدولة واليوتوبيا" Anarchy, Nozick 1974) State and Utopia للجدال بين دعاة التحرر ومعارضيهم حول مسألة الحقوق، ويبدأ بزعم أننا ينبغي ألا ننتهك حقوق فرد لـصالح المنفعـة الأعم لأناس غيره، بل ينبغي أن نجعل لكل فرد مجموعة من الحقوق التي لا يمكن لغير ه أن ينتهكها، ومن ضمن هذه الحقوق حق استغلال الفرد لجسده والسيطرة عليه وحق ملكيته للموارد التي حصل عليها بكده دون جور، وهي حقوق من القوة بحيث إنها تضع حتى شرعية الدولة موضع المساءلة؛ ويطالبنا بأن نتخيل الناس وهم يعيشون بطبيعتهم دون سلطة سياسية ويعهدون بحماية حقوقهم لمؤسسات حماية خاصة تعاقب من ينتهكون حقوق غيرهم وتعوض ضحاياهم، في مثل تلك الظروف، كما يقول نوزيك سوف تنشأ تلقائيًّا مؤسسة - هـــى الدولـــة - نتيجـــة للتفاعل بين هذه المؤسسات، لكنها ستكون "دولة الحد الأدنى" توظف خصيصًا من أجل حماية الحقوق الشخصية والممتلكات، لكن الدولة ستكون ممنوعة من استخدام قدرتها على الإجبار لأي غرض سوى حماية الحقوق: ولن تكون النضرائب مشروعة إلا لكي تغطى تكاليف الدفاع الخارجي وإدارة النظام القانوني.

ويستمر نوزيك ليظهر كيف أن نظرية للحقوق بهذا الشكل سوف تستبعد ليس المبادئ النفعية فحسب، وإنما مبادئ رولز عن العدالة التي تتطلب من الدولة أن تعيد توزيع الموارد على الفقراء، كما تطيح مبادئ المساواة وأى مبادئ أخرى تتطلب ما هو أكثر من "دولة الحد الأدنى"، ولأن الأفراد لديهم الحق في ممتلكاتهم فإن أي مشروع سياسي يتغاضى عن هذا الحق لن يحصل على المشرعية إلا إذا حاز على دعم أصحاب الحقوق هؤلاء.

قضيتان كانتا هما الأبرز في رد الفعل النقدى على مرزاعم نوزيك: أولا: انتقاله من الفرضيات المناهضة للنفعية بأن الأفراد ينبغي أن يعاملوا على أن حقوقهم لا تنتهك ولا تستغل لصالح آخرين إلى الاستنتاج بأن لديهم حقوقًا يخلعها عليهم القانون، وقال النقاد إن حقوق الملكية الشخصية مثل سلامة الجسد والسيطرة عنيه - وحقوق الملكية الخارجية لها معان مختلفة تمامًا (انظر كوهين Cohen بخاصة في كتابه الصادر في ١٩٩٥)، فلو أن شخصًا ما له الحق في شيء مادي-كقطعة أرض مثلا - فذلك يعنى أن أحدًا غيره لن يستطيع استخدامها دون إذن منه، وفي ذلك تقوية وزيادة لحريته وتقييد لحرية غيره، إذن فإن تبرير حقوق الملكية من وجهة نظر ممثلك الحق وحده هو نظرة قاصرة. ثانيًا: كيف للفرد أن يكتسب الحقوق التي سيتم التعامل معها فيما بعد على أنها مقدسة؟ نوزيك هنا يسير على خطا چون لوك في أن الناس قد يكتسبون الملكية بشكل مشروع بأن يمزجوا العمل بأشياء لا يملكونها وقد يستبدلون أو ينقلون هذه الملكية بأية طريقة شريطة ألا يسيء استحوازهم عليها إلى الغير، لكن النقاد يقولون إن تبرير ملكية الحقوق بهذه الطريقة يتطلب فرصًا متكافئة في اكتساب الملكية أساسًا، حتى في داخل المعسكر التحرري نفسه هناك من يصر مثل شتاينر Steiner على أن كل فرد ينبغي أن يحصل على نصيب عادل من موارد الأرض الطبيعية قبل أن تدأ عملية تبادل الملكية أو انتقالها.

هذا الشكل الأكثر مساواة من نظرية الحقوق المؤيدة للحرية يتعامل مع الحقوق كأشياء مكتسبة للفرد لا ينبغي لغيره التدخل فيها، أما النقاد فيرون أن هذا المفهوم السلبي يغفل النقطة المهمة عن الحقوق، وهي أن هذه الشروط لابد من أن تضمن حماية الفرد والممتلكات, لكنها ينبغي أيضًا أن تتضمن الحق في الموارد الحيوية كالطعام والدواء والتعليم... الخ. وقد احتوت فكرة حقوق الإنسسان- التسى أصبح لها أهمية في الشئون العالمية في النصف الثاني من القرن العشرين- على مثل هذا النوع الإيجابي من الحقوق، وفي المنهج التحليلي تم تبرير هذه الحقوق بالاحتكام إلى المؤسسة الأخلاقية أو الحاجات الأساسية، أما من الناحية الأخلاقية, لن يستطيع أحد أن يتصرف بحسن خلق إلا إذا كان يتمتع بالحد الأدني من الحرية والسعادة، وبالتالي فمن الحقوق الأساسية الحرية والسعادة وهما شرطان أساسيان لأى أخـلاق (انظـر Gewirth 1978; 1982; 1996; Plant et al.1980). وهناك منهج طبيعي آخر يُرجع الحقوق إلى الحاجات- كالحاجــة إلـــى الــصحة والتغذية السليمة - وهي مهمة لكل الأفراد بغض النظر عن شكل الحياة التي يختارونها (Shue 1980; Donnelly 1985)، كلا النظرتين تريان أن الفرق بين الحقوق السلبية والإيجابية أمر اعتباطى من الناحية الأخلاقية، فحرمان الفرد من الطعام بسبب المجاعة أو بسبب السرقة أمر مدمر، ولذا إذا كان للفرد الحق في ألا يحرم من الطعام الذي زرعه فإن له الحق أيضنًا في أن يحصل عليه إذا لـم تفلـح زراعته لأسباب خارجة عن إرادته.

## العدالة الاجتماعية بعد رولز

كما رأينا، فإن أصحاب نظريات الحقوق التحرريين مثل نوزيك جادلوا لصالح دولة الحد الأدنى واستبعدوا مسألة إعادة توزيع الشروات إجباريًا بين الأغنياء والفقراء باسم العدالة الاجتماعية، وقال النقاد إن الدول عليها التزام أخلاقى بحماية الحقوق "الإيجابية" لكل مواطن عن طريق ضمان توفير الحد الأدنى من

الرفاهة له، وقد ذهب رولز لأبعد من ذلك عندما قال إن العدالة تتطلب ليس الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية فحسب، وإنما تتطلب أن تكون عدم المساواة أيضًا في صالح الفقراء، لم يعارض رولز عدم المساواة الاقتصادية إذا كانت تمثل دافعًا لتشجيع الموهوبين ليكونوا أكثر إنتاجية، لكن النظريات التالية عن العدالة الاجتماعية حاولت أن تجد شكلا أقوى من المساواة على اعتبار أن العدالة تتطلب إزالة كل أشكال عدم المساواة التي لا دخل للإنسان فيها.

كان لنظرية رونالد دوركين Ronald Dworkin عن المساواة في الموارد أثر كبير في هذا المجال (1981 Dworkin)، فالنظرية تؤكد أن هناك فرقًا أساسيا بين ظروف الشخص وخياراته— وبين ما يختار وما لا يستطيع أن يختار ويعتقد دوركين أنه من الخطأ أن نحاول توفير مستويات متساوية من الرخاء للجميع لأن سعادة كل شخص تتوقف على ذوقه وما يفضله وهي الأمور التي يتحمل مسئولية اختيارها، كذلك فإن الفرد مسئول عن اختياره لكيفية استخدام المصادر المتاحة له، ولما كانت الموارد المتاحة للشخص تشكل جزءًا من ظروفه, فإن كل فرد ينبغي أن يحصل على نصيب متساو من هذه الموارد، هذه الموارد بالنسبة لدوركين لا تتحصر في الثروة والسلع والموارد الخارجية الأخرى وإنما أيضًا في المواهب والقدرات الشخصية، فالعدالة تتطلب بالتالي أن يكون للمواطن مجموعة مصادر — داخلية وخارجية— بالتساوي مع غيره, وتسمح بعدم المساواة الناتجة عن اختيارات الفرد أو تفضليه لأمر على آخر.

وبما أن الناس سوف يقيمون الموارد بأسلوب مختلف معتمدين على ما يفضلونه, فإن نظرية دوركين نتطلب تحديد ما إذا كانت مجموعات الموارد تتساوى أم لا، وقد اقترح مزادًا افتراضيًّا لتحديد الموارد الخارجية حيث يحصل كل فرد على مجموعة من الأشياء تساوى ما يحصل عليه غيره، ويستمر المزاد إلى أن يرضى كل فرد عن عدد ما أخذ من أشياء فلا يحقد على غيره، إذن فالتوزيع المتساوى للموارد الخارجية قد ينشأ عن خطوات شبيهة بذلك.

يواجه دوركين صعوبات أكبر عندما يتناول الموارد الشخصية - من مواهب أو عجز، فنظريته عن العدالة تتطلب أن يتم تعويض من يعانون من عجز ما بالمزيد من الموارد الخارجية، حيث ينبغى أن يتساوى مجموع الموارد الداخلية والخارجية لدى كل شخص مع مجموع غيره، وهنا لا مجال لفكرة المزاد وإنما المجال لفكرة التأمين، فالأكثر موهبة ينبغى أن يدفع ضرائب توجه لصالح العاجز، كما يرى أن الدولة هنا ينبغى أن تتدخل وتستخدم سلطتها وتفرض الضرائب من أجل خطة التأمين هذه, فتأخذ من الموهوب ضرائب على الدخل وتمنحها للعاجز،

ورغم ما بها من صعوبات في التنفيذ, فإن نظرية دوركين عن العدالة تتوازى مع محاولة رولز لوضع قواعد ومبادئ لممارسات التوزيع في الديمقر اطيات الليبرالية الحديثة، غير أن النقاد المنادين بالمساواة قالوا إن هذه النظرية تركز تركيزًا ضيقًا على مسألة الموارد، فحتى لو حصل الجميع على نصيب متساو من الموارد, كما تطلب نظرية دوركين فقد لا تتساوى قدرتهم على تحويلها إلى خير أو نفع أو سعادة، ولذا اقترح أمارتيا سن Sen مسألة المساواة في القدرات الأساسية"، أى أن يكون الناس متساوين في قدراتهم على القيام ببعض الأمور مثل التربية والغذاء السليم والمقدرة على الحركة بحرية وتجنب الموت المبكر (Sen 1982; 1992). أما ج.ا.كوهين المزايا" هي مريج من الموارد والرفاهة معًا (Cohen 1989).

السمة المشتركة في كل هذه النظريات - وهي مشتركة كذلك مع نظرية رولز - هي رفض فكرة الاستحقاق. فالعدالة الاجتماعية لا تعنى أن من يساهم مساهمة اقتصادية أكبر يستحق دخلا أكبر أو مزايا أكثر، فالمنظرون في نظرية العدالة يرون أنه بما أن إسهامات الفرد تعود إلى مواهبه الطبيعية التي لا دخل له بها ولا يد له فيها, فذلك يعنى أنه لا يستحق المزيد من الدخل أو المزايا لأنه يشارك بنصيب أكبر، فالفرد يستحق الأكثر فقط لو أن مجهوده أكبر، هذه السمة

تبعد نظريات المساواة عن الرأى العام لأن مسألة الاستحقاق تتبوأ مكانة محورية في فكر العامة ومفهومهم عن العدالة الاجتماعية، وقد حاول بعض المفكرين التحليليين أن ينقذوا فكرة الاستحقاق من نقد المنادين بالمساواة قائلين إن أى نظرية مكتملة عن العدالة الاجتماعية لابد من أن تجد مكانًا للاستحقاق بجانب المساواة ومبادئ التوزيع الأخرى (Lucas 1980, Sher 1987; Miller 1999).

اقترح مايكل قالتسر Michael Walzer فهمًا مختلفًا عن معنى العدالـة وقيمتها حيث رفيض فكرة أن العدالة هي التوزيع المتساوى لأي موارد داخليـة أو خارجية، فالعدالة هي مجموع سلع اجتماعية مختلفة من مال وقوة سياسية وتعليم ومنصب, وكلها مجالات مختلفة ينطبق على كل منها مبدأ توزيع مختلف، ومادام أن هذه المجالات منفصلة ومادام الفرد لا يستطيع أن يحول المزايا التـي حـصل عليها في مجال منها إلى مجال آخر، فسوف ينشأ نوع من المساواة التـي أسـماها قالتسر بــ"المساواة المركبة"، بحيث يصبح بعض الناس في المجتمع متميزين فـي مجال المال و آخرون في مجال القوة أو النفوذ السياسي وغيرهم في التعليم وهكذا، وبالتالي فإن الكل متميز والجميع متساو في مجموعه مع الآخرين، وهـذا يعنـي أيضنًا أن قالتسر استطاع أن يجد مكانًا ولو محدودًا لمسألة الاستحقاق فـي نظريـة المسـاواة، ومادامت هناك أشكال محددة للاستحقاق في بعض المجـالات المعينـة ولا يوجد استحقاق عام أو شامل, فإن الاستحقاق لن يهدد المساواة الاجتماعية.

### تحدى الجماعية

مشكلة أخرى من مشكلات نظريات العدالة في رأى قالتسسر Walzer كونها نظريات مطلقة وعامة، وفي مقابلها يضع منهجه المحدد الذي يهتم بالتساريخ والثقافة والانتماء القائم في مجتمعاتنا وليس الظروف الافتراضية في مجتمعات من وحي الخيال (Walzer 1983, pp.xiv and 5)، وهو يسسترعي الاهتمام إلى أهمية الجماعة الاجتماعية حيث وجد، هو وغيره من كتاب أوائل الثمانينيات، أنها تعاني إهمالا فلسفيًا وسياسيًا.

المنادون بالعودة إلى الجماعة الاجتماعية لا يعتقدون أيضًا أن هذا التجاهل التنظيرى قد جاء بالمصادفة مع تآكل دور الجماعة الاجتماعية الذى صار واقعًا فى العالم المحيط بهم، وقد رأى كل من قالتسر Walzer و أليسدير ماكنتاير العالم المحيط بهم، وقد رأى كل من قالتسر Walzer و أليسدير ماكنتاير وتشارلز تيلور 1982) Michael Sandel (1985) وغير هم أن تأكيد عدالة التوزيع وحقوق الفرد أدى إلى انقسام مواطنى الدولة الحديثة ضد بعضهم البعض، وأدى ذلك بدوره إلى العزلة والاغتراب والكراهية بدلا من الانتماء إلى مؤسسة مدنية واحدة، هذا الاهتمام بما للفردانية من آثار هدامة ليس جديدًا، فقد عبر هيجل وتوكفي ودوركايم والمثاليون البريطانيون في القرن التاسع عشر، عنها كما عبر عنها روسو وغيره قبل ذلك، غير أن هذا النقاش قد بُعث من جديد وأصبح له معارضون آخرون, فيما عرف بالجدل الليبرالي الجماعي.

أثار الجماعيون أربعة اعتراضات ضد خصومهم "الليبراليين" أو "الفردانيين". كان الاعتراض الأول هو الشكوى التي لاحظها قالتسر من أن المنطق المجرد لن يكون له الثقل الذي يعول عليه الفلاسفة في محاولتهم أن يصنعوا ركائز المجرد لن يكون له الثقل الذي يعول عليه الفلاسفة في محاولتهم أن يصنعوا ركائز للعدالة والأخلاق، فمثل هذا "المشروع التتويري" (1981 1981) محكوم عليه بالفشل إذا لم يدرك أن التفكير في هذه الأمور لا يمكن أن يتم بمعزل عن التقاليد والممارسات المشتركة وما لكل منها من أدوار ومسئوليات وفضائل. ثانيًا فإن التأكيد الليبرالي على الحقوق الفردية والعدالة يأتي على حساب الواجب المدني والمصلحة العامة، وبكلمات ساندل Sandel فإن "العدالة تجد حدودها في أشكال الجماعات التي تهتم بهوية أفرادها كما تهتم بمصالحهم"، "إني أدين للبعض بأكثر مما تتطلب العدالة، وربما بأكثر مما تسمح به، بفضل الانتماءات والالتزامات التي تكون هويتي" (Sandal 1982, pp.182 and 179)، الاتهام الثالث هو أن الليبراليين المعاصرين لا يرون هذه الانتماءات والالتزامات لأنهم يعتمدون على مفهوم ضيق عن الذات حسب تعبير ساندل، وهو مفهوم خاطئ ومغرض لأن ذوات الأفراد تتكون بفعل المجتمعات التي ترعاهم وتدعمهم، وعندما يشجع رولون ذوات الأفراد تتكون بفعل المجتمعات التي ترعاهم وتدعمهم، وعندما يشجع رولون

وغيره من "الليبراليين الأفراد" أن ينعزلوا عن هذه الجماعات الاجتماعية فابهم سوف ينضمون إلى مؤسسة انهزامية تحطم الذات. أما الاعتراض الرابع فهو أن هذه النظريات المطلقة والعامة عن العدالة والحقوق قد أسهمت في انسحاب الفرد إلى حياته الخاصة وإصراره على حقوقه حتى وإن تعارضت مع حقوق الآخرين مما يهدد المجتمعات الحديثة، وكانت المصلحة المشتركة أو حتى الفكر المشترك بين المواطنين محدودة للغاية. وكما قال ماك إنتاير فإن الصراع بين دعاة المواقف الأخلاقية المختلفة قد مزق المجتمعات الحديثة فأصبحت السياسة "حربًا أهلية تدور بوسائل أخرى" (MacIntyre 1981, p.253)، وأفضل ما يمكننا فعله في هذه الظروف هو أن نحاول أن نشكل "الأنماط المحلية من المجتمع حيث يمكن دعم المدنية والحياة الفكرية والأخلاقية في عصور الظلام الجديدة التي تخيم علينا"

وقبل أن ننتقل إلى الدفاع "الليبرالي" ينبغي أن نؤكد أن نقاد الليبرالية من أصحاب المنهج الجماعي لا يشكلون مدرسة قائمة بذاتها ولا يمثلون تحديًّا واضحًا لليبرالية، فبعض المفكرين من ذوى الميول الجماعية يصرون على تسمية أنفسهم ليبراليين (Galston 1991; Spragens 1995)، والحقيقة أن الهم المشاغل للجماعيين هو أن الليبراليين الآخرين يهتمون كثيرًا بحقوق الفرد وحرياته لدرجة قد تعرض المجتمعات الليبرالية بكاملها للخطر، لكن هل لهذا الاهتمام أساس حقيقي؟ هذا سؤال يطرحه الجانب الليبرالي ردًا على "الجماعيين".

وهنا يمكننا تمييز ثلاثة استجابات متشابكة. الأولى هي أن الجماعيين قد أساءوا فهم تجريدية النظريات التي ينتقدونها، وبسالتالي يسرى رولز 1993 المحاضرة الأولى) أن مفهومه "السياسي" عن الذات كشيء له الأولوية على أهدافها ليس ادعاء - ميتافيزيقيًا عن طبيعة الذات كما يعتقد ساندل، لكنه أسلوب للتعبير عن الأحزاب التي تختار مبادئ العدالة من خلف "حجاب الجهل"، ولا يحتاج هذا المفهوم عن الفرد كذات واعية قادرة على اختيار أهدافها من الليبراليين أن ينكروا أن الهوية الفردية هي في جوانب عدة نتاج الظروف الاجتماعية التي لا يملك الإنسان أن يختارها، فحسبما يسرى ويل كيمليكا

أن ندرك الذات على أنها أهم من الغايات لكن أن نفهم أننا أهم من غايتنا أن ندرك الذات على أنها أهم من الغايات لكن أن نفهم أننا أهم من غايتنا بمعنى أنه لا يوجد هدف أو غاية تستثنى من إعمادة الفهم أو إعمادة الاختبار بمعنى أنه لا يوجد هدف أو غاية تستثنى من إعمادة الفهم أو إعمادة الاختبار بمعنى أنه لا يوجد هدف أو غاية تستثنى من إعمادة الفهم أو إهمان هم أن الشمانى هم أن الشمانى أن يعمليكا ودوركين Dworkin (1986;1992) وجيبويرث والمجتمع، مع الإصرار أن يقوموا بذلك بكفاءة فى إطار نظرياتهم القائمة، رد الفعل الثالث، فى النهاية، هو الإشارة إلى أخطار مناداة النقاد بتقاليد الجماعة، فكما أن للمجتمعات مزايا فإن لها عيوبًا من ضمنها التكبر وعدم التسامح والأشكال المختلفة من الظلم والاستغلال، وكون أن الجماعيين لا يعرفون هذه العيوب يدل على تناقض نظرياتهم النقدية فكأنهم يريدوننا أن نعيش فى عالم ولا نؤمن بقيمه: "إنهم يريدوننا أن نعيش فى "سالم" ولا نومن بالسحرة" ( , 1992 ولا نومن بقيمه والاعتبارات العامة فى نظرياتهم عن العدالة والحقوق فذلك لأنهم يريدون أن يقبلوها. يتخطوا- ويقيموا نقديًا - التحيزات المحلية التى ينبغى على الجماعيين أن يقبلوها.

ويؤكد الجماعيون حساسيتهم تجاه هذه النقطة الأخيرة، وقد تبنى بعضهم مثل ساندل 1996 (1996) "المذهب الجمهوري" على أنه المسمى الصحيح لموقفهم، وفي تحالفهم مع النقاليد الكلاسيكية أو الجمهورية المدنية في الفكر السياسي, أظهروا عدم رغبتهم في نقبل كافة أشكال الجماعة، كما أنهم اختصروا المسافية البينهم وبين مرين مرين اعتنقوا "الجمهورية المدنية في شكلها الليبراليي" ( Dworkin ) وفضل البعض أن يحتفظ بمسمى المجتمعيين لكنهم أكدوا على رغبتهم في إحداث توازن بين الحقوق الفردية المجتمعيين لكنهم أكدوا على رغبتهم في إحداث توازن بين الحقوق الفردية والمسئولية المدنية (Etzioni 1997) وأن يقتربوا من نموذج حياة الجماعة، الحياة التي نتعلم فيها قيمة تكامل جهودنا الفردية مع حاجات غيرنا من الناس وطموحاتهم (Tam 1998, p.220).

وسواء كان المذهب الجماعى على حق أم لا كنقد لليبرالية فإنه بذلك قد لمس وترا سياسيًا، وهناك جسريدة جمعانية هي جريدة الجماعة الواعية المسسونية المريكا الشمالية، ومع أنه لا يوجد حزب جمعي يتنافس على السلطة في أوروبا وأمريكا الشمالية، ومع أنه لا يوجد حزب جمعي يتنافس على السلطة فإن الأفكار والخطابة عن الجماعة قد تساعد في العديد من الأحراب والأماكن أبرزهما إدارة كلينتون Clinton في الولايات المتحدة وحكومة حزب العمل التي يرأسها توني بلير Tony Blair، وربما يكون الجماعيون قد أحدثوا تأثيراً أكبر من غيرهم من السياسيين الذين حاولوا بنظرياتهم الفردية المطلقة أن يناقضوهم أو يخالفوهم.

#### خاتمة

إن أى محاولة لتقييم إنجازات الفلسفة السياسية التحليلية فى القرن العـشرين سوف تواجه صعوبتين، الأولى هى أن موضوعنا عملية مستمرة، أو قل إن شـئت صناعة نامية، حيث إن المشاركين فى المنهج التحليلي يتناولون موضوعات جديدة ويجوبون أنحاء العالم، وقد لا تسمح لنا المساحة هنا أن نجوب الأرجاء لكى نـأتى بكافة أبعاد النظرية السياسية التحليلية فى هذا الفصل؛ وبالإضافة إلى الموضوعات التى ناقشناها ينبغى للمعالجة الكاملة أن تحلل موضوعات السلطة والحرية والقوة وغيرها من المفاهيم السياسية، وتناقش أساليب التصويت ونظم التمثيل وغيرها من موضوعات فى النظرية الديمقراطية كما قد تهتم بمعاناة السجناء وغير ذلك مـن مفاهيم نظرية الاختيار الاجتماعي لتوضح المشكلات المختلفة فى الـسياسة؛ كمـا تناقش ما كتب عن القانون والنظم القانونية.

أما الصعوبة الثانية فهى فى تحديد ما يعتبر نجاحًا أو فشلا بالنسبة لمؤسسة من هذا النوع، فلو أن الهدف هو التوصل إلى فهم ثابت ومؤكد لا تختلف عليه المفاهيم الأساسية، أو التوصل إلى توافق كامل على المبادئ الأساسية، يكون المفكرون التحليليون قد فشلوا تمامًا، حتى عندما يبدو تحليل مفهوم ما محددًا – كما

في كتابات حنا بتكين Hanna Pitkin عن السيابية (Pitkin 1967) الفاق على الشكل السياسي أو المؤسسى فإن هذا الاتفاق على المفهوم لا يؤدى إلى اتفاق على الشكل السياسي أو المؤسسى الذى ينبغى أن يكون عليه التمثيل النيابي، بهذا المقياس فإن هناك شكا في أن تنجح أي نظرية سياسية، كما أن هذا ليس هو المقياس الذى سعى إليه معظم المفكرين التحليلين، وفي رأى برلين Berlin وغيره من المنادين بالتعدد القيمى أغلق الجدال حول مسألة السلع المعمرة احتمالية وجود اتفاق حول المبادئ العامة، ثم إن تحليل المفاهيم قد علم معظم المفكرين التحليلين أن المفاهيم السياسية قابلة دائمًا للنقاش والجدل (Gallie 1966; MacIntyre 1973; but cf. Ball 1988, ch.1) وبالتالي لا يمكن تعريفها تعريفًا دقيقًا، السياسة نشاط مستمر ومتطور من خلال النقاش والحوار وبالتالي فهي تعتمد على المفاهيم بدرجة كبيرة، وتحليل المفاهيم بغير الأسلوب الذي يفهم به الناس معاني الحرية والعدالة والديمقراطية والصالح النوصل إلى اتفاق على المفاهيم الرئيسية بما لا يدع مجالا للجدل.

لكن إذا كان هدف المدرسة التحليلية هو أن تضفى على الفكر السياسى وضوحًا في المفاهيم وقوة في النقاش، ومن ثم تشجع المسواطنين على التفكير الواضح في قضايا العصر السياسية، فإن الفلسفة السياسية التحليلية قد أحرزت بالتأكيد بعض النجاح، ومن الأدلة على ذلك استمرار أهمية مفاهيم مثل الحرية السلبية والإيجابية والمساواة في الفرص وحقوق الإنسان والمصلحة العامة في المناقشات السياسية، ودليل آخر هو الطريقة التي استطاع من خلالها المفكرون التحليليون أن يشحذوا مهاراتهم لكي يجاروا الاهتمامات الجديدة حيث سياسة اليوم تغيّر اتجاهاتها، كان ذلك واضحًا في السنوات الأخيرة حيث راح العديد من هؤلاء المنظرين يناقشون قضايا مثل التعليم والتعددية الثقافية والقومية والعدالة العالمية والعدالة بين الأجيال والمخاطر التي تهدد البيئة، قد يكون المنظرون التحليليون أن تسؤدي إلى الممارسة السياسية، وفي هذا الصدد، فإن النظرية السياسية التحليلية ستظل نظرية سياسية مكتوبة من وجهة نظر المواطن المسئول.

# الجزء الرابع

الحركات الاجتماعية الجديدة وسياسات الاختلاف

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# ٢٢ بين سلاميتين

### مارتین سیدل Martin Ceadel مارتین

منذ بداية الحقبة السياسية الحديثة - إن لم يكن من قبل ذلك - ومعظم الناس في كل البلدان تقريبًا يعتقدون أن وقوع الحروب الدولية يمكن الحد منه لو أن كل الدول نبذت العدوان مع حفاظها على القوات المسلحة - والتحالفات العسكرية إذا لزم الأمر الصد من تغريهم الآمال التوسعية، وهو موقف رادع, تحتاج مصداقيته إلى وجود المقدرة على القتال .

هذه النظرة التي يعتقها معظم الناس تسمى هنا بــ"الدفاعية" لأنها تعتبر جهود الدفاع الوطنى أفضل وقاية ضد الحرب كما ترى أن الدفاع عن النفس مبرر كاف لقتال (Ceadel 1987, ch.5)، ورفضها للعدوان يميزها عن كل من النزعة العسكرية التي تمجد القتال، وترى أن غزو الدول القوية للدول الضعيفة يسهم في تقدم الحضارة، كما يميزها عن الاجتياح الذي يبرر العدوان بزعم نشر العدالة ومن شم السلام (Ceadel 1987, chs.3 &4)، وتتلخص الدفاعية عادة في القول اللاتيني المأثور"إن كنت تريد السلام فعليك أن تستعد للحرب"، كان مروج جو هذا القول وداعموه يتعاملون معه كحقيقة و اقعة حتى بداية الحرب الباردة عندما بدأت مدرسة واقعية" من الطلاب الأكاديميين دارسي العلاقات الدولية تصوغ فرضياتها الفكرية تقوم بتبريرها، وارتبطت هذه بمبادئ أخلاقية تبحث في ظروف قيام حرب عادلة jiso in) و (jus ad bellum) (Johnson 1975; 1981) (bello

هذا الفصل ليس معنيًا بالدفاعية وما يرتبط بها من حرب عادلة و لا بالنزعة العسكرية أو الغزو، و إنما يحلل فكر الأقلية التي - بالإضافة إلى رفض العدوان- تعتبر الدفاعية أيضًا أمرًا سلبيًّا للغاية لأنها لا تطمح إلى ما هو أكثر من هدنة دائمة

<sup>(\*)</sup> أستاذ السياسة بجامعة اكسفورد وزميل "نيو كولاچ"

منذ أن ظهرت حركة السلام في أو اخر القرن الثامن عشر وهي تتكون من كل أصحاب الأحكام المطلقة و الإصلاحيين (Ceadel 1996; 2000)، أصحاب الأحكام المطلقة يرون أن القوة العسكرية بمكن الاستغناء عنها تمامًا وبالكامل في حال وجود اعتر اضات يمليها الضمير ضد الجهود الحربية، كما يصرون على أن الحرب دائمًا خيار خطأ، وهو الموقف الذي نبع من خلال الأصولية الدينية, رغم أن أقرب ما يوازيه في السياسات الداخلية هو الفوضوية غير العنيفة، ويقول الإصلاحيون إن القضاء على الحرب ممكن من خلال التغيير على مستوى البنسي السياسية أكثر مما هو على مستوى ضمائر الأفراد (كما أشار مــثلا ر .سامبـسون R.Sampson في كتاب رابت Wight وأوجارد Augarde في كتاب رابت ويرون أن القوة العسكرية ستكون مطلوبة إلى أن يتم القضاء على أسباب العدوان (كما يصر أصحاب المنهج الدفاعي أيضًا)؛ لكن ينبغي أن تكون ملائمــة للقــضية التقدمية التي ستلغى الحرب، فمثلا يعتقد بعض الإصلاحيين أن الحرب من أجل احتفاظ دولة ما ببعض مستعمر اتها- رغم أن ذلك عمل دفاعي-لن تكون مبررة لأن الاستعمار في حد ذاته عقبة في طريق السلام العالمي، إن الأفكار الإصكحية عن العلاقات الدولية- وهي من منتجات التنوير - هي النظير للأفكار التقدمية عن السياسات الداخلية.

ورغم أن معظم نشطاء السلام استطاعوا أن يتفهموا الفرق بين المنهجين: المطلق والإصلاحي من البداية, فإن العامة لم يتفهموا هذا الفرق, وقد يعود ذلك جزئيًا إلى عدم الاتفاق على المصطلحات، قبل بداية القرن العشرين لم يكن هناك تعريف معين يطلق على صاحب المذهب المطلق (أحيانًا كان يقال "غير مقاوم")

ولا على صاحب المنهج الإصلاحي (رغم استخدام وصف "المنادي بالحرب الدفاعية من أجل السلام" كما هو عند الأمريكي اليو باريت Elihu Burritt أحد دعاة النهج الإطلاقي في ١٨٤٦ (Ceadel 1996, p.28)، وكان ذلك من أبلغ التسميات التي أطلقت على أصحاب المذهبين، وكان ظهور كلمسة "الـسلامية" pacifism سببًا في زيادة عدم الوضوح بدلا من الحد منه، وقد تم صوع هذا المصطلح في اللغة الفرنسية في عام ١٩٠١(١)، ثم تبنته معظم اللغات الأخرى خلال عقد، رغم أن البعض من الحريصين على صفاء اللغة حاولوا الإصرار على لفظ pacificism باعتباره اللفظ الإنجليزي الدقيق الصحيح، وقد بدأ المصطلح الجديد كمصطلح عام يهدف إلى إظهار ما لحركة السلام من برنامج إيجابي- وهو برنامج أشمل وأعم من الفيدرالية العالمية التي أرادت إحدى الطوائف الانتماء إليها، وبالتالي, ولكون الإصلاحيين أكثر عددًا من أصحاب المذهب المطلق, فإن المصطلح حمل معنى المعارضة للمذهب الدفاعي (وللمذهبين الحربى والاجتياحي)، وفي أوروبا- حيث كان المذهب المطلق أضعف كثيرًا منه في العالم الناطق بالإنجليزية - لم تفقد السلامية pacifism ذلك المعنى العام، وفي الظروف النادرة عندما كان الموقف يتطلب المزيد من الإيضاح كان يتم إضافة صفة مثل "المطلقة" أو "الكاملة".

لكنه في بريطانيا والولايات المتحدة حيث كان الموقف المطلق أكثر تــأثيرًا اكتسب المعنى للسلامية أولوية، وقد بدأ هذا التغير في المعنى أثناء الحرب العالمية الأولى كنتيجة للدعاية التي أثارها معارضو السلام المطلق، واكتمــل ذلــك فــي النصف الثاني من ثلاثينيات القرن العشرين عندما اتفق الإصلاحيون على استخدام القوة العسكرية دفاعيًا لمقاومة التوسع الاستعماري الألماني والإيطالي واليابـاني.

<sup>(</sup>۱) على يد ناشط السلام الفرنسي إميل آرنو Emile Arnaud في أغسطس عام ۱۹۰۱ في مقال له بجريدة Les في مقال له بجريدة (Cooper 1991, p.60). ثم أعاد نشر هذا المقال في جريدة L'Indépendence Belge في الشهر نفسه، وبعد أن تحدث أرنو في مؤتمر السلام بـ"جلاسجو" في الشهر التالي. وردت في التقرير الرسمي ترجمة les pacifistes بـ" أصدقاء السلام" peace وهو مصطلح يعود إلى القرن الثامن عشر (1901, pp.74,79).

وجعلوا من صفة "سلامي- pacifist" مصطلحًا يطلق على الأقلية التي ظلت على قناعتها وإصرارها بعدم تبرير الحرب الدفاعية حتى ضد الاعتداء السلطوى.

وقد أدى ذلك إلى عدم وجود كلمة فى اللغة الإنجليزية تطلق على الغالبية الإصلاحية فى حركة السلام, وهو ما دعا الجليب تيلور A.J.P Taylor المورخ بأكسفورد أن يقترح تبنى مصطلح pacificism (Taylor 1957, p.51) ويبدو أنه لم يكن على علم بأن هذا كان تنويعًا نقيًّا على مصطلح السلمين فى منهجهم منه كلمة مستقلة بذاتها، لكن مقترحه هذا كان يحدد من كانوا مسالمين فى منهجهم تجاه العلاقات الدولية بدون معارضة أصولية للقوة العسكرية فى كل الظروف، وفى ظل غياب مصطلح بديل فسوف نستخدم هذا المصطلح فى هذا الباب.

السلامية pacifism (أو المنهج المطلق) والسلامية pacifism (المنهج الإصلاحي) منهجان مختلفان بما يكفى بحيث لن يحتاجا إلى الإيضاح المستقل هنا, لكننا سنأخذ المصطلح الثانى أو لا لأنه يحمل وجهة النظر الأكثر شيوعًا ولأن له دلالة لفظية على المصطلح الآخر – وليس العكس.

### السلامية الاصلاحية

ظهرت السلامية الإصلاحية pacificism أول ما ظهرت في القرن الثامن عشر (۱)، عندما زاد الاعتقاد في مدى توافق المصالح الدولية وفي قدرة السضغوط الجماهيرية على تغيير سياسات الحكومة، كان ذلك في بريطانيا - حيث سيركز عليها هذا الفصل من الكتاب - ثم بقية العالم الناطق بالإنجليزية ثم في الدول المنخفضة واسكاندناڤيا، وتشعب الأمر بتشعب الأيديولوچيات الإصراحية بدءًا بالأشكال الراديكالية والليبرالية منذ تسعينيات القرن الثامن عشر فصاعدًا، التي

<sup>(</sup>٢) انظر Ceadel (6-63 .7. 63-6). التعرف على ما يميز السلامية الإصلاحية عن المحاولات السابقة لتحسين العلاقات الدولية، التي بدأت تتوالى منذ أوائل القرن الرابع عشر.

ألقت باللوم على أنانية النخب وعدم جدارتها مما أدى إلى قيام الحروب, ورأت أن السلطة الشعبية هي الحل وخاصة بعد ثلاثينيات القرن التاسع عشر حيث ألقت السلامية الليبرالية باللوم على الاهتمام الزائف وغير العقلاني بتسيد الدولية فيوق غيرها من الدول وهو ما يؤدي إلى الحروب – واقترحت وجود حلول دولية لهذه المشكلة مثل الاعتماد الاقتصادي المتبادل وإصلاح القانون الدولي – وكان منها أيضا الاهتمام بالمنظمات العالمية التي لم تكن تجد الكثير من الدعم قبل الحرب العالمية الأولى، وبحلول منتصف القرن التاسع عشر تبني كل من الراديكاليين والليبراليين وجهة النظر التي طرحها ريتشارد كوبدن المجهدة فقدت جزءًا من المروج للتجارة الحرة، وهي أنه مادامت الطبقة الأرستقراطية قد فقدت جزءًا من قوتها لصالح الطبقات التجارية فإن السياسات الخارجية سوف تكون أكثر مسالمة.

بيد أنه في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر كانت السلامية الإصسلاحية في موقع الدفاع بسبب الدارونية الاجتماعية وبسبب توحد ألمانيا واتجاهها إلى, التصنيع وزيادة التنافس الاستعماري، وكانت كل هذه العوامل تدعم النظرة الدفاعية أو العسكرية العالمية، أما الهجوم المضاد والرد على ذلك الاتهام فجاء على بدى اثنين من المفكرين كانا مرتبطين بروسيا وهما جاك نوڤيكو Jacques Novicow وإيقان بلوك Ivan Block. كان نوڤيكو ابنا لرجل صناعة روسي سافر وتعلم في دول عديدة، قال في ١٨٦٣ إن المتضمنات الحقيقية لفكر دارون كانــت مناهــضة للحرب، فرغم أن الوجود الإنساني كان عبارة عن سلسلة من الصراعات فأن الذكاء- وليس التشاحن والحروب - هو الذي سيسود في النهاية والابد للقوانين العلمية من أن تمحو "حالة الحرب الدائمة بين الـشعوب المتحـضرة"، ويـستطيع نشطاء السلام أن يعمقوا هذه العملية بأن يتحدثوا عن مصلحة الإنسان بدلا من أن يتحدثوا عن المشاعر وبأن يديروا الحملات من أجل هدف عملي مثل الفيدر الية الأوروبية بدلا من هدف يوتويسي مثل السلام الدائم (Novicow 1893, pp.424,691-5)، وللمزيد عن "بيولوجية السلام" بوجه عام انظر كروك 1994 (Crook (Crook))، ثم أكد في كتاباته اللاحقة المروجة لآرائه عن حركة السلام أن: "الحرب هي الاختيار الأسوأ الــذي يــدمر

الأكثر تحضراً ويترك الأكثر بربرية", وقال إن "قانون دارون يمنع البـشرية من الاتفاق معًا في فيدر الية واحدة يسودها السلام" (Novicow 1912, pp.67,164). الما بلوك Bloch فقد كان مصرفيًا ومهندس سكك حديدية وهو من أصول بولندية يهودية، ويعود إليه الفضل في التأثير على القيصر الروسي لعقد مؤتمر الاهاى في يهودية، وقال إنه بناء على التطورات التقنية الحديثة "فإن الحرب أصـبحت من ضروب المستحيل إلا إذا كان ثمنها الانتحار"، واستعمال السلاح يعنى أنه "فـي أي صراع مستقبلي كبير سيزداد القتل والذبح والدمار بحيث تعجز الجيوش عـن أن تصل بالمعركة إلى نتيجة محددة"؛ ومن ثم تنـشأ حـرب اسـتنزاف تـسفر عـن المجـاعات والإفـالاس القـومي والانهيار الاجتماعي والثـورة الاشـتراكية المجـاعات والإفـالاس القـومي والانهيار الاجتماعي والثـورة الاشـتراكية (Bloch 1899, pp.xvi-xvii,xxxii)

وفي بداية القرن العشرين أصدر كاتبان بريطانيان هما چ.أ.هوبسون J.A. Hobson ونورمان أنچل Norman Angell تحليلات مؤثرة وائما فيها السلام الإصلاحي الراديكالي والليبرالي مع الظروف المتغيرة، وقد واجه هوبسون الحماسة الشعبية لحرب البوير، واعترض على هذه الحرب قائلا إن السبب الرئيسي لها هو فساد أعصاب العامة بسبب الظروف المعيشية السيئة في المدن الصناعية الكبرى، وكذلك الصحافة المسمومة غير الموضوعية التي تعمل أشد أنواع التمييز العنصرى (Hobson 1901, pp.1,7,125)، لكنه رفض في كتابــه المهم "دراسة عن الإمبريالية" Imperialism: A Study التشخيص الذي يرجع الحرب أو الأخطاء القومية إلى تفجر المشاعر الوطنية إلى أخطاء رجال الدولة والسياسة، وأصر على أن الحرب- رغم كونها غير عقلانية "من وجهة نظر الشعب بالكامل" - كانت عقلانية تمامًا من وجهة نظر طبقات معينة في هذا الشعب" - وهي طبقة الممولين الذين لا يجدون استثمارًا مربحًا في داخل البلاد بسبب عدم وجود قوة شرائية كافية في مجتمع لا مساواة فيه, فراحوا يستثمرون في الخارج ويتوقعون من الدولة أن تستخدم القوة لحماية مصالحهم وممتلكاتهم أو تتميتها. ورغم أن التحليل الاقتصادي لهوبسون كان جديدًا, فإن وصفته الـسياسية

كانت راديكالية تقليدية الطابع "لو منحت الحكومة الشعبية الأمان-شكلا وموضوعًا - تكون قد أعطت الأمان للنزعة العالمية، وإذا حافظت على حكومة الطبقات تكون قد حافظت على الاستعمار العسكرى والصراع العالمي" (Hobson 1902, pp.52,171).

عارض الليبرالي نورمان أنــچل (واسمه الكامل رالف نورمان أنــچل لين Ralph Norman Angell Lane) هذا الافتراض الذي يقول "لـو أن التـاثير المالي بقي في أيد ديمقر اطية أمينة فلن نخشى شيئًا". وبدلًا من ذلك تسأثر بدر استة "لى بون" (Le Bon 1895) عن سيكولوچية العوام كما تأثر بملاحظاته الشخصية عن المخاوف الشعبية والمشاعر المعادية للغرباء في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا, فراح يؤكد دور العوامل غير الاقتصادية مثل شدة العاطفة فــى العقل الجمعي في إحباط آمال كوبدن (Lane 1903, p.30)، ومع زيادة سابق التسلح البحرى الإنجليزي- الألماني ازداد أنها اقتناعًا بصحة اعتقاد كوبدن بأن الاعتبارات المالية كانت تشير إلى اتجاه معاد للحرب، وفي كتيب نـشر لـه عـام ١٩٠٩ - توسع فيه في العام التالي ليصبح أفضل الكتب مبيعًا تحت عنوان "الـوهم الكبير" The Great Illusion, أكد أن حتى الحرب الناجحة التي تفضي إلى الانتصار سوف تكون مناهضة للإنتاج وذلك بسبب التبادل المالى المعقد بين الرأسماليين في العالم (Angell 1909a, p.44)، فلو أن ألمانيا استطاعت أن تستولى على ثروة بريطانيا أو مستعمراتها, فإن ذلك سوف يؤدى من ناحية أخرى إلى صعوبات مالية حادة مما سيجعل ألمانيا في النهاية خاسرة اقتصاديًّا بدرجــة كبيرة. لكن بعيدًا عن محاولة إبعاد "سلاميته الجديدة" المغرقة في المادية عن الأخلاق السائدة في حركة السلام القديمة - كما قال نوڤيكو - وتحويلها نحو النخب السياسية أكثر منها نحو العوام - فإن أنهل لم يقدم علاجًا غير التعليم.

كان رد الاشتراكيين على هذا النقد الراديكالي والليبرالي أن ألقوا اللوم على الرأسمالية كمسبب للحرب، ورغم أن هذا النيار من السلامية قد ظهر بشكل متقطع

منذ منتصف القرن التاسع عشر فإنه لم يترسخ داخل جدليات الحرب أو الـسلام إلا عندما أصبحت الاشتراكية قوة يعتد بها في السياسات الداخلية، ولذا فـإن تأكيـدات كتلك التي قال بها السياسي الأسكتلندي "كير هاردي" Keir Hardie فـي ١٩٠٧ أصبحت شائعة منذ أوائل القرن العشرين حين قال: "ليس ثمة أمل في أن تنتـصر مبادئ السلام حتى يعاد تنظيم المجتمع وفقًا للقواعد الشيوعية غير التنافسية، وهـذا من ضمن الأسباب التي تجعلني اشتراكيًا".

جاءت الحرب العالمية الأولى صدمة لكل دعاة السلامية في العالم على الختلاف توجهاتهم، لكنها كانت حافزا في الوقت نفسه، كانت توقعات الصحفي الإنجليزي هـ.ن.بريلز فورد H.N.Brailsford قبل شهور فقط بأنه "لسن تكون هناك حروب أخرى بين القوى العظمي السست" (Brailsford 1914, p.35). وكأنها مجرد إرضاء للنفس، كانت بشكل أو آخر - تمشيًا مع القلق بشأن سباق التسلح، فقبل ١٩١٤ كان السواد الأعظم من الليبراليين الأنجلو أمريكيين إما يتوقعون أن يعمل التحكيم من خلال ترتيبات ثنائية (بساعدهم عليها هيئة المحكمين المتفق عليها في مؤتمر الإهاى ١٩٩٩) أو يتحدثون باستفاضة وإن كان بعدم وضوح - عن الفيدرالية، والآن اتحدوا سريعًا لدعم "عصبة الأمم"، وهي منظمة عالمية دائمة تطلب من الدول الأعضاء بها أن تحيل كل نزاعاتها الدولية إلى طرف ثالث (وإن لن يتم قبول تحكيم هذا الطرف في كسل الحالات)؛ وأن يدعم بعضها بعضاً في حال العدوان عليها - لكن دون إخلال بالسيادة الوطنية.

كان جولدزورثى لويز ديكنسون Coldsworthy Lowes Dickinson وهو عالم سياسة بجامعة كمبردج، هو المحرك الأساسى لهذا الإجماع بشأن عصبة الأمم وكان من رأيه أن النزعة العسكرية الألمانية التى سببت الحرب، كان سببها "الفوضى" العالمية التى كانت جميع هذه الدول مسئولة عنها. (انظر كتب ديكنسون عام ١٩١٥, ١٩١٦, ١٩١٠، ولم يظهر أفضل تعبير عن أفكاره سوى بعد عقد كامل، انظر كتابه الصادر عام ١٩٢٦). وجدت فكرة إنشاء عصبة الأمم ترحيبًا

كبيرًا في بريطانيا والولايات المتحدة, حتى إن أحد نشطاء السلام الألمان قال في كبيرًا في بريطانيا والولايات المتحدة, حتى إن أحد نشطاء السلام الإنسا في موتمر لاهاى الإسلام الإنسا في موتمر لاهاى اللسلام الإمريك الولام وروبيا الله الله الله الأمريك الأمريك الأمريك الأمريك الأمريك المريك المرب المناب المياسية والمامين المامين المناب المناب المياسية والمواحد عن التحليلات المختلف المريد ونها مجرد اتفاق مؤسسي أوروبي عالمي، (المزيد عن التحليلات المختلف الفريك المريك المناب ال

كره الاشتراكيون عصبة الأمم التى اتُفِق على إقامتها في ١٩١٩ وظهرت إلى حيز الوجود في العام التالى، حيث استمروا في إصرارهم على أن الرأسمالية وليس الفوضى العالمية كانت هي السبب في الحرب (للاطلاع على الجدل الدي دار بين الاشتراكيين ومؤيدي عصبة الأمم انظر برينتون النين انتقدوها لأنها ستكون في الصادر عام ١٩٥٥)، كما لم يحبذها الراديكاليون الذين انتقدوها لأنها ستكون في الواقع عصبة للحكومات وليس للشعوب، ورغم ذلك كله كانت موضع اهتمام ومعقد أمال معظم السلاميين وخاصة في بريطانيا، حتى الوسط الأكاديمي في العلاقات الدولية الذي ظهر في أعقاب الحرب العالمية الأولى كان لديه الترام معياري كبير بها، لدرجة أن جلسرت موراي Gilbert Murray أستاذ الكلاسيكيات ببريطانيا بجامعة أكسفورد وأحد كبار مؤيدي العصبة وصف أستاذية الجامعات ببريطانيا بقوله إنها "أستاذية عصبة الأمم".

كان مما يعاب على عصبة الأمم أن احتلت البابان منشور با في ١٩٣١ وانهار مؤتمر نزع السلاح في ١٩٣٣، والأهم من هذا وذلك احستلال موسوليني لإثيوبيا الذي اكتمل في ١٩٣٦، وقد أدى هذا الحدث الأخير بالإضافة إلى قيام هتلر بإعادة تسليح الراين, وتمرد فرانكو في أسبانيا في العام نفسه، كل ذلك أدى إلى انقسام الرأى في الدول الديمقر اطية حول احتواء المعتدى أو التكيف معه، وقد دعم بعض دعاة السلامية مسألة الاحتواء كما دعمها كذلك بعض الليبراليين تحت شعار "الأمن الجماعي" لتأكيد أن التهديد بالقوة أصبحت له شرعية بحكم طابعه العالمي، وكذلك تحدث بعض الاشتراكيين عن "جبهة للسلام" تتكون من الديمقراطيات الأوروبية والاتحاد السوڤيتي, ليظهروا أن الطابع التقدمي للدول التي تحاول احتواء الموقف هو ما يشرع هذه السياسة، لكنهم اتفقوا على أنه حتى عندما يكون هناك غطاء من الأيديولوجيا التقدمية, فإن هذا الاحتواء كان يشبه كثيرًا السباسة الدفاعية القائمة على إعادة التسلح والتحالفات واتخاذ المصالح القومية عذرًا ومبررًا لها، وقد كانت السلامية دومًا تسعى لإيجاد بديل عن ذلك، ولهذا السبب فضل الكثير من السلاميين هجر العصبة ونادوا بالتهدئة تحت شعار "التغيير السلمي"، وقد اعتمد الأكاديميون هذا المصطلح أيضًا وتحول الكثيرون مدن الأساتذة (Augus 1937; Cruttwell 1937; Manning 1937) المؤيدون للعصبة في اتجاه ما عرف بعد ذلك باسم "الموقف الواقعي" الذي تزعمه ا.ه..كار .(Carr 1936; 1939) E.H.Carr

بيد أن الدولية المثالية لم تختف، وقال بعض السلاميين الليبر اليين بأن فـشل العصبة كان يعنى ضرورة وجود تجربة أكثر طموحًا تتخطى حـدود القومية، ونادى كلارنس ك.ستريت Clarence K.Streit الصحفى في نيويورك تيمـزوقد ألهمه نجاح الفيدر الية في الولايات المتحدة بعـد فـشل الكونفدر اليـة- نـادى بفيـدر الية مشـابهة بيـن الـدول الديمقر اطية في العالم، كـان لكتابـه "الاتحـاد الآن: مقتـرح باتحـاد فيـدر الي بيـن الـدول الـديمقر اطية شمال الأطلنطـي" Union Now: A Proposal for a Federal Union of the North Atlantic

أثر مهم لأن نشره أعقبه مباشرة استيلاء هتلر على براغ في مارس ١٩٣٩, والذي تأكد من خلاله أن هتلر لم يكن مجرد مناصر لألمانيا أو مدافع عنها وإنما كان رجل سياسة توسعية يحاول السيطرة على غير الألمان أيضًا مما أضعف من شأن التهدئة، ومع حتمية الحرب والافتقار إلى الطرق الأخرى للمثالية العالمية جذبت الفيدرالية الاهتمام، ورغم انقسامها إلى عدة اتجاهات: الأطلنطية والأوروبية والعالمية والوظيفية أصبحت - كما قال أحد المفكرين اليساريين في ١٩٤٠ - "تحتل في أذهان الناس المكان نفسه الذي كان يحتله مفهوم عصبة الأمم في النصف الثاني من فترة الحرب في ١٩١٤ - ١٩١٨ (Strachey 1940, p.7).

لكن على الرغم من تشكيل الأمم المتحدة ووجود بعض التقدم في اتجاه تكامل الكتلة الأوروبية سرعان ما انقشعت أحلام المثاليين بعد هزيمة ألمانيا واليابان في ١٩٤٥، والواقع أن العقد الأول من الحرب الباردة حد من السلامية الإصلاحية تمامًا، وقد أحبطت الثنائية القطبية في النظام العالمي توقعات الاتجاه الليبرالي بأن الحرب العالمية الثانية سوف تحقق ما أسماه Wendell Wilkie وندل ويلكي نائب الرئيس الأمريكي "عالم واحد" (Wilkie 1943)، ورغم ذلك فإن نواة من الفيدر اليين أبقوا على الفكرة حية، ففي أوائل الستينيات نجد عالم الاجتماع الأمريكي الإسرائيلي أميتاي إنزيوني Amitai Etzioni يقول إن "حكومة واحدة تحكم العالم سوف تكون الحل الناجع للعنف العالمي, مما جعل الاحتمال بأن الأمـم المتحدة كهيئة قوية يمكن أن تتطور إلى جهاز يتخطى الحدود القومية احتمالا قائمًا لا يمكن تجاهله (Etzioni 1962, pp.173-5; 1964 pp.226-35)، وقسام الاتحاد السوقيتي بعمل مناهض للسلامية الاشتراكية في الغرب بتخصيص كل خطابه لحملات "السلام" الشيوعية، ولم تصبح الواقعية هي "النموذج" السسائد فسي العلقات الدولية المتنامية، كما أوضحها عالم السياسة هانز مورجنثاو Hans Morgenthau في كتابه (١٩٤٩) وإنما قدمت كذلك تبريرًا ثقافيًا لسياسة حلف شمال الأطلنطي NATO لاحتواء الكتلة السوڤينية.

لكنه خلال مرحلتين متعاقبتين من الحرب الباردة أثارت الأسلحة النووية قلقًا عامًا كبيرًا في كل من أوروبا والولايات المتحدة، فقد أثار الغبار الإشعاعي المتساقط الناتج عن الاختبارات النووية قلقًا واسعًا في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، وفي أوائل الثمانينيات أثار تركيب جيل جديد من الأسلحة النووية الموضوعة على صواريخ كروز وبيرشينج، أثار المخاوف ألا تكون هذه الأسلحة النووية للردع وإنما للحرب، ورغم أن الكثيرين ممن كانوا ينادون بنزع الأسلحة النووية من جانب واحد فعلوا ذلك في بيئة من الفراغ الأيديولوچي، فإن آخرين وضعوا مسألة الأسلحة النووية إما في إطار صيغة معدلة من الراديكالية التقليدية التي تم إحياؤها إلى حد ما بعد عقود عدة لعبت دورًا ثانويًا على الصعيد الاشتراكي أو بعد نوعين من السلامية الجديدة من خلال حركة تحرير المرأة وحركة الخضر اللتين ظهرتا في الدول المتقدمة.

تزايد النقد الراديكالى بظهور المؤسسات العسكرية الصناعية وهى الظاهرة التى حذر منها حتى الرئيس أيزنهاور Eisenhower في خطاب السوداع الذي القاه، وتفاقم ذلك فى الولايات المتحدة الأمريكية بالذات بسبب حرب فيتسام التى جعلت الكثير من الأمريكيين يعنقدون أن البنى السياسية والاجتماعية الداخلية لديهم تمثل سببا رئيسيًا فى الصراع الدولى، ثم راحت الراديكالية تضع قضية الأسلحة النووية ضمن تحليلاتها على اعتبار أن السرية والتكتم التى تحتاجها هذه المسالة ضد المحاسبة الديمقراطية, وأن قدرة الجماهير على التحكم فيها ستؤدى إلى سياسة خارجية أكثر مسالمة، وعندما عُرف أن التهديد الذي توجهه الحرب النوويسة إلى الإنسانية يرجع إلى أخطاء جسيمة فى العلاقات الدولية, أفاقت الراديكالية قليلا من النكوص الذي مرت به على مدار نصف قسرن، وفسى الثمانينيات راح اى.ب. طومسون R.P.Thompson، وهو مؤرخ بارز للراديكالية الإنجليزية وشيوعى طومسون المعنوعة الماركسية المستقلة "اليسار الجديد"، راح يلسوم لوبي الدفاع السوڤيتي ونظراءه في الغرب بسبب سباق التسلح النسووي الأحمسق. وعلى عكس الراديكاليين التقليديين لم يكن يرى أن اللوبيهات مجموعات ضعط

بسيطة – رغم أنه اعترف باستقلاليتها النسبية – وإنما كان يراها جزءًا لا يتجزأ من بنية الدولة الجديدة تسمى "تطرفًا"، قائلا إن "الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوڤيتى ليس لديهما مؤسسات عسكرية – صناعية وإنما هما في حد ذاتهما مؤسستان عسكريتان صناعيتان، وأن القطاع الأهم (وهو قطاع النسلح أو نظامه) لا يحتل مساحة اجتماعية كبيرة وأن السرية والتكتم الرسمى فيه يحجب رؤية الناس له لكن وجود هذا القطاع في الصدارة أمر ينعكس على المجتمع ككل" (Thompson 1980, p.23). لكن طمسون كان يبدو أحيانًا راديكاليًّا أرثوذوكسيًّا كشأنه حين قال "إن ما نحتاجه ليس السيطرة على الأسلحة وإنما السيطرة على الراديكاليًّا المسيطرة على الأسلحة وإنما السيطرة على المركبة" المناهضة للأسلحة النووية، انظر Thompson 1982, p.ix) (للمزيد عن الخطاب الراديكالي في الحركة المناهضة للأسلحة النووية، انظر Ceadel 1987, pp.119-21).

لنشاط المرأة من أجل السلام تاريخ طويل, لكنه كان يركز في السابق على تعبئة النساء دعمًا للسلامية الليبرالية الراديكالية أو الاشتراكية أكثر منه على صياغة تحليل واضح ومحدد لها وحدها، وقد أفرزت حركة تحرير المرأة في السبعينيات سلامًا إصلاحيًّا نسويًّا يتهم الأبوية بأنها سبب الحرب وتمكنت من تطبيق هذا النقد القائم على النوع على القضية النووية في مطلع العقد التالي، فنجد مثلا في ١٩٨٠ المنظمة البريطانية "نساء يعارضن الخطر النووي" تعلن أن "الأسلحة النووية قضية نسوية في المقام الأول"، ونجد إحدى مناصرات المنظمة وهي لوسي ويتمان Whitmann تقول "مثل الكثير من النسويين أنا مقتنعة بأن الأسلحة النووية والقوة النووية هي في الواقع أبلغ العروض وحشية للنظام الأبوي القائل الدي جلب الكثير من النسويين أنا مقتنعة الأبوي القائل الدي جلب الكثير من البوض على مدار التاريخ" (Spare Rib, November 1980).

كما ظهرت أيضًا حركة الخضر في الوقت المناسب لكي تعتبر الأسلحة النووية ترجمة لتحذيراتها ضد أخطار قلب التوازن البيئي، وأصرت الحركة على أن "الأسلحة النووية ليست مجرد خطأ أهوج في عالم غير صحى وإنما هي النتيجة

المنطقية للمجتمع الذي صنعناه بأيدينا وهي تجسيد للفكر الاستغلالي اللامبالي غير العقلاني في العالم كله", كما قال زعيم إحدى الحملات البريطانية چوناثان بوريست Jonathon Porritt ولم يشأ أن يتمادي في الدعوة للسلامية المطلقة؛ فكان ينادي بالسلامية البيئية eco-pacificism: "السلام الدائم يمكن أن يقوم فقط على الفهم الصحيح للعلاقة بين الإنسان وكوكب الأرض. ولذا يصر علماء البيئة أن السلام لا يمكن الحديث عنه في الفراغ, بل لابد من ربطه بأسلوب حياة الناس... وقد أدى التصنيع بالمسرورة السي الحسروب والعداوات"

وفي مجال العلاقات الدولية، وضع تأكيد علاقات القوى بين الدول موضع نقد، وكانت هناك علامات كثيرة على الاهتمام الأكاديمي المتجدد في أچندة الـسلام الإصلاحي، منها أن وصَعَ الدارسون الاسكندناڤيون مبادئ جديدة لدراسات الـسلام احتوت على مفاهيم مثل "العنف البنيوي" (Galtung 1969)، وتأكيد علماء السياسة الأمريكيين العلاقات العابرة للحدود القومية بين المجتمعـات المدنية وإسهاماتها الإيجابية في عملية "الاعتماد المتبادل" (;1971)، وكذا استكشاف أن نظرية "الـديمقر اطيات لا تحارب بعضها بعضا" (Doyle 1983)، وكذا استكشاف أن نظرية إلى كتاب كانط "عن الـسلام الـدائم" On (Kant 1903) التي تنسب عادة إلى كتاب كانط "عن الـسلام الـدائم" (Ceadel 1996, pp.38-9) Godwin وجودوين Rodwin (Ceadel 1996, pp.38-9).

كذلك فإن رجال الدولة أعادوا اكتشاف الاهتمام بإصلاح النظام العالمي بعد انتهاء الحرب الباردة، فقد عبر الرئيس الأمريكي چورچ بوش الأب، وسكرتير عام الأمم المتحدة بطرس بطرس غالي عن الأمل في نظام عالمي جديد - ذي ملامح ولسونية (\*)، وكذلك أبدت إدارة بيل كلينتون في البداية حماسة للنظرية القائلة بأن الديمقر اطية تؤدي إلى السلام.

<sup>(\*)</sup> نسبة إلى مبادئ الرئيس الأمريكي ولسون.

لكن هذه التوقعات انتهت إلى لا شيء عندما بدأت الصراعات التي كانيت تقيدها مبادئ الحرب الباردة تتفجر، وبالتالي ودعت السلامية القرن العشرين وهي أقل ثقة عنها عندما دخلته، صحيح أن تقاليد الحرب العادلة قد أعيد إحياؤها من أقل ثقة عنها عندما دخلته، صحيح أن تقاليد الحرب العادلة قد أعيد إحياؤها من أقل ثقة عنها عندما دخلته، وسحيح أن الفضل في ذلك يعود إلى أخلاقيات الكاثوليك الرومان (Walzer 1977; Johnson, 1984), لكاثوليك الرومان (Ramsey 1961; Finnis, Boyle and Grisez 1987), لكنها لم تحمل أبدًا الأمل بإنهاء الحروب، وصحيح أن بقايا النزعة العسكرية قد وت رغم الافتتان القصير بحرب العصابات في الستينيات وأوائل السبعينيات، لكن حروب الاجتياح عادت وانتشرت في التسعينيات وخاصة على شكل دعم العمل العسكري لمعاقبة صربيا على سوء معاملتها للمسلمين في البوسنة والألبان في كوسوڤو. وتظل السياسة الدفاعية هي المنظور السائد للعلاقات الدولية. لم تصمد فكرة إمكانية القضاء على الحرب من خلال التغيير السياسي حتى لدى التقدميين.

## السلامية المطلقة Pacifism

بلغ الدعم الجماهيرى للسلامية المطلقة أيضًا ذروته في أوائل القرن العشرين، وهي كأيديولوچيا (وليس كتعبير عن الخصوصية الطائفية) ليست أقدم من السلامية الإصلاحية حيث توجد جذورها لدى الطوائف المسيحية, مثل طائفة Quakers وطائفة Mennonites ، ثم وصلت إلى السياق العام للبروت ستتنية رغم أنها لم تكن سوى أقلية صغيرة في الجناح الإنجيلي – في كل من بريطانيا والولايات المتحدة في أواخر القرن الثامن عشر، لكن هذا الانتقال قد سبب لها مشكلتين ازدادت حدتهما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وهما كيفية تطبيق فكرة مطلقة على الشئون الدنيوية وكيفية تدعيم فكرة دينية في زمن تتامي فه العلمانية.

فيما يتعلق بالمجال السياسي كان على السلامية الاختيار بين توجهات ثلاثة، تطرف مفرط في تفاؤله أن تتحول الدولة إلى السلام المطلق بسرعة وتستخدمه بعد ذلك كسياسة قومية فعالة الدولة غير المسلحة لن تتعرض للعدوان لأن الله سيحمى المؤمنين (كما كان يقول بعض السلاميين الإنجيليين في أوائل القرن التاسع عشر), أو لأن المعتدى سيشعر بالعار الأخلاقي والنفسي للاعتداء على الصعفاء العرل (كما كان يرى أتباع غاندى بعد ذلك بمائة عام)، وإما تطرف مفرط في تشاؤمه وهو أن التحول لابد من أن يكون بطيئًا ولابد أن تعتنق دول العالم كله هذا النوع من السلام وإلا فلن يقدم هذا النهج شيئًا للسياسة العالمية، وبين التطرفين المتفائل والمتشائم, كان هناك توجه وسط يرى أن السلامية المطلقة ليست سياسة عملية على المستقبل القريب، مع الإصرار على أن معتنقي هذا التوجه من السلام يمكنهم المشاركة في السياسة عن طريق دعم مقترحات السلامية الإصلاحية، حيث هناك فرصة واقعية لتطبيقها والحد من الحروب.

كان لكل من هذه التوجهات عيوبه، فالتوجه المتفائل على الرغم أثسره الإيجابي فسي بعض الظروف المواتية يعتمد اعتمادًا كبيرًا على القضاء والقدر أو على النظام العالمي، والتوجه المتشائم رغم غلظته في ظروف العداء لم يسشجع النشطاء أن يقودوا الأمر، أما التيار الذي جمع بين الاثنين– فرغم أنه كـــان حـــــلا وسطا معقولا كان يثير سؤالا صعبًا هو: كيف لدعاة السلام المطلق أن يدعموا ويبرروا مذهبهم المطلق لو أنهم مقتنعون حقًا بأن النزعة الإصلاحية هي التي تقدم الفكر العملى الصحيح لمنع الحروب؟ وقد وجدت أول جمعية سلامية في العالم لها وزنها ولها استمراريتها - جمعية السلام (التي تأسست في لندن عام ١٨١٦)-وجدت أن من العسير أن تستمر في دعم مبدئها الأساسي, وكر سبت الكثير من جهدها بدءًا من أربعينيات القرن التاسع عشر للتعاون مع المـشروعات الـسلامية للتحكيم ونزع السلاح أكثر مما هو لتبنى مبدئها في عدم المقاومة، مما جعلها تتخلى عن طابعها المطلق تدريجيًّا وتنساه شيئا فشيئا، البعض من الصاحبيين Quakers, الذين كانوا ملزمين بواقع انتمائهم الديني أن يظلوا من دعاة السلام المطلق لكنهم قبلوا ذلك في الشئون الدنيوية، توقفوا عن الدفاع عن السلام المطلبق وتبريره كمبدأ عام كما توقفوا عن دعوة غيرهم من غير الصاحبيين السي اعتساق نظرتهم المطلقة نفسها على أساس أنه ليس في مصلحة المجتمع أن يكون غالبيت من دعاة السلامية المطلقة (٦). لكن هذا الطابع من السلام المطلق كان من الصعب التفرقة بينه وبين مجرد "الاستثناء" – أي اعتقاد النخبة بأن الحرب ضارة بهم وحدهم وليس بالأغلبية وهم من تكون رغبتهم في استخدام القوة العسكرية رغبة حقيقية وضرورية، تجسد هذا المذهب أثناء الحرب العالمية الأولى في رد أحد أعضاء جماعة "بلومزبري" بلندن على سيدة سألته "لماذا لا تحارب من أجل الحضارة مثل معظم رجال عصرك؟" حين قال لها "سيدتي, أنا الحضارة التي يحاربون من أجلها" ( Holroyd 1967, vol.1, p.416).

كانت الحاجة للتكيف مع مجتمع تنحسر فيه الأرضية الدينية ببطء سببًا آخر للالتباس والشك بين دعاة السلامية المطلقة في أو اخر القرن التاسع. ومع الوقت أصبح حتى المسيحيون مخلصو الإيمان لا يجادلون بأن الله سوف ينقذ دولة غير مسلحة, ولم يعد السلام المطلق لديهم يتوقف على اعتبارات لاهوتية فحسب، وبالتالي راحوا يؤكدون لاإنسانية الحرب وحماقتها وعدم نفعها, زاعمين أن تلك أمور تأتي في المرتبة الثانية بعد عدم تماشيها مع تعاليم المسيحية، ورغم أن الفكر الحر في منتصف القرن قد أنتج على الأقل حالة واحدة من السلامية المطلقة (حالة المصلح توماس كوير Thomas Cooper) فإنه لم يتقدم بما يسمح للأشكال الإنسانية أو النفعية أو السياسية من السلامية أن تنصب نفسها كبدائل مقبولة للسلامية المسيحية.

كانت الصعوبات التى واجهها التيار الرئيسى من السلامية المطلقة فى أوائل القرن التاسع عشر سببًا فى الاحتياج إلى سلامية لا تستخدم فيها القوة، تقوم على أساس "مفهوم الحياة المسيحية" الذى طرح بدءًا من ثمانينيات القرن التاسع عسشر

<sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المثال خطاب J.W.Graham الذي يتحدى فيه القول بأن "أى حكومة مسيحية تدخل الحرب ترتكب خطينة", بينما كان يصر في الوقت نفسه على أنه ظل شخصيًا على و لائه لمبادئ السلام عند Friend, Dec.1882, p.304) Quakers)، هذه القضية سوف أقوم بمناقشتها بشكل أعمق في در استى التالية عن حركة السلام البريطاني منذ حرب القرم حتى الحرب العالمية الثانية.

على بد الروائي الأرستقر اطي والضابط السابق ليو تولستوي Leo Tolstoy، الذي يعتبر حالة أخرى من حالات الإسهام الخلاق للمثقفين الروس في الفكر السلمي في أو اخر القرن التاسع عشر (Tolstoy 1885;1894)، سبح تولستوي ضد التيار السياسي القمعي في دولته متأثرًا بالسلام المطلق المسيحي الثائر على السلطة, الذي کان بنادی به ولیم لوید جاریسون William Lloyd Garrison وغیره فی إنجلترا قبل نحو نصف القرن, وقد عانوا جميعًا الاغتراب عن النظام السياسي القائم في بلادهم بسماحه للعبودية، لكن معظم من ساروا على نهج جاريسون- مثل حركة السلام الأمريكية بوجه عام - ساندوا فيما بعد استخدام القوة العسكرية ضد الدول التي كانت تبيح الاسترقاق متنازلين عن منهجهم السلامي، تناقضت كمالية تولستوى ورغبته الدائمة أن يرد الشر بالخير ونقده للمنتديات المنادية بالسلام الإصلاحي مثل مؤتمرات لاهاي، تناقضت مع الكثير من الرسائل التي كانت تأتي من العديد من أعضاء جمعية السلام وجمعية الأصدقاء، ورغم أن "قانون المحبـة" الذي كان ينادي به موجود أصلا في المسيحية فقد كانت له خصائص ثورية اجتماعية اجتذبت المنادين بالمذهب الإنساني والاشتراكيين والفوضويين، ويتصحح مدى تأثير تولستوى في الساحة العالمية من خلال ما قاله أحد الخصوم البريطانيين لحركة السلام، إذ قال إن السلامية المطلقة كثيرًا ما كانت تجد تعبيرًا قويًّا عنها في جماعة الأصدقاء أو "Quakers" لكنها في السنوات الأخيرة أصبحت تعتمد إلى حد كبير على تعاليم تولستوى (Ballard 1915, p.16).

جعلت الحرب العالمية الأولى معظم المنادين بالسلام المطلق يقبلون وجهة نظر تولستوى بأن الرفض الشخصى للحرب يعنى الالتزام الشخصى بخلق الظروف التى يستطيع البشر أن يعيشوا فيها بلا عنف. حتى المسيحيون المنادون بالسلامية المطلقة الذين كونوا جماعة المصالحة أدركوا أنهم يدعون إلى "مهمة أبعد من مجرد الدعوة إلى وقف الحرب"، ألا وهي كسر الروح والطريق المؤدية إلى الحرب (Roberts 1915, p.33). كما أن إدخال نظام التجنيد الإلزامي في العالم الناطق بالإنجليزية مكن دعاة السلامية المطلقة من تمييز أنفسهم عن سواهم

واستطاعوا أن يعلنوا مواقفهم على الملأ. كان من أشد من عانوا منهم تلك الجماعة الصغيرة من الاشتراكيين من أمثال الناشط الشاب كليفورد ألن النقور فروف والذين فسروا فلسفتهم السياسية على أنها تحرم القتل والدمار، وللحقيقة فإن ظروف الحرب قلصت من فرصتهم في بيان مبادئهم الاشتراكية السلمية وأدت بهم أحيانا إلى التخفيف منها من خلال جدليات مسيحية أكثر قبولا، ثم إن الثورات الروسية سنة ١٩١٧ أدت بعدد منهم بمن فيهم ألن إلى إعادة تفسير الاشتراكية على أنها تسمح باستخدام القوة العسكرية للدفاع عن دولة العمال – أي أنهم صاروا بعد أن أعادوا النظر – ينادون بالسلامية الإصلاحية وليس السلامية المطلقة طهرت لأول مرة.

بعد الحرب العالمية الأولى, كان نفوذ عصبة الأمم كبيرًا حتى إن الكثيرين من المنادين بالسلامية المطلقة ساندوها على أمل أن تكون لها سلطة أخلاقية كافية بحيث لا تحتاج اللجوء إلى العقوبات القسرية التى تضمنتها لائحتها وكان هذا الأمر يؤرق ضمائرهم. لكن هذا التوجه الجماعي لم يكن يتبناه كل السلاميين، فبعضهم انتقد عصبة الأمم وادعى أن لديه سياسة أكثر فاعلية، كان من أبرزهم السياسي المنتمي إلى حزب العمال أرثر پونسونباي Arther Ponsonby في كتابه عام ١٩٢٠ الذي انتقد فيه المنادين بالدفاعية ("ما يسمى بالتسلح المناسب لن يمنحنا الأمان ضد الحرب")، كما انتقد المنادين بالسلامية الليبراليبة ("الحرب التسي تعتمد على عصبة الأمم لن تكون أمرًا بسيطًا")، وقال إن دعاة السلامية المطلقة "عمليون أكثر مما ينبغي". كان يبني ذلك على افتراضين قابلين للجدل: الأول أن "عمليون أكثر مما ينبغي". كان يبني ذلك على افتراضين قابلين للجدل: الأول أن "العدوان ليس هو السبب الدافع إلى الحرب إلا في حالة اعتداء القوى الكبرى على الشعوب أو القبائل الأضعف الأكثر تخلفًا, في القارات الأخرى" فالأخطاء فقط هي ما يسبب الحرب، والثاني أن أي حركة للسلامية المطلقة لا يمكن أن تقتصر على شعب واحد، وأن نزع التسلح لن يكون أحادي الجانب.

كان پونسونباى أكثر إقناعًا فى ادعائه اكتشاف المعنى "المهمل" المسلامية المطلقة حيث فرق ما بين "التوازن المنطقى عند تطبيقه على الحرب" والمبادئ الدينيه و الإنسسانية و الاشستراكية (-101-9.85-9,101) وكان هذا النوع من السلامية نتيجة للوعى المتنامى بالآثار الضارة للحرب العالمية الأولى، وتوقع أن أى حرب أخرى فى المستقبل سوف تكون أشد تدميرًا لأن "من يقذف القنابل سوف ينجو دائمًا" على حد تعبير الزعيم المحافظ ستانلى بالدوين Stanley Baldwin فى البرلمان فى العاشر مسن نوفمبر عام ١٩٣٢، وكانت مقولته هذه من أكثر العبارات ترديدًا فى فترة ما بين الحربين.

كان پونسونباى يفترض وجود نظام عالمى بلا منازعات أو نظم حكم غير حرة، لكن لكى تكون السلامية المطلقة سياسة معقولة ينبغي أن تتوقع احتمالية العدوان والسلطوية وتقدم استراتيچية صحيحة للتعامل معهما، وبالتالى كان هناك أمل كبير لدى السلاميين في أوائل الثلاثينيات في أن تُطبق أساليب المقاومة غير العنيفة التي تزعمها المهاتما غاندى Mohandas K. Gandhi في الهند ضد الحكم البريطاني على الصراعات العالمية، فعلى سبيل المثال أصدر المحامى العمالي الأمريكي ريتشارد ب.جريج Richard B.Gregg كتابًا في ١٩٣٤ أصر فيه على أن أساليب غاندى كانت بمثابة "مبادئ أخلاقية"، يمكن أن توظف بطرق عديدة لدى شعوب عديدة مثلما كانت الحرب العنيفة ضدهم جميعًا ( Gregg 1936).

لفتت مثل هذه الأفكار الانتباه بعد أن ضعفت الثقة تمامًا في عصبة الأمم Peace في ١٩٣٦، وفي مايو من العام نفسه تم تأسيس اتحاد عهد السلام بلندن Pledge Union (PPU) كأكبر رابطة سلامية في العالم (بلغ عدد أعضائها ١٣٦ ألف عضو في أبريل عام ١٩٤٠). ورغم أن مؤسسها كان رجل دين مسيحي بارزًا هو كانون هررل شيبارد Canon H.R.L.Sheppard فإن

الاتحاد ترك السلامية المسيحية – التي كانت تواجه دائمًا نقدًا لاهوتيًا لاذعًا من Reinhold ومن الأمريكي رينولد نيبور Karl Barth ومن الأمريكي رينولد نيبور Niebuhr بسبب مبادئها الحلولية والليبرالية – وصار يعرف باسم "جماعة المصالحة"، وركز على الجدليات الإنسانية والنفعية التي نقحها أعتى "الرعاة" الذين دعموا الروابط السلامية على الإطلاق، فنجد مثلا الروائسي ألدوس هكسلي عموا الروابط السلامية على الإطلاق، فنجد أن يكرس نفسه لقضية أخلاقية (أ) فراح يشرح وجهة نظره الإنسانية يقول:

البشر كلهم سواء، يشتركون معًا في الإنسانية، وهناك حقيقة روحية واحدة تجمعهم، وهم أحرار في أن يعترفوا بوحدة السروح أو أن ينكروها، والأفعال والأفكار التي تؤكد الوحدة كلها صحيحة، ومن ينكرونها مخطئون، والحرب هي كبر إنكار مخطط ومنظم لوحدة البشرية وبالتالي فهي خطأ، السلامية المطلقة سياسة جيدة – وهي السياسة الوحيدة المعقولة في ظروف حياتنا المعاصرة.

# و انظر كذلك (Nash's Pall Mall Magazine, July 1936, p.77. ) Huxley 1936

والفيلسوف برتراند راسل Bertrand Russell ، وهو سلامي إصلحي طويل الباع، اعتنق السلام المطلق وبدأ ينادي به في ١٩٣٦ لأنه كان على قناعة تأمة بأن القوة الجوية قادرة على أن تجعل أي حرب في المستقبل أشد تدميرًا وأكبر فتكًا من أن تبرر أي فوائد، وفي كتاب أرسل مسودته إلى پونسونباي الذي كان قد وضع جدليات نفعية مشابهة قبل عقد من الزمان, قبل راسل عدالة القوة العسكرية التي تستخدمها أي حكومة شرعية في العالم حيث قال "إن مضار الحرب مضار كمية, وقد تؤدي حرب صغيرة من أجل غاية كبيرة إلى النفع أكثر مما تؤدي إلى الضرر". لكنه ينتهي إلى القول أن "الصواب والخطأ يعتمد في رأيسي -

<sup>(</sup>٤) أفضل مصدر لدراسة هكسلى هو السيرة الذاتية لديڤيد برادشو David Bradshaw في كتاب برادشو ١٩٩٦.

على العواقب التى يحتمل أن يخلفها الفعل. فلا نستطيع القول ببساطة إن "الحسرب شر" وإنما نقول "إن الحرب الحديثة سوف يكون لها عواقب أسوأ كثيرًا من أشد أنواع السلام جورًا" (Russell 1936, pp.151,211-12).

فى البداية كان الاتحاد يعتقد أن بإمكانه منع الحرب وأراد أن يدرب أتباعه على المقاومة غير العنيفة، لكنه ما إن أدرك أنه لن يستطيع أبدًا أن يصل إلى "تتائج يعتمد عليها", على حد تعبير بونسونباى, حتى ترك الكثير من أعضائه ذلك التوجه المتفائل واتجهوا نحو مساندة المنادين بالسلام الإصلاحي، مثل كليفورد ألن . Clifford Allen الذين كانوا آنذاك يشنون الحملات من أجل التغيير السلمى.

لكن معظم أعضاء الاتحاد من المفكرين أخذوا المنحى الأكثر تشاؤمًا السذى كان يعتنقه أعضاء جماعة المصالحة، الذين كانوا يرون فى السلام المطلق عقيدة إيمانية أكثر منه سياسة، حتى هكسلى Huxley بعد انسحابه إلى الولايات المتحدة فى ١٩٣٧ ألف كتابًا أصر فيه على ضرورة وجود "ما هو أكبر من مجرد السرد على الشرور، لابد من قمع مصدر الشر فى الإرادة الفردية" كما ركز على السياسة طويلة الأمد كوسيلة وحيدة لتحقيق "التوحد مع الحقيقة المطلقة" (, 1937, 1931).

وذهب أحد رعاة الاتحاد الآخرين وهو الناقد الأدبى چون مدلتون مورى للاتجاه نفسه حيث أكد مبدئيا أن John Middleon Murry إلى أبعد من ذلك في الاتجاه نفسه حيث أكد مبدئيا أن "ألمانيا الفاشية لا تستطيع أن تشن حربًا ضد إنجلترا السلامية أبدًا" ( 1937, pp.26,114 المانيا الفاشية لا تستطيع أن تشن عربًا ضد إلى فكرة أننا "لن نكسب قضية السلام المطلق إلا على أيدى من يتخيلون أن المكسب فيها أمر ثانوى، الأهم أن يحمل كل منا طائره في عنقه"؛ وكما تحولت السلامية المطلقة لدى مورى من التوجه المتفائل إلى التوجه المتشائم، تحولت كذلك من توجه سياسي إلى توجه مسيحي، وقال إن هكسلى أيضاً تحول من الشك إلى الروحانية الدينية تحت وطأة السلامية المطلقة". (Murry 1938, pp.9,12)

ورغم أن مورى على ما بفكره من تذبذب تحول مرة أخرى إلى السلامية العملية المطلقة, فإن كثيرًا من المفكرين بالاتحاد بدأوا يفكرون فى خلق مجتمعات يغذون فيها فكر السلامية كنموذج طويل المدى، فى عالم سياسى كانوا يدركون أنه غير مستعد للسلام بعد.

أوقعت الحرب العالمية الثانية أضرارًا كبيرة بالسلامية المطلقة كسياسة، بينما ساعدت على تشريعها كعقيدة دينية وأخلاقية، وأدت نجاحات ألمانيا العسكرية في ١٩٤٠ تحديدًا بعدد كبير من أعضاء الاتحاد، بمن فيهم راسل، إلى الاستنكار والشجب العلني، أما من أبعدوا أنفسهم عن المعارضة (وهؤلاء كانوا فسي السدول الليبرالية والبروتستانتية الناطقة بالإنجليزية واسكنديناڤيا وهولندا) فلم يسشعروا بالرضا عن سلاميتهم، وحاولوا جاهدين أن يقدموا لمواطنيهم خدمات اجتماعية بدلا عن الخدمات العسكرية. وعندما اكتشفت معسكرات الاعتقال النازية في ١٩٤٥, لم يعتبروها شرورًا جرها عليهم الصراع بل رأوا فيها دلالة على وجود شرور أكبـــر من الحرب نفسها، وظل بعض أنصار السلامية المطلقة يزعمون أن سياستهم كان من الممكن أن تتحاشى الحرب العالمية الثانية، فنجد مثلا أ.ج.موست A.J.Muste الذي وصف فيما بعد بــ "السيد السلامي" بين جيل الحرب الباردة فــي الولايات المتحدة (Chatfield 1971, p.370) يؤكد "أننا لو أنفقنا عُـشر أو واحـد علـى العشرين من المال والطاقة الذهنية التي أنفقت في الحرب على إعمار ألمانيا والدول الأخرى اقتصاديًّا- ما كانت لتقوم الحرب- لكان باستطاعتنا أن نتحاشاها" (Muste 1947, pp.11-12)

ورغم أن السلامية كانت تعتبر وجهة نظر أقلية ضئيلة, فقد اكتسبت قبولا متزايدًا في الدول الليبرالية الديمقراطية في فترة ما بعد الحرب, واتضح ذلك في قرار الدول الكاثوليكية مثل فرنسا في ١٩٦٣ وإيطاليا في ١٩٧١ بالاعتراض الأخلاقي على الحرب، لكن رفض الكثيرين لأداء الخدمة العسكرية - مثل الخضر في ألمانيا الغربية والراديكاليين البيض في جنوب إفريقيا أثناء الأيارتايد - كان

اعتراضًا على النظام السياسى الذي يطلبها أكثر منه اعتراضًا على حمل السلاح، بدأت كتب وكتيبات السلامية تظهر شيئًا فشيئًا, وخاصة مؤلفات الكتاب المسيحيين, وساعد على ذلك تحول المد اللاهوتي في اتجاه الليبرالية، وكان لبعض هذه الكتابات جودة عالية مثل كتابات چون يودر John Yoder وهو كاتب أخلاقي أمريكي (Yoder 1976)، لكن لم يكن لأي منها أثر كبير في الرأى العام ولا في آراء المتقفين.

كان من المتوقع أن الاهتمام الذي أثارته أفكار اللاعنف لفترة فـــي الـــدوائر التقدمية سيدعم السلامية، لكنه كان الأسلوب المفضل كوسيلة لحل الصراعات السياسية أكثر منه أسلوبًا للتعبير عن الالتزام بالمصالحة الاجتماعية أو العالمية. في السبعينيات لاحظ جون هيات John Hyatt وهو ناشط في الاتحاد الذي كان قد تقلص بشدة، لاحظ "انجر افا قويًّا بداخل حركة اللاعنف بعيدًا عن اللاعنف المنظم والسلامية في اتجاه محاولة الترويج للاعنف كأسلوب يمكن لأي شخص أن بستخدمه دون أن يكون هناك أي أسس فلسفية أو أخلاقية لــه" (Havatt 1972)؛ كما اعترف جين شارب Gene Sharp المنظر الأمريكي للاعنف أن موضوعه هو "الإرغام غير العنيف" Sharp 1973, pp.741-) non-violent coercion 4)؛ (وكذلك قال كارتر Carter وهوجت Hoggett وروبرنس Roberts في ١٩٧٠ أنه يعنى "أسلوب فعل وتصرف وليس عقيدة")، وتحول اثنان من المدافعين عن اللاعنف من نشطاء إلى دارسيْن أكاديمييْن بارزيْن للاعنـف، انظـر كـارتر (١٩٧٣) وروبرتس (١٩٦٧)، ثم إن اللاعنف أصبح يُطبق بيسر أكبر في القضايا الداخلية- مثل العلاقات العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكيـة- عنـه فـي العلاقات الدولية، ومن الأمور الدالة أنه عندما أعيد نــشر كتـاب "جـربج" "قـوة اللاعنف" The Power of Nonviolence في ١٩٦٠، كتب له المقدمة مارين لوثر كينج Martin Luther King وهو أحد أبرز المدافعين عن حقوق الأمر بكبين الأفارقة. كان متوقعًا أيضًا أن يكون وجود الأسلحة النووية سببًا في دعم المسلامية المطلقة من النوع النفعي أو الإنساني, بل إن البعض قرروا أنهم "لن يساندوا أبدًا فكرة الصراع المسلح أيًّا كانت الأسباب أو المبررات أو المدوافع, لأن النتيجة النهائية لمثل هذا الصراع ستكون استخدام السلاح النووي", كما جاء على لسان بان أروسميث Pat Arrowsmith الناسط البريطاني البارز في حملة عدم التسلح النووي (Mackay and Fernbach 1983, p.65). لكن الغالبية العظمي لمن تكن ترى الأمور كذلك, كما ظهر من خلال مصطلح "مناد بالسلام المطلق على التقايدية، وليس من هو مثل أروسميث الذي يخشى من أن تتصاعد الحرب العاديمة فتصل إلى حافة الهاوية – أو حافة استخدام الأسلحة النووية, ولذا فمن الأفصل استخدام مصطلح "سلامي الحقبة النووية" (Ceadel 1987, pp.144-5).

وهناك مناهج فكرية أخرى استفادت من الثورة النووية أكثر من الــسلامية المطلقة, كما حدث بالنسبة للسلامية الإصلاحية كما سبق أن أشرنا، كـان توجــه الحرب العادلة من أكبر المستفيدين، لكن رغم صرامة موقف المعارضــين لهــذا الاتجاه في تفسير معنى الحرب العادلة فإنهم أبعدوا أنفسهم تمامًا عن السلامية، وقد فعل رامساى ذلك علانية (Ramsey 1988)، أما كل من فينيس Fennis وبويــل فعل رامساى ذلك علانية (Grisez فقد أكدوا أن نظرياتهم- رغم أنها تمثل نظرية أخلاقية أكثر صرامة وتحديدًا من النظريات التقليدية- كانت بعيدة كل البعد عن الـسلامية (Finnis, Boyle, Grisez 1987, p.315).

ورغم أن توجه اللاعنف والأسلحة النووية لم يدعما السلامية كما كان متوقعًا, فإن فشل أمريكا العسكرى وتورطها في فيتنام في السنوات من ١٩٦٥ إلى ١٩٧٠ أدى إلى بروز شكل جديد من السلامية على أساس عدم الثقة شبه النام في الساسة أو العسكريين. يقول الفيلسوف السياسي چون رولز:

سلوك الدول وأهدافها في إشعال الحروب وخاصة الدول الكبرى, هي دوافع غير عادلة بالمرة حتى إننا قد يتعين علينا في المستقبل القريب أن نتجنب الخدمة العسكرية تمامًا وكلية، ولذا فقد تكون السلامية المسلحة هي الحل المتالى: أي أن تكون هناك احتمالية القيام بحرب عادلة لكن ليس في ظيل الظروف القائمية (Rawls 1971, pp.381-2).

ومن التناقضات العجيبة أن انعدام الثقة هذا هو نفسه ما جعل الكثير مسن السلاميين في أمريكا يدعمون استخدام القوة العسكرية ضد ما اعتبروه استعمارًا. فمثلا صرح ديق ديلنجر Dave Dellinger رئيس جمعية "التحرك القومي مسن أجل إنهاء الحرب في فيتنام" في ١٩٦٧ "إنني أمارس اللاعنف لكني لا أعارض ما أعتبره أحيانًا عنف الضحايا" (1988, p.102). حقيقة أن السلاميين كانوا قادرين على التفرقة بين الأمور المتشابهة: فكما لاحظنا، رفض تولستوي مثلا كل أشكال استخدام القوة، في حين نقبل راسل وأروسميث مشروعية بعض الحروب العالمية قبل اختراع قاذفات القنابل والأسلحة النووية، فإذا ما استطاع السلاميون أن يشرحوا ما لديهم من أسباب لقبول بعض الحروب ورفض أخرى, فإنهم يرفضون الحروب العالمية بجميع أشكالها, لكنهم يدعمون الحروب الأهلية العادلة والشورات الداخلية العادلة. كان هذا هو موقف يونسونباي (الحروب الأمريكيين في حقبة الحرب الباردة فشلوا في تبرير آرائهم وكانت رغبتهم في مجاراة الأمور السياسية سببًا في أنهم انتقدوا نظامهم السياسي نفسه فسي حين دافعوا عن الحركات العنيفة للتحرر الوطني دون نقد.

أدت نهاية الحرب الباردة إلى زيادة الهجوم على السلاميين، فأزيلت بعض العقبات من أمام العدوان بينما في الوقت نفسه حدت من التصعيد النووى وبالتالى حدت من استخدامات القوة العسكرية للدفاع عن الأقليات الضعيفة كما كان الحال في يوغوسلاڤيا السابقة مثلا، فنجد مثلا كرستين شفيتزر Christine Schweitzer إحدى أعضاء اللجنة التنفيذية في الرابطة العالمية لمقاومي الحرب تعترف في

اجتماع في زغرب في عام ١٩٩٦, وكان الصراع في البوسنة مايزال حيًا بالـذاكرة, فتقول: "لقد عجز السلاميون عن تقديم إجابة شافية عن أسئلة مثـل: كيـف نحمـي الجيوب أو الأراضي المحاطة بأراض أجنبية؟ كيف نوقف قصف المحنيين العـزل؟ كيف نضع حدًا لمعسكرات الاعتقال؟"، ومع أنها لفتت الانتباه إلى أن الحرب الأهليـة الإسبانية والحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام وحروب التحـرر الـوطني وحـرب لخليج كلها قد خلقت مشكلات مشابهة وأثارت التساؤلات نفسها, لكنها كانت مـصرة على أن "هناك بالتأكيد أزمة في السلامية, لكنها ليست أزمة متفردة تاريخيًا، كما أنها نيست أزمة محددة وقاطعة كما يعتقد أولئك الذين يقولون بنهايـة الـسلامية" (مجلـة أخبار السلام) (Peace News, Feb. 1997, pp.12-14).

فى نهاية القرن العشرين, كانت السلامية فكرًا مُحترمًا باعتبارها قناعة أخلاقية لأقلية ضئيلة لكن مصداقيتها قليلة كسياسة عملية، كما أن القضاء على الحروب أصبح بالنسبة لدعاة السلامية المطلقة وربما أكثر منه بالنسبة لدعاة السلامية الإصلاحية, أمرًا بعيد المنال – كما كان دائمًا.



# ٢٣ الحركات النسوية

سوزان چیمس Susan James سوزان چیمس

على مدار القرن العشرين كانت الحركات النسوية تتكون من مجموعات متغيرة, يتفاوت مدى ترابطها وتجمعها القناعة بأن المرأة تحتل - ظلمًا - مكانسة أدنى من تلك التي يحتلها الرجل، وبينما يسهم هذا الإجماع فيما بين الحركات النسوية في فهم النسوية إجمالا, فإن هذه الحركات النسوية نفسها حملت الكثير من أوجه الاختلاف داخليًا، فالمفهوم المعياري للدونية أو الظلم الذي يدور حوله هذا الإجماع يظل في حاجة إلى الكثير من التحليل والتفسير، وقد تم بالفعل تأويله بأساليب شديدة التباين مما أدى إلى ظهور العديد من الحركات النسوية التسي تصارعت أهدافها والتزاماتها النظرية، النسوية إذن حركة شديدة التعقيد من الداخل لكن الانقسامات الموجودة بها يمكن إرجاعها إلى اختلاف متجذر، أقدم وأوسع وأعمق

أحد أهم مصادر هذا الصراع يكمن في العلاقة بين النظرية والتطبيق، ففي الربع الأول من القرن اكتسبت النسوية الكثير من هويتها عن طريق سلسلة مسن الحملات السياسية التي كانت ترمى إلى تحسين الحياة المعيشية ولو لبعض النساء على الأقل، وعلى الكثير من المستويات ظلت تتخذ لنفسها شكل البرنامج العملي من أجل الإصلاح الاجتماعي والسياسي، وشأنها شأن أي حركة تتحدى الوضع الراهن, فإنها اعتمدت على أسلوب نقدى للتنظير – أسلوب يفضح سلبيات المبادئ القائمة ونقائصها حتى يمكنه دحض الممارسات التي تقوم عليها. لكن مثل هذا التنظير النقدى كان في بعض الأحيان على درجة من الاستقلالية فصلته عن الفكر السياسي العملي مما أدى بالتالي إلى الانقسام بين النسسويين المهتمين بالتغيير السياسي الفوري وبين النسسويين ذوى الاهتمامات الفلسفية المجردة

<sup>(\*)</sup> أستاذ الفلسفة "بركبك كولدج" - جامعة لندن.

Barrett 1980, pp.201-219; Hooks 1984, pp. 17-31; Yeatman ) والفلسفة المجردة، فإنهما قلما ينفصلان تمامًا، فخلال الحملات التي قامت لمنح المرأة حق الاقتراع مثلا, اقترنت محاولات تقدير ما يمكن تحقيقه بالفعل على الصعيد السياسي بالنقاش حول عدالة منح حق الانتخاب لكل النساء أو لبعضهن أو لمجموعات مختلفة من الرجال والنساء أو لكل الرجال، وفي السبعينيات كان الجدل الدائر بشأن أجر الأعمال المنزلية والمناقشات النظرية عن كيفية تبرير مشل هذه السياسة مقترنًا بالاهتمام العملي عن كيفية تنظيم ذلك.

ازدادت إشكالية العلاقة بين النظرية والتطبيق لوجود المزيد من التوتر حول أدوار التنظير النقدى والبنائى، ولهذا السبب نفسه كان يُنظر إلى التحليل النقدى باعتباره عنصرًا ضروريًا للفكر السياسي النسوى، ثم إن النقد كان يمثل موقفًا ملائمًا تمامًا اتخذه النسويون الذين كانوا يرون أنهم يواجهون نظمًا سياسية ومناهج فلسفية تُشرع قوة الرجل وتزيد منها وتحميها. بيد أنه في أثناء عملية النتظير يؤدى فضح المثالب إلى وضع نوعيات ونقاشات واحتمالات جديدة وتبيانها . مثل هذا التنظير البنائي عادة ما يبتعد عن الانخراط المباشر في التساؤلات العملية, لكنه في الستارته لمفاهيم النظريات السياسية وأساليبها التي ترفع, ضمنيًا، من شأن قوة الرجل وسطوته فإنه قد يغامر بالتشبه بالأعراف نفسها التي يحاول التنظير النقدي النوفيد أن يفضحها وبالتالي يفقد تميزه ووضوحه (Whitford 1991a, p.97)، كانت النسوية: موقف المنظرة التي تستخدم هامشيتها كمصدر للمعرفة النقدية, وموقف المنظرة التي، أثناء قيامها ببناء نظريتها الخاصة, تتقمص لغة الأقوياء. وكثيرًا ما طغي أحد المنهجين على الآخر في بعض الأوقات وبعض الأماكن.

القضية الثالثة المسببة للشقاق تتعلق بمدى التنظير والفعل ومجالهما، ففي حين أرجع بعض النسويين المظالم الواقعة على المرأة إلى بعض السنظم المحلية

المحددة نسبيا (كعدم وجود تشريع يمنع العمل الكادح لقاء أجر زهيد مـثلا)، كـان هناك آخرون حددوا أشكالا أخرى لتبعية المرأة ودونيتها, لها جذورها في صـميم النظام الاجتماعي الأبوى الأبعد عمقًا وتاريخًا، كل نمط نظرى يقدم تفسيرات مختلفة عن الظواهر التي يركز عليها ويقترح مفاهيم مختلفة عـن العلاقـة بـين النسوية والحركات السياسية الأخرى، وبينما يشعر بعض النسويين بالتفاؤل بـسبب الكم الذي يمكن إنجازه من خلال الإصلاح القانوني, هناك من يتشككون في ذلـك لما يجدونه من تمكن السلطة الأبوية.

وكما تؤكد هذه الاختلافات المنتشرة، فإن النسوية كانت دائمًا، ومازالت، حركة شديدة الحساسية لمحيطها النظري والسياسي كما أنها مشتبكة مع مصادر النظريات السياسية والاجتماعية الأخرى المحيطة سواء عن طريق نقدها أو رفضها أو مواكبتها أو تطويعها أو قلبها رأسًا على عقب، ولأن الكثير من الحركات النسوية مدينة لنظريات سياسية غير نسوية كما هي مدينة لبعضها البعض, ولأن الحركات النسوية بالتالي لها تأثير على النظريات غير النسوية التي التكت بها, فإن تطور الحركات النسوية ككل لابد من النظر إليه في إطار هذه الشبكة العريضة الممتدة والمتشعبة من العلاقات (يعني الفصل الخامس والعشرون من هذا الكتاب بدراسة الظواهر المحيطة بالحركات النسوية)، وهي علاقات جد معقدة، وفي تلك البيئة المشحونة بالنظريات السياسية نمت الحركات النسوية حتى أصبحت العنصر الأهم والأقوى إسهامًا في الفلسفة السياسية المعاصرة.

فى السنوات القليلة الأخيرة أصبح من المألوف تمييز موجة أولى من النسوية تبدأ من منتصف القرن التاسع عشر إلى عام ١٩٣٠، وموجة ثانية استمرت طوال السبعينيات، وموجة ثالثة فى النصف الأخير من الثمانينيات، هذا التسلسل الزمنى يوضح غياب الحملات النسوية المتخصصة فى الفترة ما بين الأربعينيات والسبعينيات، كما يعطى أهمية خاصة لتحول فى طبيعة النسوية الإنجلوفونية فى أواخر عقد الثمانينيات. لكن علينا توخى الحذر لأن ذلك قد يشوش رؤية الحركات

النسوية المختلفة وتمييزها في الموجة الواحدة كما قد يدفعنا إلى المبالغة في تأكيسد الانفصال الزمني بين كل موجة وأخرى، وهما نقطتان جديرتان بالاهتمام، الأولى نتطبق على الموجة الأولى وهي موجة طويلة الأمد أسهمت فيها الحركات النسوية المختلفة في العديد من نواحي الإصلاح الاجتماعي، والثانية تخصص العلاقة بين الموجات الثلاث: فرغم انفصال الموجة الثانية زمنيًا عن الموجة الأولى, نجد أنها تبنت الكثير من موضوعاتها واهتماماتها المحورية، ورغم وجود نقلة واضحة بين الموجتين الثانية والثالثة، هناك أيضًا الكثير من الاستمرارية فيما بينهما.

## الموجة الأولى

تقدم الموجة الأولى من الحركات النسوية توضيحًا مؤكدًا للفكرة العامة وهي أن النسوية حركة شديدة التباين والتنوع في داخلها. فهي تتضمن, على سبيل المثال, حملات من أجل حقوق المرأة في أوروب وأمريك، وجهود ألكسندرا كوللونتاي Alexandra Kollontai لتحويل عمل المرأة في روسيا الثورية، وكذلك دفاع إما جولدمان Emma Goldman عن أهمية الحرية الجنسية، كما بيرهن ذلك على أن الحركات النسوية انتقدت واعتمدت على الكثير من النظريات، فبينما كانت حملات حقوق المرأة تدار في إطار ليبرالي واسع, أسست كولونتاي إصلاحاتها على أعمال ماركس وإنجلز كما اتخذت جولدمان من مذهب الفوضوية أساسًا لنظريتها، وأخيرًا فإن الحركات النسوية تتقسم على نفسها في تحديد مواطن دونية المرأة وبالتالي عن نوعيــة التغييــرات المطلوبــة لتفــادي تلــك الدونيــة واللامساواة، وفي حين كان الكثيرون من النسويين يسرون الحل في إصلاح المؤسسات السياسية والاقتصادية, كانت كوللونتاى ترى أن تحرير المرأة شكل من أشكال الحركة الثورية, كما قالت جولدمان إن السبيل الوحيد لتحاشى الظلم هو العيش خارج مؤسسات الدولة - بما فيها مؤسسة الزواج.

رغم الأهمية القصوى لمثل تلك الآراء بالنسبة لتاريخ النسوية, ينبغي عدم المبالغة في الاختلافات بين المناهج النظرية المرتبطة بها، فقد كان المدافعون عن المساواة, الذين يمكن وصفهم بأنهم ليبراليون يدركون اختلاف المرأة عن الرجل، والمساواة, الذين يمكن وصف بالاختلافات الطبيعية بين الرجل والمرأة ما هو إلا نوع من النفرقة, كانوا في الوقت نفسه يبرزون الاختلاف النوعي بين الرجل والمسرأة ليصوروا الإسهام البارز للمرأة في الحياة العامة وليؤكدوا المخاوف المنتشرة عن التغير الاجتماعي الذي قد ينجم عن تحريرها (1984, pp. 88-89; Kent 1990, pp. 206-207 في الوقت نفسه كانوا شديدي الوعي بالارتباط بين المجالات العامة والخاصة، وكانت مطالبة النسويين الليبراليين بمجموعة من الإصلاحات المدنية والاقتصادية تحديًا للفرضية الشائعة المتجذرة بأن بمجموعة من الإصلاحات المدنية والاقتصادية تحديًا للفرضية السياسية وبيئة العمل (أيًا كان واقع حياة الطبقة العاملة)، وتحديًا للفرضية الأخرى بأن مهمة المرأة الأساسية هي المتون ملاكًا في المنزل حيث يقوم الرجل بحمايتها ورعايتها (عايتها (اعمال)). (Banks 1981; Lewis 1984; Rendall 1985; Kent 1990).

كان تحرير المرأة بالنسبة للحركات النسائية الأولى عنصرًا من عناصر برنامج أوسع مجالا للإصلاحات الاجتماعية, وكان نجاحها في كسب حقوق للمرأة رهنًا بطموحاتها السياسية الأخرى، ففي أمريكا وأستراليا والدانمارك ونيوزيلندة مثلا ارتبطت وتداخلت حركات المطالبة بالاعتدال مع حركات المطالبة بحق التصويت، وبدا حق الانتخاب للمرأة خطوة تجاه التحسن في شئون إدارة الدولة (Evans 1977,pp.53,60-63,78) وفي الكثير من دول أوروبا الغربية والدول الإسكندناڤية كان الاهتمام برفاهة المرأة ناشئًا، في جزء منه, عن القلق من انخفاض معدلات الزيادة السكانية (Evans 1977, pp. 26-28)، ولأن الارتباط بين الحركات النسوية والقضايا الأخرى في كل دولة كان يعتمد على الظروف المحلية لتلك الدولة، فقد تعذر تعميم مدى تطور الحركة أو تعداد إنجازاتها، كانت

بيد أن هناك درجة من الاتساق والتماثل في المشكلات التي حاولت الحركات النسوية علاجها. فعلى مشارف القرن العشرين كان قد تم تحديد الكثيسر من أسباب الضرر الواقع على المرأة وأعراضه والمشكلات التي تعانيها وبدأت محاولات رفع هذه الأضرار عنها. في بعض البلدان بدأت بالفعل بعض الإصلاحات التمهيدية، لكن التقدم نحو إصلاح أوضاع المرأة كان أبطاً في دول أخرى ولم تصدر التشريعات التي تضمن للمرأة حقوقها إلا في القرن العشرين، وقد نجح العديد من الحركات النسوية الأولى نجاحًا نسسبيًا في الحصول على مميز ات أكبر من مجرد الحد الأدنى من التعليم، ففي أمريكا بلغ عدد النساء اللواتي التحقن بكليات التعليم العالى أربعين ألفًا في عام ١٨٨٠, وفي نيوزيلندة شكلت النساء أكثر من نصف عدد طلاب الجامعـة فـي عـام ١٨٩٣ ( Evans 1977, (p.50). أما في بريطانيا فيعود تاريخ أول المؤسسات والمعاهد التي قدمت التعليم العالى للمرأة إلى أربعينيات القرن التاسع عشر, في الوقت الذي انتشر فيه تعليم المرأة في السويد انتشارًا سريعًا بدءًا من ستينيات القرن نفسه ( Evans 1977, p.70; Millett 1977, p.75)، في الفترة نفسها بدأت المرأة تدخل مجالات العمل الوظيفي؛ ففي نحو عام ١٨٩٠ استطاعت المرأة أن تدخل مهنة المحاماة، ووصل عدد الطبيبات إلى أربعة آلاف وخمسمائة طبيبة، وعدد المدرسات إلى مسائتي وخمسين ألف مدرسة (Evans 1977, p.51)؛ وسمح النسشريع المصادر في خمسينيات القرن التاسع عشر وستينياته في إسكندناڤيا للمرأة أن تعمل مدرسة، كما أصبح من حقها في بريطانيا أن تتقدم إلى مدرسة الطب في سبعينيات القرن نفسه (Porter 1997, p.356)، بيد أن هذه التغيرات نفسها سارت في فرنسا وألمانيا على وتيرة أبطأ، إذ لم يسمح للمرأة في فرنسا بأن تحضر محاضرات فسي السور بون حتى الثمانينيات، ولم يسمح لها في ألمانيا أن تدرس كطالبة منتظمة بالجامعة إلا في ١٩٠٢ (Evans 1977, p.128) الجامعة الله في

كما أن الاعتراف التدريجي بالنساء كذوات قانونية قادرة على ممارسة حقوقها بدأ مبكرًا نسبيًا، فقد بدأت المرأة تحصل على الحقوق الضرورية للقيام

بالأنشطة الاقتصادية. في السويد مثلا صدرت القوانين التي تسمح للمرأة بأن ترث في الأربعينيات كما أبطل قانون كان يحظر اشتغال المرأة بمهن معينة في ١٨٦٤, بينما حصلت المرأة الفرنسية على الحق في أن يكون لها حساب خاص بمكتب البريد في ١٨٨٤ (Evans 1977, p.70, 128)، في الوقت نفسه بدأ الوضع القانوني للمرأة المتزوجة يتغير حيث كان تمرير قانون الملكية للمرأة المتزوجة أمريكا في الأربعينيات وفي بريطانيا في الخمسينيات وفيي نيوزياندة في السبعينيات) أحد أهم العوامل التي ركزت الانتباه على عدم المساواة بين موقف كل من الرجل والمرأة فيما يخص أمور الزواج والطلاق والوصاية مما ساعد على بدء عملية إصلاح مطولة، وظهرت قوانين الطلاق – وإن كانت مقيدة – في بريطانيا وفرنسا والسويد وأمريكا حوالي عام ١٩٠٠ (, 1993, Bolt 1993, كان التباين في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين الرجل والمرأة إذن من أهم القضايا التي ناقشتها الحركات النسوية وظلت تحظي بالكثير من الاهتمام حتى يومنا الحالي.

أثناء الموجة الأولى ارتبطت الحملات المطالبة بتحسين وضع المرأة القانونى بتلك المطالبة بالحقوق الجنسية, وهو الموضوع الذى حظى بدرجة من القانونى بتلك المطالبة بالحقوق الجنسية, وهو الموضوع الذى حظى بدرجة من الأهمية في عدد من الحركات النسوية منذ مرحلة باكرة، ففي الثمانينيات كانست قو انين الدولة المنظمة للدعارة موضع جدل واسع في السدنمارك ( 1977, 1977) كما كان الأمر في إنجلترا، حيث قادت چوزفين بتلر Butler حملة ناجحة لإلغاء قانون الأمراض المعدية وهو القانون الذي كان يعاقب الداعرات المتهمات بحمل أمراض تناسلية و لا يعاقب شركاءهن من الرجال. لفتت حملة بتلر الأنظار إلى المعايير الاجتماعية الجنسية المزدوجة خلف القانون كما أوضحت أن ذلك كان يمس كافة النساء سواء المتزوجات أو غير المتزوجات, العاهرات أو المحترمات؛ فمادام الرجال متعددي العلاقات الجنسية – هكذا قالبت هي ونظراؤها الدنماركيون – فإن صحة النساء معرضة للخطر وعليهن أن يحاربن من أجل مجتمع يسيطر فيه الرجال على شهواتهم ويكبحون جماحها ( Kent

ورغم أن ورغم أن ورغم أن المسالة تنظيم الدعارة لم تكن بالحاجة الملحة في نظر كل المدافعين عن النسوية، مسألة تنظيم الدعارة لم تكن بالحاجة الملحة في نظر كل المدافعين عن النسوية، فإن تلك الحملات مثل حملة بتلر كانت البداية لسلسلة من المطالبات بالمزيد من المساواة في مجال الجنس (مطالب مثلا لإنهاء حق النزوج غير المقيد وغير المشروط في مضاجعة زوجته وحق الإجهاض أو منع الحمل)، وبعضها لم يصبح محوريًا إلا في القرن العشرين (Kent 1990, pp.157-83).

وبالإضافة لهذه القضايا الجنسية كان الاهتمام يزداد بقضايا رفاهة المرأة وصالحها كامرأة عاملة وكأم، وقد تباينت الجهود من أجل تحسين ظروف العمل ومعدل الأجور تباينًا واضحًا من دولة إلى أخرى وكذا نسسبة النسساء العاملات بالنسبة لتعدادهن (ففي فرنسا بلغت نسبة العاملات ٤٨% من مجموع النسساء في عام ١٩٠١ و ٥٤% في ١٩٢١، أما في بريطانيا فقد بلغت ٣٦ في ١٩٠١ و ٣٥% في ١٩٢١)، دخلت المرأة مضمار العمل كمراقبة أو مفتشة بالمصانع منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر في إنجلترا كما بُذلت محاولات لحمايتها من العمل الشاق زهيد الأجر، كما أصبح للمرأة الحق في عضوية بعض المجالس التجاريــة بدءًا من ١٩٠٩ حبث تتم مناقشة مسألة الأجور، غير أن اختلاف أجر الرجل عن المرأة ظل شائعًا حتى سبعينيات القرن العشرين على الأقل ( Mappen 1986, ) pp.235-260; Caine 1997, pp.147-158). في فرنسا ظهرت القوانين التسي تحمى المرأة من الأعمال الشاقة وتحدد يوم العمل أول ما ظهرت في ١٨٧٤, ثـم تبع ذلك قوانين تحدد ساعات العمل في ١٩٠٠ و ١٩٠٥. وهنا - كما في باقي أوروبا- كانت الاجتهادات من أجل المساواة في الأجر تسير بخطا حثيثة، ورغم أن نوعيات الأعمال التي تقوم بها المرأة ازدادت واتسع نطاقها أثناء الحرب العالمية الأولى, فإن هذا التغير لم يُدعم دعمًا كافيًا ( Kent 1993, pp.3-11; Harrison 1987, pp.322-323; Alberti 1989, pp.135,219; Bolt 1993, pp.236-276)، أما التشريع الأمريكي فقد سلك طريقا مختلفة، حيث وضعت ضمانات للحد الأدنى لأجر المرأة قبل أن توضع مثل هذه الصمانات

للرجل على أساس أن المرأة لن تستطيع حماية نفسها من الاستغلال، بيد أن تلك التشريعات لم تكن في صالح المرأة بالضرورة، وأدت في بعض الأحيان إلى تسكينها في الوظائف الأقل أجرًا.

قطعًا تأثر عمل المرأة بالمطالب والتوقعات الملقاة على عاتق الأم، وأثناء العقود الأولى من القرن العشرين لعبت الحركات النسوية في أوروبا دورًا مهمًا في إصلاح القوانين الخاصة بالأمومة. فمثلا, سمم بفترات إجازة أمومة قصيرة مدفوعة الأجر وصار ذلك عرفًا فيما بين ١٩١٠-١٩٢٠, تلا ذلك بداية دفع بدل رعاية طفل في فترة ما بين الحربين العالميتين (Bock and Thane 1991).

بصعب التعميم بشأن العلاقة ما بين الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من ناحية والإصلاح السياسي من ناحية أخرى. كانت الحملات من أجل حق التصويت الانتخابي من الأشكال الأولى للحركات النسوية في القرن التاسع عـشر (بدأت اليزابيث كادى ستانتون Elizabeth Cady Stanton وسوزان ب. أنتونى Susan B.Anthony إحدى هذه الحملات في نيويورك في ١٨٦٨, كما بدأت حملة أخرى في إنجلترا في ١٨٦٦ عندما قدم چون ستيوارت ميل المجاترا في المجاترا Mill وهنرى فوكت Henry Fawcett أول التماس للبرلمان تلاه بعد ذلك الكثير من الالتماسات والمطالب) ( Bolt 1993, pp. 119-125; Kent 1990, pp.184-219). وحيث إن نجاح حركات حق الاقتراع كان رهنا بالظروف المحلية, فقد تفاوتت درجات هذا النجاح من دولة لأخرى، في بعض الدول حصلت المرأة على حق الانتخاب سريعًا, فقد كسبت مثلا حق التصويت البرلماني في نيوزياندة في ١٨٩٣، وفي فناندة في ١٩٠٦، وفي أستراليا في ١٩٠٨ كما اكتسبت حق التصويت في انتخابات الولاية في تــســع ولايــــات أمريكيــة فــي ١٩٠٠ (Evans 1977, pp.58-63, 214-215). ومن ثم كانت النساء المكافحات لنيــل المزيد من الحقوق في تلك المناطق من العالم يعتبرن مواطنات كاملات المواطنة، أما في المناطق الأخرى حيث كان التقدم يسير على وتيرة أبطأ فكان حق

التصويت كما قال كريستابل بانكهرست Christabel Pankhurst دليلا على المحرية والمساواة، وكان ذلك الحق في أمريكا مثلما كان في الكثير من مناطق أوروبا, مثار حملات مطولة اتسمت أحيانًا بالعنف (Sarah 1983, p.269)، وقد كُفل حق التصويت في الانتخابات الوطنية للمرأة في أمريكا في ١٩٢٠ وفي المسويد في ١٩٢١ وفي المعتمد إنجلت را في ١٩٢٨ وفي فرنسا في ١٩٤٥.

وباستخدام النسوية لموارد الدولة الليبرالية لإصلاح القوانين الخاصة بالأسرة وزيادة دخول المرأة إلى المجال العام وتواجدها فيه, استطاعت النسوية الليبرالية أن تغير حياة النساء وطموحاتها في مناطق معينة من العالم، ورغم ذلك كانت عرضة للكثير من النقد الداخلي والخارجي؛ فعلى الصعيد الداخلي أصيب الناشطون المتحمسون لقضايا المرأة بالإحباط لأن النساء لم يستخدمن القوة الجديدة التي اكتسبنها بحصولهن على حق التصويت, للضغط على الحكومة من أجل المزيد من الإصلاح السياسي، وعلى الصعيد الخارجي ظل النسويون غير راضين بالإصلاحات التي تم إنجازها وبأنها كانت في صالح نساء الطبقة المتوسطة أكثر منها في صالح نساء الطبقة العاملة، مما دعم في أذهانهم فكرة أن افتقار المرأة إلى الحقوق السياسية لم يكن هو السبب في الظلم الواقع عليها.

لم يكن الطموح لتحسين أوضاع المرأة مقصورًا على المفكرين والناشطين الليبراليين وحدهم (Evans 1987; Stites 1978)، كانت ألكساندرا كوللونتاى الليبراليين وحدهم (Alexandra Kollontai، رئيسة دائرة الرفاهة الاجتماعية في حكومة الشورة الروسية في ١٩١٧، إحدى أهم المعارضين لما أسمته النسوية البرجوازية، وكانت أشد المعارضين تعقيدًا من الناحية النظرية وأعظمهم تأثيرًا من الناحية العملية (Kollontai 1977; Stites 1981)، فمتأثرة بأفكار إنجلز كانت تعتقد أن المرأة تتأذى من العمل المطلوب منها داخل الأسرة ورأت ضرورة سن قوانين إصسلاحية بعيدة الأثر تريح المرأة من العبء الثلاثي الذي تتحمله كعاملة وربسة منسزل وأم.

كانت تلك الإصلاحات تدور حول التفرقة بين العمل المنتج وغير المنتج وتهدف إلى تحرير المرأة من عبء الأعمال المنزلية غير المنتجة (التنظيف والطهو والغسل والعناية بالملابس والعناية بالأطفال وتربيتهم) حتى يتسنى لها القيام بالأعمال المنتجة بجانب الرجل، في الوقت نفسه لابد من أن يراعي فمي عمل المرأة قدرتها على الحمل، الأمر الذي كانت كولونتاي تعتبره عملا إنتاجيًا ذا طبيعة نسوية؛ كما ينبغي ألا تقوم المرأة بأعمال شاقة حرصًا على صحتها أو أن تعمل لساعات طويلة أو نوبات ليلية، كما يحق لها الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر وأن تحظى بالرعاية الصحية أثناء الحمل، وإذا ما تخطي أبناؤها مرحلة الطفولة الباكرة ينبغي رعايتهم في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس، التي من شأنها أن توفر لهم الوجبات والملابس كذلك

كانت ألكساندرا كوللونتاى ترى أن دكتاتورية السيروليتاريا سسوف تلغىى مؤسسة الأسرة ومعها القيم الأخلاقية الجنسية للطبقة البرجوازية، فرغم أن للدولة اهتماماً كبيرًا – وهو اهتمام مشروع – بالأطفال الذين سيمثلون الأجيال القادمة من الثوريين, فليس من شأنها أن تتدخل في العلاقة بين الرجل والمرأة، حييث ينبغي لهما أن يمارسا كيافة أشكيال الحيب بعيدًا عن مؤسسة النزواج لهما أن يمارسا كيافة أشكيال الحيب بعيدًا عن مؤسسة المرأة وقوقًا مدنية كاملة وقدمت الزواج المدنى كما قدمت قوانين الطلق وضيمنت للأطفال الشرعيين وغير الشرعين الحقوق نفسها وكذا شربًعت الإجهاض للأطفال الشرعيين وغير الشرعين الحقوق نفسها وكذا شربًعت الإجهاض الأطفال الشرعيين وغير الشرعين الحقوق نفسها وكذا شربًعت الإجهاض الأطفال الشرعيين وغير الشرعين الحقوق نفسها وكذا شربًعت الإجهاض الأطفال الشرعيين وغير الشرعين الحقوق نفسها وكذا شربًعت الإجهاض (Clemets 1979; Porter 1980).

شاركت كوللونتاى معاصريها الليبراليين الرأى بأن المرأة تتضرر بإقصائها عن أنشطة معينة يستولى عليها الرجال كما تتأذى من أن قيمة إسهاماتها فى الحياة لا يلتفت إليها ولا يعترف بها، كما أن إيمانها بأهمية إشراك المرأة في الأعمال

المنتجة يتوازى مع إيمان النسويين الليبراليين بأن المرأة تتضرر بإقصائها عن العمل المدفوع الأجر وعن الحياة المدنية، ومن ثم فإن المدافعين عن هذين المذهبين يتقاسمون أفكار المساواة، فكوللونتاى ترى أن كلا من الرجل والمرأة عليهما الانخراط فى العمل الإنتاجي حتى يتم لهما التحرر ومن شم يُعاملان معاملة متساوية، لكن بما أن هناك نمطًا مميزًا من الأعمال الإنتاجية خاص بالمرأة, فإنها قادرة على تحقيق حريتها بقيامها بإسهامات مختلفة. لكن يظل هناك اختلاف مهم بين فكر كوللونتاى وفكر نظرائها الليبراليين: ففى حين كان النسويون الليبراليون يرون مفاهيم الزواج والأسرة التقليدية تتفق مع تحرير المرأة, لم تكن كوللونتاى ترى ذلك.

شارك الكثيرون من الكتاب النسويين كوللونتاى الرأى بأن تبعية المرأة للرجل لها جذورها في الأسرة التقليدية, كما شاركوها الاعتقاد بأهمية الحرية الجنسية لكلا الجنسين، من بين هو لاء استطاعت إيما جو لدمان الجنسية لكلا الجنسين، من بين هو لاء استطاعت Goldman 1972; ) أن تضيف أبعادًا و استنتاجات سياسية جديدة Goldamn 1972; 1987; Haaland 1993; Wexler 1989). فقد كتبت في العقد الأول من القرن العشرين مجادلة بأن دخول المرأة مضماري التعليم والعمل, وهو الأمر الذي ناضل من أجله دعاة تحرير المرأة نضالا مريرًا, نجح فقط في إنتاج "آلات بشرية محترفة"، وأن المرأة في حال دخولها إلى الحياة العامة تجد نفسها قد أدمجت في دولة غير سوية وغير ناضجة، تمنع تطور أي نوع من الحرية الناشئة عن الحميمية أو التقارب بين الجنسين، وبينما كل المواطنين يعانون ذلك, تتأثر المرأة تأثرًا سلبيًّا بما أن العاطفة لها أهمية أكبر لديها عنها بالنسبة للرجل، وبما أنها تعتقد أن الحرية هي ثمرة التعبير عن الحاجات الجنسية الشهوانية, فإنها تصر علي أن المرأة تظل عاجزة عن تحقيق حريتها إلا إذا كفت عن أن تكون ملكية جنسية لزوجها، على المرأة من وجهة نظر جولدمان أن تبتعد عن المجالات العامــة وأن ترفض مؤسسة الزواج التي تدخلها مدفوعة بالحاجة المادية وتصطر فيها أن تشترى الأمان المادي مقابل استقلاليتها، وعليها بدلا من ذلك أن تتعلم كيف تدرك

وتتبع ما تسميه جولدمان غريزتها الحميمية الجنسية والحب الذي يجعلها متحررة وأن تسعى إلى ذلك. التحرر هنا هو عملية اكتشاف فردية تسعى المرأة اليها بعيدًا عن الدولة وهي مسألة لا علاقة كبيرة لها بالعمل، هي مرتبطة فقط بالأمومة.

من تلك التيارات الثلاثة كان تيار النسوية الليبرالية هو ما أعطى أهمية للإصلاح الدائم, لكن إسهامات أمثال جولدمان وكوللونتاى كانت مهمة ومسؤثرة. السبب في ذلك أنهما, بالإضافة لبعض التوجهات الأخرى في الفكر الليبراليي, أرجعتا تبعية المرأة أساسًا إلى مؤسستي الزواج والأسرة المتعددتي الأوجه, مما ساعد على وضع المسألة الجنسية تحت الضوء، كما أنهما قد نظرتا إلى ظلم المرأة باعتباره مسألة راسخة ومنظمة في نسيج المجتمع وبالتالي لا مجال للتخلص منه إلا بإجراءات جذرية. عاد النسويون الأستراليون والأوروبيون والأمريكيون الشماليون واعتقوا وجهتي النظر هاتين في سبعينيات القرن العشرين وثمانينيات معمقين بدرجة ما الانقسامات النظرية في الحركات النسوية السالفة الذكر.

#### الموجة الثانية

بعد عام ١٩٣٠ كانت بعض مكاسب الموجة الأولى قد تبلورت. بيد أنها لـم تتبلور باسم النسوية بل وجه الناشطون السياسيون انتباههم فى تلـك الفتـرة إلـى قضايا أخرى، واستطاعت النساء أن تدرك أن نسوية الموجة الأولى كانت محدودة النجاح وأن المساواة الرسمية الفعلية بين المرأة والرجل لم تتحقق فى الكثيـر مـن المسائل كالأجور والمعاشات والعمل فى مجالات معينة، كمـا أدركـن أن تقـسيم العمل داخل الأسرة لم يطله تغير يذكر، بل إنه حتى فى المجالات التى نالت فيها المرأة حقوقًا مساوية لحقوق الرجل عجزت عن ممارسـتها حتـى بقيـت مـسألة المساواة بين الجنسين مسألة رسمية أكثر منها واقعية، حتى كانت سبعينيات القـرن العشرين حينما بدأت النساء ينتظمن مجددًا فى حملات نسوية، فـى أمريكـا كـان

التغير مدفوعا بحركات المطالبة بالحقوق المدنية التي أعطت المرأة البيضاء ونساء الطبقة المتوسطة اللواتي تبنين النسوية خبرة في تنمية الـوعي ( ;7974 (Evans 1979; Eisenstien 1981,pp.177-200) وعززت حركات الطلاب الراديكاليين في أو اخر الستينيات الوعي بالأشكال المختلفة للضرر والاستغلال في المراديكاليين في أو اخر الستينيات الوعي بالأشكال المختلفة للضرر والاستغلال في المرادياليين في أو اخر الستينيات الوعي بالأشكال المختلفة للضرر والاستغلال في من أمريكا وأوروبا ( ,799.189-204; Rowbotham 1992, pp.257-283 ورغم أن أوضاع المرأة لم تكن ذات أهمية محورية بالنسبة للطلاب الراديكاليين فإن العادات والأعراف الجنسية كانت كذلك؛ ومن ثم أعيد تقييم قضايا ازدواجية المعابير ومنع الحمل ورعاية الصغار. وأتاحت مجموعات تنمية الـوعي الفرصـة للمـرأة لتكتشف التفرقة بين الرجل والمرأة على أساس المذاهب النظرية والسياسية التي كن يعتقنها بالفعل، وبالتالي ظهرت سلسلة من المذاهب من أهمها النسوية الليبرالية والنسوية الريكالية والنسوية الريكالية والنسوية الريكالية والنسوية الليبرالية والنسوية الإشتر اكية-الماركسية والنسوية الراديكالية ((Strathern 1987, p.276)).

وبينما كان أصحاب كل من هذه المذاهب يجتهدون لتميير موقفهم عن مواقف الأخرين, كان كل منهم يصغى منصتًا لما يقال في المذهبين الآخرين، وكان ثلاثتهم يشتركون في سلسلة من المصادر النظرية، فعلى الأقل كان هناك بعض النسوة من كل مذهب يتفاعلن مع مسألة تنمية الوعى باعتبارها وسيلة لزيادة فهمهن لظروفهن وللضرر الواقع عليهن واعتبرن تجاربهن الفردية أو الجمعية تجارب مؤكدة موثوق بها، كان بعض النسوة من كل مذهب يبحثن عن الأسباب الفعلية وراء الظلم الذي ترزح المرأة تحت وطأته ولذا تقاسمن الدافع نفسه لوضع نظرية تقسيرية تشرح الفلسفة السياسية والاجتماعية السائدة في تلك الحقبة، وأخيرًا فإن المواقف الفكرية الثلاثة تأثرت لدرجة ما بكتاب سيمون دى بوقور Simone المواقف الفكرية الثلاثة تأثرت لدرجة ما بكتاب سيمون دى بوقور مرة عام 1800 وترجم أو لا إلى الإنجليزية في 1907, وأعيد نشره باللغة الإنجليزية في 1907.

شرعت دي بوڤوار تشرح أسباب سيطرة الرجل غير العادية على المرأة وهيمنته عليها. وفي حين أن السيطرة بوجه عام مسألة هشة غير دائمة فإن المرأة قد خضعت لها على مدى ألاف السنين وفي العديد من الثقافات. ومسن ثـم ينــشأ السؤال "ما مصدر كل هذا الخضوع؟". في إجابتها عن هذا السؤال تستشهد بوڤوار بشرح هيجل للعلاقة بين السيد والعبد، في عمق فكر هيجل تكمن الفكرة بأن "فيي الوعي نفسه يكمن العداء لأي وعي آخر، فما يجعل العبد عبدًا هو أن السيد p.17)، ولكى يصبح السيد سيدًا فإنه يحتاج إلى "آخر" يسيطر عليه ويتحكم فيه ويحوله إلى عبد أو تابع، في المجال العام بناضل الرجال ليصبحوا سادة عن طريق الحرب، ومن رحم معاركهم وصراعاتهم يولد أسياد لا يلينون وعبيد مرغمون. بيد أن هناك شكلاً آخر للاجتهاد يجعل من كل الرجال سادة- ألا وهو التسيد فوق المرأة. المرأة مخلوق واع قادر على تمييز الرجال السادة لكنها بدلا من أن تحاول بدورها أن تناضل بغرض استعباد الرجل فإنها تسمح له بامتلاكها والسيطرة عليها بل إنها تساعده على ذلك، وبامتلاكه لها فان الرجل يقتني "آخر" يعضده ويسسانده ولا يهدده وبالتالي فهو ليس في حاجة إلى مقاومته وتصير المرأة هي التابع العاجز عن الهرب من موقفها الأضعف. ( Beauvior 1972, p.483; Chanter .(1995, p.65; Mackenzie 1998, pp.123-124; Butler 1989

ورغم أن بوقوار تضع نظريتها في إطار هيجلى فقد حرصت بطول كتابها وعرضه أن توضح القالب الثقافي لصورتي الأنوثة والذكورة التي يفهم في إطارها كل جنس نفسه, وأن توضح أيضاً الاحتمالات والعقبات المتضمنة في هذا الفهم، وكانت تفسيراتها للممارسات الاجتماعية التي تتآمر لتبقى على المرأة في مكان التابع وتعيقها عن السعى إلى الترقى والسمو وتبوؤ مكان الصدارة قد ألهمت الكثيرين من محللي الموجة الثانية عن المضار التي تتعرض لها المرأة. في الوقت نفسه كان تصويرها للمرأة على أنها "الآخر" بالنسبة للرجل قد تطور إلى أفكار

نظرية عن المعانى المقترنة بالنوع التى تشكل فهمنا للفروق الجنسية، وقد قدمت العلاقة التراتبية بين الرجل والمرأة والتى تمثلت رمزيًا فى سلسلة الثنائيات مثل العقل والعام والخاص، والعقل والعاطفة - قدمت لنسوية الموجة الثانية أداة تقسير قيمة أسهمت في الفليسفة السياسية ( Elshtain 1981; Bordo 1987; Flax 1983)، وأخيرًا وضعت مقولة بوڤوار الشهيرة "إن المرأة لا تولد امرأة وإنما تصبح كذلك" وضعت مسألة البناء الاجتماعي في الصدارة - وقد بقيت كذلك منذ ذلك الحين.

بيد أن الكثير من نسويي الموجة الثانية كانوا على وعى بإخفاقات الحركات التحررية التي جرت في النصف الأول من القرن العشرين وتسأثروا بالسياسات الأصولية في الستينيات والسبعينيات مما جعلهم ينظرون إلى النسوية الليبرالية على أنها خانعة وقاصرة وتفتقر إلى الرؤية، وظنوا أن محاولات تسخير الجهاز الليبرالي للحقوق سوف تفشل في تحاشى تبعية المرأة وأهم أشكال ظلمها وأعمقها، ومن ضمنها الظلم المادي الذي ركزت عليه النسوية الماركسية, ومفاهيم التبعيمة الجنسية التي ركزت عليها النسوية الراديكالية.

وبما أن الكثير من الضرر الواقع على المرأة يمكن أن يُعزى إلى ظروف اقتصادية (أجور متدنية واستبعاد من الأعمال الأفضل أجرًا واعتماد اقتصادى على الرجل) فلم يكن بمستغرب أن تجتذب الماركسية الكثير من النسويين حيث كانت تقدم نظرية تفسيرية شاملة كما تقدم نظرية عن الظلم ( :1979) (Obrien 1979, pp. 99-116; Mac Kinnon 1989, pp.1-80) أشار ماركس إلى أن المرأة في المجتمعات الرأسمالية تأخذ على عاتقها الأعمال المنزلية, من طهو وغسل ملابس وأعمال تنظيف وما إلى ذلك, مما يسمح للرجل بإنتاج فائض القيمة، كما أشارت كوللونتاي إلى أن المرأة هي مسئولة أيسضًا عن زيادة الأيدي العاملة وصنفت هذا الإسهام على أنه عمل إنتاجي. أما إنجلز فقد قال بأن تبعية المرأة للرجل تنشأ مع مؤسسات الملكية الخاصة وأنها من ملامح كل

المجتمعات الطبقية، كان المنهج الماركسي باختصار بحوى الكثير من الأفكار عن قهر المرأة وكانت هذه الأفكار محل إعادة نظر، بل إن إسهامات السبعينيات في الفكر النسوى لم تتطرق إلى المكانة التي تبوأتها المرأة في النظرية الماركسية فحسب وإنما احتوت أيضًا بعضًا من المفاهيم والفروق الموجودة بها Obrien 1979; Hartman 1981a, pp.109-134; Barrett 1980; ) Mitchell 1971; Brennan 1993 )، من أمثلة ذلك, الجدل المثار في السبعينيات عما إذا كان ينبغي أن تتقاضى المرأة أجرًا نظير قيامها بأعمال المنزل hartman1981b, pp.109-134; Delphy 1977; Delphy and ) Leonard 1992, pp. 75-104; Bubeck 1995)، كان مؤيدو هــذا الاتجــاه يقولون إنه مادامت الأعمال المنزلية تسهم في فائض القيمة فلابد من تصنيفها كعمل إنتاجي و لابد من مكافأتها، وأثار هذا الطرح عددًا من الأسئلة: هـل يـسهم العمل المنزلي بالفعل في فائض القيمة؟ هل ينبغي أن تحصل المرأة على أجر عن كل ما تقوم به من أعمال داخل المنزل؟ ومن عليه أن يدفع لها؟ وهمل ينبغي أن يُدفع للرجل أجر إذا قام بعمل منزلي بسيط مثل تفريغ سلة المهملات مثلا؟ وهـــل يدفع للمرأة أجر عن تربية الأبناء؟ وبدورها, أثارت هذه التساؤلات مراجعات لمفاهيم ماركس عن الإنتاجية والعمل والقيمة. إن وجهة النظر التي ترى أن القيمة تتبع من العمل، الذي هو تحويل للمادة من حالة لأخرى، تنطبق على أنشطة معينة نعتبرها نحن إنتاجية لكنها لا تنطبق على العمل الإنتاجي المنوطة به المرأة أساسًا. فمثلا هل يعتبر الحمل عملا؟ وهل تنظيف المطبخ يعتبر تحويلا للمادة؟ مع فـشل الماركسية في الإجابة عن مثل هذه الأسئلة فإنها تفترض ضمنيًّا أن المرأة مقصاة عن العمل الإنتاجي باستثناء تلك الأعمال التي تشترك فيها مع الرجل.

وهناك دراسة مقارنة تساءلت إن كان قهر المرأة يدخل ضمن القهر الطبقى أم أن الماركسية بمعاملتها للمرأة على أساس طبقة زوجها تكون قد تجاهلت تكرارًا - خصوصية موقف المرأة ؛ فالمرأة التي لا تعمل أو لا تملك وسيلة من وسائل الإنتاج بالتالي لا تعتبر عاملة ولا مالكة رأسمال بحكم موقعها في عملية

الإنتاج و إنما بحكم انتمائها للرجل – زوجًا كان أم أبًا – تصير بالتالى واحدة مسن الطبقة نفسها التى ينتمى إليها، فعضويتها لطبقة ما هى إذن عضوية مشروطة، ومن ثم فإن ضعف المرأة لا يكمن فقط فى موقعها الطبقى و إنما فى اعتمادها على الرجل وتبعيتها له وهذا يتضح أكثر ما يتضح فى المجتمعات التى يسؤدى فيها الطلاق إلى فقدان المرأة لوضعها الاجتماعى (, Delphy and Leonard 1992).

أسهمت مثل تلك المناقشات في فكرة أن الماركسية تتجاهل قدر الظلم الواقع على المرأة ليس من جراء الرأسمالية فحسب وإنما بسبب الظلم الواقع عليها بفعل الرجل، وبينما وضع المرأة في المجتمع البرجوازي يخدم رأس المال فإنه يصب أيضًا في مصلحة الرجال الرأسماليين والعمال الذين يجدون من مصلحتهم الإبقاء على الوضع القائم، وكما قالت بوڤوار فإن أفقر العمال سيكون له "آخر" هو امرأته التي ستقوم على رعاية احتياجاته الجنسية والمادية ( ; 1972, p. 483; Beauvior 1972, p. 483).

فى أثناء الموجة الثانية أدرك الكثير من النسويين أن الماركسية كانت تعانى مسن قصور خطير، وبينما ظل البعض يجادل بأن تعديلها لخلق نظرية نسوية موحدة سيكون كافيًا, كان البعض الآخر يفضل ما سموه بالنظرية الثنائية (Eisenstien 1979, pp. 41-55; Mitchell 1974; Hartman 1981a, ) أى أن يضاف إلى الماركسية نظرية أخرى عن النظام الأبوى وهى نظرية عن العلاقات المادية والاجتماعية فيما بين الرجال بعضهم بعضا تجعلهم أكثر تضامنًا وقدرة على السيطرة على المرأة، فسى الوقت نفسه وضع النسويون الراديكاليون نظريات عن النظام الأبوى كان المقصود بها طرح تحليل شامل عن مصادر الظلم القائم بناء على النوع.

النسويون الراديكاليون الذين عارضوا النسوية الماركسية كانوا رغم ذلك يشاركونها الرغبة في إيجاد تحليل شامل عن العوامل البنيوية التي تؤدى إلى قهر

المرأة، فبينما أرجع ماركس القهر إلى العلاقات الاقتصادية بين الطبقات, ركز النسويون الراديكاليون على فكرة أن أسباب ظلم المرأة تعود إلى علاقتها الجنسسية بالسرجل والسي القيود المؤسسية والممارسات التي تتبدى فيها قوة الرجل الجنسية Frye 1983; Wittig 1988a, pp.431-439; Rich 1987, pp.23-75; ) MacKinnon 1989, pp.255-236; Dworkin 1981)، تتــضمن القوالـــب الجنسية التي تحكم المرأة الزواج، وتمتد إلى الدعارة والاغتصاب والتحرش. تلك الممارسات الأخيرة - في رأى النسويين الراديكاليين- منتشرة أكثر مما هو معلن ولا ينظر إليها باعتبارها عنفا جنسيًّا، ذلك أنه في مجتمع يحكمه الرجل ويسيطر عليه يتم تفسيرها على نحو يخفى طبيعتها القهرية، فالاغتصاب يفسر عادة على أنه جنس طوعى ويُفسر التحرش الجنسى على أنه مجاملة للمرأة. مثل تلك التوصيفات والممارسات هي ما يشكل الحياة الجنسية لكل من الرجل والمسرأة وما يسضفي الشرعية على العنف الجنسي ضد المرأة، إذن فرغم تعدد أسباب قهر المرأة - بما فيها الأسباب الاقتصادية - فإن الأسباب الجذرية للقهر تكمن في النظرة إلى المرأة باعتبارها خاضعة للرجل من الناحية الجنسية مما يضعها موضع التبعية في باقى الأمــور ( Firestone 1970, pp. 11-22; Millett 1977; Brownmiller .(1976, pp. 309-322; Rich 1987; Frye 1983; MacKinnon 1989

قد يرجع القهر في العلاقات الجنسية إلى اختلافات بيولوچية بين الجنسين الجنسين (Firestone 1970, pp. 11-22) أو إلى الدولة الذكورية أو المجتمع المذكوري (MacKinnon 1989, pp. 157-170). ومثل نظرائهم الماركسيين تراجع بعض النسويين الراديكاليين عن الرغبة في بناء نظرية كبرى تتمحور حول سبب رئيسي للقهر وبدأوا بدلا من ذلك يصيغون أفكارًا عن النظام الأبوى بكل ما فيه من مؤسسات وممارسات مترابطة، فقد يعود السبب في قيام النظام الأبوى ووجوده مثلا إلى نظام الإنتاج أو إلى الدولة أو إلى تحليل العنف الذكوري واعتباره شرعيًا، لكن أيًا من هذه المسببات قد لا يكون له الأولوية المسببية أو المسئولية السببية النهائية عن وجود النظام ككل ولابد من اختلاف ترتيب أدوارها باختلاف الأزمنة

والأمكنة (Walby 1990, pp.19-22, 23-24)، ثم إن خضوع المرأة قد يظل قائمًا في كل الأحوال, بمختلف الأساليب, البعض منها مستمر والبعض الأخر يخص حقبًا تاريخية بعينها.

وبما أن التقاليد الخاصة بالذكورة والأنوثة ترْسَخَ لدى النساس منسذ نعومسة أظافر هم وفي الكثير من أوجه الحياة، فلابد من أن تكون بعض بداياتها سيكولوجية، ولذا فإن نسوية الموجة الثانية ربطت ربطا مثمرًا ببين علم النفس والسياسة، ففي البداية عندما نظر النسويون إلى علم النفس والتحليل النفسي صدموا لما بهما من جوانب جنسية؛ ومرة أخرى، على خطى بوڤوار، ردوا بسلسلة من الانتقادات الضارية الغليظة (Gilligan 1982; Mitchell 1974)، بيد أن مسن عمق هذه المرحلة النقدية خرجت جهود خلاقة ومؤثرة تستخدم النظريات السبكولوجية والمصادر الموجودة في التحليل النفسي لإلقاء الصوء على عالم النظام الأبوى، في هذا المجال, أكثر من أي مجال آخر، تأثر النسويون الأنجلوفون بنظر ائهم الفرنسيين وكثير منهم التفت إلى ادعاء لوسى إيريجراي Luce Irigaray بأن المرأة مقصاة تمامًا عن كل ما هو رمزى وأنه لابد من ابتداع كتابة نسوبة تعير فيها المرأة عن نفسها كامرأة ( Brennan 1989; Burke, Schor and Whitford 1994; Whitford 1991b; Grosz 1989; Moi 1982; Gallop 1982). ومع ذلك خلق المجتمع الأنجلوفوني بالتوازي مواقف خاصة به، بعضها يقوم على التفسيرات الأنجل و أمريكية لفرويد ( Brennan Winnicott عن العلاقة بين الأشياء مثلا قدمت الإطار النظري للاقتراح بأن إسباغ الصفات الذكورية على الأولاد والأنثوية على البنات ناشئ أصلاعن الأسلوب الذي يتم به العناية بهم صغارًا- خاصة وأن العناية بالصغار أمر تقوم به النساء أساسًا (Chodorow 1978)، وبالإضافة إلى توليد فرضيات منطقية تفسيرية، فإن الاقتناع بأن تبعية المرأة يعزى جزئيًّا إلى عمليات تتم في اللاوعيي

تجعل كلا الجنسين يتبعان النظم السياسية والاجتماعية القائمة مما أضاف بعدًا شديد الأهمية إلى الفكر النسوى.

هذه الخطوات نحو مفهوم متعدد الأوجه للأبوية كانت مهمة للغاية، جزئيًا لأن لأنها جسدت القناعة بأن نظرية كبرى عن قهر المرأة ليست في الأفق، وجزئيًا لأن المنهج الجديد فتح طرقًا مفيدة نحو البحث والدراسة. فتحت نسوية الموجة الثانية الوعى على السبل المختلفة التي يتم بها تقوية العلاقات التراتبية بين الرجل والمرأة وكشفت في الوقت نفسه عن الانقسام بين ما هو سياسي وما هو غير سياسي. قضايا مثل العمل المنزلي أو العنف الجنسي ضد المرأة صنفتها الدول التي تعتبر نفسها غير مسئولة عنها باعتبارها قضايا غير سياسية، واعتبرتها الفلسفة السياسية في تلك الدول قضايا هامشية، لكن لما كان لها دور في تبعية المرأة وإخصاعها وقهرها, فقد اعتبرت جزءًا لا يتجزأ من سياسات الفكر النسوي.

كان المفهوم العام للسياسة المتمثل في شعار "كل ما هو شخصى فهو سياسى" أحد أهم إسهامات نسوية الموجة الثانية وأقواها ، فبالإضافة إلى استخدام النسويين لها لبدء خطوط جديدة للبحث اتخذوا منها نقطة انطلاق لنقد المنهج الليبرالي، وفي حين كان معارضو الليبرالية من الراديكاليين والماركسيين يميلون للافتراض بأنها تفتقر إلى المصادر النظرية والعملية لمعالجة ظلم المرأة, فكثيرًا ما كانوا يبنون هذا الحكم على الاعتقاد الخاطئ بأن الليبراليين لا يقرون سوى الحقوق التي تخص جميع المواطنين بالتساوى ويعجزون عن فرض الحقوق أو الانتزامات على مناحى الحياة الخاصة، وبما أن كلا الفرضين لا ينطبق على ليبرالية الرفاهة, فإن الليبرالية كانت بشكل عام أكثر مرونة مما كان هؤلاء النقاد يعتقدون حتى إن الأساليب الليبرالية طبقت في عدد من الدول للقيام بالإصلحات التي نادى بها النسويون الماركسيون والراديكاليون (-1989, 1989, 1999 Pateman 1989, pp.210)، كما أن الآراء الثاقبة لتلك المجموعات عن الأضرار التي تعانيها المرأة أدت إلى ظهور سلسلة من الانتقادات المهمة الفلسفة السياسية تعانيها المرأة أدت إلى ظهور سلسلة من الانتقادات المهمة الفلسفة السياسية الليبرالية.

ركز البند الأول من الاعتراضات على التباين بين الادعاء النظري بأن جميع مواطني الحكومات الليبرالية متساوون لامتلاكهم الحقوق نفسها وبين غياب المرأة النسسبي عن الحياة العاملة ( Pateman 1989; Elshtain 1981; ) Phillips 1987, pp.1-23, Voet 1998)، وأشار هذا البند إلى أن الحقوق المدنية والسياسية الممنوحة للمواطنين بوجه عام تتاح أساسًا في المجتمعات التسي تحرم المرأة حق المواطنة وتضعها تحت السيطرة الكاملة للرجل، فحقوق المواطنة إذن يتم تطويعها لمساعدة الرجل على السيطرة على المرأة وعلى ما تقوم به من أعمال منزلية ورعاية جنسية، بل لأن المرأة لا تعتبر مواطنة فإن العلاقـة بينهـا وبين الرجل ليست موضع نقاش أو تفاوض سياسي وبالتالي فإن شئونها كلها تعتبر خارج نطاق السياسة ( Canovan 1987; Pateman and Grsz 1986, ) pp.63-124; Gatens 1991, pp.9-47)، وحين اكتسبت المرأة حق المواطنة, اكتسبت معه حقوقا كانت حكرًا على الرجل وحده لأجيال وكانت تفسر في ضوء ظروف الرجل وقدراته، لم تكتسب المرأة إذن هذه الحقوق وفقا لشروطها، وإنما لأن المساواة الرسمية لا تصبح فعلية إلا إذا قامت المرأة بمحاكاة الرجل والتشبه به، فقد تكون امرأة الطبقة المتوسطة في موضع يسمح لها أن تذهب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوتها مثلها مثل زوجها لكنها قد تعجز عن أن تتبوأ منصبا مهمًّا لو كانت أمًّا لأطفال صغار أو لو لم يكن لها دخل مستقل، وبوجه عام كان افتراض أن العلاقات الجنسية والأسرية لا تتصدر أمور الدولة الليبرالية وأنه لو وُجدت تشريعات في تلك الأمور الانتهكت الحرية الشخصية، يضر بالمرأة من زاويتين ر ئيسبتين: فقد رسخ تبعية المرأة للرجل في التقسيم النوعي للعمل وأبقي المرأة تحت سيطرته وحمايته من ناحية, كما فشل في تغيير الظروف التي تحط من قيمـة حقوق المرأة كمواطنة كاملة المواطنة من ناحية أخرى ( Dietz 1998; Young .(1990a)

فكرة أن المجتمع الليبرالي مجتمع ذكورى بشكل ضمنى دفعت النسسويين لتفحص أحد جوانب الفلسفة الليبرالية المعاصرة في أمريكا الشمالية وهو الرعم

بأن الهدف الأسمى للدولة هو ضمان العدالة، وتساءلوا ما إذا كان التوصيل إلى مبادئ العدالة التي نادي بها رؤلز Rawls ينجح حقا في التعامل بـــ تحيــز مــع مصالح كل من الرجل و المراة ( Baier 1994, pp.18-32; Okin 1989; ) Code 1987; Benhabib 1982; Jaggar 1983). ثم, هل القول بأن العدالـــة هي القيمة الأولى التي تحققها السياسة هي مقولة منزهة عن التحيز لأي من الجنسين؟ أم أنها تحوى تمييزًا للرجل وتحيزًا له بحيث تصبح الدول التسى تعطسي الأولوية للعدالة مقصرة بحقوق المرأة ؟ اكتسب هذا التساؤل أهمية أكبر عندما تمت مناقشته في ضوء الدراسات السيكولوچية التي أظهرت إن البنات يعتنقن منهجًا مختلفًا عن ذلك الذي يعتنقه البنين عند حل المستكلات الأخلاقية؛ فبينما الأولاد يتقبلون المفهوم الكانطي للعدالة كتقليد أخلاقي ملائم، قيل إن البنات يعطين الأولوية لقيمة الرعاية ويسعين إلى الوفاء باحتياجات أفراد معينين في حياتهن (Gilligan 1982)، وثار جدل واسع بشأن الحقائق الواردة بهذا البحث, حتى إن بعض المفكرين كان يرى قيام حكومة نسوية تفضل قيمة الرعاية- وهي القيمة التي تدور حولها الأمومة وأعمال المرأة- على العدالة، وتوجه مؤسساتها وممارساتها في هذا الاتجاه (Ruddick 1989; Noddings 1984). ورفض السبعض ذلك المنهج على أساس أنه يشجع المرأة على التمسك بالأنماط نفسها التي كانت تسعى إلى التحرر منها (Dietz 1985)، في حين تدارس البعض الثالث العلاقــة بــين المجال العام المهتم بالعدالة الذي يقوم عليه الرجل والمجال الخاص الذي تقوم فيه المرأة برعاية الزوج والأبناء، وقالوا بأن العدالة تعتمد على الرعاية وأن النظريـــة الليبرالية برفضها الاعتراف بحقيقة أن المجتمعات السياسية تعتمد أساسًا على الرعاية فإنها - مرة أخرى - تخلع صفة السياسة عن إسهامات المراة وتهضم حقها (Bubeck 1995; Sevenhuijen 1998).

أما عن مدى قدرة الليبراليين على التعايش مع هذه الانتقادات فذلك أمر يظل قيد المناقشة, بما أن الليبرالية قد أصبحت أيديولوچيا مسيطرة ترتبط بها النسوية—شاءت أم أبت، في التسعينيات, أراد المفكرون الليبراليون أن يمتصوا وجهات

النظر الموجودة في التعددية الثقافية وفي النسوية عن طريق تطوير فكرة حقوق المجموعات الخاصة أو تطوير مفهوم الدور السياسي للأسرة، لم يتضح بعد إلى متى سيستمر هذا التفتح, تحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية, خاصة وأن هناك ردة عما اعتبر مكاسب نسوية زائدة.

فى داخل الحركات النسوية نفسها مازالت المناقشات حول قدرات الليبرالية وحدودها تتضمن فكرة الحقوق؛ وقد انبعثت الشكوك فى مدى فاعلية المناداة بهذه الحقوق لعدة أسباب؛ فى المقام الأول أثبتت التجارب الفعلية أن إقرار حقوق معينة لمجموعات معينة من النساء قد أضر بالقضايا العامة للمرأة بشكل غير مباشر، فمثلا الحق فى إجازة الأمومة قد يزيد من تكاليف توظيف المرأة مما يصعب عليها الحصول على وظيفة أصلا (Rhode 1992). ثانيًا: من الصعوبة بمكان جعل التغير فى تقسيم العمل المنزلى أو التغير فى العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة مسألة حقوق وواجبات. ثالثًا: قيل إن آلية الحقوق تحركها النظرية الفردية المرتبطة بفضيلة العدالة وأنه بإسباغ الواجبات والالتزامات على الأفرين وبالتالى ضد فضيلة الرعاية (Kiss 1997).

مفارقة, كانت المواقف تجاه هذه القضية تسبب انقسامًا دائمًا بين الليبراليين والراديكاليين من النسويين، فبينما جادل الراديكاليون بأن الحكومات الليبرالية غير قابلة للإصلاح استخدم آخرون الجهاز القانوني في الدولة الليبرالية – في نواح ظنوا أنها الأقل فائدة – ليتحدوا تبعية المرأة الجنسية للرجل، حملات المطالبة بالحقوق لمنع الدعارة وحماية المرأة من اغتصاب الزوج ومن العنف الأسرى ومنع التحرش الجنسي والاعتراف بحقوق الشواذ والسحاقيات نجحت في بعض الأحيان في تغيير الخريطة القانونية. لكن – كما كشفت الموجة الأولى من النسوية – فإن التغير القانوني لا يعنى تغيّرًا اجتماعيًّا، بيد أنه قادر على تغيير معايير النقاش، على النسويين – إذن – أن يحدوا الآن ما إذا كانت المطالبة بحقوق معايير النقاش، على النسويين – إذن – أن يحدوا الآن ما إذا كانت المطالبة بحقوق

المرأة ستضر بقضيتهم فعلا أم أنها فقط غير كافية - وحدها - لمناهضة المصار Eisenstein 1988, pp.42-78; Lacey 1998; ) التي تعانيها المرأة ( Cornell 1992, pp.280-296; Minow 1990, pp.173-224; Irigary . (1993).

#### الموجة الثالثة

في غمار الموجة الثانية تفحص النسويون ما وراء المؤسسات السياسية والاقتصادية التي كانت تنتظم حولها النظريات الاجتماعية، فالتفتوا أو لا إلى الحياة الأسرية والعلاقات الجنسية ثم إلى الأساليب التي تعبر بها الأنوثة عن نفسها وهي التي تعتبر حالة من الضعف والاعتمادية في المظهر، وفي الملابس، وفي المراة وسكناتها، وفي أنماط الجمال التي يشجع المجتمع المرأة على محاكاتها والتمسك بها ( Brownmiller 1984; Bartky 1990; Young)، وظل هذا الاهتمام محوريًّا بالنسبة لنسبويي الموجة الثالثة كما يعد أهم نقاط الاستمرارية مع الموجة الثانية، في الوقت نفسه أفرزت الموجة الثالثة تفسيراتها وتأويلاتها الخاصة بشأن الممارسات الثقافية القائمة على النوع وأضفت دلالات جديدة، فكانت هناك عناصر اتفاق وعناصر اختلاف مع الموجة الثانية كما كان الحال دائمًا في تاريخ النسوية.

كان صعود الموجة النسوية الثالثة مرتبطًا بنقلتين نظريتين ملفتتين، إحداهما ترجع إلى مجال النظريات النسوية وحدودها والأخرى تتفحص وسائل صياغة هذه النظريات، أولى النقلتين نابعة من الملاحظة النقدية بأن الموجتين الأولى والثانية كانتا تعنيان بالمرأة البيضاء من الطبقة المتوسطة، ورغم الزعم بأن الحركتين أو الموجتين تعبران عن كافة النساء, فقد أغفلتا الفروق في العرق والسلالة، وتجاهل واضعو النظريات النسوية حقيقة كون الحقوق التي اكتسبتها الحركات النسوية لم تُفد سوى أقلية من البيض على حساب غير البيض اللائي واصلن تقديم الخدمات

المنزلية ومعاناة الفروق النوعية التي لم تتحرر منها سوى قله من النسساء البيضاوات، وكما يقول أحد الكتاب فإن الوجه الآخر للنسوية ليس النظام الأبوى الذكوري فحسب وإنما المرأة غير الغربية (Ong 1988)، راح هذا النقد يسزداد وضوحًا في الأعمال التي كشفت عن مدى العنصرية الكامنة في الفكر النسوي و فضحت ضيق الأفق في الكثير من نظرياتها ( hooks 1984; Spelman 1988; DuCille 1994; Bhavnani 2001, pp.1-11)، وثبت أن الكثير مـن التعميمات بشأن وضع المرأة وظروفها تعميمات وأقوال متسرعة لأنها لا تنطبق على المرأة غير البيضاء، وما أن أثيرت هذه النقطة في سياق العنصرية حتى تـم تطبيقها على نطاق واسع بما نتج عنه أن الاختلافات في ظروف المر أة-سواء كان يعود إلى الجنسية أو الطبقة أو الديانة أو التوجهات الجنسية أو العرقية-أصبحت في الصدارة، حتى إن بعض النقاد ذهب في اعتقاده إلى أن تبليد ذهن نسويي الموجة الثانية الذين عجزوا عن الاستجابة للتباين في حياة كل امرأة عن الأخرى يرجع أساسًا إلى ثقتهم الزائدة - غير المبررة - في سلطتهم. وقد أخفقت دعاواهم النظرية لأنهم توهموا أنهم يعبرون عن عموم النساء في حسين أنهم لم يستطيعوا أن يستمعوا إلى أصوات نسائية أخرى بجانب أصواتهم.

هذا النداء القوى للاعتراف بالاختلاف بين نيساء العالم وضيع نهاية للمحاولات النظرية التي كانت تبتغي تعميم أسباب دونية المرأة وطبيعتها وشكلها وتبعيتها للرجل وتعرضها للأذي، فإذا كانت الأسرة تمثل مصدر ظلم لبعض النساء بينما تمثل مصدر مساندة لأخريات فماذا عسانا أن نقول عند تقييمنا للأسرة بوجه عام؟ (Amos and Parmar 1984; Spelman 1988) ولو أن الدعارة تسبب القهر لبعض النساء وتعد مصدر دخل لأخريات فكيف السبيل إلى إدانيها إدانية كاملة؟ (Cornell 2000)، ومن ذا الذي بوسعه أن يضع نفسه موضع سلطة ويتحدث بجسارة عن الممارسات والمؤسسات الاجتماعية؟ في الوقت نفسه اتخذ النسويون السود الذين فتحوا المجال للجدل والنقاش عن الاختلافات والتفرقة التندؤوا وجهة نظر نزاعة إلى الشك عن حديث الموجة الثانية عن ظلم المرأة، فاذا

كان الظلم يعني ألا يكون للإنسان خيار فإن بعض النساء- إذن- يعانين من الظلم أكثر من غير هن وبعضهن لا يعانين أي ظلم على الإطلاق، ولذا يعتبر من قبيل التبسيط أن نصف موقف المرأة بهذه المسطحية (hooks 1984, Maynard 1994)، كان التأكيد على الفروق والاختلافات قد أتى بالمزيد من المحاولات لفهم العلاقـــات المختلفة بين الرجل والمرأة, كما أتى بالمزيد من التقنين لاستخدام مصطلحات مثل "الظلم" و "التفرقة" و "التبعية" بعد معرفة الفروق الدقيقة بينها، ومع تشجيعهم المفكرين لكي يضعوا في اعتبارهم التجارب الفعلية التي تنشأ عنها تفسيراتهم, أنتج كتاب الموجة الثالثة مستوًى جديدًا من الوعى النقدى جعلوه يطاول المناقسات الأولى، بعض النسويين السود في مخاطبتهم لمن يشككون في قيمة الحقوق, قالوا بأن الإبقاء على عدم وجود ضمانات يعتبر دليلا على التميز الاجتماعي، حيث إن المرأة الأقوى نسبيًّا والتي تشعر بالأمان قد ترى في المطالبة بالحقوق أمرًا رسميًّا صارمًا، لكن المرأة التي لم تُحترم حقوقها من قبل قط قد لا ترى الأمر على ذلك النحو وربما تطالب بالحماية التي لم تمارسها أبدًا ( Williams 1991; hooks 1984). هنا- كما في الكثير من الحالات المشابهة- فإن إدراك الفرق له تداعياتــه في تقدير قيمة الممارسات السياسية القائمة وأهميتها وصحتها وكلما ازدادت الاختلافات المعترف بها ازدادت الصورة تعقيدًا (Phillips 2002).

مع اهتمام مفكرى الموجة الثالثة بالاختلاف بين النساء, أثاروا نقلة نظرية كبرى ثانية بتساؤلهم عن الاختلافات بين الرجل والمرأة وهو الأمر الذى كثيرًا ما دارت حوله النسوية، فلو أن هناك الكثير من السبل لكى تصبح المرأة امرأة؛ كلّ منها يتكون بفعل مؤثرات اجتماعية وتاريخية معينة، فلم لا نذهب لأبعد من ذلك في هذا الاتجاه نفسه متتبعين خطى دى بوقوار ونفسر الاختلاف النوعي باعتباره بناء اجتماعيًا؟ وبدلا من محاولة التفرقة بين الصفات الجنسية التي يحددها الجسد والصفات النوعية التي يحددها المجتمع, فإن الفكر النسوى الحالى أنقص, وربما ألغى، الفرق الجنسي/ النوعى بحيث أصبح الحديث عن النوع موجودًا لا محالة عند الكلم عن النسوية (Scott 1996; Gatens 1996, pp.3-20; Butler 1990).

ليس بمستغرب أن هاتين النقلتين لم تنعز لا عن بعضهما البعض وأن كلتيهما مدينتان للتيارات النظرية الأخرى في الفلسفة السياسية، كان الاهتمام بالفوارق القائمة بين النساء منعكسًا في الاهتمام بالتعددية الثقافية، التي كانت شائها شان نسوية الموجة الثالثة ترى أن هوية الفرد أمر برجع إلى الثقافة والتاريخ، وتؤيد فكرة أن يكون لأصوات المجموعات ذات الثقافات المختلفة صدًى في نظام الحكم فكرة أن يكون لأصوات المجموعات ذات الثقافات المختلفة صدًى في نظام الحكم المنهجين يقر بأن شخصيات الأفراد وهوياتهم ليست دائمًا متماسكة وذات بناء واحد، بل كثيرًا ما نتألف هوية الفرد من انتماءات وعوامل متداخلة متحولة، فقد تكون المرأة سحاقية ونسوية وأكاديمية من أمريكا اللاتينية (1996 Lugones). السياسة الصحيحة لا تعمل على "تسطيح" مثل هذه الهوية أو تجاهل التناقضات التي تنطوى عليها.

هذه الفكرة نفسها كانت محورًا لفكر ما بعد الحداثة الذى كان ثانى أكبر مؤثر على نسوية التسعينيات كما كان على توافق كبير مع نظرية التحليل النفسى مؤثر على نسوية التسعينيات كما كان على توافق كبير مع نظرية التحليل النفسه ما بعد الحداثة نفسه, انتقد هذا الفكر المفاهيم القائلة بأن الفرد ما هو إلا مجموعة مستقرة دائمة من الفكر والسلوك، بل إنه أكد انعدام التواصل والتفكك داخل النفس، وقد أعطى هذا المنهج للنسويين شرعية فلسفية لعدم وجود صفات محددة وثابتة للحكم على الذكورة والأنوثة، بل إن الذكورة أو الأنوثة موجودة في قيام الفرد بتصرفات معينة نقرها الثقافة النوعية السائدة في المجتمع، ولأن هذه التصرفات قد تتغير أو تتعارض مع بعضها فإنه لا يمكن أن يكون لها معان ثابتة، فالسباب والتقريع بالشذوذ قد يكون مقبولاً في عالم اللواطيين بل ربما يعتبره الواحد منهم مباهاة بطبيعته أو هويته الجنسية (1995 Benhabib et al. 1995)، وهي Foucault وهي حضمن أشياء أخرى محاولة لدحض النظريات التي تصور المرأة كمضحية للإساءة

والضمرر المؤسسي. إن القدرة على تحويل الأعراف النوعية التي تشكلنا كرجال أو نساء أو قلبها تتاح لنا على أنها شكل من أشكال القوة الخلاقة القادرة على التغيير الاجتماعي، ولما كانت هذه النظرة تفسر باعتبارها نظرية سياسية فإن هذا المنهج يشير إلى سياسات تديرها مجموعات صغيرة قادرة على تحدى الممارسات الثقافية المحيطة يقدم كل منها للآخر معان جديدة، انعكس هذا الاتجاه على النقاش الحالى حيث صارت الأدائية وسيلة للتعبير الفردى - وسيلة مثلا لهدم المعانى النوعية للأزياء وبناء الأجسام وقصات الشعر- بأساليب قد لا يقدرها مبدئيًا سوى المحليين أو المقيمين داخل المجتمع نفسه- لكن آخرين قد يقدرونها فيما بعد. اتساق عمليات التغير الثقافي هذه أثارت رد فعل نقدى لدى بعض النسويين الذين قالوا إنه لا علاقة بين تلك العمليات الثقافية والسياسة الحقة، وأن اللجوء إلى هذا الهدم العبثي ما هو إلا هجران للمحاولات الجادة لتصحيح الأخطاء التسي تعانى منها المرأة، وليس أكثر من تراجع نرجسى (Jones 1993; Nussbaum 1999). أعاد هذا الخلاف نكء الشروخ القديمة في قلب الحركات النسوية بين الطامحين إلى خلق سياسات مميزة، بين المهتمين بما يرونه أهم العقبات التي تواجهها النساء وأصعبها، وبين أولئك الذين كانوا يحاولون تكييف الظروف السياسية القائمة وصولا إلى أهدافهم في خدمة الحركة النسوية، ويرى الكثيرون من المنادين بالسياسات الأدائية أن القيود التي تواجهها النساء تنشأ أساسًا عن إحكام قبضنة مفهوم التسلسل الهرمي أو العلاقة الفوقية-التحتية الثنائية للاختلاف النوعي، وما يرتبط بها حتمًا من الجنسية الغيرية، وبما أن المرأة سوف تتوقف عن تبعيتها للرجل فقط في حال تحاشيها لهذا النظام التراتبي، وبما أن الممارســات الــسياسية القائمة ما هي إلا تعزيز لنظام اجتماعي يميز الرجل ويفضله فإن هذا الوضع لن يمكن تغييره إلا في وجود سياسات غير تقليدية.

ومع عدم الاتفاق حول طبيعة السياسات النسوية فإن هناك عددًا من المحاولات لمواءمة هذه السياسات أو تجاوزها عن طريق تشكيل نظريات سياسية

بما يسمح بدراسة القضايا التي تهم المرأة داخل الأطر المؤسسية التقليدية القائمة، ومع المنادين بالتعددية الثقافية والديمقراطية, استطاع المفكرون النسسويون أن يقرروا مناهج قادرة على منح المرأة مكانًا بارزًا في عمليات صنع القرار وأن بزبدوا من قدراتها على تحديد القضايا المطروحة للمناقشة. كان أحد الموضوعات المهمة للمناقشة مسألة التمثيل والتساؤل عما إذا كان ينبغي للمرأة أن تمثل نفسها أم لا - ولماذا (Sapiro 1981; Phillips 1995). قصية أخرى تمثلت في مجموعات المرأة المهمشة التي لا يُسمح لها بالتعبير عن مصالحها وتفتقر في الوقت نفسه إلى الخبرة السياسية وكيف لها أن تكتسب الثقة والأسلوب الصحيح للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية ( Benhabib 1996; Voet ) المشاركة الفعالة في الحياة السياسية 1998, pp. 136-147)، ثم التساؤل عن كيفية منح تجارب المرأة المزيد من الوزن والأهمية. كما أن هناك دراسة ونقدًا لإمكانية وجود حوار سياسي براعي المشاركون فيه اهتمامات المجموعات المختلفة وأولوياتها ويستطيعون تقديرها (Benhabib 1982; Mansbridge 1993)، هذه الأنماط تتعامل مع نواح كثيرة في صنع القرار السياسي، أما الأنماط الأكثر إجمالا فتعنى بالحوار بين المجموعات الاجتماعية وقد لا تبدى اهتمامًا كبيرًا بالوسط المؤسسى الأشمل الذي يدور فيه هذا الحوار (Young 1990b). بينما يقر آخرون بدور الدولة في الارتقاء بالنقاش السياسي والتحكم فيه (Squires 2000)، ومع القليل من الاستثناءات لم يتحدث النسويون المتحمسون لمسألة الحوارعن العلاقة بين المجموعات الثقافية والأحزاب السياسية، حتى إن الترتيبات السياسية التي يضعونها تبقي بعيدة نسبيًّا عن المؤسسات الديمقر اطية القائمة، تم انتقاد هذا الأسلوب النظرى لتباعده عن سياسة الدولة ولمحاولته امتصاص الاختلاف بدلا من التعرف عليه كما انتقد لإخفاقه في مواجهة الصراعات المتشابكة بين النساء (Brown 1995; Honig 1993)، ولما كان الحوار بتطلب إطارًا معياريًّا إلى حد ما، فإن الأصوات المطالبة بحقوق المرأة

ستظل هي أصوات الغرب والمرأة البيضاء، ولن تسمع أصوات غيرها بوضور ولن يكون لها صدًى بعيد (Spelman 1988; Ang 1995).

رغم الصعوبات القائمة الخاصة بمسألة الحوار, فإن فهمـه يعتبـر وسـيلة للربط بين الاهتمامات السياسية النسوية الواضحة وبعض الموضوعات المهمة فـى الفلسفة السياسية المعاصرة، والهدف هنا هو الحفاظ على تكامل الحركات النـسوية والدخول في مضمار المناقشات السياسية، ثم إن هناك- في الوقت نفسه- تطـورًا للمزيد من الروابط التاريخية، ولأن الفلسفة السياسية الأساسية قد نبذت المـرأة أو همشتها, فإن كتّاب الموجة الأولى والثانية اهتموا بالتقاليد السائدة وقـاموا بنقـدها، وبفعلهم هذا دبت الـروح مـن جديـد فـي مناقـشات قديمـة حـول التقوقـع وبفعلهم هذا دبت الـروح مـن جديـد فـي مناقـشات قديمـة حـول التقوقـع (Pateman 1989; Pateman 1988; Hampton 1993) بالإضافة إلى موضوعات أخرى.

مؤخرًا, عاد النسويون مجددًا إلى الفكر السابق, إما لإعادة تقييم أعمال الفلاسفة من النساء من أمثال دى بوقوار ( Evans 1998; Card 2002) أو لكن يغوصوا في أفكار الكتاب أرندت (Canovan 1977; Honig 1995)، أو لكى يغوصوا في أفكار الكتاب الرجال ليطوروا أساليب نظرية قادرة على تحدى آليات استبعاد المرأة من السياسة، ففي الأعمال المعاصرة لاسبينوزا Spinoza مثلا نجد الاهتمام بتحديد النوع وهو الأمر المحورى في النسوية الأدائية - يظهر من جديد كأساس للسياسة التي تعنى عناية كبيرة بالاختلاف (Gatens and Lloyd 1999).

بنهاية القرن العشرين، كان لإدراك اختلاف النساء أثـره علـى الـسياسات النسوية، فما كان قد بدأ كحركة تنتمى إلى العالم الأول أصـبح ظـاهرة عالميـة. وراحت جماعات النساء في كثير من أنحاء العالم تطور مفاهيمها بـشأن ظروفها وبالتالى بشأن سبل تحسينها، ولأن بعض هذه الاعتبارات قد تغير جذريًا عما كانت تراه حملات المطالبة بحقوق المرأة في النصف الأول مـن القـرن بـشأن تبعيـة النساء، كان من العسير كذلك على أصحاب الحركات النسوية في العالم الأول أن

يدركوا هذا التغير وأن يتقبلوه بقدر بعدهم وغربتهم عن نساء المجتمعات الأخرى. وكما كان الحال في النسوية، كانت مشكلات الفروق كثيرة بالنسبة للتعددية الثقافية وفرضت تحديات فكرية وسياسية، في الوقت نفسه ظلت الكثير من المسشروعات المألوفة في محلها وظلت هذه تشكل الفلسفة السياسية للقرن الجديد، فالنساء مازلن يكافحن من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية, وقد ينجحن في ذلك، والحكومات تعطيهن – أو تفشل في إعطائهن – حقوقهن ومطالبهن، وجوانب الحياة اليومية تخلع عليهن صفات جديدة لتوضيح الافتراضات النوعية بهن، مازال الكتاب والروائيون والصحفيون والمخرجون السينمائيون يعلقون على الأنماط والعلاقات النوعية، فإذا ساور القلق الكتاب النسويين أن المنهج الفكري عن النوع قد يحطم النسوية فمعنى ذلك أنهم لا يقدرون التعددية المذهبية داخل النسوية نفسها، وبينما لا توجد الآن في وقتنا المعاصر حركة نسوية أو سياسة نسوية واحدة فإن هناك تعددية كبيرة في الأمريكية للحركات والسياسات النسوية.

### ٢٤\_ سياسات الهوية

چیمس تلنی James Tully چیمس تلنی

#### ثلاث خواص لسياسات الهوية

"سياسات الهوية" مصطلح ظهر في أواخر القرن العشرين ليصف طائفة كبيرة من الصراعات السياسية المتكررة كثيرًا وراحت تمثل إحدى أهم المشكلات السياسية في الحاضر وأشدها الحاحًا، وتضم النشاطات السياسية التي يشير إليها هذا المصطلح الصراع من أجل الاعتراف القانوني والسياسي والدستوري والاندماج في المجتمع بالنسبة لهويات الأفراد والمهاجرين واللاجئين والشواذ رجالا ونساء وكافة الأقليات اللغوية والتقافية والدينية, والأقليات بداخل الدول؛ وخاصمة التقافيات والديانات غير الأوروبية في مواجهة الإمبريالية التقافية الأوروبية:

وبقدر تعدد هذه الصراعات وتتوعها, تتعدد أيضًا الأشكال المطلوبة للاعتراف بهذه الأقليات واندماجها في المجتمع، فالنسويون مثلا يطالبون بالمساواة الرسمية الحقيقية الدائمة, كما يطالبون باحترام مساو لاختلاف اتهم في مواجهة الأعراف الأبوية السائدة في السلوكيات الخاصة والعامة، والأقليات يسمعون إلى أشكال مختلفة من الاعتراف العام كما يسعون إلى حماية لغاتهم وثقافاتهم وأعراقهم ودياناتهم، ويناضل المهاجرون واللاجئون، لا من أجل الحصول على حقوق المواطنة فحسب لكن أيضًا من أجل التحرر من التبعية للثقافة واللغة السائدتين، أي من أجل الاندماج مع الثقافة السائدة، كما تحاول المشعوب الأصلية والمقهورة الحصول على أي شكل من أشكال الحكم الذاتي سواء الإقليمي أو الفيدرالي أو الكونفيدرالي داخل الدول الدستورية القائمة، كما تسعى دول الأمة في العالم العربي والعالم النائث إلى التغلب على الإمربيائية الثقافية الغربية المسائدة في النظام

<sup>(\*)</sup> أستاذ الدراسات الفلسفية بجامعة "تورنتو"

العالمي وعلى عمليات العولمة. لا يقتصر الكثير من هذه المطالب على الاعتراف القانوني والسياسي والدستورى بداخل دول الأمة الموجودة, وإنما هي مطالب تثيرها الهيئات المتخطية للحدود القومية مثل الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي والأمم المتحدة عن طريق خلق مؤسسات "قومية فرعية" و "عابرة للقومية" (١).

وكما يتضح لنا من خلال هذه الأمثلة فإن الصراعات متنوعة، وهسى لا تقتصر على الصراع من أجل الهوية وإنما أيضًا هي صراعات ضد الاستغلال والهيمنة وعدم المساواة (Young 1990a) ومن الصعب التعميم بينها، كثير منها يعود تاريخيًا إلى قرون أبعد من ظهور مصطلح "سياسات الهوية" ( Parekh بنفسير التحرر من (2000)، لكن تقريبًا منذ أن قام فرانز فانون Franz Fanon بنفسير التحرر من الاستعمار decolonization على أنه صراع ضد كل من هوية تفرضها أوروبا الإمبريالية وهوية تفرضها النخبة الوطنية الحاكمة بعد الاستقلال, بدأت الإشارة إلى هذه الصراعات باسياسات الهوية" لأنها في الغالب تتميز بثلاث خصائص لها علاقة بمسألة الهوية في الحاضر، تجعلها تبدو متشابهة مع بعضها البعض ومختلفة كثيرًا عن شكلها في الماضي (Fanon 1963; Said 1993, pp.210,267-78).

أولا: إن ما يجعل هذه الصراعات شديدة التغير وعسيرة على الفهم هو مدى تنوعها أو عدم تجانسها، فسياسات الهوية ليست سياسة للعديد من الأقليات أو الثقافات المنفصلة المتسقة داخليًا، تسعى كل منها إلى الحصول على الاعتراف السياسي كما كان الحال في الصراعات القومية ونظريات الاعتراف على مدار القرنين الماضيين، بل إن مطالب سياسات الهوية تتم في مجموعات شديدة التباين والتنوع في الانتماء القومي والثقافي والديني والعرقي واللغوى وفي النوع والتوجه الجنسي والتعبير الفردي وهناك أيضاً المهاجرون، فدولة أقلية أو مجموعة ذات لغة

Deveaux , Benhabib 1996 التعرف على الأدبيات الكثيرة والمتنوعة عن سياسات الهوية انظر 1996 (١) التعرف على الأدبيات الكثيرة والمتنوعة عن سياسات الهوية انظر 2000 , Honneth 1995 , Gagnon and Tully 2001 , Gutmann 1994 , 2000 , 2000 , Patton and Sanders . Ethnicities

واحدة تطالب كيانًا سياسيًّا أكبر بالاعتراف بها, ستجد بداخلها هى نفسها أقلية من أشخاص محليين ومواطنين مختلفى الثقافات أو مهاجرين بعضهم يطلب الاعتراف والحماية، ونجد مثلا أن مطالب النسويين الخاصة بالهوية تصطدم بالاختلافات القومية واللغوية والثقافية والدينية والتوجهات الجنسية فيما بين النساء أنفسهن, كما يجد القوميون وأصحاب الحركات الثقافية أن المرأة في الكثير من الأحيان لا تتوافق مع الرجل، وبالتالي فإن أعضاء أية أقلية تطالب بالاعتراف في مواجهة أكثرية متسلطة سوف يجدون فيما بينهم أناسًا منهم لهم انتماءات أخرى في جوانب أخرى من هويتهم (Bhabha 1994).

و لا يعنى غياب هويات منفصلة, مترابطة ومحددة ومنظمة داخليًا (وهو الأمر المرتبط بتكوين الشعوب والثقافات في القرن التاسع عسشر) أن سياسات الهوية ستتحلل أو تذوب بسبب تفتتها وكثرة أجزائها أو أن البشر جميعهم سوف يتجاهلون مسألة الهوية ويتفقون على مبادئ عامة وحقوق جامعة ومؤسسات عالمية لا تقف عند الاختلافات في الهوية و لا تعيرها اهتمامًا، بل على العكس تمامًا؛ لا تقف عند الاختلافات في الهوية و لا تعيرها اهتمامًا، بل على العكس تمامًا؛ فالتنوع المتزايد وانعدام الأمان الناشئان عن اختلاف الهوية يزيد من مطالبة هؤلاء بالاعتراف السياسي والحماية، وكما ورد في عبارة چاك دريدا السهيرة فإن أي هوية لا يتطابق أعضاؤها تطابقًا تامًا، وإنما هناك دائمًا درجة من درجات الاختلاف فيما بينهم لا يمكن الحد منها (Perrida 1992, p.9)، فالهوية متعددة المجوانب متعددة المناحي، والآخرية sameness لها أوجه داخلية وخارجية بالنسبة للهوية… أي هوية (فردية أو جماعية). وبالتالي فان التنوع أو تعدد أوجه الهويات المتداخلة وتعدد الانتماءات بداخل الهوية الواحدة هو أحد خصائص سياسة الهوية (Connolly 1991; 1995).

هذا التهجين - كما يسميه هومى بابا Homi Bhabha لا ينبغى التعامل معه باعتباره الخاصية الأساسية, حتى وإن كان هو التجربة الأساسية بالنسبة لبعض الناس وخاصة أولئك الذين يعيشون في المنفى أو في المدن متعددة الثقافات.

فمن الممكن جدًا أن يتفق جماعة من الناس على الدفاع عن أحد جو انب هويتهم, مثل اللغة أو الجنسية، من ضمن العديد من الاختلافات الأخرى في هويتهم, وقد يدعمون ذلك التوجه لأجيال وأجيال (مثل ترتيب أحدهم لهويته الأسكتاندية أو القطالونية على أنها الجانب الأهم والأول في هويته)، ما يستوجبه تعدد الهويات المتداخلة هو الخصيصة الثانية من خصائص سياسات الهوية: الأولوية التي تعطى لأحد جوانب الهوية, الأسلوب الذي يتم به التعبير عنها, المتحدثون باسم المجموعة وشكل الاعتراف الذي يبغون الحصول عليه, تلك كلها أمور لابد من أن تظل موضع تساؤل, وإعادة تفسير وإعادة تفاوض من قبل الحاملين لهذه الهوية. فالهوية التي يتم الدفاع عنها في هذه الظروف لن تكون ثابتة أو دائمة, بل من الممكن أن تُدعم بدلا من أن تُغرض وأن يكون لها منطق صحيح وأن تعود على أفرادها بالقوة وليس بالضعف وبالحرية وليس بالقهر. أي أن تُبني على الحوار العملي الذي يعبر فيه كل طرف عن ذاته, وليس عن المنطق النظرى. إذن, فسياسات الهوية تتكون من ثلاث عمليات تفاوضية دائمة (الحصول على الاعتراف القانوني أو السياسي) من ثلاث عمليات تفاوضية دائمة (الحصول على الاعتراف القانوني أو السياسي)

- (١) بين أعضاء جماعة تناضل من أجل الاعتراف.
- (٢) بين هؤلاء الأعضاء وبين الجماعات التي يطالبونها بالاعتراف بهم.
- (٣) بين أفراد الجماعات (أو الجماعة) الأخيرة الذين سوف تتأثر هوياتهم هم الفسهم كنتيجة للصراع شاعوا أم أبوا (Gagnon and Tully 2001, pp.1-34).

الملمح الثالث والأشد تعقيدًا وغموضًا هو مفهوم "الهوية" نفسه، وهو لا يعنى الهوية النظرية للفرد - والفرد هنا من حيث الحقيقة العلمية أو المنطق النظري يشبه الاستقلالية في منهج كانط، هو الهوية العملية, أسلوب سلوك الفرد ووجوده في التعالم مع الآخرين، وهذه الهوية العملية تتكون من كل من الوعى بالمذات وتكوين الذات في علاقتها بالغير ومعهم، وهي تركيبة من تقدير المرء لنفسه وتقييمه لحياته وأفعاله وإدراكه لمدى احترام الآخرين له - سواء هولاء المذين

يشتركون معه في الهوية أو الذين يختلفون عنه فيها، الهوية العملية مسألة نـسبية متداخلة من زاويتين. فهي تُكتسب وتدعم ويعاد التفاوض بشأنها في الحوار بين من يشتركون فيها ومن لا يشتركون، وأية هوية عملية تعكس على مسن لا يستتركون فيها هوية أخرى, وهؤ لاء بدورهم يطالبون بالاعتراف بهويتهم, وهي الهوية التسي لا يخلعها عليهم الغير، لهذا السبب فإن التفاوض أو الحوار وهو تبادل السرأي بشأن أشكال الاعتراف أمر شديد الأهمية بالنسبة لـسياسات الهوية ( Taylor ) بشأن أشكال الاعتراف أمر شديد الأهمية بالنسبة لـسياسات الهوية الأولي فإن كل إنسان سيكون لديه أكثر من هوية عملية، فهو أو لا عصو في السلالة فإن كل إنسان سيكون لديه أكثر من هوية عملية، فهو أو لا عصو في السلالة أو مجموعة ثقافية ما, وهو إما رجل أو امرأة وله ديانة أو ينتمي إلى جماعة عرقية ما, وله لغة أو مجموعة ثقافية والديانة والجنسية والانتماء إلى الجماعة واستخدام ما تم اكتساب اللغة والثقافة والديانة والجنسية في اعتراف الآخرين به واحترامهم له.

وعندما يتعاون المواطنون ذوو الهويات المختلفة فإنهم يتعاملون في ظلو علاقة من "الاعتراف المتبادل". هذا الأسلوب يتضمن وعيًّا بالذات وبالآخر, ووعيًّا بأساليب التعامل في السر والعلن (الكلام وترتيب المواقف والسلوك وما إلى ذلك), كما يتضمن وعيًّا بعلاقات القوة التي ستقوم العلاقة على أساسها وسيتم من خلالها المحافظة عليها، وأى علاقة من الاعتراف المتبادل لأى نشاط سياسي أو اجتماعي تؤخذ على أنها أمر مسلم به من قبل المشاركين فيها، شم يتنافس المشاركون ويتنازعون ثم يعودون فيوفقون نشاطاتهم وفقًا لقواعد الاعتراف وسبل التعامل وعلاقات القوة المحددة للهويات المشاركة في هذا النشاط (وليكن مثلا نشاط وضع خطة اقتصادية)، الصعوبة تكمن في أن أى تعامل سياسي قد يقلب العلاقات العادية بشأن هويات المشاركين (مثل أن تقوم الخطة الاقتصادية- التي يفترض أن تتعامل مع الجميع على أنهم سواء بالتحيز للرجل أو المتحدث الإنجليزية ...النخ)، إن سياسات الهوية تتفجر عندما يصبح أحد الأعراف الذي تتحدد من خلاله الهوية هو

نفسه موضع تفاوض وتساؤل حول مدى عدالته وحريته ( Habermas 1994, p.106).

في سياسات الهوية, يقع الجور عندما تتناثر جهود الأفراد أو المجموعات في محاولاتهم الحصول على الاعتراف والاحترام لهوياتهم أثناء تعاملهم مع الغير. حينئذ إما تُفرض عليهم هوية غريبة أو تسبغ عليهم الهوية السائدة أو ينظر إليهم باعتبار هم مهمشين "آخرين", أو "أقل تطوراً", أو "من سلاسة أقل شأنًا". كانت عمليات الإبادة التي وقعت في الأمريكتين لأكثر من ٨٠ بالمائسة من السسكان الأصلبين على مدار الأربعمائة عام والهولوكوست والتطهير العرقسي والإبادة الجماعية أفظع حالات الاضطهاد للهوية الأخرى المختلفة وأبـشعها ( Stannard 1992)، ولعل الاعتراف بالهوية الأخرى واحترامها هو المدخل إلى شعور هؤلاء بقيمتهم كأفراد أو كجماعات مما يجعلهم أعضاء أحرارًا يشعرون بالمساواة فسي حياتهم الخاصة والعامة في المجتمعات الحديثة. أما الحط من شأن تلك الهويات من خلال العنصرية أو التحيز إلى جنس أو عرق أو ثقافة أو لغة، أو الترتيب العلمسي الزائف للثقافات واللغات في مراحل تطورها، أو فرض الثقافة السائدة التي من شأنها أن تحطم أو تستوعب أو تهمش هؤلاء الأفراد، فكل ذلك عمليات غير عادلة تضر باحترام هؤلاء لأنفسهم وتؤدى بهم إلى عدم الاندماج في الثقافة الأخرى حتى وإن كانوا على استعداد لذلك، مما يسبب القهر والتهميش والتفكك وانعدام احتسرام الذات والافتقار إلى تقديرها والشعور بالاغتراب والفقر وتعاطى المخدرات والبطالة وتحطيم المجتمع وارتفاع نسبة الانتحار وغير ذلك من الأوبئة الاجتماعية (Honneth 1995; Kymlicka 1995;1999)

## ثلاثة أنماط للمطالبة بالاعتراف باختلافات الهوية

لم يكن النضال من أجل تجنب الهوية المفروضة واكتساب الاعتراف بالهوية غير المفروضة من خلال المراحل الثلاث للتفاوض المذكورة عاليه – لم يكن

تحديًا مباشرًا لمبادئ السياسة الديمقر اطية للقرن العشرين، كالحرية والمساواة وحكم القانون والفيدر الية والاحترام المتبادل والتوافق وحق تقرير المصير والحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية وحقوق الأقليات. بل إن سياسات الهوية تهتم بهذه المبادئ: للتنديد بالهوية المفروضة ولتبرير الاعتراف بالاختلافات التي ترجع إلى الهوية من جانب وللدفاع عن علاقات الاعتراف المتبادل الموجودة بالفعل من جانب آخر، ونادرًا ما يتم الجدل بشأن المبدأ نفسه بل بشأن كيفية تفسيره أو تطبيقه. فمثلا يطالب الشواذ من الجنسين بالمساواة بغيرهم، ويطالب السكان الأصليون بالمساواة مع الشعوب الأخرى التي تتمتع بحق تقرير المصير، وتطالب الشعوب المقهورة بالمساواة مع الشعوب الأخرى، وتطالب مجموعة اللغة المقهورة بالمساواة مع مجموعات اللغات السائدة، ويطالب المهاجرون بالمساواة مع المسيحيين والعلمانيين.

الاعتراض الدائم على أسلوب الاعتراف المتبادل هـو عـدم تفسير هـذه المبادئ المشتركة أو تطبيقها على قدم المساواة كما يرى الليبراليـون، ولا علـى أساس الهوية القومية التى يتساوى فيها جميع المواطنين كما يرى القوميون, وإنما على أسس من الانحياز للقادرين والأفضل حالا والذكور وأصحاب اللغة السائدة أو الثقافة السائدة أو العرقية أو العرقية أو القومية الغالبة الانحياز إلى هؤلاء ضد سواهم، وبالتالى فعندما يشترك مواطنون متعددو الثقافة متعـددو الجنسيات في المجتمعات المعاصرة في المؤسسات والممارسات القائمة على تلـك المبادئ, فسوف يكونون أمام أحد خيارين: إما أن يمتثلوا للعلاقات غيـر العادلة ولعدم الاعتراف المفروض عليهم, أو أن يعيدوا إثـارة الأمـر ويحـاولوا إعـادة التفاوض من جديد مع أولئك الذين يساندون تلك المبادئ. ويكون نتاج هذا التصادم هو سياسات الهوية أو "النضال من أجل الاعتراف".

الحل هنا ليس الإصرار على تطبيق تلك المبادئ بأسلوب خال من الانحياز أو على أساس الهوية القومية الواحدة كما قد يقول الليبراليون أو القوميون

الحالات، لأن السياسة والحياة الاجتماعية لابد من إدارتها بلغة محددة وبأسلوب الحالات، لأن السياسة والحياة الاجتماعية لابد من إدارتها بلغة محددة وبأسلوب محدد, ولابد من تدريس مناهج تاريخ بعينها من خلال النظام التعليمي وستكون محفورة في الوعي العام والروايات الشعبية، لكن الحل الذي تقترحه سياسات الهوية هو أن يتم تفسير هذه المبادئ وتطبيقها بأسلوب يدرك الاختلاف: لا ينحاز لإحدى الهويات على حساب الأخرى بل يقوم على أساس الاحترام المتبادل لجميع الهويات الموجودة مهما تعددت (Tully 1995; Kelly and Held 2002).

كان هذا الاقتراح موضع جدل لأنه يقدم جانبًا آخر للمساواة، فأحد الجوانسب المعروفة لها هو أن يتم التعامل مع جميع المواطنين على قدم المساواة دونما أدنسي انحياز لأى اختلاف قائم على الهوية، أعضاء أى مؤسسة سياسية قد يدمجون هوياتهم العملية بالمؤسسات الخاصة أو التطوعية وتبقى الحكومة غير منحازة لهم أو ضدهم (Waldron 1992)، ورغم القبول بهذا الوجه للمساواة باعتباره الوجه المشروع, فإن المدافعين عن سياسات الهوية يقولون بعدم إمكانية تحقيقه, إذ مسن المستحيل عدم وجود تحيزات بهذا المعنى في حالات كثيرة، هنا لابد أن يؤخذ فسى الاعتبار وجه آخر للمساواة ألا وهو التعامل مع الاختلافات باحترام متساو، المثال على ذلك هو أن لكل شخص صوتًا واحدًا في الانتخابات رغم أن الحملة وصدناديق الاقتراع بلغات مختلفة، وهنا يتضح أن هناك جانبين لمفهوم المساواة لابد من أخذهما في الاعتبار وأنهما عادة ما يصطدمان (Taylor 1994; Deveaux 2000).

لقد تفهم الكثير من الليبراليين ذلك وأعادوا فهم الليبرالية على هذا الأساس القد تفهم الكثير من القوميين وأصحاب (Kymlicka 1995; Laden 2001)، كما تفهمه الكثير من القوميين وأصحاب السياسات المحلية أو الجماعية لكنهم رأوا أن المواطنين عليهم أن يسشتركوا في هوية سياسية واحدة بالإضافة إلى الانتماء إلى المبادئ المذكورة عاليه (Poole 1999)، لكن قوة الجدليات عن سياسات الهوية جعلت الكثير منهم يعيدون فهم الهوية القومية من خلال مسألة التتوع والتفاوض العام، لا يعنى ذلك أن تكتسب أى هوية مختلفة

الاعتراف نفسه, فسوف يكون ذلك مستحيلا، وإنما يعنى أن أى مطالب بالاعتراف سوف تحظى باهتمام متساو لتحديد ما إذا كانت بالفعل تستحق ذلك (Carens 2000)، لكن قبل الخوض فى هذا المبدأ فى القسم التالى، من الصرورى معرفة أنواع المطالب التى يتم تطبيقها.

يمكن تصنيف النضال من أجل الاتفاق على علاقات الاعتراف المتبادل السائدة إلى ثلاثة أنماط رئيسية: النمط الأول هو مطلب التنوع الثقافي: الاعتراف والاحترام المتبادل للاختلافات الخاصة بالهوية في المجال الثقافي، فكل أشكال سياسات الهوية تحتوى على مطالب بالنفاوض بشأن التمييز ضد بعض أعضاء المؤسسة السياسية على أساس الثقافة وكيف أن هؤلاء يحرمون من الاحترام في خضم الثقافات العامة القائمة، والهدف هنا أولا: هو فضح جميع أنواع المسلوك أو الكلام القائم على العنصرية أو التحيز لأحد الجنسين أو أحد الأعراق وتجنبه أو التحيز لأوروبا أو الانماط الشائعة في اللغة أو الثقافة أو القومية أو أي شكل من أشكال التحيز في السر أو في العلن تجاه هوية على حساب أخرى. ثانيًا: تدعيم الوعى بالتنوع واحترام ذلك في كل المجالات حتى يتمكن كل أفراد المجتمع من المشاركة على أساس من الاحترام المتبادل، وهذا يتطلب بالتالي وضع سياسة مساواة في التوظيف في القطاعين العام والخاص ووجود تعدد ثقافي في المناهج التعليمية للمدارس والجامعات وتهذيب التصرف تجاه أصحاب الثقافات المختلفة في التعليمية العامة (Benhabib 1996).

النمط الثانى هو مطلب المواطنة متعددة الثقافات متعددة الأعراق، وهمى مطالب للمشاركة فى المؤسسات العامة والخاصة والتطوعية وفى ممارسات المجتمعات المعاصرة بأساليب تعترف بالهويات المختلفة وتؤكدها بدلا من أن تتبذها، فالحركات النسوية والشواذ والأقليات اللغوية والثقافية والعرقية والدينية كلها تريد المشاركة فى المؤسسات نفسها التى تشترك بها الجماعات السائدة لكن بأساليب تحمى وتحترم هويتها المختلفة، مثل أن يقيموا مدارس بلغتهم أو ثقافتهم،

وأن يكون لديهم ما يمثلهم في وسائل الإعلام، وأن تكون لديهم القدرة على استخدام لغتهم وثقافتهم في المؤسسات القانونية والسياسية وفي العمل، وأن يُعاد إصلاح المؤسسات التمثيلية لكي تكون لديهم المقدرة على تمثيل أنفسهم، وأن تكون لهم القدرة على المشاركة الاجتماعية، وعلى ممارسة دينهم أو ثقافتهم في العلن وبدون تمييز أو عقوبة، وأن يتم تفسير المبادئ الدستورية الحقوقية وتطبيقها على أساس إدراك حقيقي لمسألة التنوع, وأن يتم إنشاء حقوق أقليات وحقوق مجموعات إذا لزم الأمر حتى يستطيع جميع المواطنين والأقليات المشاركة في كافة مناحي المجتمع على قدم المساواة، هذه الصراعات تتضمن أيضًا محاولات لتعديل سياسات الهجرة واللاجئين في الدول الأمة لتجنب أشكال العنصرية والإقصاء على المستوى العالمي؛ ومن الأمثلة على ذلك السياسات متعددة الثقافات في كندا وسياسة استيعاب العالمي؛ ومن الأخرى في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاعتراف بثلاث لغات رسمية في بروكسل وإحدى عشر لغة عمل في الاتحداد الأوروبي بالإضافة إلى عدة لغات أخسرى أقبل استخدامًا (Norman 2000; Kraus 2000).

النمط الثالث هو المطالبة بهيئات متعددة الجنسيات أو هيئات دستورية متعددة الشعوب، وهي مطالب لإنشاء مؤسسات سياسية وقانونية منفصلة بدرجات متفاوتة عن المؤسسة السياسية الكبرى، وهنا تجادل الجنسيات المقهورة في المجتمعات متعددة الجنسيات بأن الاعتراف الصحيح بهويتها كشعوب لها الحق في تقرير المصير داخليًّا تحت مظلة القانون الدولي، يستوجب أن يكون لها الحق في إنشاء مؤسساتها السياسية والقانونية الخاصة بها في بعض المجالات، ويقولون إنه عن طريق هذا الحكم الذاتي و الاستقلالية يستطيعون حماية هويتهم كشعب والعيش في إطارها، ولو تم تقييدهم و دفعهم دفعًا للمشاركة في مؤسسات المجتمع السائد فلن يُعترف بهم (أو ستكون النظرة إليهم باعتبارهم أقلية أو أفرادًا داخل المجتمع السائد وليس كشعب أو أمة مختلفة) وسوف تقوم الأغلبية بسحق هويتهم وإدماجهم بها.

هذه المطالب متعددة الجنسية أصبحت أكثر شيوعًا في الجزء الأخيسر مسن القرن العشرين، وكانت الاستجابة الشائعة لها إما القمع أو صراع طويل يفضي إلى الانفصال ونشأة دولة أمة جديدة، لكن هذه الصصراعات أدت كذلك إلى زيادة التجارب الفيدرالية للهيئات السياسية متعددة الجنسيات: أي الحكم المذاتي الإقليميي والتبعية واقتسام السلطة أو توزيعها ومرونة الترتيبات الفيدرالية والكونفدرالية، ولعل من الأمثلة على هذا النوع من سياسات الهوية هو ما يحدث في إسبانيا والمجر وبريطانيا وكندا وإسرائيل فلسطين والاتحاد الأوروبي نفسه ( Gagnon وتهميشهم مثل النرويج وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزياندة ودول أمريكا الجنوبية فإن نضال السكان الأصليين ودول أمريكا الجنوبية فإن نضال السكان الأصليين ضد الاستعمار الداخلي واكتساب الاعتراف أدى إلى زيادة عدد التجارب في الأشكال الجديدة لحكم السكان الأصليين والمعاهدات الفيدرالية مع الحكومات الأكبر المحيطة غير الأصلية الأصليين والمعاهدات الفيدرالية مع الحكومات الأكبر المحيطة غير الأصلية الأصليين والمعاهدات الفيدرالية مع الحكومات الأكبر المحيطة غير الأصلية الأصليين والمعاهدات الفيدرالية مع الحكومات الأكبر المحيطة غير الأصلية الأصلية المحومات الأكبر المحيطة عبر الأصلية الأصلية المحومات الأكبر المحيطة عبر الأصلية الأصلية المحومات الأكبر المحيطة عبر الأصلية المحومات الأكبر المحيطة المحومات الأحدود التجارب في الأسلام المحومات الأحدود التجارب في الأسلام المحومات الأحدود التجارب في الأسلام المحدود التجارب المحدود التحدود التح

النمط الثالث من النضال هو الأشد تعقيدًا لأنه يستحضر جميع نوعيات الهوية بكل ما بها من تداخل, كما يستحضر عمليات التفاوض الثلاث التى تتميز بها سياسات الهوية (انظر الجزء الأول من هذا الفصل)، هؤلاء المطالبون لابد من أن يقنعوا شعبهم من خلال الحوار العام أنهم ليسوا مقاطعة أو منطقة أو أقلية من نوع ما كما قد يصور الاعتراف الحالى, وإنما هم شعب أو أمة قائمة بذاتها. عليهم أيضنًا أن يقنعوا الغالبية – بكل ما بها من نوعيات داخلية – بالدخول في مفاوضات من أجل تغيير العلاقات الدستورية القائمة والحصول على المزيد من الاستقلالية والقليل من الارتباط، وفي أثناء هذه المفاوضات يقومون عادة بإشارة نمطي المطالبة بالتنوع الثقافي والمواطنون المختلفون بالداخل مثل الأقليات اللغوية والمهاجرين متعددي الثقافة أن يتأكدوا من أن اختلافاتهم الخاصة بالهوية لن تُطمس في إطار متعددي القافة أن يتأكدوا من أن اختلافاتهم الخاصة بالهوية لن تُطمس في إطار المؤسسات الفيدرالية الجديدة للحكم الذاتي، بيد أن التنوع الثقافي والمواطنة متعددة

الثقافات لابد من التعرف عليها وإدماجها بشكل لا ينتهك حرمة الأمة أو الشعب أو يحط من قدرها. وهذا هو سبب المطالبة بالمؤسسات الأممية التي تحكم نفسها بنفسها، وبالطبع فإن تلك الصراعات المتعددة من أجل سياسات الهوية لا يمكن تجنبها بقمع المطالبة بالأممية ولا بالانفصال. لأنها - ببساطة - تعود فتظهر بأشكال مختلفة وعلى نحو أشد عنفًا.

### من يقرر؟ وبأى أسلوب؟

الأسئلة المحورية في سياسات الهوية هي أولا: من الذي يقررأي الهويات تُغرض على أعضاء المؤسسة السياسية وتستحق أن تدمج ويستم الاعتسراف بها؟ وثانيًا: ما الإجراءات التي يُعمِلونها ليتخذوا قراراتهم؟ الإجابة عن السوال الأول تدل على ثورة ديمقراطية في الفكر والممارسة السياسية للقرن العشرين، فلم يعد من المفترض أن تكون الهويات التي تستحق الاعتراف وتستكل المواطنة هي هويات متطابقة يمكن تحديدها خارج العملية السياسية نفسها من خلال المنطق النظري الذي يحاول اكتشاف الهوية متعددة الثقافات، فالاعتقاد السائد هو أن أصحاب الهويات المطلوب الاعتراف بها لابد من أن يقوموا بالمطالبة من خلال المنطق العملي في المفاوضات والاتفاقيات، وحسيما قال چون رولز في عبارته الشهيرة "القضية سياسية وليست ميتافيزيقية" (Rawls 1998, pp.388-415).

هناك عدة أسباب لذلك. الأول أن هناك تأكيدًا واضحًا على الديمقر اطية (على حكم الشعب) ووجودها في نظرية النصف الثاني من القرن العشرين وتطبيقه نظريًا، فإن ما يمس الجميع لابد من أن يوافق عليه الجميع, وهو مبدأ مسن أقدم المبادئ المعمول بها في الدستور الغربي وقد أعيد إحياؤه وصياغته كمبدأ للشرعية الديمقر اطية: "المعايير الصحيحة أو المشروعة هي تلك المعايير التسي تحظي بموافقة كل من يشارك في تنفيذها العملي" (Habermas 1994, p.66;1996)، أما مبدأ أن يكون للشعب سلطة لكي يصل إلى التوافق على المعايير الأساسية

للاعتراف المتبادل بشأن المؤسسة السياسية من خلال المداولات، فهو مبدأ يعادل في مكانته حكم القانون (Habermas 1995; Rawls 1995). ومان ناحياة الممارسة، فقد كانت هناك زيادة كبيرة في ممارسات التفاوض الديمقراطي عن شروط العضوية في العديد من أنواع المؤسسات والهيئات ما القطاع العام والخاص إلى التغيرات الدستورية الديمقراطية والاتفاقيات الدولية ومؤسسات الديمقراطية الكوزموپوليتانية، وفي كافة المنظمات كان يتم إرجاع المنازعات بشأن علاقات الاعتراف المتبادل إلى الممارسات الديمقراطية من اقتسراع واستماع ومشاورات ومفاوضات ووساطة وإقرار وتصديق واستفتاء وحل منازعات، ثم إن المبادئ الجديدة للمفاوضات والوساطة وحل المنازعات قد تطورت في الجامعات الديمقراطية على كيفية الحصول على الموافقة والتفكير النقدى في ممارسات المفاوضات الديمقراطية عن العلاقات السائدة للاعتراف المتبادل في مختلف قطاعات المجتمع (Dryzek 2000).

السبب الثانى يعود إلى خاصية التفاوض في سياسات الهوية، فلابد النساس أنفسهم من أن يكتشفوا أن هناك هوية ما تفرض عليهم وأنها هوية غير عادلة ولابد من أن يقوموا بالمطالبة بالاعتراف من هوية أخرى ولابد لهم من أن يحصلوا على الاعتراف المتبادل والاحترام والدعم من أولنك الذين لا يحملون الهوية نفسها. كل ذلك يتطلب مناقشات ومفاوضات من قبل من ينخرطون في عمليات التفاوض الثلاث التي سبقت الإشارة إليها في القسم الأول وليس من قبل النخب والنواب فحسب، على هذا الأساس فإن الهوية المطلوبة لا تعتبر هوية إلا إذا تم التوصل إليها عن طريق الحوار والديمقراطية, ولا يتم الاعتراف بها إلا إذا أكدها الغير بالأسلوب نفسه. أما إذا تمت المطالبة بالهوية عن طريق نخبة سياسية بدون مداولات أو دعم شعبي وتم الاعتراف بها من قبل نخبة أخرى أو محكمة غير منتخبة دون أن تمر من خلال الإرادة الشعبية في المجتمع الأوسع, فلا يحتمل أن من الجانبين، أي ليس من المحتمل أن يراها أحد الجانبين باعتبارها هوية ولا أن يراها الجانب الآخر جديرة بالاحترام، بل سيرونها هوية مفروضة وسيزداد الصراع من أجل الاعتراف بدلا من أن يهدا أو يتم حله.

أما السبب الثالث فينبع من تتوع الهويات المتداخلة في أية مؤسسة سياسية. عندما تتم المطالبة بأي فارق أو اختلاف في الهوية فمن الضروري أن تحظي هذه المطالبة بدعم من قدمت البهم وألا تسكِت أو تقمع أي فروق تستحق الاعتسراف، و الطريقة الوحيدة لضمان ذلك هي أن يكون للمطالبين صوت في العملية، لابد أن يستطيع البعض الوصول إلى الصيغ البديلة للمطالبة والتي تأخذ بالاعتبار تنوع من يطالبون بالاعتراف وأن يستطيع البعض الآخر أن يعترضوا عليها وأن يدافعوا عن الوضع الراهن أو يستجيبوا للاقتراحات المضادة، وأن يستطيع البعض الثالث تقديم مطالب خاصة بهم، ومما لا يصدقه عقل أن يتم التعبير عن كل هذه المطالب دون حوار ومفاوضات بين المعنيين؛ ومن ثم فإن هناك مبدأ كالسيكيًّا آخر للتفاوض السياسي أعيد تقديمه من جديد في سياسات القرن العشرين وهو مبدأ الإنصات إلى الجانب الآخر من القضية (Skinner 1998, pp.15-16)، لم تعبد المفاوضات الديمقر اطية لسياسات الهوية اليوم تشبه بحال من الأحوال الحوارات الثنائية الموجودة في النظر بات التقليدية عن الاعتراف لدى المفكرين التقليديين بدءًا بهيجل وانتهاء بسارتر، وإنما أصبحت حوارات معقدة متعددة الأطراف (Bellamy 1999, pp.190-209)

السبب الرابع هو أن هذه المفاوضات ذات القاعدة الشعبية تعطى استقرارًا للأسباب الصحيحة، فالنضال من أجل الاعتراف يعنى أن علاقة الاعتراف المتبادل المتماشية مع توفيق المواطنين لتفاعلهم السياسي قد قطعت؛ وعدم حل الخلاف قد يكون له عواقب وخيمة تتراوح في درجتها من عدم الرضا إلى الانفصال؛ أما المفاوضات الديمقر اطية الناجحة فإنها تعطى علاقة جديدة ومتجددة للاعتراف المتبادل ستكون علاقة مستقرة لأن من يقومون بها كان لهم دور في صدياغتها, ولأنهم يعرفون أنها مدعومة دعمًا جيدًا، وأن لديهم الفرصة لإعادة النظر فيها ليو لزم الأمر، وأنهم يتوحدون معها.

هناك مشكلة واحدة مهمة في مسألة أن يقوم من يطالبون بالاعتراف بالعمل على ذلك بأنفسهم: وهي أنه في حالات كثيرة من سياسات الهوية يكون من يطالبون بالاعتراف هم الأقلية، فلو تم طرح مطالبهم على الجميع للمناقشة واتخاذ القرار, فسيكون مصيرهم في يد الأغلبية، وهذا هيو الجور الذي يريدون أن يتحاشوه أصلا؛ فالحوار الديمقراطي والتفاوض أمران مهمان وضروريان للأسباب الأربعة التي ذكرناها، لكن القرار النهائي ينبغي ألا يخضع للأغلبية ولا لإجماع المطالبين، فالأغلبية لن تعدل والأقلية لن تنظر إلى الأمر بواقعية.

لابد للمناقشات الديمقراطية من أن توضع في إطار توازُن المؤسسات التي يحكمها القانون: حكومات نيابية ومحاكم وحماية قانونية ودستورية ودولية لحقوق الإنسان، ويختلف التوازن باختلاف السياق. لكنه، بوجه عام، إذا تمت مناقشة طلب بالاعتراف نقاشا مفتوحًا وكاملا وقامت أغلبية الأقلية (أى معظم أصحاب الطلب بدعمه والموافقة عليه (بإعمال مبدأ الإنصات للطرف الآخر)، وتمت في الوقت نفسه مناقشته من قبل من سيتأثرون به؛ وفي حالة توافقه مع تشريع قائم أو رؤيت كتطوير أو تحسين لهذا التشريع أو لمسائل حقوق الأقليات أو للأعراف الدولية، ولو وجد الطلب دعمًا في المؤسسات النيابية وما يتبعها من لجان للتقصى، أو لو حكمت المحكمة لصالحه، فإن أيًّا من مؤسسات حكم القانون هذه عليها أن تتخذ القرار حتى وإن وجدت معارضة منظمة من قبل أي مجموعة من مجموعة من مجموعات المصالح القوية في الأغلبية التي ستتأثر بالطلب، شريطة أن يكون القرار موضع مراجعة في المستقبل، وفي الواقع السياسي فإن قوة الجدل لا تكتمل إلا بقوة القانون في الحالات التي تكون للغالبية فيها مصلحة سياسية أو اقتصادية في رفض الاعتراف (100 عرار).

السؤال الثانى هو: ما الإجراءات التى يتم التفاوض والتوصل إلى اتفاق من خلالها بالتوافق مع المؤسسات القانونية والسياسية؟ الإجابة المقترحة هى أن هذه الاجراءات تُتَخذ من خلال تبادل الآراء المؤيدة والمعارضة، والفكرة الأساسية هنا

أن الهوية سنكون جديرة بالاعتراف والاحترام وفقا لما تجلبه من نفع أو دعم للذين سوف يتأثرون بتبادل الرأى؛ فالحوار المتكافى، وتبادل الأراء بشكل سليم سيحدد أى الهويات لها مصداقية وقوة حجة وبالتالي تستحق الدعم، وأيها ليس لها منطق قوى لها وبالتالي تمنع أو تحرم من الدعم العام، أما السشروط المطلوبية القامية مناقشات متكافئة فإنها- في حد ذاتها- موضع نقاش من قبل المنظرين والمفاوضين وهي تتضمن: أن يكون للعضو (فردًا أو جماعة) في المؤسسة السياسية الحق في تقديم مطالب بتعديل أشكال الاعتراف في المؤسسة الـسياسية، وأن يتعبين علي الآخرين الإنصات له والدخول معه في مفاوضات لو حظى الطلب بدعم من يُقدم باسمهم لو بدت أسباب الطلب مقبولة منطقيًا؛ أن يتعامل المتحاورون مع بعضهم بعضًا على قدم المساواة مع إدراك أن لكل هوية أخرى احترامها، أن يكون الجميع قادرين على الإنصات والتحدث بفهم عميق لأساليب بعضهم البعض، كما أن أي قرار يتم التوصل إليه لابد من أن يعبر عن رأى المتأثرين به وأن يكون موضع مراجعة دورية، أما إذا رفض الأعضاء الدائمون الــدخول فـــي المفاوضـــات أو تباطأوا فيها أو في تنفيذ القرارات, فيكون من حق مقدمي الطلب أن يعترضوا ليجبر وهم على التفاوض بشكل سليم.

تلك تقريبًا هى الشروط الأساسية الواجب توافرها من أجل الاعتراف المتبادل الذى يضمن عدم وجود انحياز إلى إحدى الهويات الثقافية على حساب غيرها، وسوف يفهم كل من المسلمين أو السكان الأصليين أو المذكور أو الإناث عبارة "حرية ومساواة" بأساليب مختلفة لكنها منطقية (أساليب سيراها الآخرون ليست حرية ولامساواة)، لكن بما أن هذا النوع من الاختلاف هو ما تعنى به سياسات الهوية في المقام الأول, فمن الصعب معرفة هذه الاختلافات في البدايية دون إطلاق أحكام مسبقة أو تحيز لنوعية الهويات التي تستحق الاعتراف، وقد باعت محاولات تحديد شروط أكثر صرامة أو إضافة المزيد من الشروط لتحقيق العمومية والشمول بالفشل، لكن في بعض الحالات يتم القبول بالمزيد من المشروط – مؤقتًا على الأقل (Young 2000, pp.52-120).

يمكن تصنيف أسباب النقاش حول الاعتراف بالهوية إلى نوعين: أسباب تهدف إلى فهم متبادل وأسباب تهدف إلى الوصول إلى توافق متبادل حول الهويات موضع النزاع، في النوع الأول يهدف المتحاورون إلى فهم الهويات موضع النقاش من وجهة نظر أصحابها الساعين إلى الاعتراف، ولكى يتحقق ذلك لابد من الإنصات إلى أسباب تمسك تلك الجماعة بهذه الهوية تحديدًا حتى وإن بدت الأسباب غريبة على من سواهم، وسوف يكون لدى أية أقلية عرقية أو دينية أو ثقافية أو لغوية أسبابها للتمسك بهويتها، لن تكون هذه كافية لدعم بقية أفراد المجتمع لهم. لكنها ستكون مهمة لهم لكي يتفهموا لماذا ترفض الأقلية الانضمام إلـــي المؤســـسة السياسية إلا إذا تم تأمين هويتها، فالمواطنون يحتاجون إلى فهم الهويات الثقافية المختلفة ومعناها وقيمتها لدى أصحابها. وسوف يتمكنون- من خلال معرفتهم بالآخر - من معرفة هوياتهم الشخصية، ثم إن تفاعل الأسباب الداخلية سوف يـوقظ فيهم شعورًا بهويتهم. أي إن هذه المناقشات العملية سوف تدعم شعور كل مـواطن بالهوية المشتركة بينه وبين غيره من المواطنين: الهوية المتضمنة داخل وعيه بالاختلاف واحترامه للتنوع ومكانته ومكانة هويته في هذا الخضم من الهويات المتداخلة.

النمط الثانى من تبادل الآراء يهدف إلى الوصول إلى اتفاق حول الهويات الجديرة بالاعتراف وكيف يمكن دمجها وكذلك الهويات التى ينبغى حظرها، هذه الأسباب لا تنطبق على هويات بعينها لأن المطلوب هنا هو إقناع المتحاورين الآخرين الذين لا يشتركون في الهوية وأسبابها الداخلية وإن كانوا يحترمونها ويتفهمونها. إذن فالمداولات التى تهدف إلى التوصل إلى اتفاق تبحث عن أسلب يمكن أن يشترك فيها أصحاب الهويات المختلفة، هذه الأسلب المشتركة هي المهادئ المختلفة للسياسة الحديثة (المذكورة عاليه) التي يسعى من أجلها كل ساع إلى الاعتراف أو رافض له، والشرط الأساسي من أجل الاعتراف المتبادل الضروري من أجل الاستقرار في المجتمع الحديث يلغى الهويات التسي لا تحترم المختلف عنها، التوصل إلى اتفاق إذن هو عملية تتضمن بحثًا عن أسلباب

مشتركة وتفسيرها وتطبيقها لمعرفة مزايا الهويات موضع النقاش وعيوبها, والعمل من أجل شكل ملائم للاعتراف بالهويات التي تثبت جدارتها بالدعم والتأييد ومن ثم إدماجها مؤسسيًا، وسيعبر شكل الاعتراف والإدماج النهائي عن الهوية المستركة متعددة الثقافة ومتعددة القومية, التي سيشترك فيها الجميع كأعضاء للمؤسسة نفسها, وهي هوية سيكون لديهم جميعًا أسباب لمساندتها لا يساندونها على الرغم مسن اختلافاتهم في الهوية, لكن لأنها تعطى اعترافًا بجميع الهويات على اختلافها. هذه المواطنة المشتركة هي ما يربط المواطنين جميعهم في مؤسسة واحدة وتمنحهم شعورًا بالانتماء (McKinnon and Hampsher-Monk 2000, pp.1-19).

#### الطابع المؤقت للاتفاقيات المتفاوض عليها

نستطيع من خلال ما سبق الخروج ببعض التعميمات عن الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها من خلال التفاوض حول سياسات الهوية، هذه الاتفاقيات متداخلية وليسب متجاوزة للحدود (Rawls 1993, pp.133-73). أي إن المتفاوضيين لا يتجاوزون هوياتهم الفعلية لكي يصلوا إلى اتفاق على أسس لا تعني بالهوية إطلاقًا، وإنما يتحاورون ويتبادلون الرأى حول الأسباب الداخلية والمشتركة من خلال هوياتهم الفعلية محاولين فهم وجهة نظر الآخر ومن ثم التوصل إلى اتفاق حول الاعتراف المتبادل، ومن أهم اكتشافات سياسات الهوية أن من يختلفون في الثقافة والديانة والنوع واللغة قد يتوصلون رغم ذلك إلى اتفاقات متداخلة عن قواعد الاعتراف المتبادل مثل مواثيق وتعاهدات عن حقوق الفرد والجماعة, مادامت هذه المواثيق والتعاهدات تأخذ باعتبارها مسألة الهوية.

ثانيًا: أن الاتفاقيات المتداخلة لا تتوافق مع مبدأ الإجماع، فهلى تفاوضلية ومؤقتة ومتوافقة مع مقتضى الحال، تتضمن حلولا وسطًا وعدم إجماع كامل وتحتاج إلى مراجعة دورية. وتعود أسباب ذلك إلى خلصائص سياسات الهويلة الثلاث. هنا علينا أن نتذكر أنه أثناء النضال من أجل الاعتراف تكون هناك شلاث

عمليات تفاوضية متزامنة تؤثر كل منها على الأخرى. ومع استمرار المتحاورين في النقاش يزداد تطبيق مبدأ الإنصات للطرف الآخر من قبل أفراد ومجموعات تتأثر هوياتهم بالاعتراف والاندماج في الاتفاقية. إذن فالاتفاقية ستكون محاولة لإعطاء الاعتراف المستحق لكل دعوى شرعية وهذا يتطلب التوصل إلى حلول وسط (Bellamy 1999, pp.91-140).

ثم إن المفاوضات تتم في ظروف الواقع وتحت قيسود واقعيسة، ولسن يستم الإنصات إلى كل الأصوات ولن تكون كل الحلول الوسط مقبولة لكافة الأطراف، وسوف تعمل علاقات القوة السائدة وعلاقات الاعتراف المتبادل الموجودة بالفعل على تشكيل هويات المتحاورين، فعلاقات القوة هذه لن تتوقف أو تعلق أثناء المفاوضات (بعد أن يتم تنفيذ شكل جديد من الاعتراف على أثر مفاوضات ناجحــة يمكن أن يتحقق ذلك)، إذن فسوف يتناقشون بأساليب المساواة فيها ( Young 2000, pp.16-36,81-120)، قد تقوم المحكمة أو جهاز آخر بإنهاء المفاوضات، وقد يتضح في النهاية أن المنشقين على حق، وقد تُفسر أي اتفاقية بعدة أساليب مما يثير الاختلاف حول المؤسسات التي يفترض أن تنفذ الاتفاقية وكيفية عملها، وأثناء تنفيذ الاتفاقية قد تظهر نزاعات لم تكن متوقعة منذ البداية أثناء عملية التفاوض. فمجموعة حقوقية أنشئت مثلا لحماية أقلية ما من الاندماج تحت لواء مجتمع أكبر قد تمنح لهذه الأقلية سلطة كبيرة خاصة بالاختلافات المتعلقة بهوية أعضائها. لمثل هذه الأسباب ينبغي أن تكون الاتقافية القانونية أو الدستورية عن الاعتراف مؤقتة ومرنة وموضع مراجعة دائمة على ضوء التجربة المؤسسية، بالأسلوب نفسه الذي يتم من خلاله إعادة مناقشة مسألة الدستور بالاتحاد الأوروبي (Shaw 1999).

وأخيرًا فإن الهويات العملية لمن ينخرطون في النضال من أجل الاعتراف تتغير أثناء ثلاث عمليات تفاوضية، ففي الثلاثين عامًا الأخيرة تغيرت هويات الرجال والنساء, والمسلمين والمسيحيين, والعرب والغرب, والأوروبيين وغير الأوروبيين والسكان الأصليين, والأقليات والأغلبيات الثقافية..... الخ،

ويرجع جزء من تغير الهوية إلى اكتساب من خلال التفاعل مع الآخرين هوية مشتركة على أساس الوعى بالاختلاف مع الهويات الأخرى، هذه الهوية المشتركة لم تقلل من ارتباطهم بهويتهم الفعلية ولا من نضالهم من أجل الاعتراف بها؛ وإنما تضع الهوية الفعلية وهذا النضال في إطار آخر، فهذه الهويات تتداخل مع هويات غيرهم والكل يسعى إلى الاعتراف المتبادل.

من هنا نستنج أن سياسات الهوية تختلف عن النضال التقليدي من أجل الاعتراف من ناحية أخرى، فهي ليست نضالا من أجل الاعتراف المحدد بهوية أصلية مستقلة ثابتة لا تتغير, إذ— حسبما كشف هذا البحث— مثل هذه الهوية الثابتة لا توجد في الواقع. فكما أن التفاوض لا يمكن إجراؤه تحت نظم الإجماع, كدذلك فإن أشكال الاعتراف المتبادل لا يمكن رؤيتها في إطار الاعتراف المحدد، مثل هذه الهوية يكون محض خيال تمامًا كالهوية الليبرالية غير المتحيزة والهوية القومية، بل لأن الهويات تتشكل في إطار المنازعات فإن هدف سياسات الهوية هو أن تضمن أن تكون أي علاقة للاعتراف المتبادل ليست بناءً ثابتًا, وإنما موضع تساؤل ديمقراطي وعرضة للتغير مع الوقت, بقدر اختلاف هويات المشتركين فيها. سياسات الهوية إذن معينة في الأساس بالحرية الديمقراطية للشعوب المختلفة—حريتها في تغيير قواعد الاعتراف العام بمؤسساتها السياسية بقدر ما تغير نفسها.

# ٢٥ نظرية الخضر السياسية

تيرنس بول Terence Ball تيرنس بول

هناك نظرة شائعة - وإن كانت خاطئة - وهي أن الفكر السياسي البيئسي أو الأخضر فكر جديد لكونه نتاجًا للاضطراب السياسي في الستينيات والسبعينيات وهي الفترة التي شهدت ظهور حزب الخضر die Grünen بألمانيا والأحــزاب الخضراء الأخرى في بريطانيا وفرنسا, كما شهدت العديد من النشرات والتحذيرات المهمة عن البيئة (١)، التي توجت بالاحتفال لأول مرة بيوم الأرض في ١٩٧٠، لكن الفكر الأخضر الحديث أقدم من ذلك التاريخ حيث يمثل ملتقى العديد من روافد الفكر والشعور. يرجع البعض بدايات الاهتمام بالبيئة إلى القرن السسادس عشر (Thomas 1984)، ويرجع غيرهم بدايات الاهتمام بالبيئة إلى چان چاك روسو والحركة الرومانتيكية, بكل ما كان في هذه الحركة من عناية وتقدير لكل مظاهر الطبيعة من جبال وغابات وحياة برية؛ والبعض يرى بداية المنظور البيئي في كتابات ماركس في شبابه ورؤيته للاعتمادية المتبادلة بين الإنسان والطبيعة (Parsons 1977)، كما نلاحظ تأكيد المفكرين الألمان على قضايا البيئة منذ أيام جونه بنظرته الهولستية اللا اختزالية عن الطبيعة التي لـم تتــأثر بالرومانتيكيــة الألمانية فحسب وإنما تعدت ذلك إلى العلوم البيولوچية أيضًا، وكذا إلى الخصر الألمان الأحدث سنًا مثل رادولف بارو Rudolf Bahro ويتسرا كيلسي Petra Kelly؛ أما الفكر البريطاني عن البيئة فقد نـشأ كـرد فعـل للثـورة الـصناعية "بطواحينها ومصانعها الشيطانية السوداء" التي هددت بأن تجهز على الريف الأخضر اليانع، كما تأثرت بالشعراء الرومانتيكيين محبى الطبيعة مثــل الــشاعر

(\*) أستاذ العلوم السياسية بجامعة "أريزونا"

ر) انظر تحديثًا , Carson 1962, Goldsmith et al. 1972, Caldwell 1972, Ehrlich 1969 انظر تحديثًا (١) انظر تحديثًا , ١٩٨٣ والأحراب (١٩٨٣ والأحراب الخضر ١٩٨٣ والأحراب الخضراء في بريطانيا وكل مكان آخر.

وليام ووردزورث William Wordsworth والمنادى بالمذهب الطبيعى تشارلز دارون Charles Darwin، وغيرهما ممن أثروا في فكر الخصص البريطانيين المعاصرين، أما الأمريكيون فهم على استعداد أن يمنحوا الجوائز لأصحاب الفكر المحافظ في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مثل هنرى ديفيد ثورو المحافظ في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مثل هنرى ديفيد ثورو Henry David Thoreau, ومؤسس نادى سيرا الأسكتلندى الأصل چون موير John Muir والروائي المغامر چون باروز John Burroughs ورجل البيئة الروائي ألدو ليوپولد Aldo Leopold والبيولوچية راشيل كارسون (Nash 1989; Oelschlaegr 1991, chs.5-7) Carson الإسكاندناڤيين كان النرويجي فيلسوف البيئة آرن نيس Arne Naess الأكثر مسن تأثيرًا، وفي الهند أثرت أفكار المهاتما غاندي كثيرًا في قاندانا شيقا والكثير مسن البيئيين في العالم الثالث؛ ورغم أن أيًا من هؤ لاء لم يكن منظرًا سياسيًّا منهجيًّا، فقد أثروا كلهم في الفكر السياسي "الأخضر" الحديث تأثيرًا كبيرًا.

وأيًّا كانت أصوله وجذوره فإن الفكر السياسي الأخضر أصبح, في النصف الثاني من القرن العشرين، فرعًا مهمًّا من فروع النظرية السياسية له أسسه ودعائمه (Dobson 1995; Goodin 1992; O'Neill 1993). يهدف هذا الفصل من الكتاب إلى تتبع جذور المفاهيم والأفكار الأساسية وتطورها في الفكر السياسي الأخضر، وسوف نبدأ هنا بالتاريخ المختصر عن مفهوم البيئة, ثم نتبعه بتوصيف الملامح الأساسية للفلسفة السياسية الخضراء، التي سوف نتناولها بالمزيد من التفاصيل تحت عناوين: أهداف الخضر والفكر الاقتصادي للخضر والوسائل السياسية و المؤسسية و الاستراتيجية لتحقيق أهداف الخضر.

## مفهوم الإيكولوچيا

لو أن هناك مفهومًا - وكلمة - محورية في الفكر السياسي للخصر فهو بالتأكيد ذلك المفهوم الذي ترمز إليه كلمة "إيكولوچيا" ecology. وقد سك عالم

البيولوچيا الألماني إرنست هيكل Worster 1994, p.192 المحتاد الحديدة هو الكلمة الجديدة هو الكلمة الجديدة هو الكلمة الجنوبية Oikos بمعنى شئون منزلية أو داخلية، وتشير إلى الدراسة المنظمة الإغريقية oikos بمعنى شئون منزلية أو داخلية، وتشير إلى الدراسة المنظمة المشئون الداخلية للبيئة والطبيعة من خلال علم البيولوچيا والعلوم الأخرى، أصبح المصطلح أكثر تداولا بعد أن أقره المؤتمر الدولي لعلم النبات في ١٨٩٣ وغير المسمه إلى ecology وهو التهجى الذي عمل به المترجم الذي قام بترجمة كتاب هيكل Haeckel ) The Wonders of Life "عجائب الحياة" Haeckel (1904) إلى الإنجليزية حيث تم تعريف المصطلح بأنه "علىم دراسة علاقات الكائنات الحية بالعالم الخارجي وأماكن معيشتها وعاداتها وكيفية استمدادها للطاقة وما يصبيها من طفيليات....الخ". وقد جمع مفهوم هيكل عن علىم البيئة أو الإيكولوچيا بين فكرتين مهمتين— "الحيوية" (القول بأن الكائنات الحية تتصرك بواسطة قوة حياة والتي أسماها هنري برجسون فيما بعد élan vital وأعظم غير قابل للاختزال).

ويدرس علم البيئة الحديث وفروعه (علم بيئة الحيوان وعلم بيئة النبات, إلخ) تدفق الطاقة والمعلومات (الچينية وغيرها) في الكائنسات الحية التي تتبادل الاعتمادية والتي تمثل الكيانات الأكبر المسماة بالنظم البيئية، لكن عندما يستخدم المفكرون السياسيون الخضر مصطلح "النظام البيئي" فنادرًا ما يقصدون هذا الفرع الشديد التخصص من العلوم، وإنما يقصدون به اعتماد السلالات - بما فيها السلالة البشرية - على بعضها البعض؛ فالبشر لا يعتمدون على بعضهم البعض فحسب, وإنما يعتمدون على المناخ والغلاف الجوى للأرض والنظم البيئية التي تساعد الإنسان والكائنات الحية وأشكال الحياة الأخرى؛ فالنظام البيئي أو الإيكولوچيا إذن مفهوم يؤكد على الترابط والاعتمادية المتبادلة بين الكائنات بعضها البعض، وبينها وبين البيئة والموطن الذي يعيشون جميعًا فيه. وكما قال بارينجتون مور وبينها البيئي هو وبين البيئة والموطن الذي يعيشون جميعًا فيه. وكما قال بارينجتون مور

"وجهة نظر" أو توجه يؤكد ترابط الأجزاء كلها داخل نظام كليى أوسع وأشمل (Worster 1994, p.203).

ومن الصعب أن نورد كل وجهات النظر – على تتوعها واختلافها – فيما يخص التوجهات البيئية أو الفكر البيئي (٢)، ولكن من الممكن تحديد الخصائص والسمات العامة الشائعة لدى المفكرين الخضر التي تتراوح ما بين المحافظين المعتدلين "الأخضر الفاتح" وبين الراديكاليين "الأخضر الداكن"، ولنبدأ الآن بالوقوف على نقد الخضر الفكر السياسي التقليدي والممارسات البيئية.

## النظرية السياسية الخضراء: الملامح الأساسية

يجمع المنظرون السياسيون الخضر في القرن العشرين على عدة نقاط أساسية، وعلى أوجه القصور بخاصة، في الفكر السياسي التقايدي اليميني واليساري والوسطى على السواء، أول الملامح الشائعة لدى معظم المفكرين الخضر هو الإدراك الشائع بأن هناك أزمة أو سلسلة من الأزمات المترابطة تهدد الطبيعة وسكانها جميعًا، والزعم الثاني هو أن الإنسان قد فكر مليًا في تلك الأزمات، المسألة الثالثة هي أن الإنسان – وقد ورث مفهوم المذهب الإنساني والتمركز حول علم الإنسان – وهي التوجهات الهرمية التي تؤكد أهمية سعادة الجنس البشري وصحته وثرائه ورفاهته بغض النظر عن بقية الكائنات والبيئة الطبيعية وعلى حسابهما. رابعًا: أن علينا أن نوضح جوانب النقص والضعف في الطبيعية وعلى حسابهما. رابعًا: أن علينا أن نوضح جوانب النقص والضعف في نصمم منظورًا إيكولوچيًا بديلاحتي نستطيع أن نقدر مدى تعقيد العالم الطبيعيي وتداخله وتنوعه واعتماديته ومكانة السلالة البشرية فيه. ولنختبر عن كثب كلا من هذه الخصائص.

<sup>(</sup>٢) للتعرف على نماذج من المناهج البيئية في القرن العشرين انظر (1998) Dryzek and Schlosberg ؛ انظر ايضًا (1998) Sessions (1995).

أولا: هناك شعور مشترك بين السياسيين الخضر في القرن العشرين بأن هناك أزمة أو بالأحرى عدة أزمات مترابطة، ستحدث أو حدثت، للجنس البشري بالفعل (Catton 1980)، تلك الأزمات المتداخلة هي الانفجار السكاني وتلوث الماء والهواء وزيادة الصيد بالمحيطات وتدمير الغابات الاستوائية وانقراض سلالات كاملة من الحيوانات وثقب طبقة الأوزون وزيادة الغازات السامة وارتفاع درجات حرارة الأرض والتصحر وتآكل طبقة الأراضي الزراعية وتآكل رقعة الأراضي الزراعية والبرية لصالح المباني والمنشآت والمتاجر والطرق الممهدة وغير ها من أشكال "التنمية".

النقطة الثانية هي أن معظم إن لم يكن كل - تلك الأزمات المتداخلة هي نتاج التصرفات والأنشطة الإنسانية سعيًا وراء الراحة والرفاهة والثراء، فقد تم بناء السدود على الأنهار المتدفقة لتوليد الطاقمة الكهرومائية الأرخص سعرًا، وأزيلت الأشجار والخضرة من المناطق الجبلية تنقيبًا عن الفحم أو تعبيدًا للطرق الجبلية لرفاهة المتزلجين والمتسلقين, وأزيلت غابات بأكملها من أجل الحصول على الأخشاب ومواد البناء الأخرى، ودمرت الغابات الاستوائية الممطرة تدميرًا وأحرقت عن بكرة أبيها، وجففت المناطق ذات الرطوبة العالية، نشأ عن ذلك أن تراكم طمى الأنهار والجداول وتقلصت الحياة البرية على ضفافها أو أتلفت تمامًا, وانقرضت فصائل وسلالات من النبات والحيوان والحشرات حتى قبل أن تُكتشف ويتم تصنيفها ودراستها، بهذه الأساليب وبغيرها الكثير يبدأ الإنسان سلسلة من الأعمال لتدمير البيئة كان يستطيع منذ البداية أن يدرك نهايتها لكنه يأبي حتى أن يتأمل ويفكر، ولا يلومن إلا نفسه للمأساة التي يتعين عليه أن يواجهها إما الأن أو في المستقبل.

ثالثًا: فكرة أن الإنسان يسعى إلى تلك الغايات ويغض البصر تمامًا عن تأثيرها على النظام البيئى وما يحويه هذا النظام من مخلوقات، تعود إلى فكر مضلِل اسمه المذهب الإنساني أو مركزية الإنسان، هذه النظرة ترى أن الإنسان

أعلى درجات الخلق وذروته، ذلك لأن الله جعل للإنسان السيادة على الأرض وبالتالى فعليه أن يُخْضِع الأرض والكائنات (سفر التكوين 1:28)، وكما اشتهر قول كانط أن الإنسان ينتمى إلى مملكة الغايات, والحيوانات ونظم البيئة ما هى إلا وسائل لصحة السلالة البشرية وسعادتها وبقائها وأن السعى الناجح وراء هذه الغايات يتطلب ترويض الطبيعة وكائناتها والسيطرة عليها من أجل أغراض البشر، ومعظم المشكلات البيئية - إن لم يكن جميعها - يمكن إرجاعه إلى غرور البشر ومعظم المخلوقات الأدنى منا.

هناك الكثير من الاختلاف فيما بين أصحاب الفكر الأخضر عن المسئول من البشر عن هذه الأفكار اللعينة وعن التوجهات الفلسفية التي أنشأتها, التي أدت عند التطبيق إلى تدمير البيئة. بعض الخضر يقولون إن الفكر "الغربي" هو المسئول -سواء كان الفكر المسيحي أو الليبرالي الفردي أو الرأسمالي أو غيره. فالفكر اليهودي المسيحي يضع الرب فوق الطبيعة وخارجها ويقول بأن الإنسان له حق تملك الطبيعة والسيطرة عليها ( White 1961 وانتقده -Berry 1981, pp.267 81). أما المدافعون عن البيئة من رجال الاجتماع مثل موراي بوكشين Murray Bookchin فيقولون إن الناس العاديين ليسوا المسئولين عن هذا التدمير المنظم والمستمر لكوكينا، وإنما الخطأ هو خطأ الطبقة الأقوى والأغنى من الناس وهم رجال الصناعة وأصحاب الشركات الكبرى، الذين في إخضاعهم للبشر بــأموالهم ونفوذهم يُخضعون الطبيعة أيضًا (Bookchin 1990, pp.19-39)، أما دعاة النسوية البيئية ecofeminism ، التي ظهرت في فرنسا في أوائل السبعينيات عند إنشاء فراسواز ديبون Françoise d'Eaubonne للحركة، فيرون أن الخطأ ليس خطأ البشر عمومًا وإنما هو خطأ الذكور في الغرب في العصر الحالي، الذين يعتنقون مذهبًا ذكوريًّا أو أبويًّا يرون من خلاله أن الطبيعة أنثى (أمنا الطبيعة) لابد من اخضاعها إلى أهواء الرجل ورغباته ومصالحه (d'Eaubonne 1974; 1978)، أدى تطبيق هذه المعتقدات الذكورية إلى تدمير البيئة البرية وكل ما تحويه من

كائنات (Plumwood 1993; Kelly 1994)، دعاة النسوية البيئية مثـل فانـدانا شيقًا ۱۹۹۷ Ariel Salleh و آريل صـالح ۱۹۹۷ ايقلـن إن هذا الفكر الذكوري الغربي قد أفسد حياة الكثيرات من نساء العالم الثالث.

الجانب الرابع للفكر السياسي الأخضر يتألف من نقد لمنذهب مركزية الإنسان، فهذا مذهب اختزالي، حيث إنه لا يرى الكل وإنما يرى الأجزاء فحسب ومن ثم يفشل في التعرف على الاعتمادية المتبادلة بين الأجزاء بعضها وبعض بما فيها اعتماد الإنسان على سلالات أخرى ونظمها البيئية. وفي تركيزه على الأفراد يتجاهل هذا المذهب قيمة الجماعة وخاصة الجماعة الحيوية التسي ينتمسي إليها الإنسان كما تتتمى إليها غيره من الكائنات (Leopold 1949, p.240). وبدلا من التمركز حول الانسان واعتباره قمة هرم الخلق وذروته؛ يقترح دعاة مركزية البيئة رؤية الكائنات الحية باعتبارها شبكة متداخلة, لكل كائن حي مكانه فيها. لكن ثمـة اختلافات حول هذه النظرة. فالبيئيون الراديكاليون بوجه عام أو أصحاب المذهب الأخضر الداكن يرون ضرورة التبرؤ من الفكر السياسي الغربسي ككـــل - ومـــن الفكر الفردي الليبرالي على وجه الخصوص - وإعادة النظر في كل القيم كما نادي نيتشه، لصالح قيم أخلاقية غير غربية جديدة جذريًّا (أو قيم قديمة وتقليديــة جــدًّا). أما مفكرو الأخضر الفاتح فيرون أن الفكر الليبرالي الغربسي بتأكيده الحريات الفردية وحقوق الإنسان (بما فيها حقوق الفقراء) يمتلك المصادر الأخلاقية والعقلية التي يمكن أن يقوم عليها فكر أخضر صحيح (Ball 2001).

خامسًا: أن النظرية السياسية الخضراء – رغم أنها مازالت مجرد نظرية نقدية – فإن لها أيضا جانبًا إيجابيًّا وبناء، رغم أن الاختلافات داخل الحركة الخضراء تتضح هنا أكثر ما تتضح، فالخضر كلهم متفقون على ما هم ضده لكنهم ليسوا متفقين على ما يدافعون عنه، هم ضد التمركز حول الإنسان خاصة إذا كان ذلك يتم بدون نقد للذات، وهم كذلك يعارضون تدمير البيئة الطبيعية وما بها من مخلوقات. لكن إلى أى شيء يهدف الخضر؟ للإجابة عن هذا السؤال يتعين علينا أن نرجع إلى نظريتهم عن القيم – أى النظر في الغايات التي يودون التوصل إليها.

## الغايات الخضراء: نظرية للقيمة تتمركز حول البيئة

عند الحديث عن نظرية مبادئ تتمحور حول النظام البيئى أو ecocentric (النقل أو لا إنها نظرية تحمل معنى بأن أهمية الأشياء وقيمتها لا تتوقف على نقدير الإنسان لها, لنفعها أو جمالها أو سعرها أو قيمتها السوقية، فهناك أشياء لها قيمة أصلية تكمن في جوهرها وفي ذاتها بعيدًا عن تقدير الإنسان لها أو اتخاذه منها وسيلة لقضاء غرض ما، وهذا حقيقي تحديدًا في بعض الأشياء الطبيعية ( Goodin وسيلة لقضاء غرض ما، وهذا حقيقي تحديدًا في بعض الأشياء الطبيعية ( 1992, pp.30-41 قيمة نفعية أو سوقية. ونجد من هم مثل لوك ملاحة أو الخربة لأنه ليس لها قيمة نفعية أو سوقية وليس بها أي زراعة أو فلاحة أو مرعى أو كلاً تسمى أرضًا خربة أو مهدرة – وهي بالفعل كذلك، وبالتالي ليس لها أي نفع أو فائدة أو قيمة" لخربة أو مهدرة – وهي بالفعل كذلك، وبالتالي ليس لها أي نفع أو فائدة أو قيمة" فائدة للبشر, وبذلك يكون قد وضع قواعد مفهوم مركزية الإنسان فائدة للبشر, وبذلك يكون قد وضع قواعد مفهوم مركزية الإنسان والفلسفي في anthropocentrism ومعايير القيم التي ظلت تحكم الفكر السياسي والفلسفي في

يعترض دعاة مركزية البيئة على فكر لوك وأمثاله حيث يرون أن البرية قيمة في حد ذاتها وأن لها قيمة بالنسبة الكائنات الحية التي تقطنها، فالأرض "المهدرة" ذات قيمة كبيرة للوحوش التي تسكنها، ثم إن معظم السلالات المتوحشة مثل كوندور (\*) كاليفورنا المهدد بالانقراض – ليس لها قيمة نفعية أو سوقية فليست وسيلة لأى غاية بشرية ولا تباع أو تشترى بالأسواق، ومع ذلك فتلك الحيوانات لها قيمتها الخاصة الكامنة بجوهرها ولها مكانها ومكانتها ووظيفتها في النظام البيئي

<sup>(</sup>٣) بعض المفكرين الخضر مثل تيلور Taylor (١٩٨٦) يتحدثون عن نظرية تتمحور حول الحياة Biocentric (أي تهتم بالحياة أو بالغلاف الجوى للأرض) ، بينما يشير آخرون إلى نظرية تتمركز حول النظام البيئي، ولا يبدو هذا الاختلاف الاصطلاحي ذا أهمية.

<sup>(\*)</sup> نوع من النسور ضخم الحجم.

ير فض الخضر من دعاة مركزية الإنسان كون الحاجات الإنسانية هسي الطريقة الوحيدة لقياس قيمة الأشياء، ويقبلون فقط بمركزية البيئة فــى أن صــحة المجتمع الحيوى وسلامته، أي النظام البيئي وما يحويه من مئات الكائنات، له الأولوية على أي عنصر واحد فيه، هذا المفهوم القيمي لمركزية البيئة هو مفهوم طبيعي وشامل، أي أنه يتعامل مع الطبيعة بأكملها - وليس مع فصيلة واحدة من فصائلها أو سلالاتها, أو ما يطلق عليه "الإنسان" Homo sapiens - كمصدر لقباس القيمة، و هو برى أن كل المخلوقات تتبادل الاعتماد على بعصها البعض, و أنها جميعًا تمثل أجزاء من نظام حياة كلى متكامل، وكما يقول ألدو ليوبولد Aldo Leopold فإن النظام المتمركز حول البيئة "يحول الإنسان من كائن يُخصع الطبيعة له إلى عضو فيها وساكن لها, مما يعنى احترامه لشركائه فيها واحترام الوسط بأسره" (Leopold 1949, p.240)، ومن هنا ينشأ مقياس جديد للحكم على صحة فعل أو تصرف ما: "تقول إن فعلا ما صحيح إذا كان يحفظ تكامل المجتمع الحيوى بأسره واستقراره وجماله ، ونقول إنه خطأ عندما يؤدى إلى عكس ذلك"(١٠)؛ لكن الخضر ينقسمون على أنفسهم حول معانى هذه النظريــة القيميــة المتمركزة حول البيئة وما تتطلبه، فيختلف المحافظون أصحاب المذهب الأخضر الفاتح مع أصحاب مذهب الأخضر الداكن أو البيئيين المتعمقين.

فأصحاب مذهب الأخضر الداكن يرون أن التمركز حول البيئة يتطلب تغييرًا جذريًّا في وجهات النظر – من وجود بناء هرمي يقبع الإنسان في قمته إلى شبكة متداخلة متبادلة الاعتمادية يمثل الإنسان فيها سلالة واحدة من بين سلالات كثيرة أخرى (Devall and Sessions 1985)، أما أصحاب المذهب الأخصر الفاتح فهم – على النقيض – ينتقدون ذلك ويحذرون من أي محاولة لرؤية سلالة البشر على أنها واحدة ضمن العديد من الفصائل الأخرى، ويعتقدون أن مثل هذا الرأى قد يؤدي إلى الحط من شأن الإنسان ومن قيمته أكثر مما يخدم الطبيعة، وقد

<sup>(</sup>١٠) (Leopold 1949) ينــاقش كـاليكوت 1989 Callicott عـا إذا كـان هـذا الفكـر هـو بدايــة المغالطــة الطبيعيـة.

عجز أصحاب هذا المذهب عن رؤية تلك الحقيقة الواضحة وهي أن الإنسسان – بفضل ما يملكه من علم وأدوات تكنولوجية – له سلطة كبيرة على الطبيعة وكائناتها، ومن ثم فلابد له من أن يتحمل مسئولية كبيرة عن صحة الطبيعة وسلمتها وكائناتها ( Bookchin 1990; Katz, Light and Rothenberg)؛ والنظر إلى البشر باعتبارهم متساوين مع الكائنات والفصائل الأخرى هو نوع من التعلمي عن تفرد الوجود الإنساني وأهميته: فالإنسان ليس مجرد ذلك الكائن الذي يصنع أو يستخدم الأدوات، وإنما هو يملك التكنولوچيا والعلم اللذين يمكنانه من تحويل – بل تدمير – الأرض وما عليها من كائنات، وهذا بدوره يثير موضوعًا آخر من مواضيع الفكر الأخضر وهو استخدام, أو إساءة استخدام, العلم والتكنولوچيا.

منذ الثورة العلمية في القرن السابع عشر والفكر الغربي يشير إلى زيادة قدرة الإنسان على إخضاع الطبيعة، كان فرانسيس بيكون والتكنولوچيا أدوات وغيره من فلاسفة القرن السابع عشر يرون في العلوم الطبيعية والتكنولوچيا أدوات ووسائل لسيطرة الإنسان على الطبيعة وامتلاكه لها (Leiss 1972)، ويمكن تتبع هذه النظرة لدى المفكرين اللاحقين بمن فيهم كارل ماركس الذي امتدح مؤانسة أو "أنسنة" الطبيعية. فتطور قوى الإنتاج – أي الموارد الطبيعية والتكنولوچيا المستخدمة لتحويلها إلى أدوات لخدمة الإنسان – وهو التطور الذي حول الطبيعة تحويلا تامًا وهو ما يراه ماركس عملية تقدمية (أ). كان ذلك الإرث الماركسي تحديدًا سببًا فيما جلبته النظم الشيوعية من تدمير كامل للبيئة في الاتحاد السوڤيتي وأوروبا الشرقية والصين (Shapiro 2001)، لكن الفلسفة السياسية الغربية سواء كانت شيوعية أو رأسمالية أو محافظة أو ليبرالية قد احتفت كلها بالانتصار على الطبيعة لتحقيق الغايات البشرية.

<sup>(</sup>٤) فكرة أن ماركس كان ضد الطبيعة هي فكرة يدافع عنها بارسونز (1977) Parsons ويناقضها جرندمان (1991) Grundmann. انظر أيضًا هيوز (2000) Hughes.

وعلى العكس منهم, ينتقد المفكرون السياسيون الخضر كــل فلـسفة تــرى الطبيعة مجرد وسيلة لتحقيق الغايات البشرية، ومن ثم عدم الالتفات إلى الظـروف التي تضمن صحة مئات وآلاف المخلوقات الأخرى التي تقطنها وسلامتها. وينضم المفكرون الخضر بوجه عام إلى شكل من أشكال نظرية مركزية البيئة. هذه النظرية تعتبر الأشياء إما ذات قيمة أصيلة كغايات في حد ذاتها أو أن قيمتها تتحدد بإسهامها كجزء من كيان أكبر، في الحالة الثانية تتحدد قيمة الأشهاء بمكانها وإسهامها في كيان وظيفي أكبر كالنظام البيئي أو - بعبارة ليوبولد: المجتمع البيولوجي أو الحيوي. فحيوان مفترس مثل الذئب مثلاً له قيمة في ذاته وقيمة في وظيفته التي يؤديها في النظام البيئي الذي هو جزء منه، فهو يفترس الغرلان المريضة أو الضعيفة وبذلك يمنعها من التناسل فيحمى قطيع الغيزلان كليه مين ضررها، كما أنه بذلك يسيطر على عددها فلا تتكاثر أكثر مما ينبغي فيحفظ بذلك النظام البيئي كله، وقد تم تطبيق هذه السياسة تجاه الحيوانات الضارية في غرب الولايات المتحدة في أواخر القرن العشرين - وإن كان تطبيقا محدودًا وانتقائيًّا -حيث تم وضع الذئاب في الحدائق والغابات رغم المعارضة الشديدة لمربى الماشية. كما تم إعادة الذئاب والحيوانات المفترسة الأخرى في شرق ألمانيا.

الحديث عن الحيوان الضارى والضحية وعن مركزية الإنسان في مقابل مركزية البيئة أمر له علاقة بالسياسة من زاويتين. الزاوية الأولى هي أن القوانين والقواعد والنظم والسياسات الحكومية الخاصة بشئون البيئة توضع وفقًا لاعتقاداتنا ومواقفنا من الطبيعة وكائناتها. هذه القوانين لها علاقة بالزراعة واستخدام الأرض وحقوق الملكية وتعبيد الطرق وحفر المناجم والعناية بالغابات والسياحة والتنمية الاقتصادية والمتنزهات ووسائل الترفيه وإعادة الغابات والمحافظة على المنواع المهددة بالانقراض والعديد من القضايا السشائكة البرية والمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض والعديد من القضايا السشائكة الأخرى، كانت المعارك السياسية الضارية في القرن الماضي (وكذا في هذا القرن) قد أضرمت بسبب هذه القضايا البيئية وغيرها، والزاوية السياسية الأخرى – الأقدم – هي أن السياسة كما أشار أرسطو تعنى بالحياة السوية وبالمجتمع الذي ينبغي إقامة

هذه الحياة فيه، لكن على عكس أرسطو الذي اهتم بشكل الحياة لبعض البشر, كان للخضر في العصر الحديث وجهة نظر أعم وأشمل عن الحياة السوية وعن المجتمع، الخضر يعتبرون المخلوقات كلها أعضاء في المجتمعات الحيوية، ويرون أن ما يمثل الحياة السوية يختلف من سلالة لأخرى، فما يعتبر حياة سوية للأسماك يختلف عما يعتبر حياة سوية للقرود مثلا، لكن كل المخلوقات يشتركون في الاهتمام بالعيش في موطن صحى، كل حسب بيئته، فالأسماك والضفادع تهتم بالمياة غير الملوثة, والقرود تهتم بالأشجار التي تظللها، والحيتان تهتم بالعوالق وهكذا، وتلك كلها اهتمامات مشروعة جديرة بأن يحترمها الإنسان ( Taylor).

والعديد من المناقشات السياسية حول القضايا البيئية تهتم بالاختلافات حول القيمة (مركزية الإنسان في مقابل مركزية البيئة والقيمة النفعية في مقابل القيمة الجوهرية), ومفهوم الحياة السوية السليمة والمكان الصحيح للإنسان في النظام الطبيعي ودوره فيه, والتزام الإنسان نحو المخلوقات الأخرى ونحو الأجيال البشرية القادمة, والوسائل أو المؤسسات المعنية بتنفيذ القرارات حول تلك الأمور البشرية القادمة, والوسائل أو المؤسسات المعنية بتنفيذ القرارات حول تلك الأمور أن يضعوا ويبرروا مفهوم مركزية البيئة عن الحياة السليمة للإنسان ولسائر الكائنات على الأرض.

وكون الإنسان لديه القدرة على معرفة ما مسن شانه أن يدعم الكائنات الأخرى يبقى على حياتها, يلقى عليه بالمسئولية المعرفية, كما يلقى عليه بالمسئولية الأخلاقية (Passmore 1980; Taylor 1986; Johnson 1991) ويجعل مسن الضرورى المحافظة على مصلحة الكائنات الأخرى، (وقد يذهب بعض الخضر لأبعد من ذلك فيقولون حقوق الكائنات الأخرى، قد لا نستطيع تحقيق هذه المصالح لكن علينا – أخلاقيًا وسياسيًا – أن نأخذها بعين الاعتبار عند وضع القرارات السياسية والسياسات العامة التى تؤثر على سلامة تلك الكائنات أو وجودها، وهذه الاعتبار ات تنطبق أيضًا على الأجيال القادمة من البشر.

ومن أهم ما يميز الفكر السياسي الأخضر اهتمامه بصحة الأجيال القادمة من البشر ومن بقية المخلوقات وسلامتها وحقوقها. وهي أمور مهمة للنظريات البيئية وتطبيقاتها ودائمًا ما تتم مناقشتها وتحليلها تحت عنوان "العدالة فيما بين الأجيال" أو "الالتزام تجاه الذرية" أو المسئولية تجاه الأجيال القادمة" بين الأجيال" أو "الالتزام تجاه الذرية" أو المسئولية تجاه الأجيال القادمة" نظريات العدالة فتركز على العلاقات بين الأمور والتساؤلات المعاصرة: أي توزيع نظريات العدالة فتركز على العلاقات بين الأمور والتساؤلات المعاصرة: أي توزيع للموارد النادرة هو الأفضل والأكثر عدلا؟ وهل يتم توزيع هذه السلع وفقًا للاستحقاق أم وفقًا للحاجة؟ وقد تمت مناقشة هذه القضايا بدءًا من أرسطو حتى چون رولز John Rawls وقد وسع المنظرون السياسيون الخيضر دائسرة الاهتمامات الأخلاقية عند سؤالهم عن توزيع السلع والفوائد – بل ووجود أضرار

وعلى ضوء مناقشة النقد والتعارض للنظرية الخضراء وخاصة نظرية القيمة يتعين علينا أن ننظر في الفكر الاقتصادي المتماشي مع الفكر السياسي الأخضر ونرى أي النظم الاقتصادية هي الأفضل لتحقيق الأهداف الخضراء.

النظام البيئي والاقتصاد

ينتقد أصحاب الفكر الأخضر الفكر الاقتصادى التقليدى وخاصة الزعم بأن علاقات السوق أو تقسيماته تكون دائمًا توزيعات عادلة. لكن ذلك لا يعنى أن أصحاب الفكر الأخضر في القرن العشرين كلهم اشتراكيون - وإن كان بعضهم كذلك قطعًا، وليس من الخطأ القول بأن القرن العشرين لم ينتج نظرية اقتصادية خضراء منظمة وعامة، وربما كان أقربها نظرية شوماخر E. F. Schumacher ومفهومه عن "الاقتصاديات البوذية" التي تؤكد أهمية الإشباع الروحاني فوق الإشباع المادي والحد الأقصى من سلامة الفرد بالحد الأدنى من التأثير على الطبيعة (Schumacher 1973)، وكثيرًا ما انتقد المفكرون الخضر نواح معينة

<sup>(°)</sup> كان رولز من أوائل فلاسفة القرن العشرين الذين تطرقوا إلى "مشكلة العدالة بين الأجيال" ( . 1971, sec) كان رولز من أوائل فلاسفة القرن العشرين الذين تطرقوا إلى "مشكلة العدالة بين الأجيال" ( . 44. pp.251-8

فى الفكر الاقتصادى القائم على السوق, فيما يخص تبرير سياسات استخراج الموارد وإنتاج الطاقة واستخدامها وغيرها من الأمور التي توثر على البيئة الطبيعية.

هناك أربعة جوانب من الفكر الاقتصادى الأخضر تستحق الذكر:

- (١) شكه في القدرة على استبدال الموارد.
- (٢) نقده لفكرة وممارسة "الخصم من مجتمعات المستقبل".
  - (٣) نقد الفكر الأخضر لتحليل التكلفة / الفائدة.
- (٤) عداؤه لفكرة تحديد أسعار وهمية للسلع التي لا تباع بالأسواق وممارسته لها.

يقول بعض رجال الاقتصاد إن الناس لا يحتاجون إلى الحد من استهلاكهم للموارد النادرة أو غير المتجددة من أجل ادخار بعض هذه الموارد للأجيال القادمة؛ لأن بدائل هذه الموارد سوف تظهر أو تكتشف أو تُصمم من خلال الابتكارات والاختراعات التكنولوچية الجديدة (Simon and Kahn 1984)؛ فمثلا عندما يندر الوقود الحفرى أو يرتفع سعره فإن هناك أنواعًا جديدة من الوقود مثل الكحول الإثيلي أو الوقود الناتج عن الانشطار النووى سوف يحل محله، لذا فنحن لسنا بحاجة إلى القلق من نفاد أى مصدر معين للطاقة لأن أى مصدر يمكن استبداله بنوع آخر يعادله في السعر والنظافة والقابلية للاستخدام، وليس علينا أيضًا أن نقلق بشأن توليد النفايات النووية التي لم نعرف بعد وسيلة لتخزينها تخزينًا آمنًا لأن أجيال المستقبل سوف تعنى بذلك.

وهذه النظرة السيروميثيوسية هي موضع الكثير من الجدل والاعتسراض (Dryzek 1997) لأنها غير واقعية وتأمل أن يحدث شيء غير متوقع فيقلب الموازين.، والرهان على أن يكون هناك اختراعات أو ابتكارات إنسانية تستبدل نوعًا من الطاقة بنوع آخر هو مقامرة بالمستقبل وليس ضمانًا له، تلك المقامرة بصحة الأجيال القادمة وسلامتها أمر جائر ولاأخلاقي، وأن نترك لهم مسئولية أن ينظفوا ما تركناه وراءنا من مخلفات وفوضي يعد وقاحة وسوء تدبير.

الممارسة الثانية موضع النقاش هي مسألة "الخصم" من سلامة الأجيال القادمة بواسطة "النسبة الاجتماعية"، والفكرة باختصار هي أن الفرد يخصم من

مستقبله، فقد يُفضل أن يمتلك مائة جنيه الآن عن أن يمتلك مائة وواحد بعد عام, وكذا تفعل المجتمعات: تخصم من مستقبلها لصالح حاضرها ويخصم الجيل الحالى من رفاهة الجيل القادم.

ويرد الخضر على ذلك بأنه إذا كان من المقبول أن يخصم المرء من سعادته هو في المستقبل, فإنه من غير القبول أن يخصم من سعادة غيره أو سلامته، ولا يجوز للفرد أن يخصم من سلامة غيره سواء كان معاصرًا له أو من جيل تال لجيله، ونقاد نظرية الخصم الاجتماعي يقولون إن ممارسة هذه النظرية ضد مصلحة الأجيال القادمة (Goodin 1992, pp.66-73; O'Neill 1993, ch.4).

المامح الثالث للفكر الاقتصادى الأخضر يعنى بنقد تحليل التكلفة/الفائدة وإجراء التحفظات عليها (O'Neill 1993, chs.4,5). هذا التحليل، أسلوب لمقارنة السياسات والممارسات التقديرية البديلة، والبديل الأفضل هو الذي يحقق أفضل الفوائد بأقل التكاليف، هذه الفكرة البديهية تبدو معقدة جدًّا عندما نتساءل عما يمكننا أن نحسبه تكلفة أو فائدة ولصالح من وفي أى مدة زمنية، فمثلا الزعم بأن الطاقة النووية أفضل من أى بديل آخر لأن نسبة الفائدة للتكلفة أعلى من غيرها من أنواع الطاقة مثل الوقود الحفرى أو توليد الطاقة الكهرومائية، وعند الممارسة نجد أن الفوائد بما فيها الحصول على الكهرباء الرخيصة والوفيرة – سيجنيها من يعيشون الآن، أما التكلفة فسوف تدفعها الأجيال القادمة لأنهم سيكونون أكثر عرضة للإشعاع وسوف يتعين عليهم البحث عن وسائل لتخزين النفايات النووية تخزينًا آمنًا، وفي ذلك جور شديد على حقوق البشر والكائنات الحية على المدى البعيد.

الخضر لا يعارضون نظرية التكلفة/الفائدة في حد ذاتها, لكنهم يعترضون على محدودية الزمن الذي تحسب فيه، أما إذا لم يتم الخصم من راحة الأجيال القادمة وسعادتها وسلامتها وإذا لم يستمتع جيل بالفائدة ويدفع الجيل التالى التكلفة، فإن تحليل التكلفة/الفائدة سوف يكون أداة تحليل مفيدة لمحللي السياسات البيئية ومشرعيها ولكل المعنيين بأمور البيئة.

الملمح الرابع للفكر الاقتصادى التقليدى الذى ينتقده الخضر هو فكرة الأسعار الافتراضية، فهم يمقتون فكرة أن يعرف المرء سعر كل شيء ويجهك قيمته، ويرون أن لكل شيء سعرًا - حتى وإن لم يُتاجر به في الأسواق، الهواء النظيف والماء النظيف أو جمال الطبيعة أو بقاء نوع نادر من سلالات الكائنات الحية، وقد حاول بعض رجال الاقتصاد التعامل مع هذه الحقيقة بأن استبدلوا سؤال أما قيمة هذا الشيء؟" بسؤال آخر يراه الخضر مختلفًا تمامًا وهو "ما سعر هذا الشيء؟"، ويمكن تحديد ذلك من خلال وضع أسعار افتراضية لجمال الطبيعة أو اللهواء النظيف أو للمحافظة على سلالة نادرة ما أو أي "سلعة" بيئية أخرى، هذا السعر الافتراضي يمكن تحديده إذا ما سألنا الناس مثلا ماذا يريدون أن يدفعوا مقابل الحفاظ على بومة الشمال المزركشة أو الغابة السوداء أو الوادى الكبير أو أي منطقة أخرى مهددة بالاندمير أو أي سلالة حيوان أو نبات مهددة بالانقراض.

نقاد هذا التسعير الافتراضى يرون أن هذا الأسلوب يحط من سعر الأشسياء التي لا تقدر بشمن (Sagoff 1988, ch.4; O'Neill 1993, ch.7)، فسبعض الأشياء تفقد قيمتها إذا ما عرضت للبيع، وهذا ما سيحدث لسو وضعنا سعرًا افتراضيًا للمحافظة على سلالة أو نظام بيئى ما، فالكيانات ذات القيمة الجوهرية لا ينبغى أن تعرض للبيع كأنها سلع بالأسواق.

يمكننا القول إذن إن الفكر الاقتصادى الأخضر في نهاية القرن العشرين كان فكرًا نقديًّا أكثر منه بناء؛ وأكثر كلامًا عما هو خطأ في الفكر الاقتصادى الحديث منه عن البدائل التي يمكن اللجوء إليها.

#### الوسائل الخضراء: العناصر والمؤسسات والاستراتيجيات والأساليب

يبقى سؤال واحد: كيف - أو بأية وسيلة سياسية - يمكن أن يصبح العالم مكانًا أكثر "خضرة" لكل المخلوقات, البشر وغيرهم, في الحاضر والمستقبل؟ ولكي

يكون الفكر السياسى الأخضر فعالا من الناحية العملية ينبغى عليه أن يقدم شرحًا مفصلا عن الوسائل المطلوبة لتحقيق الغايات المذكورة بنظريته عن القيمة، وكما قال جودين (1992, ch.4) يمكننا أن نسمى هذه النظرية الخضراء للوكالة، وهي تعمل على مستويين: المستوى الفردى والمستوى الجماعي، فالوكالة الفردية تعني بعمل بصفات العملاء الأفراد أما الجماعية فتعنى بعمل المنظمات والمؤسسات التى يعمل الأفراد في إطارها، وهنا يبرز سؤالان، أولا: من هم العملاء الأقدر على تحقيق الغايات الخضراء (هل هم السياسيون أم المواطنون أم المستهلكون...؟)، وثانيًا: أي الحكومات وأي المنظمات أو المؤسسات السياسية وأي الأساليب والاستراتيجيات تستطيع أن تحقق الأهداف الخضراء؟

الإجابة عن التساؤل الأول هي أن العملاء أو السياسيين الخضر ينبغي أن تكون لديهم نظرة تتمركز حول البيئة، وأن يروا في أنفسهم وفي السلالة البشرية جزءًا صغيرًا - وإن كان مهمًا - من مجتمع حيوى أكبر وأشمل، كما ينبغي أن يحركهم الحب والاحترام للعالم الطبيعي ولكائناته المختلفة، وأن يُنحو الماديات جانبًا؛ وأن تكون حاجاتهم قليلة وممكن إشباعها بسهولة، وألا يتصرفوا بعنف، وأن يكون سقفهم الزمني أبعد من مجرد جيل أو جيلين بعدهم.

هنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الصورة عن الوكالة السياسية الخضراء ليست صورة متفردة أو غير مسبوقة، إنها الصورة نفسها التي رسمها الفلاسفة – مع القليل من التغيير في الرتوش – بدءًا من أفلاطون فصاعدًا, عن الإنسان الحصالح والمواطن الصالح الذي يبتغي الحياة القويمة (O'Neill 1993). والحياة القويمة للبشر ليست هي حياة الترف والوفرة المادية وإنما الحياة التي تكون فيها الأولوية للإشباع الروحاني والعقلي والفكري قبل الإشباع المادي؛ وتكون فيها العناية بما لا شو أبقي وأكثر دوامًا من ذواتنا الفانية، أحد الطرق لتحقيق ذلك – كما يقول الخضر – هو معرفة مكاننا في العالم الطبيعي ومسئوليتنا في العناية بذريتنا التسي سوف تقطنه يومًا ما (Passmore 1980)، تلك النظرة لين تكون ذات فائدة لأرواحنا فحسب – كما قد يقول أفلاطون – وإنما هي ذات نفع لكوكبنا كذلك.

أما عن إجابة التساؤل الثاني عن المؤسسات أو المنظمات الـسياسية التـي ستكون الأفضل في تحقيق أهداف الخضر، فهنا أيضًا يختلف المفكرون الخضر في القرن العشرين فيما بينهم، فبعضهم اشتراكي وبعضهم فوضيوي أو منادٍ بأحيد المذاهب الحبوية أو النسوية البيئية أو البيئية العميقة أو البيئية الاجتماعية أو ممن يصفون أنفسهم بأنهم محبون للحياة ويضربون عرض الحائط بسالحلول السسياسية بر متها (انظر در بزيك Dryzek 1997 للوقوف على نموذج من هذه النوعيات). لكن بوجه عام يتفق الخضر على أن هذه المؤسسات ينبغي أن تكون ديمقر اطيـة والامركزية بدرجة ما ومنفتحة بقدر المستطاع، لكن حتى في هذه النقطة تتصمح الخلافات، فبعض الخضر برون أن المشكلات البيئية معقدة جدًا لدرجـة أن حلها يحتاج إلى نوع من التسيق من خلال الدولة الحديثة ومؤسساتها المتشابكة والتعاون بين الدول (Ostrom 1991; Goodin 1992)، وعندما تكون المسألة هي حماية البيئة الطبيعية من اعتداء الإنسان فإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة ينفق عليها من يتأثرون بهذا الفعل (Hardin 1968)، ويذهب بعض الخضر لأبعد من ذلك إذ يقولون إن الأزمات البيئية قد تكون متعددة وشديدة مما يستوجب تدخلات حادة من الدول السلطوية الهير اركية وليس بالضرورة الديمقر اطية ( Heilbroner 1980; Ophuls 1977; Catton 1980)، مثل هذه الأقاويل دفعت بعض النقاداد للقول بأن هناك ارتباطا تاريخيًا ومنطقيًا بين الفكر السياسي الأخصر وبين الممار سات السياسية الأشبه بالفاشية أو النازية ( النازية الأسبه بالفاشية الأشبه بالفاشية الأسبه الفاشية الأسبه الفاشية الأسبه الفاشية الأسبه الفاشية المسلمان المسلم 1986; Ferry 1995, ch.5)؛ ورغم المبالغة هنا فإن ذلك بمثابة تحذير لأصحاب الفكر الأخضر لكي يتجنبوا وجود السلطويين والمتعصبين في صفوفهم.

هناك مجموعة ثالثة من الأسئلة تعنى بشكل المؤسسات السياسية الخصضراء وتركيبتها. هل سياسات مجموعات المصالح للديمقراطيات الليبرالية على النفر الغربى أقدر على تحقيق الغايات البيئية؟ هل على الخضر أن ينظموا أنفسهم فل أحزاب سياسية ومجموعات ضغط؟ هل على يهم أن يقدموا مرشدين لخوض الانتخابات العامة لصالح الأچندة الخضراء؟ هل سيرغبون في التوصل إلى حلول

وسط تمكنهم من تحقيق انتصارات سياسية؟ أم أن عليهم أن يظلوا حركة ذات قاعدة عريضة وأن ينأوا بأنفسهم عن المشاحنات الحزبية وسياسات مجموعات الضغط ومغريات أن يصيغوا رسالتهم لجذب أكبر أعداد من الناخبين؟(١١).

مازالت الإجابات عن هذه التساؤلات وغيرها موضع نقاش من قبل الخضر على اختلافات ألوانهم، ففى النظم ثنائية الأحزاب السياسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية لا ينعم أى حزب ثالث بأمل كبير فى النجاح, وأفضل الاستراتيجيات هنا هو التأثير فى البرنامج الانتخابى وسياسات أى من الحزبين الكبيرين (أو كليهما). أما فى النظم السياسية الأخرى فهناك احتمالات أخرى، ففى النظم البرلمانية ذات التعدية الحزبية قد يكون من الأجدى تنظيم أحزاب سياسية للخضر على غرار ما حدث فى ألمانيا وبريطانيا مثلا، وقد يكون نظام التمثيل النسبى، حيث يتم توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا لنسبة الأصوات التسى تقترع لصالح أحد المرشدين أو الأحزاب، هو النظام الأفضل على الإطلاق.

يصر الكثير من الخضر المتشددين على أن السياسات الحزبية التقليدية غير فعالة ومدمرة للحركة الخضراء وأن أى حل وسط سيكون مرفوضًا، بل إن الشعار الذي ترفعه مجموعة مثل مجموعة "الأرض أو لا" هو أن أى حلول وسط في مسألة الدفاع عن الأرض مرفوضة، وبما أن الحل الوسط مسألة محورية في أى سياست أو تشريع فإن العديد من رجال البيئة الراديكاليين ينظرون بارتياب إلى السياسات الحزبية التقليدية، فأصحاب مذهب الأخضر الداكن الراديكالي يفضلون الفعل المباشر مثل العصيان المدنى أو المسيرات الاعتراضية أو المظاهرات، ويقولون إن لمثل هذه الأفعال مبرراتها السياسية والأخلاقية إذا لم تتسم بالعنف ولم توجه لأشخاص وإنما إلى ممتلكات، فتدمير الحياة البرية في منطقة ما لإنشاء طريق للسيارات أو أي نوع آخر من أشكال "التنمية" مثلا أمر يمكن عرقلته أو منعه عن طريق العصيان المدنى، وبجذب اهتمام الرأى العام إلى هذه القصايا يحاول المحتجون أن يزيدوا من وعي مواطنيهم حتى يقوموا بالضغط على ممثليهم وعلى

<sup>(</sup>١١) بعض من الجدليات المريرة في الأحزاب الخضراء ظهرت جراء هذه التساؤلات.

صناع السياسة؛ والكثير من النشطاء الخضر المتشددين يدعون إلى عرقلة الميكنــة وتعطيلها وتقليم الأشجار القديمة لتكون مدببة حتى لا تقطع وغير ذلك من الخطط، وكانت المناقشات الداعمة لهذه الإجراءات أو المعترضة عليها، وســـتظل، محــور جدال سياسي وفلسفي ساخن بين رجــال البيئــة ( Goodin ) Foreman 1991; Goodin ).

#### الخلاصة

لم يكن الفكر السياسي الأخضر في القرن العشرين فكرًا متفردًا أو متماسكًا داخليًا كنظرية، بل كان عبارة عن مجموعة متنوعة من المواضيع والاهتمامات والتساؤ لات والجدليات والجدليات المضادة مثلت في مجملها نقدًا قويبًا للجانب المظلم من المجتمع الصناعي (أو ما بعد الصناعي)، ومع بزوغ فجر القرن الجديد بدأ الفكر السياسي الأخضر يتخذ شكلا أكثر تحديدًا وإن لم يكن نهائيًّا، وبقيت عدة أسئلة لم يُجَب عنها حتى الآن: منها مثلا التساؤل عما إذا كان العالم "الأكثر اخضر اراً" يتطلب إعادة النظر في كل القيم كما قال نيتشه أم أن بوسعنا أن نخلق مثل هذا العالم بواسطة المصادر النظرية المتاحة (Ball 2001)؟ هل على أصحاب المذهب الأخضر أن يغضوا الطرف تمامًا عن المذهب الإنساني أو مركزية الإنسان؟ ولو حدث ذلك، أليس ثمة ما يهدد حقوق الإنسان نفسه ومصالحه باسم أخلاقيات مركزية البيئة (Ferry 1995)؟ وكيف للمرء أن يقرن ما بين الاهتمام بالبيئة والعدالة الاجتماعية (Dobson 1998)؟ وهل تحتوى الفلسفات السياسية العادية - وعلى رأسها الفلسفة النفعية والليبرالية القائمة على الحقوق -على مصادر نظرية ومفهومية يمكن من خلالها وضع نظرية سياسية خضراء حقيقية؟ (١١) وما العلاقة السليمة بين البيئة الطبيعية والبيئة المصنوعة في المدن وأماكن سكني البشر الأخرى (Light 2001; Dagger 2003)؟ تبقى هذه الأسئلة الجدلية وغيرها ليجيب عنها المستقبل.

<sup>(</sup>١٢) هذا السؤال أجاب عنه (1993) O'Neill (1993) بالنفى وأجاب عنه بالإيجاب أصحاب المذهب النفعى مثل (179) Barry (1989).

# الجزء الخامس

ما بعد الفكر السياسي الغربي



# ٢٦ الفكر السياسي غير الغربي

## بيكو ياريك Bhikhu Parekh بيكو ياريك

أربع نقاط ينبغى توضيحها حول موضوع هذا الفصل وحول العنوان نفسه. أولا: من منظور غير غربى يبدأ القرن العشرون من عام ١٩٠٥ عندما هزمت اليابان روسيا، وهو الحدث الذى حطم الأسطورة الشائعة بأن أوروبا لا تقهر، واحتفل به الملايين من الصين إلى بيرو<sup>(۱)</sup>؛ أو يبدأ من عام ١٩١٨ عندما وقعت الحرب العالمية الأولى، التى يسميها البعض من غير الغربيين الحرب الأهلية الأوروبية، بكل وحشيتها وبكل ما جلبته من دمار فزعزعت ثقة العالم بالتفوق الثقافي الأوروبي، ومن منظور غير غربي لم ينته القرن العشرون بعد، ولن ينتهي، إلا إذا اكتملت أجندتهم للتحرر من الاستعمار الثقافي والاقتصادي وحصلوا على المساواة الكاملة مع الغرب، وبما أن بداية القرن العشرين ونهايته مسائل تخضع للأحكام التاريخية ومن ثم جدلية، فقد اخترت الطريق الأسلم لتعريفه عن طريق الترتيب الزمني لأحداثه.

ثانيًا: أن حياة المفكرين السياسيين غير الغربيين لا تقع في القرن العـشرين تحديدًا, فبعضهم ظل على قيد الحياة لكنه لم ينشر شيئًا ذا بال بعـد ١٩٠٠، لكنـي سأغض الطرف عن هؤلاء الكتاب وأركز فقط على من قاموا بنشر معظم أعمالهم أو على الأقل بعضها في القرن العشرين وشاركوا في حياته الفكرية.

ثالثًا: مصطلح "غير الغربي" مثير للجدل واستخدامه يحتاج إلى شرح، فليس من الواضح إلى أى أجزاء من العالم يشير، إن مصطلح "الغرب" يسستخدم للدلالسة على عدة معان: جغرافية واقتصادية سياسية (عندما يسشير إلى الديمقراطيات

<sup>(\*)</sup> أسناذ بكلية الاقتصاد بلندن.

<sup>(ً ( ُ)</sup> كانت هذه المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تهزم فيها دولة غير أوروبية دولة أوروبية. وكمان تأثير ذلك على الفكر والخيال غير الغربي عظيمًا.

الرأسمالية) وإلى معانى الهيمنة (عندما يشير إلى دول كانت تمارس أو لازالت تمارس الهيمنة السياسية على غيرها من الدول), وإلى معانى العنصرية (عندما يشير إلى دول غالبية سكانها من البيض) وهكذا. كل من هذه المعانى يصفف مختلف الدول الغربية وغير الغربية؛ ثم إن مصطلح "غير الغربي" يتمحور حول الغرب بأسلوب سلبي, إذ يتعامل مع بعض أجزاء من العالم باعتبارها مختلفة عن الغرب فحسب، وكأنها بقية من عالم لا يرى سوى الغرب وينكر على هذه الأجزاء أن تكون لها هوية إيجابية مستقلة قائمة بذاتها، وهو أيضا يجانس ما بين الغرب وغير الغرب ويكبت الفروقات الداخلية فيما بينهما ويطمس قرونًا طويلة مسن التفاعل والموروث المشترك فيما بينهما؛ فغير الغرب وخاصة ما يسمى بالشرق حكان له حضور قوى ومهم وواضح في الغرب؛ فهو الذي منح الغرب الديانتين الأكثر شيوعًا فيه كما منحه الكثير من الأفكار العلمية والفلسفية مثل علم الفلك العربي, والفلسفة والرياضيات الهندية, والمطبعة والبارود الصيني, وكان ليزمن العرب موطن آماله وأحلامه وكوابيسه.

كما أن حضور الغرب في العالم غير الغربي كان أشد وأقوى في مناح كثيرة من الحياة والفكر وبخاصة بعد الاستعمار الأوروبي، ورغم كل ما لمصطلح "غير الغربي" من مساوئ, فإنه طريقة مفيدة وسريعة للإشارة إلى دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية التي إما استعمرتها قوى أوروبية أو وقعت تحت ضغوط سياسية وعسكرية شديدة، وزغم أن لكل من هذه الدول تاريخها وعاداتها وتقاليدها وثقافتها المختلفة عن غيرها، فإنها تشترك معًا في التجربة التاريخية العميقة نفسها وعليها أن تتعامل مع ما خلفته هذه التجربة من مشكلات وما ألقته على عاتقها من مسئوليات، لقد تعرضت لاستباحة حرماتها من قبل القوى المتسرو يوليتانية كما تعرضت للأفكار الخارجية الغربية عنها, ولازالت الحياة الفكرية بها يحكمها السؤال عن كيفية الاستجابة للحداثة الغربية، ورغم هذه القيود التي تحد من مصطلح "غير الغرب" فإن له قيمة تحليلية وتفسيرية وسوف أستخدمه هنا للإشارة إلى دول إفريقيا وآسيا وغيرها, التي تعرضت كلها للأزمات التاريخية نفسها.

النقطة الرابعة التي ينبغي توضيحها هنا تتصل بمصطلح "الفكر السياسي". فقد اتُخذ هذا المصطلح للدلالة على الأفكار الخاصة بطبيعة الدولة وأسس سلطتها وطرق تشكيل شئونها وإدارتها. بعض المجتمعات غير الغربية ليست دولا بالمفهوم الغربي، وحتى في تلك الدول التي تسير على النهج الغربي يقوم الكثير من الكتاب فيها بنقد الدولة, فهم يرونها مؤسسة تجريدية مطلقة تتحكم في المجتمع ويتمنون أن تذوب فيه، ففكرهم "السياسي" من المنظور الغربي - هو فكر "لا سياسي" أو معاد للسياسة تمامًا؛ وسوف أستخدم هنا مصطلح الفكر السياسي، لا للإشارة إلى الدولة في الدولة غير الغربية عن كيفية تنظيم الشئون الجماعية لمجتمع ما وإدارتها.

ورغم أن النظرية السياسية في الغرب تتردد في كتابات الشعراء والروائيين ورجال اللاهوت وأدبياتهم... فإنها صارت مجالا للبحث المستقل المتخصص لدى من نسميهم المنظرين والفلاسفة السياسيين، ورغم أن هذه النظرية السياسية لها بُعد معيارى لا يمكن التهرب منه, فإنها بالأساس ذات طبيعة تحليلية وتوضيحية، وليس هذا هو الحال في معظم المجتمعات غير الغربية، لأن الدولة لم تنفصل عن المجتمع انفصالا تامًّا وبالتالي فهي ليست موضع دراسة مستقلة قائمة بذاتها. المؤسسات الأكاديمية في هذه الدول لا تقوم على التخصص المشديد كما في الجامعات الغربية, وكذلك الفكر النظري يرتبط هناك بالممارسة ويفترض أن يؤدي إلى الحكمة العملية، لهذه الأسباب وغيرها فإن معظم الفكر السياسي في الدول غير الغربية عمل يقوم به الزعماء السياسيون والنشطاء والكتاب والمفكرون والمواطنون المعنيون أو المهتمون ولا يقتصر على المنظرين السياسيين, ولم مغزًى عملي ومعياري قوى، وهو لا يوجد على هيئة نظم نظرية مطلقة متماسكة المفاهيم موجهة إلى المنظرين السياسيين وحدهم, وإنما هي كتابــات شــبه شــعبية منخرطة في السياسة وموجهة إلى المواطنين العادبين، ولا يعنى ذلك أنها أدنى من مثيلتها في الغرب لأنها - رغم افتقارها إلى القوة النظرية - تحتوى على وجهات نظر متعمقة وتعالج قضايا واقعية ومنغمسة في التجربة العملية، كل ما في الأمر

أنها تختلف فى طبيعتها وتوجهها وتحتاج أن تُقرأ بلغتها، بالإضافة إلى أن الكثير منها مكتوب أصلا باللغات المحلية،. وحيث إن الكثير منها ليس مترجمًا إلى اللغات الأوروبية ولأن معرفتنا بها محدودة، فإننا عادة ما نعجز عن فهم الفكر السسياسى غير الغربى فهمًا كاملا.

#### السياق

في أوائل القرن العشرين تعرضت معظم دول آسيا و إفريقيا وأمريكا اللاتينية إلى تأثير غربي واسع، كان الكثير من تلك الدول تحت الاحتلال وبعضها كان قد تحرر لتوه, أما الدول القليلة التي لم تحتل مثل الصين واليابان وإيران فكانت تشعر بأنها مهددة ثقافيًا و اقتصاديًا و عسكريًا من قِبل القوى الغربية؛ فقد صدمتهم جميعًا -كل على طريقته - القوة الهائلة للغرب في مقابل افتقار هم هم للقوة تمامًا، لم يكسن الغرب يمثل القوة فحسب وإنما رؤية مختلفة للحياة والقيم، مثل حرية الفرد وحقوقه وقيم المساواة والديمقر اطيـة والبحـث العلمـي والـسيطرة علـي الطبيعـة -باختصار...قيم الحداثة. وقد توقف الكتاب في الدول غير الغربية كثيرًا أمام مصادر قوة الغرب ومعانى الحداثة وطبيعتها والعلاقة بينها وبين القوة. وتسماءلوا كيف يمكنهم مجاراة الغرب والتساوي معه وماذا عساهم فاعلون بقيمهم التقليديـة. في بعض الدول كالهند التي تعرضت لتأثير الغرب لفترات أطول كثيرًا, بدأت هذه المناقشات منذ السنوات الأولى في القرن التاسع عيشر، وفي أمريكا اللاتينية واليابان والصين والشرق الأوسط لم يبدأ التفتح على الغرب سوى بعد ذلك ببلضع عقود، ولم يبدأ في إفريقيا سوى في العقود الأخيرة من القرن التاسع عــشر، لكـن هذا التفتح على الغرب كان قد وصل إلى جماهير الدول كلها في أوائيل القرن العشرين وبدأ يحتل الأجندة العامة ويأخذ شكلا واضحًا.

أما النساؤل عن كيفية الاستجابة للحداثة وكيفية مجاراة الغرب وكيفية إعادة تنظيم المجتمعات التقليدية فقد وجد إجابات عديدة تقع كلها في أربعة تصنيفات؟

ومن أجل صحة التحليل هنا سوف أسميها: المعاصرة والتوفيقية والتقليدية النقدية والأصولية الدينية. هذا التصنيف الرباعي يتعلق بالبني الفكرية أو الأفكار وليس بمفكرين بعينهم, لأن المفكرين قد ينحازون إلى أكثر من مذهب في الآن نفسه. وهذه البني قد تتداخل فيما بينها لكن لكل منها نزعته الخاصة ومنبعه النظرى الخاص ويعكس آراء أخلاقية وثقافية مختلفة ويعبر عن مخاوف وآمال وأشكال من عالم فكري مختلف، تلك البني لم تظهر جميعها في الوقت نفسه فالأصولية الدينية مثلا كانت آخر هذه الأفكار في الظهور ولم تظهر في الغالب سوى بعد حصول الدول على استقلالها، ثم إن هذه البني الفكرية لم تَسند في السدول غير الغربية بالتساوي, وإنما يعتمد انتشار إحداها أكثر من الثلاث الأخرى على عدة عوامل منها الظروف التاريخية للدولة وطبيعة التقاليد الثقافية السائدة فيها وقوتها ودرجسة تعرضها للحداثة ومدى ما تتعرض له من تهديدات خارجية.

#### المعياصرة

يدافع دعاة المعاصرة بحماسة عن الحداثة الغربية، ويقولون إن أساليب حياتهم التقليدية عقيمة وظالمة وتمتلئ بالخرافات والشعوذة والارتكان إلى العادات والممارسات البالية، كما أنها عاجزة عين الأفعال الجماعية المستنيرة، وأن مجتمعاتهم قد دفعت ثمنًا باهظًا للفقر الاقتصادي والركود الفكري والأخلاقي وإهانات المحتل، وإن الوقت قد حان ليفيقوا من سباتهم التاريخي العميق ويلحقوا بالغرب فيتبنوا العلوم الحديثة والتكنولوچيا والعقلانية والليبرالية ونظم الدولة، وكما قال المفكر الإندونيسي الشهير سويتان سجارير Soetan Sjahrir الحرب عمل أن يتغربن علميا الغرب شكلا أفضل وأعلى للحياة...لابد للشرق من أن يتغربن المنافع (Worseley 1967, p.20).

ويحتاج الحداثيون أن يقنعوا مواطنيهم بأن أسلوب الحياة الحداثي هو الأفضل، وهم في الغالب يعتمدون على ثلاثة جدليات متداخلة. أولا: أن المعاصرة

تعنى الحرية بمعنى أنها تحرر الفرد من طغيان الطبيعة ومن سيطرة التقاليد وتحرره من الفقر ومن الاستخدام الجائر غير المسئول للقوة وتخلق له حياة أفضل كإنسان. ثانيًا: أنها تطلق العنان للطاقة والإبداع وتحول المجتمع إلى مجتمع أزهى وأثرى من حيث الموارد والطاقات وتؤدى به الى الازدهار والتقدم. ثالثًا: أن المعاصرة تولد القوة الاقتصادية والتكنولوچية والسياسية التي يتمتع بها الغرب وهي القوة التي يحتاج إليها أي مجتمع حتى يستطيع أن يرقى إلى مستوى الغرب ويتفاعل معه. وبما أن الجدليتين الأوليين لا يمكن الدفاع عنهما بسهولة ولن تكونا مستساغتين لإقناع المواطنين، فإن الكثير من كتاب الحداثة يعتمدون على الجدليسة الثالثة ويقدمون المعاصرة باعتبارها وسيلة وحيدة لا مفر منها للحصول على القوة والاحترام.

فى الهند قام العديد من المفكرين الليبراليين بالدفاع عن الأفكار الحداثية من أشهر هم وأهمهم "داداباى ناوروچى" "Dadabhai Naoroji و "فيروز شاه ميت" الشهر هم وأهمهم "داداباى ناوروچى" Pherozeshah Mehta و "مويلال نهرو" M.N.Roy و "مويلال نهرو" Motilal Nehru وكذلك Motilal Nehru وكذلك المفكرون المشيوعيون مثل "دانج" Dange "رانداديف" Dange "رانداديف" و "نامبوديريدياد" Namboodiripad، وكان من رأيهم أن الغموض الذي يحيط بجوانب الفكر ونظام الطبقات و "روح المحلية" وقبضة المجتمع الأخطبوطية التي تمنع قيام دولة مستقلة والجمعيات المحلية، كانت كلها عوامل أدت بالهند إلى التخلف وقتلت فيها الإبداع والابتكار، ولم يبق للهند من أمل سوى أن تقوم بالانفصال الجذري عن الماضي وتعكف على برنامج للتحديث الاقتصادي والسياسي والثقافي"، وفي الصين قام كاي يوان يسي وان يسي والثقافي"، وفي الصين قام كاي يوان يسي الغرب, وخلق مناخيا أدى بالمتقاحة على الغرب, وخلق مناخيا أدى بالمتقاحة على الغرب, وخلق مناخيا أدى المنتقاحة المتفتحة على الغرب, وخلق مناخيا أدى

<sup>(</sup>٢) للمزيد انظر Parekh (1999, ch.2), وقد عبر كمال أتاتورك Kamal Ataturk وأتباعه في تركيا عن فكر مماثل

إلى الثقافة الجديدة وحركات الرابع من مايو, التي كانت تنادى بالتحديث الكامل (٦). كما عبر الكثير من الكتاب مثل "تشان دوزيو" (١٩٢٧ – ١٨٧٩) و "ليان كيشو" (١٩٢٧ – ١٨٧٩) و اليان كيشو" (١٩٢٧ – ١٨٧٩) و اليان كيشو" (١٩٢٧ – ١٨٧٣) و اليان كيشو" (١٩٢٧ – ١٨٧٣) لامام (١٩٢٧ – ١٨٧٣) و اليان كيشو" (١٩٢٧ – ١٨٧٣) و المام (١٩٢٧ ) و غيرهم، كلّ بأسلوبه، (١٩٢٧ و "كن وو يو" العلوم ورفعوا جميعهم شعار "تسقط الكونفوشيوسية" عن ضرورة الديمقر اطبة و العلوم ورفعوا جميعهم شعار "تسقط الكونفوشيوسية" ودتى البوذية قد شجعت على الارتكان إلى التقاليد البالية والحكم الاستبدادي المطلق وانعدام العدالة الاجتماعية ونظم من الحقوق والواجبات تختلف وفقًا لاختلف المجموعة وهكذا, وبذلك كانت سببًا في التخلف الفكري والانحطاط الاجتماعي والضعف السياسي، وكما قال أحد كبار مفكري الصين "لو هسون" (١٨٨١ للاحتماعي المحافظة على المحافظة على المحافظة على المحافظة على المحافظة على التقاليد وإنما القضية هي قدرة التقاليد على المحافظة علينا" (٢٥٨١ – (٢٥٨١ التقاليد وإنما القضية هي قدرة التقاليد على المحافظة علينا" (٢٥٨ التقاليد وإنما القضية هي قدرة التقاليد على المحافظة علينا" (٢٥٠ التقاليد وإنما القضية هي قدرة التقاليد على المحافظة علينا" (٢٥٠ التقاليد وإنما القضية هي قدرة التقاليد على المحافظة علينا" (٢٥٠ القضية المحافظة علينا").

كانت الكلمتان البراقتان للحداثة "العلم" و"التقدم"، وقيس التقدم حسب مفهوم الحداثة في الغرب, وكان معناه تحويل المجتمعات التقليدية إلى النمط الغربي العلماني الليبرالي الديمقراطي، وتم تعريف العلم على أسس وضعية واستخدامه كسلطة محايدة لمهاجمة الثقاليد والأعراف والدين وتحرير القوانين المؤدية إلى التقدم مما يشوبها مسن بربرية وتحويلها إلى التحضر. الكثير من الحداثيين الأول – وإن لم يكن كلهم – تأثروا تأثرًا عميقًا بكتابات كومت وسينسر ومونتسيكيو وميل وداروين, الدنين انتشرت كتاباتهم وقرئت وكان يستشهد بها في الهند، أما في الصين فقد قام ين – فو Yen-Fu بترجمة بعض هذه الكتابات مع تعليقات مكثقة عليها وكانت أدبياته عميقة الأثر، في أمريكا اللاتينية كانت الوضعية هي الفليسفة الرسمية لجمهورية البرازيل الحديثة المولد, والتي قامت ببناء كنيسة "وضعية" كان من أعضائها الكثير من الزعماء، وفي الكثير من الدول غير الغربية, قرأ الحداثيون الليبرالية والماركسية على

<sup>(</sup>٣) لتحليل مفصل انظر (13-Fairbank (1992, chs.12) و Fairbank (1996, chs.28 and 31)

أسس وضعية وتاريخانية ووجدوا فيها أدبيات فكرية ذات أسس علمية، تكشف أسرار المتاريخ بل والحياة الأخلاقية والسياسية بوجه عام (للمزيد انظر مقال Roucek 1946).

كان لابد للمفكرين السياسيين الحداثيين إذن من قطيعة جذرية مع الماضي. وكان بعضهم يدرك أن معتقداتهم وممارساتهم القديمة ليست كلها موضع رفض لكنهم وجدوا أن كم المعتقدات والممارسات التي كانت جديرة بالاحترام قليل وأنه لن يمكن المحافظة عليها إلا بتشجيع روح "الإحياء"، وبالتالي فالأفضل هو أن تطوى صفحتها والبدء بصفحة جديدة، وبعضهم تساءل ما إذا كانت الأفكار الغريبة يمكن أن تقوم لها قائمة بدون أن تتغرس فيها أو على الأقل تسرتبط بها هذه المعتقدات والممارسات، لكنهم اقتعوا بأن ذلك لم يكن ضروريًا لأن أوروبا ما بعد النهضة استطاعت أن تنفصل تمامًا عن فكر حياة العصور الوسطى وسبلها, ولأن مؤسسات التعليم التي اتبعت الغرب كانت تحظى في المجتمعات غير الغربية بشعبية واسعة.

تحمس الحداثيون للدولة الحديثة قدر تحمسهم للعلوم والتكنولوچي، ووجهة نظرهم أن الدولة تمثل الحداثة أما المجتمع فيمثل التقاليد؛ الدولة تمثل العقلانية أما المجتمع فيمثل التقاليد؛ الدولة تمثل الرغبة فسى التغيير والمجتمع يعتمد على الالتصاق الأعمى بالتقاليد البالية، ولذلك لابد للدولة من أن تكون فوق المجتمع لكى تقوم بمهمتها الكبرى في التجديد الأخلاقي والثقافي، وهي لن تستطيع القيام بذلك إلا إذا قادتها نخبة سياسية حداثية مدعومة ببيروقراطية مستنيرة، ورغم أن الحداثيين يفضلون الديمقراطية كوسيلة لتعليم الناسس ووضع النخب موضع المساءلة, فإنهم يتوخون الحذر من ترك مقاليد الأمور للجماهير التي يزعمون أنها متخلفة، ومن ترك العنان للقوى الرجعية، وبعضهم يثق فسي قدرت على تحريك الجماهير حول المشروع الحداثي بينما يتبنى البعض الآخر على تدريك الجماهير حول المشروع الحداثي بينما يتبنى البعض الآخر الديمقراطية "المنظمة" أو "الموجهة".

وسواء كان الحداثيون ليبراليين أو ماركسيين, فهم متفقون على أن المهمة الأساسية للدولة ذات شقين: التنمية الاقتصادية والتجدد الثقافي. ورغم أنهم يعتقدون أن الأمرين مرتبطان, فهم يعرفون أنهما قد يختلفان أو يتصارعان فيطغى أحدهما على الأخر؛ وكان ماوتسى تونج في البداية يعتقد أن التتمية الاقتصادية والإبداع الثقافي يقوى كلاهما الآخر, لكنه عندما أدرك في النهاية أنهما ليسا كذلك، أعلىن عن "الوثبة الكبرى للأمام" من ١٩٥٨ إلى ١٩٦٠ ثم عن "الثورة الثقافية" التي بدأت في ١٩٦٠ واستمرت، بشكل أو بآخر، حتى وفاته في ١٩٧٦. "القفرة الكبرى للأمام" قدمت الكوميونات الجماعية التي ألغت الأسرة والملكية الخاصة وشرعت تحارب "العجائز الأربع" وهي: الأفكار القديمة والثقافة القديمة والأعراف القديمة والعادات القديمة (للمزيد انظر 1992, ch.20). أما "الثورة الثقافية" والعادات القديمة البرجوازيين" ووضعها في يد من يمتلكون المواقف الثقافية السياسة" والايمم العزم الدائب على تحويل المجتمع حسب ذلك، وكون ذلك يعوق التنمية الاقتصادية ويؤدي إلى الفوضى الإدارية فهو ثمن زهيد من دفعه من أجل التجدد الثقافي للصين.

يقول الحداثيون بأن الدولة لابد من تنظيمها كدولة أمة ولابد من أن تغرس وتعبئ روح القومية، وهذا هو السبيل الوحيد لتوحيد المجتمع وتجديد القوة السياسية التي يحتاج إليها لكى يواجه الغرب ويستطيع تحديد مصيره في عالم معاد، وتمكين الدولة من القيام بعبء التجدد الاجتماعي، لكن الحداثيين يواجهون صعوبة شديدة في تحديد أسس القومية، فهم يرفضون الماضى وبالتالى فلن يستطيعوا الاستناد إليه, وهم يجدون الدين رجعيًّا وخطرًا من الناحية السياسية وبالتالى فلن يعتمدوا عليه أيضًا، أما اللغة فتكتنفها عدة مشكلات، إذ إن هناك لغات عدة وأحيانًا ما يشتركون فيها مع الغرباء, ثم إن اللغة حافز ضعيف جدًّا لتعبئة الجماهير، كذلك فإن الرجوع إلى العرق تكتنفه مشكلات مشابهة، أما القيم السياسية والمدنية المشتركة التي ينادى بها القوميون المدنيون في الغرب فلن تخدم الغرض لأنها لا تمثل جزءًا من نظم الحياة في المجتمع ولأنها مقصورة على الجانب السياسي.

لم يجد الحداثيون والحال هكذا سوى أمرين لتجديد روح القومية والوطنية: أولا، الخوف من هيمنة الغرب عليهم والتذكير بانتهاك المستعمر لحرمات بلادهم كما كان الأمر حتى وقت قريب، وثانيًا، الأهداف أو المشروعات الجماعية للتنمية الاقتصادية والتجديد الثقافي والقوة السياسية، فالروح القومية تصنعها الدولة بتعبية الخوف من الغرب والأمل في اللحاق به، فالقومية الحداثية - بتوجهاتها السيكولوچية ومحتواها السياسي/الثقافي - تعتمد على عنصرى الخوف من الغرب والحقد عليه، هي تريد احترام الغرب لها والمساواة معه وهذا يتطلب الاتساق مع أحدث الأساليب الحياتية لديه، وهذا يمثل - في أعمق معانيه - "الاستقلال في التبعية" أي القرار الحر من قِبَل هذه الدول في احتذاء حذو الغرب والسير على نهجه؛ فالقومية التي ينادي بها الحداثيون لا هي إثنية (لتمحورها حسول الدولة ولمناداتها بالإرادة والاختيار الحر) ولا هي قومية مدنية، وإنما هي مشروع جمعي يحركه الخوف والأمل لدفع المجتمع بأسره إلى التحديث الشامل.

#### التو فيقية

ينادى أصحاب النزعة التوفيقية بالجمع ما بين الأفضل فى ثقافتهم والأفضل فى الثقافة الغربية، وينتقدون الحداثيين بشدة لإعجابهم غير المحسوب بالغرب ولنقمتهم الشديدة على مجتمعاتهم، ويرى التوفيقيون فى الثقافة الغربية العديد من الجوانب الجديرة بالاحترام مثل الروح العلمية والرغبة فى المعرفة الفكرية والعزم على فهم العالم الخارجى والسيطرة عليه واحترام الفرد والقدرة على الفعل الجماعى المنظم، لكن هذه الثقافة الغربية يعاب عليها العديد من الأمور، فهى تنادى بمذاهب الفردانية والمادية والاستهلاكية واستغلال المجموعات الأضعف فى الداخل والخارج، يدفعها فى ذلك الجشع والرغبة في السيطرة والخدواء الأخلاقى والروحانى، وقد خلى الغرب قبل الحداثي من العديد من تلك الشرور لكن الغرب والحديث رفض تراثه القيمى فى سعيه المنهم للانفصال عن ماضيه، وعلى

المجتمعات غير الغربية أن تتجنب الوقوع في هذا الخطأ، فهي قوية فيما ضعف فيه الغرب. وعليها أن تسعى لتطوير حضارة أفضل وأعلى تبنى على المثل العليا في كل من الغرب وغير الغرب، كما يرى التوفيقيون أن الغرب مخطئ في زعمه الصلاحية العالمية لقيمه، لأنها قيم متحيزة وأحادية الجانب، أما العالمية الصحيحة فلا تتأتى سوى من خلال حوار نقدى بين المجتمعات الغربية وغير الغربية ومن التوفيق بينهما. فهم – مثل الحداثيين – يرحبون بالحداثة لكنهم – على النقيض منهم – يرفضون معادلتها بالغربنة ويحثون المجتمعات غير الغربية لتكوين بدائلها الخاصة للحداثة والمعاصرة وتشكيلها.

فكرة تخليق حضارة جديدة فكرة مثيرة لخيال العديد من الكتاب غير الغربيين، فهي تسمح لهم أن يحصدوا فوائد الحداثة الغربية دون التخلي عن الكثير من أفكارهم وأساليب حياتهم القديمة، وتمنحهم الثقة بالنفس لكي يتعلموا من الغرب لأن لديهم أيضنًا ما يعلمونه إياه، والحقيقة أنها تقدم لهم الفرصة التاريخيــة الفريــدة لخلق حضارة أفضل وأعلى من حضارة الغرب تحرك التاريخ وتقوده نحو مرحلته التالية، في الهند كان مفكرون عظماء مثل "بانكيم شاترجيي" Dayanand Saraswati "و "ديانانـــد سار اســواتى Bankim Chatterjee و "جوكال" Gokhale و"راناد" Ranade وغيرهم، يرون أنفسهم "عند نقطة النقاء نهرين عظيمين", يقومون بمهمة أخلاقية كبرى وهي الجمع بين الحكمــة القديمـــة و الأعمال الحديثة والصناعات، والعلوم الأوروبية بالثقافة الهندية والإيمان القديم بالعلم الحديث لخلق اندماج جديد علمي وروحاني في آن" ( Parekh 1999, . (pp.68ff). أما المفكرون اليابانيون مثل شازون ساكوما نيشي أمانا Sakuma Nishi Amans و كيزارو نيشيدا Kisaro Nishida فيرون دمـــج "الأخلاقيات الشرقية بالتقنيات الغربية"، و"الفكر الـشرقي بـالغربي"، و"العقلانيـة الغربية بالقيم اليابانية التقليدية"، وذلك لخلق "شكل جديـــد مـــن أشـــكال الحداثـــة" و"العالمية". فالثقافتان في نظرهم تكمل كلتاهما الأخرى وتكونان معًا قاعدة للإنسانية الكاملة وثقافة عالمية أصيلة (يقدم سامسون 1984 Samson تحليلا جيدا

لذلك)؛ وفي الصين أيضًا ينادى الكثير من المفكرين البارزين بتركيبة توافقية حقيقية بين الثقافة الصينية والعلم الغربي ويصرون على أن الصين الحديثة لابد من أن يكون لديها "معرفة صينية في القاعدة ومعرفة غربية في الممارسة" كلامورسة" الممارسة المعرفة عربية في الممارسة المعرفة عربية في الممارسة المعرفة عربية ويعود إلى تقاليد (Gernet 1996, p.595) ويتحدى زهانج چونماى Thang Junmai ويعود إلى تقاليد الكونفوشيوسية والطاوية والبوذية ليقدم أسس الثقافة الجديدة التي لابد أن تتكامل مع عناصر الحداثة التي ينبغي اختيارها بعناية. أما زو فوجووان على المعاهيم الكونفوشيوسية عن الدات والفضيلة هي الأسس الصحيحة الوحيدة للمجتمع التي لابد من أن تبني عليها الحداثة، أما في الدول الإسلامية فقد جادل الكتاب مثل طه عبد الباقي سرور من أجل التوفيق بين الثقافة الإسلامية والعلوم والتكنولوچيا الغربية وأساليب إدارة المؤسسات السياسية, الثقافة الإسلامية ها صحيد رشيد رضا (١٨٦٥ – ١٩٣٥) مؤكدًا نقده بأن الثقافة الإسلامية والعلوم والتكنولوچيا الغربية وأساليب إدارة المؤسسات السياسية, والعلوم الغربية هما صديقان متوافقان وليسا متصارعين (Kerr 1966, p.191).

على المستوى السياسي فإن المشروع التوفيقي يتطلب التوفيق بين الأفكار والمؤسسات الغربية ونظيرتها الأصلية، والمفهوم الغربي عن الفردانية لابد من أن يدمج مع التأكيد الغربي على الجماعة لأنهما إذا انفصلا عن بعضهما فسوف تتحول الفردية إلى فردانية متمركزة حول الذات وتتحول الجماعة إلى المنهب المسدهب الجماعي، ولحقوق الفرد أهمية كبرى لكن الواجبات والالتزامات الاجتماعية لها أهمية مماثلة، الحرية الفردية قيمة عظيمة في الغرب لكن المبادئ الاجتماعية تعادلها في القيمة، والفكرة الغربية عن المساواة فكرة قيمة لكنها تدعو إلى التشرذم والتفكك و لابد من أن تحل محلها بالفكرة التقليدية عن الأخوة والجماعية، كما أن الدولة الحديثة مؤسسة ضرورية لكن ينبغي ألا تنفصل عن المجتمع أو يكون لها أهمية أكبر من أهميته أو يُسمح لها بالسيطرة عليه، و لابد للدولة أن تسمو فوق أي

<sup>.</sup> Levenson (1958 pp.78f. ) للمزيد انظر (٤)

ضغوط للتجزئة أو الطائفية وأن تتسم بعدم التحيز، لكن يجبب أيضاً أن تكون كالأسرة يدعمها الولاء ويقودها فضلاء لينشروا فيها التعامل الإنساني وليكونون نماذج تحتذى؛ والأحزاب السياسية أدوات حيوية للتكامل السياسي لكنها ينبغي ألا تدعو إلى الفرقة أو الانقسام أو الطبقية، والديمقراطية شكل جيد من أشكال الحكم لكن يجب ألا نتجاهل دور الحكماء أو النخب الفاضلة كذلك.

ورغم أن المشروع التوفيقي ليس معيبًا من حيث المبدأ فإنه يثير مسشاكل أكثر مما يدرك المدافعون عنه، إذ يفترض خصائص معينة لتحديد مزايا كل ثقافة، ومثل هذه الخصائص غير متاح وغير معروف، كما أنه يفترض - بشكل لا يخلو من السذاجة - أن الكتاب الذين سوف ينخرطون في هذا الأمر لن يتحيروا إلى ثقافة بعينها بل سوف يسمون فوق نزعة التحيز هذه ويختارون "النقاط الطيبة" في كل من الثقافتين، ثم إنهم يفترضون - بالخطأ أيضًا - أن النقاط الطيبة مسن كل ثقافة يمكن مواءمتها جميعًا في إطار واحد من الفكر ومن الممارسة، ويعجرون عن إدراك أن الديمقراطية الليبرالية لا يمكن مواءمتها مع سلطة النخبة الأخلاقية، وأن الدولة لا يمكن أن تدمج مع المجتمع، وأن ثقافة الحقوق الفردية لا يمكن والمبين واليبان وغيرها قد قدموا أدبيات نقدية متعمقة عن الحداثة الغربية والسيسين التوفيقيين في الهند والميسر والديان وغيرها قد قدموا أدبيات نقدية متعمقة عن الحداثة الغربية والنهي التوفيقية قد ضالتهم وانتهي الحال بالكثير منهم إما باقتراح مذهب توفيقي ضحل، التوفيقية قد ضالتهم وانتهي الحال بالكثير منهم إما باقتراح مذهب توفيقي ضحل،

## التقليدية النقدية

دعاة هذه النزعة ينتقدون كلا من الحداثيين والتوفيقيين، ويرفضون التناقض الحداثي بين العلم والتقاليد، فالعلم في نظرهم هو أحد التقاليد وسلطته ليست محايدة وإنما هو سلطة مستقاة من إجماع معتنقيه على صحة قيمه وأساليبه، صحيح أن

العلم يعتمد على المحاولة والخطأ والتجريب وأن الاستنتاجات التي يصل إليها عرضة للنقد وبالتالى قابلة للتصحيح، لكن ذلك ينطبق أيضا على التقاليد، فالتقاليد ليست أبدًا "عمياء" أو "لا عقلانية" لكنها نتاج عملية طويلة من المحاولة والخطأ حيث تجتث كل الممارسات والمعتقدات الخبيشة ولا يبقى سوى الممارسات والمعتقدات الصحيحة، وبما أن البشر ليسوا مجرد آلات وإنما كائنات عاقلة ويرغبون في العيش السوى فإن أي ممارسة لن تصبح تقليدًا متبعًا ولن تستمر لزمن طويل إلا إذا كان لها منطق صحيح بالأساس، ويذهب بعض دعاة التقليدية النقدية لأبعد من ذلك ليتحدوا العلم الحديث نفسه (ث)، فهم يرون أنه يعاني مسن العجرفة العقلانية، وتتملكه أفكار تسيد الطبيعة والسيطرة على شئون البشر، ويؤمن بالنخب، ويمثل مصدرًا للكثير من العنف ضد الطبيعة والإنسان، وهـو – عـلاوة على ذلك – يقوم بتهميش الأشكال المعرفية الأخرى بما فيها المعرفة الشعبية والحكمة التقليدية ويعلى من شأن العقل، ويتجاهل القدرات البشرية الأخرى، وليس لديه الكثير ليقوله بشأن معنى الحياة وأفضل سبل العيش.

دعاة التقليدية النقدية يرون أن الحداثيين من السنداجة بحيث يتخيلون أن الإنسان ما هو إلا صفحة بيضاء يمكنهم أن يكتبوا عليها ما يشاءون؛ فالناس تتشكل بفعل مجتمعاتهم وثقافتهم ولكل منهم شخصيته التي تميزه وأسلوبه في فهم ذاتسه، وأسلوب الحياة الجيد بالنسبة لمجموعة من الناس قد يكون كارثة محققة لمجموعة أخرى، ولذلك فإن أسلوب الحياة ينبغي أن يناسب الناس ويكون في متناولهم أخلاقيًا وسيكولوچيًا، ويكون على اتصال بآمالهم وطموحاتهم، وبدلا من أن نطرح سؤالا عقيمًا عن أي السبل ستكون الأفضل أو الأكثر عقلانية, فلنطرح سؤالا مجديًا عن أي سبل العيش ستكون الأفضل أو الأكثر ملاءمة لمجموعة من الناس لهم تركيبة أي سبل العيش ستكون الأفضل أو الأكثر ملاءمة لمجموعة من الناس لهم تركيبة أي سبل العيش ستكون الأفضل أو الأكثر ملاءمة لمجموعة من الناس لهم تركيبة نفسية معينة وورثوا تقاليد معينة ويعيشون تحت ظروف جغرافية وتاريخية معينة.

<sup>(°)</sup> تتضح وجهات النظر هذه في أعمال ناندي (1988) Nandy وإسكوبار (1995).

ورغم أن أصحاب هذا المبدأ يميلون إلى بعض اهتمامات التوفيقيين وأحيانا يتبنون أفكارًا مشابهة لأفكارهم, فهم يجدون أن المنهج التوفيقى منهج خاطئ، فالتوفيقيون يفترضون أنهم يستطيعون ببساطة أن يرتفعوا فوق أساليب حياتهم وأساليب الحياة الحديثة, وأن يعيدوا تقييم الاثنين وفقًا لما يرونه الأفضل، بل إنهم مخطئون إذ يظنون أن القيم قد تنفصل عن نظم الحياة انفصالا تامًا ثم يعاد اختيار القيم الأنسب من مختلف الثقافات ودمجها معًا، ويزعمون أن أسلوب الحياة هذا هو الأسلوب الموضوعي الوحيد الجدير بالعالمية والمتوافق مع جميسع المجتمعات. الأسلوب الحديث حقيقة معاشة خبرها الغرب وعرف الجميع حسناتها ومثالبها، لكن الأسلوب التوفيقي ما هو إلا بناء فكرى مصطنع تمامًا؛ مغر نظريًا لكنه لم يُختبر من الناحية العملية, وهو مقامرة أخلاقية خطرة لا يقدر أي مجتمع مسئول على تحمل نتائجها، فأصحاب النزعة التقليدية النقدية ينتقدون الحداثة بحد ذاتها، بخلاف الحداثيين الذين ينادون بالمعاصرة وبالنمط الغربي للحداثة, وبخلف التوفيقيين الذين نادون نمطًا أصيلا منها.

المجتمع بالنسبة لدعاة التقليدية النقدية لابد أن يبدأ من واقعه، فهو بما فيه من تقاليد وما له من تاريخ – هو الذي يشكل هوية أفراده وسماته. ولا يوجد مجتمع مثالي، وهو قد يطرح جانبًا المعتقدات والممارسات التي انتهي وقتها أو التي فقدت مغزاها، كما أن أفكار الناس عما هو صالح أو طالح تتغير فقد يرفضوا اليوم ما قبلوه بالأمس، ثم إن العالم الأشمل لا يتوقف عن التغير, وعلى كل مجتمع أن يتغير مع تغير العالم حتى يبقى ويزدهر، أصحاب المذهب التقليدي النقدي النقدي، وبما شعور قوى بالتدفق التاريخي ويؤكدون الحاجة إلى التوافق مع الزمن المتغير، وبما أن كل مجتمع عليه أن يقبل التغير كحقيقة من حقائق الحياة, فإن السؤال المطروح ليس عما إذا كنا نتغير أم لا وإنما عن كيفية التغير دون أن نفقد شعورنا بهويتنا لودون أن يؤدي بنا التغيير إلى تشوش أخلاقي وثقافي.

لا يوجد مجتمع، في نظر دعاة النقليدية النقدية، يخلو تمامًا من كافة مصادر الإصلاح وإلا لما بقى طويلا، لكن من المحتمل أن تكون مصادره محدودة أو غير ملائمة وهنا يتعين عليه أن يتعلم من المجتمعات الأفضل والأكثر نجاحًا في اجتياز التحديات، وهنا أيضًا ينبغي ألا يتعامل مع تلك المجتمعات الأخرى على أنها نماذج تحتذي دون تفكير ولا كمصادر للأفكار الجاهزة, وإنما كوسائل مساعدة على نقد الذات والاستفادة من تجارب الآخرين، كما عليه أن يتفحص بنفسه مبادئه المؤسسة ومصادره الأخلاقية والسيكولوچية واحتياجاته... إلخ, وأن يبقى على ولائه للتقاليد والممارسات التي يراها صحيحة، وأن يستعير من الآخرين ما يظنه سيحسن نظم حياته ويتكامل معها، هذا التمسك بحكمة الماضي مع الاستعارة من الآخرين أمران ضروريان للتجدد الذاتي، الاستعارة هنا لا تعنى الدونية، وإنما تعنسي المشجاعة والنقس وبالتالي ينبغي ألا يصحبها أي شعور بالدونية أو العار، والهدف منها ليس مجاراة الغرب ولا خلق حضارة أفضل ومن ثم تعليم الغرب أحدث ما توصلنا إليه, وإنما المطلوب هو التجدد وإدراك القدرات الذاتية ومواجهة تحديات العصر.

دعاة التقليدية النقدية مع التحالف مع بعض أفضل المفكرين في المجتمعات غير الغربية، ففي الهند كان المهاتما غاندي Mahatma Gandhi وطاغور Tagore وتيلاك Tilak وأوروبندو Aurobindo من أبلغ مفكريهم، وقد أكدوا جميعًا ثراء الحضارة الهندية والحاجة إلى إعادة إحيائها بما يتسق مع روحها جميعًا ثراء الحضارة الهندية والحاجة إلى إعادة الغربية ومناطق من إفريقيا نادى (Parekh 1999, pp.72f.)، وفي جزء الهند الغربية ومناطق من إفريقيا نادي الكثير من الكتاب، الذين أزعجهم بشدة هجوم الحداثة على القيم الإفريقية التقليدية، نادوا "بالمقاومة الثقافية" و "العودة إلى المنبع" و "إعادة تحويل العقول"، فقد نادى مثلا أميلكار كابر ال Amilcar Cabral بأن يعيد المجتمع الإفريقي إحياء ثقافته الخاصة وأن يطهر نفسه من "الآثار الضارة للحكم الأجنبي"، وأن تكون له ثقافة قومية وطنية وطنية (Miller 1990, p.46)، وقد حث إيمي سيزار Aimé Césaire)

<sup>(</sup>٦) كرس فانون Fanon في كتابه الصادر عام ١٩٦٧ فصلا كاملا عن الثقافة القومية.

الذي درس سيكولوچية الاستعمار بعمق بالغ، حث الأفارقة على أن يجمعوا أشلاء ماضيهم المتصدع ويقضدوا على أي موروثات خلفها الاستعمار في لغتهم أو ممارساتهم الاجتماعية أو فكرهم ويبدأوا في بناء تقافات وطنية قومية على أسس من التقاليد الصحيحة، كما نادى الفيلسوف النيهيري البارز كوازى ويسردو Kwasi Wiredu بتحرير المفاهيم و"إزاحة الستار عن العوالم الزائفة الغامضة" للثقافة الغربية, وكتابة الفلسفة الإفريقية باللغات الأفريقية ووضع فلسسفة محلية وطنية تقوم على أسس إفريقية أصلية (٧)، ويتبنى الكتاب مثل ريناتو كونسستنتينو Renato Constantinu في الفلسيين وتشانج شيتونج Chang Chitung في الصين الرأى نفسه (Constantino 1985, pp.48f.)، كلهم يسرى أن الكرامسة الوطنية والواقعية السياسية تتطلبان أن تقوم المؤسسات السياسية على أساس الثقافة القومية، وأن الواقعية السياسية لابد من أن تبنى بعناية على أساس القسيم التقليديسة وأساليب التفكير، وأن هذا يستدعى التعاون بسين الناس العاديين ومفكريهم العضوبين، ومعظم هؤلاء الكتاب يتشككون في الدولة ويرون دورها محدودًا جــدًّا في خلق الثقافة القومية، هذا إذا كان لها أي دور بالمرة.

وبما أن المجتمعات المختلفة لها تقاليد وتاريخ مختلف, فإن كلا من دعاة المذهب التقليدى النقدى يقدم فكرًا مختلفًا عن الحياة السياسية كما يتبنى مؤسسات وممارسات مختلفة، بل إن فكرة وجود نظرية سياسية عالمية صحيحة أو بنية مؤسسية يفضلها الحداثيون والتوفيقيون على السواء هي فكرة غريبة تمامًا عنهم، إن كانت هناك أفكارً عامة تتردد في كتاباتهم.

لا الفرد ولا الدولة من وجهة نظر دعاة التقليدية النقدية هو نقطة البداية فــــى الفكر السياسي وإنما المجتمع – تلك الشبكة الثرية المعقدة من العلاقات والمؤسسات

<sup>(</sup>۷) ورد ذلك فى Wiredu (1966, pp.3f. and also chs.10 and 14) . انظر أيضًا مقالات كل من Marlene Van Niekerk, مارلين قان نيكرك Marlene Van Niekerk و Steve Biko ستيڤ بيكو و P.H.Coetzee and A.J.P.Roux (1998) . وإراسموس پرينسلو فى

الاجتماعية التي تضم الفرد والدولة، الفرد جزء من الأسرة والقبيلة والقريسة والجماعة الدينية... ويربطه بذلك كله واجبات اجتماعية والتزامات أخلاقية، تلك المؤسسات الاجتماعية تشكله وتغرس فيه الفضائل الأخلاقية والاجتماعية، وعلى خلاف الدولة التي تعتمد على القسر, يعتمد المجتمع على المضغوط الأخلاقية والاجتماعية، وعلى خلاف المجتمع المدنى أيضًا - الذي يفضله الحداثيون كثيرًا إذ يتكون من مؤسسات إرادية ووظيفية - فإن المجتمع يتميز بالطوعية ويسشكل هوية أفراده الأخلاقية وشخصياتهم ويمنحهم شعورًا بجذورهم، ويحاول أصحاب النزعة التقليدية النقدية أن يقووا المؤسسات الاجتماعية وأن يروها كقواعد لبناء المجتمع السياسي، كما يريدونها أن تقوم بالوظائف التي عادة ما يعهد بها إلى الدولة مثل حل المنازعات وحفظ النظام وتقديم الخدمات الرفاهية، وبالتالي فلن تكون الدولة منفصلة عن المجتمع لكنها ستندمج فيه وتصبح إحدى مؤسساته التي تقوم بوظيفة خاصة، لن تكون هي مركز المجتمع لكنها ستصبح وكالة كبيرة تقوم بشميل الأمور وتنسيقها، لا تستخدم سلطاتها أو عقوباتها القسرية إلا كاخر حل يمكن اللجوء إليه، كما أن المواطنة لا تمثل المكانة الأعلى وإنما هي أحد الأساليب التي يعبر من خلالها الأفراد ذوو الوعي الاجتماعي عن اهتمامهم بعضهم ببعض،

وينتقد دعاة التقليدية النقدية كلا من الرأسالية والسيوعية، فالرأسالية أساسها الجشع وهي تقوم بتغذية النزعة الفردانية الضيقة والاستغلال على كل من الصعيدين الداخلي والخارجي ولا تتوافق مع المجتمعات المستقرة، أما السيوعية فهي جامدة وقسرية وتعادي روح مساعدة الذات ومقتصدة جدًا في أهدافها، ويرى دعاة التقليدية النقدية أن كل مجتمع لابد من أن يدور في إطار نظام اقتصادي يتلاءم مع تاريخه وثقافته، كان فانون Fanon ونيرير و Wyerere وغيرهم يريدون "اشتراكية إفريقية" تقوم على أساس القرى الإفريقية المنظمة على شكل تعاونيات زراعية صناعية، كما كان غائدي الإفريقية و ج.د.نارايان J.P.Narain وطاغور Tagore في الهند مع فكرة القرى التي تدار عبر المشاركة والإنتاج الذي يقوم على الحاجة وليس على الربح واللا مركزية

وخطة قومية منظمة لتنظيم الإنتاج (للاطلاع على آراء مماثلة لـــ"سنجور" انظر Senghor 1965)، أما نظراؤهم في الدول الإسلامية فيطالبون فوق ذلك بنظام اقتصادى ومالى إسلامى تحظر فيه الفوائد على الادخار ويقوم الأفراد طواعية بمنح جزء من دخولهم للصدقة والزكاة.

ينتقد دعاة التقليدية النقدية أيضًا الديمقر اطية الليبر الية ويحاولون استبدالها بالديمقر اطية "العضوية" أو "المجتمعية" (١)، ويرون أن الديمقر اطية الليبر اليسة تقوم على أفر اد متشر ذمين، يجتهدون لكى يحققوا مصالحهم الشخصية فى إطار القانون ولا يرتبطون ببعضهم ارتباطًا مباشرًا وإنما من خلال الدولة، ويحكمهم أخلاقيًا خوفهم من بعضهم البعض ومن الدولة، السياسة هنا تعتمد على الارتقاء بالفرد وبمجموعات المصالح. الانتخابات - حيث يفترض أن يعبر المواطنون عن آرائهم حول قضايا بالكاد يفهمونها - تختزل إلى مزايدات ومزادات سياسية تحكمها الوعود الكاذبة والدهماوية وسلطة المال، أما الأحزاب السياسية - وهى الطريقة الوحيدة التى يفترض أنها تربط هؤ لاء المتشر ذمين ببعضهم بعضًا وبالدولة - فهى مقسمة على خطوط طبقية ومنظمة على هيئة آليات بيروقر اطية ومركزية تكافئ الزعماء على خطوط طبقية ومنظمة على هيئة آليات بيروقر اطية ومركزية تكافئ التضحية بالذات أو خدمة المجتمع أو شجاعتهم الأدبية أو أخلاقهم الشخصية، وكما التضحية بالذات أو خدمة المجتمع أو شجاعتهم الأدبية أو أخلاقهم الشخصية، وكما يقول نيريرى Nyerere 1967, p.167).

الديمقر اطية العضوية أو المجتمعية - على عكس الديمقر اطية الليبر البة - يتم بناؤها من أسفل إلى أعلى، وتتألف الجماعة السياسية من خطوط فيدر الية تبدأ بالجماعات المحلية التى تحكم نفسها بنفسها لتصب في مجموعات أوسع، انتهاء بالحكومة المحلية، وبما أن الناس قد ألفوا القصايا والزعامة المحلية، فيما

<sup>(^)</sup> انظر (1989) Parekh للمزيد عن غاندي. انظر أيضًا الفصل الذي كتبه Wiredu في Coetzee (^) انظر (1988) and Roux (1998)

سيقومون بانتخاب الأجهزة المحلية مباشرة ثم يقوم من هم أعلى بانتخاب ممثلسيهم وهكذا، وبالتالي لن تحتاج الانتخابات إلى حشد الجماهير مما سيقلص أو يلغي نفوذ المال والشعارات الدهماوية الجوفاء، وبعض أصحاب هذا المذهب يؤيدون "الديمقر اطية اللاحزبية" حيث يصدر النواب المنتخبون أحكامهم على القضايا المطروحة ويُكونون تحالفات لتفي بالأغراض المطلوبة, والبعض يفضل "ديمقر اطية الحزب الواحد" حيث يقوم حزب واحد بحكم الدولة وهو يسمعي إلى المصلحة الوطنية ويحتوى بداخله كل المصالح والأراء الكبرى، وفي الحالتين يقال عن هذه الديمقر اطية العضوية أو المجتمعية إنها أفضل من الديمقر اطية الليبر الية لأنها تحول الدولة إلى حالة مجتمعية وتحد من قوتها وسيطرتها وتلغى الاستقطاب الأيديولوچي وتزيل الاختلافات وتجعل من الجماعات المتكاملة - ولــيس الأفــراد المنعزلين- لبناتها الأساسية كما تضمن أن يكون لمن في السلطة جذور في المجتمع وشخصية قوية وكرامة، كما يقال إنها الأفضل لأنها تتيح الديمقر اطية حتى لأدنى مستويات الحكم وتحترم استقلالية الجماعات المختلفة وتضمن لها الاستقلالية الثقافية.

ينقسم دعاة التقليدية النقدية انقسامًا كبيرًا حول القومية، وبعضهم مثل غاندى وطاغور كان معاديًا لها، فهى فى رأيهم تحوّل الدولة – وهـى مؤسـسة إداريـة وقانونية – إلى هيئة أخلاقية وتقوى شوكتها ونفوذها، كما أنها تؤكد الوحدة علـى حساب الاختلافات وتضع المجتمع بأسره فى إطار مفهوم معين عن الأمة "أفكار وآراء منسجمة متجانسة" مما يفسد أسلوب الحياة الذى تدعى أنها تحميه، القوميـة فوق هذا وذاك تهتم أساسًا بالقوة الجمعية وليس بالحرية الفردية, وهى مرتع للميول القمعية غير المتحررة ولا تمثل سوى الأنانية الجماعية. كـان طـاغور Tagore يرى أنها تحرك المشاعر غير العقلانية وتحشدها وكأنها مخدر سياسـى للأخـلاق والعقل (Tagore 1917 and Nandy 1994)، وتجعل مـن المكـان والأرض معبودًا يُفترض أن يكون لكل جزء منها قدسية يُدافع عنه بكل ضراوة وتحشد مـن

أجله الجيوش وتشن الحروب بغض النظر عن الأرواح الإنسانية التي ستحصد أثناء ذلك، وكما يقول طاغور فإن القومية هي "عبادة آلهة الجغرافيا السشريرة" bhowgolic apdevata وترتيل صلواتها الكافرة ويُرمز لها بالأعلام وهي إلحاد أخلاقي وروحاني ومذهبي.

طاغور وغاندى وغيرهما من التقليديين يضعون فروقًا حادة بين القومية ومعها الوطنية واهتمام المرء بأسلوب حياته وبمن يشاركونه فيه، فهذا الاهتمام قائم على عشق الإنسان لحضارته وناسه وليس على المكان أو الأرض، وبما أن العاشق يرفع من شأن المعشوق, فإن عشق الإنسان لحضارته يلزمه التعرف على عيوبها خشية أن تنهار أو تنتهى، هذا الحب ينطوى على جانب كبير من النقد ومن الالتزام كما يتضمن حرية وتنوعًا ويحترم المجتمعات الأخرى وارتباطها بأساليب الحياة فيها، وهو – فوق كل ذلك – ينشر التسامح والوئام وعدم فرض التجانس.

وهناك من أصحاب المذهب النقليدى النقدى من لهم نظرة مختلفة عن القومية، الذين يرون أن مجتمعاتهم قد غرقت في الانهيار الداخلي والحكم الخارجي أو كليهما معًا بسبب الافتقار إلى الشعور الصادق بالقومية وما تولده من وحدة وقوة، وعليها الآن أن تتمي شعورًا قويًا يساعدها على مقاومة القيم الغربية وحماية سبل العيش التقليدية بها وإصلاحها. بيد أن مثل هؤلاء الكتاب يواجهون مشكلة؛ فلأسباب تاريخية مختلفة, بما فيها الحدود والتخوم الإقليمية المتشعبة التي فرضها المستعمر والدولة والأمة جميعًا, فإن الجماعات السياسية والثقافية لا تتواءم عادة في العديد من الدول غير الغربية، فلا توجد دولة عربية باستثناء مصر يمكن أن تدعى لنفسها استمراراية تاريخية، فالمراحل الكلاسيكية التي مرت بها هذه البلاد لم تقع في داخل تلك الأطر أو الحدود الإقليمية الموجودة حاليًا, بل كانت تضم مجموعات مختلفة من البشر، وكذلك كان الحال في العديد من دول إفريقيا ومختلف أداء العالم، فالقوميات – التي يتم تعريفها على أساس اللغة والعرق والمسلالة والدين أو على أساس كل تلك الأمور مجتمعة – تتوزع في الدول, وأحيانًا ينتمي

أفراد من دول عدة إلى القومية نفسها، وكما يقول العديد من الكتاب العرب, فسرغم أن العرب ينتمون إلى بلدان أو "أوطان" مختلفة, فإنهم جميعًا جزء من أمة واحدة أو "قوم" واحد. وفي أمريكا اللاتينية يقول بعض المفكرين السياسيين إنه رغم أن الدول الناطقة بالإسبانية يبلغ عددها ثمانية عشرة دولة فإنهم جميعًا يمثلون شعبًا واحدًا أو "أمة" بسبب "إسبانيتهم" Hispanidad المشتركة، وكذلك يقول نظراؤهم في إفريقيا إن الأفارقة السود رغم أنهم يقطنون دولا مختلفة فإنهم يمثلون القوميسة نفسها بفضل اشتراكهم معًا في سبل الحياة والفكر والموقف من الطبيعة وعشق الموسيقي والإحساس بالإيقاع .... وكلها أمور تتلخص في مفهوم "الشخصية الإفريقية" أو الزنوجة négritude?

على المفكرين السياسيين في تلك المجتمعات أن يقرروا كيف يستجيبون إلى هذا اللاتماثل بين الدولة والقومية، الحداثيون والتوفيقيون يفضلون الدولة ويتوقعون منها أن تدعم القومية القائمة على أساس الأراضي الإقليمية, لأن الحدود الإقليمية للدولة مرسومة بدقة وهي الأساس للمجتمع السياسي المتماسك؛ ولأنهم لا يريدون أن يضعوا أسس القومية على مبادئ سلفية أو رجعية مثل العرق أو السلالة أو الديانة، وينقسم التقليديون النقديون في آرائهم إلى ثلاثة مجموعات أساسية: الأولى تفضل القومية وتقول إن القومية هي مصدر الهوية والقيم وتمثل المجتمعات الأخلاقية والروحانية, على خلاف الدول المحدودة إقليميًّا، التي هي غالبًا وحدات إدارية تكونت عن طريق المصادفة وتخلو من أي دلالة أخلاقية أو ثقافية؛ وهم يرون أن الدول إذا كانت تنتمي إلى أمة واحدة, مثل الدول العربية والدول الإفريقية السوداء, فإنها سوف تندمج مع الزمن في دولة أمة واحدة (١٠).

( ٩ ) للمزيد انظر ( Senghor (1967) .

ر ۱۰) يرى محمد عبده أن المسلمين ليس لهم من هوية سوى الدين وأن الدولة القومية (الشيع) لابد أن تكون تالية للأمة. انظر (1966) Kerr كما تبنى حسن البنا (١٩٠٦ - ١٩٤٩) مؤسس جماعة الإخوان المسلمين المصرية وجهة النظر نفسها.

والمجموعة الثانية من التقليديين النقديين تعطى الأهمية نفسها لكل من الدولة والأمة (۱۱)، ورغم حدودها الاستبدادية, فإن الدول قد أنشأت لنفسها سببل معيشة واضحة ومميزة وخلقت مجتمعات موحدة حول مشاريع وطنية، وهي تمثل وحدات أخلاقية أصيلة، وأصبح المهم هنا المواءمة بين مطالبها، فينبغي للدول أن تحتفظ باستقلالها وتدعم قوميتها السياسية، كما ينبغي أن تحترم مطالب القومية السياسية وأن تبنى روابط قوية وعلاقات تعاون سياسي مع غيرها من الدول التي تنتمي إلى القومية نفسها.

وأخيرًا، فإن بعض التقليديين النقديين يتشككون إما في حقيقة القومية المستركة أو في دلالتها (١٦)، وهكذا كان الحال في إفريقيا، فقد رفض الكثير من الكتاب الأفارقة فكرة الزنوجة négritude إذ يرون أنها نشأت لدى الأفارقة الناطقين بالفرنسية كرد فعل تجاه ضغوط الحكام الفرنسيين المستعمرين للاندماج، الناطقين بالفرنسية كرد فعل تجاه ضغوط الحكام الفرنسيين المستعمرين للاندماج، هويتهم السوداء لمثل ذلك النسغط، حتى لدى الأفارقة الناطقين بالفرنسية فالأمر يخص السود في جزر الهند الغربية الذين انقطعوا عن وطنهم وأصبحوا في حاجة إلى صناعة أيديولوچيا واعية عن سوادهم, وليس لديهم ميل كبير إلى إفريقيا حيث مسألة السواد تؤخذ على علاتها وليست بحاجة إلى من يدافع عنها أمام آخر عدواني، هؤلاء الكتاب يرون أن فكرة الزنوجة بحد ذاتها أداة أخرى من أدوات عدواني، هؤلاء الكتاب يرون أن فكرة الزنوجة بحد ذاتها أداة أخرى من أدوات الاستعمار, يستخدمها هذه المرة السود المتحدثون بالفرنسية المتأثرون بعالغرب والذين استؤصلوا من جذورهم ليفرضوا شكلا معينًا من فهم الذات على جميع الأفارقة، وكما يقول رينيه مينيل René Menil فإن الزنجى الذي يصوره دعاة الزنوجة هو "سارير Sartre وقد اسود لونه... يألم أيما ألىم... ويعاني معاناة

<sup>(</sup>١١) يرى نيريرى أن كلا من الدولة القومية والحاقها بالوحدة الإفريقية أمران غير مرغوب فيهما "كلاهما سيؤدي بافريقيا إلى كارثة" (Nyerer 1968, p.216).

Worsley (1967. chs.2 &4) أنظر كذلك (Mphale (1962) وكذا (1962) Fanon (1967) انظر (176) للمريد عن تناقضات الشخصية الإفريقية. أما على صعيد الكتاب المسلمين فمن ضمن المدافعين عن الدولة القومية المودودي وسيد قطب و علال الفاسي من المغرب وعلى شريعتي من إيران.

شديدة... وهو وجودى جدًا وبرجوازى قليلا" (LaGuerre 1982, p.189)، أما فانون Fanon فيرى أننا حتى وإن قبلنا بفكرة الزنوجة المشتركة, فإننا لا نعرف كيف تنطبق هذه الفكرة على القيم المشتركة وسبل العيش، فليس كل السود يفكرون أو ينبغى أن يفكروا – بالطريقة نفسها، ويقول ساخرا "لونى الأسود ليس غطاء أو غلافًا أو قشرة لقيم بعينها" (Fanon 1970, p.172). فإفريقيا بالنسبة له تعنى الأرض وليس الناس، والشيء الوحيد الشائع لدى الكثير من الأفارقة – إن لم يكن كلهم – هو تجربة العبودية، والإصرار على أنهم جميعًا يمثلون أمة واحدة ولابد من أن يتصرفوا كأمة واحدة يعنى أن يكونوا "عبيدًا للعبودية"، هذه المجموعة من الكتاب ترى أن الدول الإفريقية عليها أن تدعم القومية الإقليمية وأن تصنع هياكل ونظم تعاون عالمية، وليس ذلك لانتمائهم إلى الأمة أو السلالة نفسها لكن لأن لهم مصالح مشتركة وكل دولة منها تخشى انقلاب غيرها عليها.

#### الأصولية الدينية

تختلف الأصولية الدينية عن مناهج الفكر الثلاثة المشروحة عاليه في عدة نقاط مهمة، فهي نتخذ الدين أساسًا لها، ورغم أن ذلك قد يكون صحيحًا بالنسبة لبعض أشكال المنهج التقليدي النقدي وكذلك بالنسبة للمنهج التوفيقي وإن بدرجة أقل, فإن الأصولية الدينية تختلف عنهما في أنها تأخذ الدين من الكتب المقدسة كما تتعامل مع هذه الكتب بحرفية. كما أنها حلي اختلاف منهما حترى القليل من القيمة في النظرة الحداثية إلى العالم بل وأحيانًا ما تحارب تلك النظرة، وهي في هذا الشأن أكثر منهما أصولية ولها نمط في التفكير لا يضاهيه نمط آخر في التاريخ الغربي الحديث. الأصولية الدينية موجودة بشكل أو أخر في معظم المجتمعات غير الغربية, وتأخذ أشكالا مختلفة حسب طبيعة ذلك الدين، الهندوسية ليس لها كتب مقدسة كالإنجيل أو القرآن وليس لها أكليروس منظم وليس لها مبادئ أرثوذو كسبة، ورغم أنها لا تنتمي إلى الأصولية بالمعنى الحرفي للكلمة، فإن ذلك أرثوذو كسبة، ورغم أنها لا تنتمي إلى الأصولية بالمعنى الحرفي للكلمة، فإن ذلك

لم يمنع الهندوس المتشددين من وضع رؤية سياسية منظمة عن دينهم والإصسرار على العودة إلى الممارسات الاجتماعية التقليدية، الأصولية البوذية في جنوب شرق آسيا وسريلانكا تواجه صعوبة مماثلة وتصر على قيم أخلاقية وممارسات تفرضها الدولة، وعلى خلاف نظيرتيها الهندوسية والبوذية, فإن الأصسولية اليهودية فسى إسرائيل ذات محتوى سياسي قوى يتضمن الاستحواذ على الأراضي وضم الأقاليم المرتبطة بالتاريخ اليهودي القديم مما يعطى دولة إسرائيل هوية دينية مميزة، وعلى خلاف كل تلك الحركات الدينية التي هي حركات ضعيفة نسبيًا وتفتقر إلى نظرية سياسية واضحة أثبتت الأصولية الإسلامية في السنوات الأخيرة أنها أقوى قوة مذهبية وسياسية، ومن ثم سوف نركز عليها هنا.

الأصولية الإسلامية ذات بداية حديثة نسبيًّا وهي موجودة لدى كل من السنة والشيعة على السواء، كان سيد قطب (١٨٩٨ - ١٩٦٦) هو أبلغ من تحدث بها، كما أضاف كتاب المفكر الهندى أبو الحسن على الندوى "ماذا خسر العالم بانحدار المسلمين؟" أفكارًا جديدة, وقد طبع في مصر وكتب سيد قطب مقدمة له وسرعان ما أصبح من الكتب الأكثر مبيعًا في الدول المتحدثة بالعربية حين صدوره، كما أعطي آية الله الخميني (١٩١٠ - ١٩٨٩) والطالقاني (١٩١١ - ١٩٧٩) ومطهرى (١٩٢٠ - ١٩٧٩) بعدًا شيعيًّا لها في كتاباتهم والتي كان لها أثر بالغ.

الأصوليون الإسلاميون يرون أن أهم واجبات الإنسان هي طاعة الله والعيش وققًا لإرادته تعالى كما جاء في القرآن – المسصدر المعسصوم للتشريع الأخلاقي, "الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه" (١٣)، وهم يسرون أن الأفكار المرتبطة بالحداثة تنكر تلك الحقائق الأصولية وأنها بذلك الإنكار أصسبحت تمثل الجاهلية، فالعلمانية إما تنكر وجود الله أو علاقته بالحياة الأخلاقية والسياسية، والعقلانية ترى أن العقل ليس مجرد مصدر للمعرفة العلمانية – وهي النظرة التسي

Parekh و Algar (1985) في Esposito (1983). (Choueiri 1990). (المزيد انظر (1985). (1984). (1983). (1984). (1984).

يقبلها الكثير من الأصوليين الدينيين, لكنه السبيل إلى تكوين المعرفة والوقوف على الأمور الجديرة بأن تُعرف. لكنها رغم ذلك تنكر أهمية الإيمان ودور الله فل التاريخ، أما العلم فهو مؤهل فقط للتعامل مع العالم التجريبي، وليس لديه ما يقوله بشأن معنى الحياة أو الهدف منها، وهو – علاوة على ذلك – يفتقر إلى الحكمة، والدولة الحديثة تغتصب سلطة الله، والقومية كافرة لأنها تقيم دينًا بديلا له إلهه الخاص (الدولة) وجعلت لها شعائر وأشكال عبادة ووضعت مصالح الدولة أو القومية فوق الدين، أما الليبرالية الحديثة فهى فاسدة لأنها علمانية وتمجد العقل الفردي وتجعل للفرد أهمية قصوى وتجعل مسألة الأخلاق مسألة اختيار، وتتسرك العنان للرغبات وتؤكد على المساواة بين الجنسين في حين أنهما في الواقع مختلفان العنان للرغبات وتؤكد على المساويين وليسا متناقضين.

الأصولية الاسلامية كذلك لا تعترف بالكثير من ممارسات الديمقر اطية (انظر Esposito 1998). فالديمقر اطية تجعل الحاكمية للبشر في حسين أن الحاكمية لله وحده دون سواه، وتمنحهم الحق في أن يسنوا ما يشاءوا من قوانين يعتبر ونها صحيحة رغم أن غاية واجبهم أن يلتزموا بما جاء في القرآن والـشريعة من أو امر ونواه، والانتخابات لن تنقل السلطة من الشعب إلى الحكومة المنتخبة لأن الشعب لا يملك هذه السلطة أساسًا، وبما أن الجماهير تتصف بالتقلب وبالأمية الدينية فهم ليسوا مؤتمنين على اختيار رجال ذوى منطق أو حكمة أو شخصية أو انتخابهم ، وللأسباب نفسها لا يمكن الوثوق بالرأى العام أيضًا، لكن الأصوليين الإسلامين يرون أن الصحافة الحرة لها قيمة كبيرة، إذ إنها تكشف عن مساوئ الحكومة وتبلور سخط الناس عليها، لكن لابد من السيطرة عليها وإلا كانت وسيلة لنشر الجهل والكفر والترويج الأفكار الثقافة الغربية العلمانية وممارساتها. أما الأحز اب السياسية فليس ثمة مبر ر ديني لها، لأن الأهداف الحقيقية للحياة الـسياسية قد ذكرت بالقرآن والشريعة ولن يكون هناك اختلاف حقيقي بـشأنها، والحكـام محتاجون إلى النصح والمشورة وهو أمر منصوص عليه في الدين لكن هذه الشورى يكون لها أبلغ الأثر إذا ما قدمت بالإخلاص والاحترام الواجب. وقد يسيء

المحكام استخدام السلطة أحيانًا وهو أمر يرفضه القرآن رفضًا قاطعًا والطريقة المثلى لتحاشى ذلك هو أن يكون الحكماء في الحكومة، ولذلك فإن الأصوليين الإسلاميين يرون أن يقوم العلماء بالحكم إذ إنهم سيرشدون المجتمع إلى ما فيه صلاحه الأخلاقي والروحاني، يرى البعض أن يشارك العلماء مباشرة في الحكومة، بينما يرى آخرون أن ذلك سيفسد الدين والسياسة معًا, ولذا فمن الأجدي أن يهتم العلماء بتنظيم أنشطة النواب الذين انتخبهم أو اختارهم الشعب (١٤٠). هذا النوع من الديمقر اطية - واسمها الديمقر اطية الدينية يفترض أن يوائم ما بين الاستقلالية النسبية للسياسة وبين الإطار الديني الواسع، وأن تكون أفضل من الديمقر اطية الليبرالية والعضوية التي يفضلها الحداثيون والتوفيقيون والتقليديون

وبما أن الأصوليين يعتقدون أن جميع المعتقدات والممارسات الحداثية خاطئة وكافرة, فإنهم لا يمكن أن يعتبروها مادة للمحاكاة، بــل ينبغــى محاربتها وهزيمتها بالجهاد على كل المستويات، وكذلك فالمحاولة التوفيقية لــدمج الحداثة بالتقاليد هي أيضًا محاولة خاطئة لأن المكون الحداثي بها مرفوض ولا يمكن دمجه مع الدين، بل إن جل ما ينبغي أن نأخذه من الحداثة هو تقدمها التكنولوچي فحسب الأصوليون يرفضون أيضًا المذهب التقليدي النقدي، فهــو يُــوثر التقاليــد علــي النصوص الدينية وبالتالي فهو متهم بالكفر، لأنه يرى في التقاليد مستودعًا للحكمــة المتراكمة بينما هي في الواقع مجموعة من الأخطــاء وتراكمــات مــن الجهـل, واستمرارها في الاستعارة من الحداثة يخالف نقدها لها، ولعل رفض التقليــد هــو الموضوع المفضل لدى كل من الحداثة يخالف نقدها لها، ولعل رفض التقليــد هــو أن هدف الإصلاحيين هو فتح الطريق أمام العقل وقراءة القرآن قــراءة تاريخيــة فإن هدف الأصوليين هو فتح الطريق إلى الإيمان وإغلاق أبواب الاجتهــاد أو التفسير.

<sup>(</sup>٤) للمزيد عن أسباب كره رجال الدين التقليديين للتورط في السياسة انظر 1998.

الأصوليون يرون أن الدول الإسلامية تكتسب الشرعية بمدى تمسكها بالدين وتطبيقها له وقيامها عليه، وحيث إن كل المؤمنين يكونون أمة واحدة فإن الدول الإسلامية القائمة إما أن تُستبدل بدولة إسلامية واحدة أو أن تكون كلها تحت سيطرة دولة واحدة تكون قد نجحت في إقامة حكم إسلامي حقيقي، أو أن تضع مصالحها الوطنية الضيقة تحت سيطرة الأمة وتتعاون معًا في روح من الوحدة والتصامن، وفي كل الحالات فإن الهوية الدينية أهم من الهوية السياسية، كان آية الله الخوميني يرى أن خطيئة شهبور بختيار الكبرى هي أنه "كان يعتقد أنه إيراني أولا ومسلم ثانيًا"؛ فالأصولية الإسلامية ترى أن الحفاظ على الهوية الدينية للمجتمع مسئولية جماعية لكل المواطنين، ذلك هو واجبهم نحو الله، ومن مصلحتهم التأكد ألا ينكص أحد منهم على عقبيه فيفسد الباقين، على كل منهم، إذن، واجب ديني وسياسي لكي يمنع مثل هذا النكوص وأن يخبر به السلطة المختصة وأن يحقق العدالة بنف سه إذا

وفى رأى الأصوليين الإسلاميين أن غير المسلمين أقلية "محمية" أو "أهل ذمة" فى المجتمع المسلم، لهم كل الحقوق المدنية بما فيها حق ممارسة شعائرهم الدينية، وسبل معيشتهم التقليدية ولهم الحق فى التصويت فى الانتخابات، لكن ليس من حقهم المشاركة الفعالة فى إدارة الشئون العامة أو تولى المناصب الرسمية المهمة أو القيام بأى عمل يخالف أسلوب الحياة الإسلامية السائد أو من شأنه أن يفسدها، وبما أن الأخلاقيات السائدة فى الدولة أخلاقيات دينية صرفة فإن غير المسلمين لا يمكن أن يكونوا على قدم المساواة معهم، وما دام القرآن هو الذى حدد لهم ذلك، فإن من يرغب فى منحهم مساواة كاملة سوف يجد صعوبة فى أن يجد لفكرته أساسًا دينيًا صحيحًا.

النظرة الأصولية ترى أن الحداثة قد ضربت بجذورها فى الوعى السشعبى وأصبح لها قوة سياسية واقتصادية كبيرة وبالتالى فإن الجهاد ضدها له ما يبرره، فلابد من تعليم الجماهير وتعبئتهم وتحليل كل تصرفاتهم بدقة والتعامل مع هفواتهم

بمنتهى الحزم، كما ينبغى مراقبة الأجانب والدول الأجنبية ودحض أى محاولة من جانبهم لإفساد الروح الدينية لدى الشعب، كل ذلك يتطلب بالأساس وجبود جبيش قوى من المؤمنين، وقد يحتاجون اللجوء إلى "العنسف المقدس" أو "الإرهاب الإسلامي" وهذا مُبرر عندهم تمامًا، وكما قال الخوميني مطمئنًا من هم في شك فإن "الإمام الأعظم (أول الأئمة الشيعة) قتل في يوم واحد ستة آلاف من أعدائه ليحمى العقيدة"؛ كما قد يستخدم العنف قصاصنًا من أعداء الله, أو افتداء كما في حالات الاستشهاد، مثل هؤلاء الشهداء "الأعلى من البشر" هم نموذج للجهاد في سبيل الله وسوف ينالون خير جزاء في الدنيا، ثم في الآخرة وهو الأهم.

#### ملاحظات عامة

قدمنا فيما سبق موجزًا عن أربعة تيارات فكرية في المجتمعات غير الغربية في القرن العشرين، ورغم أن التيارات الأربعة موجودة على نحو أو آخر في كلً تلك المجتمعات, فإن أثرها يختلف تمامًا من مجتمع إلى آخر، فالفكر الحداثي مثلا منتشر في الهند والصين وأجزاء من أمريكا اللاتينية أكثر مما هو في ياكستان وأجزاء من إفريقيا والشرق الأوسط، والأصولية الدينية أكثر تأثيرا في إيسران وأفغانستان وسريلانكا والسودان عنها في الصين وإندونيسيا وإسرائيل والهند، وهي حتى في هذه الدول الأخيرة منتشرة عبر جماعات بعينها مثل الأرثوذوكس والأرثوذوكس المتشددين في إسرائيل والبوذيين في سريلانكا والمسلمين في الفترات الزمنية، فقد كان المذهب التقليدي النقدي مؤثرًا ومسيطرًا في الهند وفي أجزاء كبيرة من إفريقيا في النصف الأول من القرن العشرين, ثم انهار بعد ذلك ثم عاد لينتعش إلى حد ما في السنوات الأخيرة، وحين بدأت تلك الدول طريقًا مسن التنمية الحداثية, فقدت التقاليد القديمة مغزاها وأصبح من الصعب مجرد التفكير في

إصلاحها أو جعلها أساسا للدولة الحديثة أو ثقافتها القومية، لا يعنى ذلك أن المذهب التقليدى النقدى قد ذهب أدراج الرياح أو أنه لا يملك من يدافعون عنه، لكنهم يعملون الآن على جمع شتات الماضى والذى مازال حيًا، ولما كان الماضى منفصلا عن التقاليد و لا يحمل سلطتها نفسها فقد اضطر المذهب التقليدي إلى الدفاع عنه على أسس منطقية وأصبح الاختلاف بينه وبين الحداثة المعتدلة اختلافًا هامشيًا.

ورغم أن المفكرين السياسيين غير الغربيين يعرفون الكثير من المفكرين السياسيين في الغرب، فمن الغريب أنهم يعتمدون على البعض منهم فقط وغالبًا ما يفسرون آراءهم بشكل مختلف تمامًا، وهم مهتمون بشكل عام بقضايا طبيعة التغير والصراع الاجتماعي ومصادره وكيفية بناء الدولة وقواعد الدور الإصلاحي للدولة وحدوده وطبيعة القوة السياسية ودور الأيديولوچيا في تبرير حكم الجماعات المسيطرة والعلاقة بين السياسة والأخلاق، وطبيعة حقوق الإنسان وأسسها وكيفية المواءمة بين التوعى والثقافي، ولذا فإنهم منجذبون إلى المفكرين الذين النقون تلك القضايا من الزوايا التاريخية والاجتماعية.

هذا يفسر الاهتمام غير الغربي بــ "مونتسكيو" Montesquieu و "كومــت" واماركس" Marx و الميل إلى تأكيد الجوانب الوضعية والتاريخيــة فــي فكرَهم، كان "ج.س.ميل" J.S.Mill ومازال يقرأ على نحو واسع وإن كان بــسبب فكرَهم، كان "ج.س.ميل" النفعية أكثر منه بسبب نظريته عن الحرية, التي لم تحــظ بالكثير من الاهتمام حتى الآن، والاهتمام محدود بــ "هوبز" عهوبز" كان فكــر "بنتــام" للمدخير من الاهتمام سوى في العقود الأخيرة، كان فكــر "بنتــام" Locke السياسي يُقرأ وظل يُقرأ لكن فكره الأخلاقي والاجتماعي كــان دومــا مرفوضا لانعدام الروح الأخلاقية به واعتبر دليلا على إمعان الغرب في الفردانيــة واستغراقه في طلب الملذات، أما "ماكياڤيلي" Machiavelli فهو لا يثير الكثيــر من الاهتمام للاعتقاد بأن نظرته اللاأخلاقية للسياسة أساس في تعامل الغــرب مــع

المجتمعات غير الغربية، و لابد من أن يتجنبها من يطمحون إلى بناء المجتمع على أسس أخلاقية وروحانية، أما "بيرك" Burke ومنهجه المحافظ فهو شديد العداء للتغبير ولذا فإنه لا يثير أى اهتمام في المجتمعات غير الغربية.

من بين كتاب الغرب في العصر الحديث يتمتع كل من أوكشوت Oakeshott ونوزيك Nozick و ليو شتراوس Leo Strauss وخوكو Oakeshott Foucault وفوكو Gramsci وفوكو Gramsci وفوكو وفوكو Hannah Arendt ودريدا Derrida وهابرماس Habermas يُقرأ لهم جيدًا ويُكتب عنهم على نطاق واسع، وبينما يلقى رولز بعض الاهتمام في أمريكا اللاتينية فإنه لم يجد اهتمامًا يُذكر بكتاباته في الشرق الأوسط ولا إفريقيا كما لم يلق اهتمامًا في الهند إلا مؤخرًا، كانت فرضياته الفلسفية وفكره الثقافي ممعنين في الفكر الغربي والفكر الأمريكي على وجه الخصوص ولذا فلم يجد الكثير ليقوله للمجتمعات غير الغربية، كما أن فكره الاجتماعي الداعي إلى مذهبي الفردانية والطوعية وإخفاقه في الانخراط في نقد المعتقدات غير الليبرالية وكذا اهتمامه بالفصل بين الفكر والممارسة السياسية وبين المبادئ الشاملة جميعها، كانت كلها عوامل أضعفت من تأثيره.

إن الفكر السياسي غير الغربي في القرن العشرين يحتوى على أفكار أكشر مما يحويه الفكر السياسي الغربي، في الغرب تطورت المؤسسات السياسية والمناهج الفكرية ذات الصلة تطورًا متواصلا عبر مساحة طويلة من الزمن، وبالتالي أصبح هناك إجماعٌ كبيرٌ على عدد من الأفكار الجوهرية مثل: طبيعة الدولة وأهميتها, والحقوق الفردية, والاستقلال النسبي للاقتصاد, والعلمانية, والدستورية, وطبيعة العلاقات الدولية وكيفية إدارتها. أما البني السياسية في العالم غير الغربي فلازالت عير واضحة نسبيًا، وبعض المؤسسات الموروثة عن الماضي لازالت تكون جزءًا من الواقع الحالي، ولازالت الذكريات التاريخية لسبل الحياة وأنماط الفكر قبل الحداثية حية بالذاكرة وتثير الحنين إلى الماضيهم كذلك.

ورغم أن الأفكار الحداثية انتشرت بقوة فإنها لم تنجح في إسكات منتقديها وإغلاق الطريق في وجه سبل الحياة والفكر البديلة، الخيال السياسي في المجتمعات غير الغربية أقل التزاما وأكثر جرأة وجموحًا وأكثر استعدادًا لتجربة المزيد من الاحتمالات عن نظيره الغربي، فالاختلافات بين مناهج الفكر شديدة وعميقة وتمتد إلى قضايا رئيسية مثل طبيعة الدولة وأسس السلطة وحدودها وأهمية حقوق الفرد والقيود الدستورية على ممارسة القوة ودور الدين في الحياة العامة، ورغم أن هناك إجماعًا من قبل المفكرين المختلفين حول أمور مختلفة, فمن الصعب القول بوجود عقيدة سياسية يتفق عليها الجميع.

مع هذه الاختلافات العميقة يجد المفكر السياسي غير الغربي نفسسه أمام مشكلة كبرى، فهو لا يستطيع أن يسلم تسليمًا كاملا بمعتقداته أو فرضياته أو أن بدافع عنها إلى ما لا نهاية لأنه بدرك تمام الإدراك أن غيره في المجتمع لهم آراء ووجهات نظر عكس وجهة نظره تمامًا، سوف يتمسكون بها ويدافعون عنها بالحدة نفسها. فقد استطاع مثلا چون رولز John Rawls أن يؤسس فلسفته السياسية على المعتقدات الأساسية في الديمقر اطيات الليبرالية الغربية دون الشعور بالحاجـة الى الدفاع عنها أمام منتقديه, أما نظيره في العالم غير الغربي فلم يكن لديه تلك الرفاهة النظرية، وكان لديه بديلان عن ذلك: إما أن يقوم بالمدفاع عن مبادئه الأساسية بأسلوب يقتنع به معارضوه أو على الأقل يحترمونه؛ وإما أن يعتبرها أمرًا مسلمًا به ويضع لها دفاعًا ويبنى عليها نظرية سياسية؛ فليس سهلا على منظر سياسي ليبرالي في العالم غير الغربي أن يقوم مثلا بتفنيد الفرضيات الأساسية للأصولية الدينية أو حتى المنهج التقليدي النقدي، وعلى عكس رولز وغيره من المفكرين الغربيين لن يستطيع أن يفهم المبادئ الغربية المتكاملة ويهدف إلى نظرية سياسية مستقلة بذاتها لأن بعض هذه المبادئ له متضمنات سياسية عميقة والناطقون باسمها يرفضون استقلالية الحياة السياسية، ولذا، فالمفكر السياسي غير الغربي يحتاج إلى الانخراط في المبادئ الشاملة الكلية والقيام بنقد منظم لها وشرح ما بها من مفارقات منطقية ودلالات أخلاقية وسياسية غير مقبولة، ثم إقامة نظريته السياسية على رأى منطقى مقنع عن العالم وعن الإنسان، مثل هذه المهمة الفلسفية

ليست بالمهمة المستحيلة، كما يتضح من أعمال هوبز وكانط وهيجل. لكن ذلك يتطلب تحليلا فلسفيًا قويًا وعمقًا فكريًا وثقافيًا وأخلاقيًا كبيرًا، وفهمًا متعمقًا للتاريخ, وليس ذلك في متناول الجميع. ولما كان الأمر مستعصيًا حتى على أعتى المفكرين السياسيين بالغرب, فليس عجيبًا أن المجتمعات غير الغربية لم تتتج بعد فيلسوفًا سياسيًا كبيرًا أو حتى عملا رئيسيًا في الفلسفة السياسية.

وهناك أسياب أخرى أبضًا لفشل المجتمعات غير الغربية في إنتاج أعمال مهمة في الفلسفة السياسية (Parekh 1992, pp.549ff.)، فبعض من يكتبون أعمالا عن النظرية السياسية يفتقرون إلى الموهبة كما يكرهون القيام بالأبحاث النظرية، أما بالنسبة للأكاديميين، وهم من يُتوقع منهم القيام بالأبحاث, فإن هناك عوامل أخرى. قد تنعدم الحرية الفكرية التي تتطلبها النظرية السياسية في الدول التي تسبطر عليها الشيوعية والأرثوذوكسية الدينية، حتى في المجتمعات الحرة كالهند مثلا فهناك حظر قوى للأسئلة التي قد يكون من شأنها أن تقلب الإجماع الأبديولوچي السائد أو أن تشجع شكلا من أشكال التطرف الديني أو غيره، تسم إن المنظرين السياسيين عندما تواجه بلدانهم مشكلات عملية أو يُخشى على وجودها وتكاملها يجدون من الأجدى الانخراط في معالجة هذه الأمور عن الخسوض فسي النظريات السياسية المجردة؛ كما لا يجدون احتياجًا حقيقيًّا للأعمال عن النظرية السياسية ومن ثم فليس هناك دافع إلى كتابتها؛ وفسى المجتمعات التسى لا تقدر الأكاديميين حق قدرهم، وحيث تندر الوظائف الأكاديمية، فإن الكثيرين من الطلاب الموهوبين يلتحقون بالكليات التقنية وكليات الطب والإدارة، أما الأقسام السياسية فيلتحق بها من لا يجد مكانا آخر، وفي غياب التقليد الراسخ للنظرية السياسية فإن التدريب الفكرى الذى قد يحصل عليه الطلاب ضحل نسبيًّا كما أن مقاييس الحكم على أعمالهم سطحية بدرجة كبيرة. ولما كانت المشكلات التي تواجه المجتمعات غير الغربية مشكلات جديدة ولن تفيد معها الحلول السهلة المستعارة من الخارج, فإن التنظير لها يتطلب خرق الأنماط الفكرية القديمة التقليدية، مما يتطلب الشجاعة والثقة بالذات التي قد يفتقر إليها من عاشوا لعقود متتالية - وربما لقرون - تحت وطأة الاستعمار.

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |

#### 27\_الفكر السياسي الإسلامي

سلوی إسماعيل(\*)

هناك قضيتان محوريتان في الفكر السياسي الإسلامي في القرن العشرين وهما متداخلتان: العلاقة بين الدين والسياسة، ودور الموروث الإسلامي في المجتمع الحديث. بدأ تناول هاتين القضيتين منذ القرن الناسع عـشر فـي إطـار مواجهة المجتمعات الإسلامية للغرب؛ بداية من غرو نابليون لمصر (١٨٠٩-١٧٨٩) ومرورًا بفترة نشاط البعثات التبشيرية المسيحية في الدول الاسلامية والبعثات التعليمية الإسلامية إلى الغرب وانتهاء بالحكم الاستعماري كان احتكاك المجتمعات الإسلامية بالأفكار وأساليب الحياة الغربية. من خلال هذه المو اجهة تأثرت المجتمعات الإسلامية بالتقدم المادي هناك، وظهر ذلك جليًّا في آراء المستشرقين وكتاباتهم وفي خطاب المفكرين المحليين ذي اللهجة الدفاعية أحيانًا الاعتذارية أحيانا أخرى. وتبلورت إشكالية النهضة في الفكر العربي والإسلامي. في إسطنبول - مقر الحكم العثماني - ظهرت أفكار الإصلاح ونوقشت مرارُ الالاكما ظهرت آراء الإصلاحيين الإسلاميين وأفكارهم في الهند (١)، أما في الصحوة وتقديمهم (Mirsepassi 2000,p.56; Gheissari 1998, pp.14-15)، وبنهاية القرن التاسع عشر كان الفكر الحداثي يتضمن الأفكار والمبادئ القومية.

فى مطلع القرن العشرين كانت مشكلة التخلف الحضارى تؤرق المسلمين. وقد صيغت الإشكالية الرئيسية فى إطار مشروع نهضوى للمجتمعات الإسلامية، وتشكل منطوق هذه الإشكالية كما ظهرت تفاصيلها عند المواجهة مع الغرب فسى

<sup>(\*)</sup> محاضرة في سياسات الشرق الأوسط بجامعة أكستر

<sup>(</sup>١) للمزيد عن حركة الإصلاح في تركيا العثمانية انظر (1962) Mardin.

<sup>(</sup>٢) للمزيد عن الأفكار الإصالحية لمفكري شبه القارة الهندية انظر (1999) Brown.

الفترة الحديثة، وتبلور الكثير من الاتجاهات الفكرية في فترة المواجهة تلك وتراوحت المواقف الفكرية وتعددت درجاتها من الحداثة الإسلامية إلى العلمانية (٦). تناولت الأسئلة الرئيسية أسباب التخلف والتدهور وشروط تحقيق التقدم، كما كانت قضايا الحكم جزءًا لا يتجزأ من هذا الجدل الدائر؛ حيث اختلف المفكرون الإصلاحيون بشأن أشكال الحكم السياسي ودور الحكومة في المجتمع، وتضمنت أراؤهم إعادة تفسير لتعاليم الإسلام ومحاولات للمواءمة بين "الإسلام" و "الحداثة".

ويبدو أن القضايا والإشكاليات التي شغلت المفكرين الإسلاميين في بداية القرن قد ظهرت مجددًا في جزئه الأخير - وإن بصيغة جديدة، إذ أعاد المفكرون الإسلاميون العرب طرح أسئلة النهسضة بينما واجمه المفكرون الإسلاميون الإيرانيون مرة أخرى قضايا الأصالة والمعاصرة، ولا يعني ذلك أن المفكرين المعاصرين قد أخذوا من الأفكار قديمها وأعادوا صبه في قوالب جديدة أو أن الفكر الإسلامي قد تجمد. بل - كما سيأتي - إن الأسئلة القديمة أعيد تقييمها من وجهـة نظر نقدية وطرحت لها إجابات جديدة. لكن ماذا عن الفترة ما بين نهضة مطلع القرن أو الخطاب الحداثي وبين الكتابات النقدية في الفتــرة الأخيــرة ؟ إن الفكــر الإسلامي في تلك الفترة قد تشكل بفعل الإطار التاريخي للتفاعل بين الغرب والدول غير الغربية وعلى وجه الخصوص تجربة التحرر من الاستعمار وظهور الدولة الأمة، في تلك الفترة, توارى خطاب النهضة بينما احتلت أيديولو جيات الثورة والقومية مكان الصدارة؛ وبدت الدولة الأمة وقد استولت على مسسروع الحداثة. وسواء في تركيا الجمهورية العلمانية, أو في مصر العربية الاشتر اكية, فإن اللحاق بالغرب وبركب التنمية والتقدم كانت كلها قضايا تطالب بها الدولة الأمـة. كانـت القومية هي إطار سياسات الهوية التي وفقت ما بين الناس ومشروع الحداثة، وكان للتحديث كمبدأ للمشروع القومي, مكانة مهيمنة مدعومة بالجهاز القمعي للدولة، وتبلور هذا المبدأ المهيمن سواء عبر الخطاب الرسمي أو المعارض بدءًا من

<sup>(</sup>٣) للمزيد من التفاصيل انظر (Hourani (1983) . وكذلك محمد عابد الجابري -Muhammad Abid al (1982) Jabiri.

أربعينيات القرن. لكن ظهور الحركات الإسلامية وتصاعدها في الستينيات تحدى تلك الهيمنة مما ساعد على تفككها، تلك هي الخلفية التي أدت بالمفكرين الإسلاميين المعاصرين, في عقدى السبعينيات والثمانينيات, إلى أن يعودوا مجددًا لطرح أسئلة النهضة والحداثة والأصالة.

هذا الفصل من الكتاب يتناول بعض القضايا الرئيسية التي عالجها الفكر السياسي الإسلامي منذ مطلع القرن العشرين حتى الآن، ويغطى مصطلح "الفكر الإسلامي" - كما هو مستخدم هنا - كتابات المفكرين الذين يعملون داخل التقاليد الفكرية الإسلامية ويتناولون المفاهيم والتصنيفات الإسلامية، واستخدام هذا المعيار لاختيار الكتابات والمفكرين يقصى المفكرين المسلمين العلمانيين عن عميق الدراسة، لكننا ألمحنا إلى أفكارهم ومناقشاتهم من خلال حواراتهم مع المفكرين الإسلاميين، كما ينبغى التنويه إلى أن الكثير من الكتابات المختارة للدراسة لا تعالج القضايا السياسية بالمعنى الضيق لكنها في معالجتها لقضايا الفلسفة والثقافة والتاريخ تجسد الجدل الدائر حول أسس المجتمع ومصادر المعرفة والمقاييس المعيارية التي ينبغي أن تقوده.

### الصحوة الأولى: الإسلام والحداثة

إن أساس إشكالية الصحوة في الفكر الإسلامي هو البحث عن العوامل الكامنة خلف تقدم الغرب (الآخر) وتخلف المسلمين (الذات)، وكيفية خلق الظروف الملائمة لقيام حضارة إسلامية جديدة. هذه الإشكالية بنيت على أساس قراءة مواجهة الغرب باعتبارها حدثًا بين قوى متكافئة، في هذا السياق حاول الجانب "الأضعف" أن ينفي عن نفسه تهمة الدونية، وقد تصور محاولو الإصلاح من الداخل إمكانية التوفيق والمواءمة بين الإسلام والتقدم, في حين كان أخرون مع الخروج الكامل عن التراث. فقد نادي- مثلا- الإيراني مالكوم خان Malkom Khan)، وما يعنينا هنا هم بتبن كلي إجمالي لعادات الغرب (Mirsepassi 2000, p.63)، وما يعنينا هنا هم

المفكرون المدافعون عن التراث وهم يحاولون الانخراط في تحدى الحداثة الغربية. ونتاج تلك الجهود هو ما يعرف بـ "الحداثة الإسلامية" التي كان أهم ممثليها محمد عبده وتلميذه رشيد رضا<sup>(٤)</sup>.

مبادئ الإصلاح عند محمد عبده لابد أن تكون مستمدة من السدين، ومسصادر التجديد يمكن أن نجدها في الشريعة – من قرآن وسنة، ولكي يستطيع المسلمون أن يتعاملوا مع القضايا المعاصرة، عليهم الاعتماد على المبادئ الأساسية للسشريعة. وأثناء ذلك فإن العقل هو المبدأ الهادي وهو ما يعني رفض كل التفاسير القديمة. وبإعلاء شأن العقل فوق النقل أو التقليد يقدم محمد عبده مبدأ المصلحة (أي ما ينفع الناس) باعتباره الأساس الأخلاقي والمعياري وراء التشريع والقواعد؛ حبث يصبح العقل حراً في التعامل مع قضايا العصر عند تجاوزه قيود التقاليد وأصفادها. ويساند الوحي العقل في هذه المهمة، ورغم أن محمد عبده كان يسرى أن العقل والسوحي متسقان، فإنه في التحليل الأخير افترض للوحي دور الريادة. إذن, فبينما العقل قائم نتيجة على تمييز الصواب من الخطأ دون اعتماد على الوحي فإن احتمال خطئه قائم نتيجة لقيود السياق، وهنا لابد للعقل من أن يذعن للوحي (8-107-1966, pp.107).

يرتبط النظام والاستقرار والتقدم في فكر محمد عبده بالقواعد الأخلاقية، وفي تأثره بأفكار القانون الطبيعي الغربي في عصره, كسان يرى أن التقاليد والأعراف الأخلاقية كامنة في الطبيعة يمكن إدراكها بالملكات العقلية وأن السوازع الديني للسلوك يوضع في ضوء قوانين الطبيعة وأحكامها. ويبدو أنه أقسام تمساثلا وتطابقًا ما بين الأخلاقيات الدينية والفطرة؛ فعلى المستوى الفردي يوجه السوازع الديني السلوكيات والخيارات الأخلاقية، وعلى المستوى المجتمعي تدعم عقلانية الإسلام التقدم بتأكيدها مبدأ المنفعة الذي يوجه التحركات والخيارات الجمعية ويكشف المبادئ العامة التي ينبغي أن تقود المجتمع, التي تسوازي تمامًا قسوانين الطبيعة. فالإسلام, كدين عقلاني, يحتوى مبادئ الفعل الاجتماعي ويقدم دعائم

<sup>(</sup>٤) الشرح التالي لفلسفة عبده ورضا مستقى من (Kerr (1966).

المجتمع الحديث، وكما عبر عن ذلك "عزيز العظمة" بإيجاز بليغ، فإن الإسلام في فكر محمد عبده "تحول إلى دين طبيعي، وإصلاح المجتمع به يستم بتجريده مسن الشوائب التاريخية التي علقت به وتنقيته منها وإحياء حسه الأصلي وجوهره الكامن في نصوصه الأصلية حتى يكون لها معنى مواكب للعصر، بحيث يصبح القانون الإسلامي نوعًا من القانون الطبيعي" (al-Azmeh 1993, p.53)، ولكون الإسلام الذي يتم إصلاحه لدى محمد عبده إسلامًا يقر المنفعة وينزع إلى الطبيعة ويُعمل العقل فهو منفصل عن الإسلام التاريخي, ويتخذ شكلا ومحتوى يقره العقل ومصالح العصر، ويقال إن هذه النزعة الفكرية لدى عبده طغت على كل الأفكار الأخرى لمعاصريه للتطور إلى حداثة علمانية (Hourani 1983, pp.144-5).

تطرقت الأفكار التي حاولت التوفيق بين الإسلام والحداثة إلى قضايا الحكم، فعلى سبيل المثال أكد محمد عبده التوازى والتشابه بين الأشكال الديمقراطية للحكم ومبادئ إسلامية معينة كمبدأ الشورى الذى اعتبره مساويًا للتشاور السشعبي في البرلمان، أما رشيد رضا, فقد نقح تعاليم القرون الوسطى بهدف إرساء مبدئ الإصلاح, كما أوضح مالكوم كير Malcolm Kerr؛ وعنيت القضايا الرئيسية بطبيعة السلطة وأسس التشريع ومصادره والجهاز المسئول عن تطبيقه وبداية كان السؤال المطروح هو: هل السلطة روحية أم زمنية؟ ثم بالتالى: هل الحكم ثبوقر اطي أم علماني؟

كان من رأى رشيد رضا, الذى أيد إحياء الخلافة, أن السلطة السياسية سلطة زمنية مؤقتة لكنها فى الوقت نفسه تخضع لتعاليم الدين ونواميسه، وهذه الصياغة تحمل الكثير من الشد والجذب القائم فى الفكر السياسى الإسلامى الحديث. معظم المؤيدين لشكل من أشكال الحكم الإسلامى اليوم يؤكدون أنهم لا يهدفون إلى إقامة حكم ثيوقر اطى، فالحاكم لا يُختار على أساس سلطته الدينية أو الروحانية، بل همى مسألة تطبيق للقوانين التى تحفظ للدولة طابعها الإسلامى. بعبارة أخرى, فإن التشريع هو المجال الذى تتحقق فيه الطبيعة الإسلامية للحكم. فى الوقت نفسه, كان

رضا- مثل المؤيدين الحاليين لقيام الدولة الإسلامية- يواجه مشكلة مدى مطابقة القانون للظروف والأحوال المعاصرة، وكان حله لتلك الإشكالية, وهو الحل الذي مازال يلهم الكثيرين, هو التشديد على أن القواعد والقوانين الحاكمة للمجتمع لابسد من تطويرها لتلمس ضروريات المجتمع وحتمياته في أي زمسن وتفي بمرامها وتقوم بإشباعها، ولابد في الوقت نفسه من أن تبقى في إطار المشريعة التسي- أي الشريعة- تقدم عموم المبادئ والأسس التي تحكم كل ما في المجتمع من معاملات. النقطة الأخرى بشأن مبادئ الشريعة الجامعة هي فكرة أن مجالات الإدارة والسياسة تقع رهن تسمرف الحاكم والمجتمع (Kerr 1966, p.189). إذن, فبالإضافة للرأى القائل بأن قواعد الشريعة ذات طبيعة عامة شمولية تسمح بالتاقلم مع مصالح المجتمع, فإنه يبدو أن هناك مجالات وأموراً لا يمكن إعمالها فيها، فما الذي يضمن إذن إسلامية الحكم؟

واعيًا بهذه المعضلة، راح رشيد رضا يبحث عن آليات لفرض قيود على إساءة استخدام السلطة والانحراف عن المبادئ العامة للشريعة، تلك القيود تتبع من ضرورة تشكيل القوانين وفقًا لإجماع ممثلى المجتمع—"أهل الحل والعقد"، وسلمح رضا بأن يتسع مجال "المصلحة" ليشمل الكثير من الاحتياجات الاجتماعية المعاصرة وليس مجرد القراءة الحرفية للنصوص والأحاديث (p.199)، كما يمكن تجنب الأخطاء في الحكم والتفسير عن طريق الإجماع والرجوع إلى القرآن والسنة كمصدرين للتشريع. فإذا ما فسر القرآن والسنة لمن يكون هناك خلاف، بيد أن هذا الحل غير كافي. فهو يستتبع الانتقال من المستوى يكون هناك خلاف، بيد أن هذا الحل غير كافي. فهو يستتبع الانتقال من المستوى يعالج قضية غياب العلاقة المباشرة بين النص والقرائن أو بين المتن والسياق، وحقيقة كون التفسير أو لا وأخيرًا عملا يقوم به بشر (Kerr 1966, p.203).

أما في الشئون الإجرائية للحكم, فإن رضا يتعامل مع مسألة السلطة والشرعية في إطار الفكر السياسي الإسلامي في القرون الوسطى، ولذلك يخفق في

تقديم حلول لمشكلات السلطة وسبل ضمان قيام حكم شرعى وإقامة العدل والإنصاف في حال إساءة استخدام النفوذ، ذلك لأن رضا, في تحديده للحاكم بأنه أفضل المؤهلين للخدمة من وجهة نظر الجماعة "أهل الحل والعقد", أهمل تحديد معايير عضوية الجماعة، وهي العملية التي تحدد خصائص الحاكم وأساليب إقامة الشرعية وسحبها في حال الإخلال بها (Kerr 1966, pp.159-64).

كانت العلاقة بين الدين والسياسة موضع جدل مكثف في الجزء الأخير مسن القرن العشرين مع تصاعد الحركات التي تعارض شرعية الحكم العلماني وتطالب بحكومة إسلامية، ففي الجزء الأول من القرن ظهر عالم دين تفاعل مسع مختلف ضرورات العصر وحتمياته, وهو على عبد الرازق الذي أنكر وجود شكل إسلامي للحكم، كتب على عبد الرازق في وقت قوضت فيه دعائم الخلافة (١٩٢٤) مؤكدًا الطبيعة العلمانية للحكم في الإسلام، ففي كتابه "الإسلام وأصول الحكسم" (١٩٢٥) راح يؤكد أن مؤسسة الخلافة لا أساس لها في الإسلام (١٩٥٥)، المسلطة السياسية لم يكن مبدأ جوهريًا في الإسلام. وبالتالي فمن الخطأ الاعتقاد بأنه لم يكن هناك فصل بالضرورة بين الدين والسياسة، وافترض عبد الرازق فرقًا واضحًا بين الرسالة الدينية للنبي محمد والدولة التي أرسى دعائمها.

عادت آراء على عبد الرازق عن الخلافة للظهور من جديد في الثمانينيات والتسعينيات ردًّا على الدعاوى الإسلامية، فقد تولى محمد سعيد العشماوى وفسرج فودة مثلا إعادة قراءة الفترة الأولى من الإسلام بهدف إثبات دنيوية نظام الحكم فودة مثلا إعادة قراءة الفترة الأولى من الإسلام بهدف إثبات دنيوية نظام الحكيم (Al-Ashmawi 1996; Fuda 1988) لكن, قبل أن ننتقل إلى الجدليات الحالية ينبغى أن نتفحص بعض التحولات المهمة في توظيف الدين في هذه المرحلة وفهم دوره في السياسة والمجتمع، وقد ارتبطت كل تلك التحولات ارتباطا وثيقًا بالتطورات التاريخية مثل ظهور الفكر السياسي القومي والصياغات المحلية لمشروع الحداثة.

كانت القومية وتحديات الحداثة ضرورية لتشكيل مفاهيم حداثية عن الإسلام وعن تاريخه القديم وحياة مؤسسه، كما كانت طائفة من الأدبيات- التي أنتجها مفكرون وأدباء في مصر في الثلاثينيات والأربعينيات تحت اسم إسلاميات -أداة لتفسير الدين باتساق مع الحداثة ووفقا لروح العصر ( Dajani 1990; .Sabanegh n.d)، وهي فترة تميزت بالأفكار والمؤسسات الليبرالية، كان الكتاب أنفسهم جزءًا من التوجه الليبرالي. وتظهر الأسس المنطقية وراء محاولاتهم في سياق كتاباتهم التي واكبت ظهور حركة دينية سياسية ألا وهي جماعـة الإخـوان المسلمين, كما واكبت استمر الاحتلال البريطاني وطائفية السياسة وهجمات البعثات التبشيرية الغربية<sup>(٥)</sup>. دفعت تلك الظروف الكتاب إلى أن يأخذوا على عاتقهم مهمة الدفاع عن الإسلام وتوثيق دعوى المسلمين إلى الحضارة عن طريق إنتاج مؤسسة إنسانية عقلانية، وأدت محاولاتهم إلى إنتاج عدة كتب عن سيرة الرسول وصحابته، كان من أهم ما ميَّز تلك السير هي محاولتها أن تكون علمية، ومثل محمد عبده كان كتاب الإسلاميات يحاولون إئبات أنه لا بوجد في الإسلام ما يتعارض مع العلم، حتى إن أحد أهم الكتاب الدينيين أشار في مقدمة إحدى السبير أن الكاتب أخضع جميع الوثائق لسلطان العقل ولم يأخذ أي شيء علي علاته (Sabanegh n.d.)

كان الهدف المحورى لتلك الكتابات هو تأكيد منطقية الدين وعقلانيته وإثبات أن نسقه الأخلاقي الاجتماعي يواكب الأخلاقيات الإنسانية الـسائدة فــي العــصر الحديث (Sabanegh n.d.)، وهكذا أعيد كتابة التاريخ الإسلامي الباكر من خلال القيم الحديثة وخُلِع عليه إطار معياري كان يظن أنه متوافق مــع القــيم والمبـادئ الغربية (Sabanegh n.d.; Smith 1973)، وتم تضمين هذا الأسلوب أو النمط لإثبات العقلانية والليبرالية في المشاريع القومية للتطوير، بيد أن القــوى الثوريــة اتخذت مسلكًا آخر بعد أن ملكت زمام جهاز الدولة وخلعـت علــي نفـسها رداء

<sup>(°)</sup> هناك خلاف حول وضع هذه الكتابات وأهميتها في تاريخ الفكر المصرى والعربي والإسلامي. انظر (Sershoni and Jankowski (1997) و Smith (1999).

القومية ومعاداة الاستعمار، وأصبحت مبادئ الاشتراكية والشعبوية واشتراكية الدولة في الكثير من الأحيان هي الأيديولوچية الحاكمة، فكانت محاولات تطويع التقاليد والمبادئ الإسلامية لخدمة تلك التوجهات الجديدة. ومن هنا كان التأكيد على الاشتراكية الإسلامية (Enayat 1982, pp.138-50).

## سياسات الأصالة والهوية: الإسلام والعمل الثورى

كانت الحداثة الإسلامية, كما مثلها محمد عبده تهدف إلى إزالة الـصعوبات وحل المشكلات العملية التي تواجه المسلمين في علاقتهم بالغرب، وتشكلت الحلول بفعل نظرة غائية للتاريخ دمجت الأفكار الحداثية عن التقدم والتطوير، بيد أن محاو لات تضمين الذات في هذه الحركة العالمية لم تنجح، كان محمد عبده يرى أن الشربعة لديها إجابات عن كافة الأسئلة المطروحة تتفق وروح العصر، ولما كان العصر عصر سيادة الغرب والملحمة السائدة هي ملحمة انتصاره فإن الحلول والإجابات كانت تبنى على المقدمات التي تفرضها هذه السيادة، كانت تلك المقدمات وتداعياتها هي تحديدًا موضوع النقاش والبحث بين المفكرين الذين أعددوا طرح أسئلة الهوية والأصالة، استتبع ذلك الخوض في بحث العلاقة بين الدين والعقل، وبين المعرفة الدينية والمعرفة العلمية وبين النظرة إلى حركة التاريخ والمسسئولية الفردية، تناول المفكرون الإسلاميون تلك القضايا من مختلف الاتجاهات, معملين مبادئ فكرية مختلفة، وبالتالي فقد كانت الحلول المقدَمة جد متباينة، وسوف نطرح هنا- بغرض التبسيط- اتجاهين محددين. أحدهما فضلً العمل كتعبير عن الأصالة, أما الآخر فأعطى الأولوية لمعرفة الذات. الأول ارتبط بالسياسات الثورية للإسلام النصالي, أما الثاني فعني بإعادة صياغة التراث الإسلامي على أسس نقدية. والمنهجان ليسا منفصلين عن بعضهما وإنما يتضمنان اهتمامات وأهدافا مــشتركة مثل السعى إلى تحرير الذات ومساءلة التراث للتوصل إلى حلول لمشكلات العصر، ربما لا يكون ذلك كافيًا لتجسير الفجوة بين المنهجين، ورغم ذلك تبقي

المصالح المتداخلة التى تقودهما. فى هذا الصدد ينبغى أن ندرس موقف محمد إقبال، الذى رفع شعار "الهوية" فى أوائل القرن، وإليه يعود الفضل فى إرساء دعائم پاكستان كدولة قومية إسلامية، وكان إصراره على ضرورة معرفة الذات هو الأرضية المشتركة بين فكر دعاة العمل والفكر النقدى لدى مجددى التراث (<sup>1</sup>).

انخرط إقبال في دراسة المشروع الغربي للحداثة في مقابل التدهور الحادث في الشرق، فألف كتابًا نقديًّا عن كل من الشرق والغرب موضحًا السبل التي يمكن بها تهدئة التوتر الناجم عن المواجهة بينهما، كما أشار إلى خطأ الغرب في رفضه للدين تفضيلا للعلم ونشر المادية التي تحط من شأن الإنسان، كذلك ألقي باللوم على الشرق لهجره المنطق الاستقرائي وتفضيله الدين كوسيلة وحيدة للفهم والتدبر مما أدى إلى عدم التعمق في العلم والفلسفة، وجد إقبال الحل للتوتر فيما بين المـوقفين, وكالهما منحرف عن الحق، وجده في إرساء مفهوم عن الذات باعتبار ها جوهر الوجود، ارتكز السبيل الذي رسمه إقبال على الرأى بأن النزوع إلى معرفة الدات يتحقق عن طريق الوحدة مع المقدس، فالذات الحقة للمسلم تتحقق في التوحيد (التوحيد هنا يعنى التماهي مع الخالق). أما الحلول التي قدمها إقبال فهي تتمحور حول سياسات الأصالة وتأكيد الهوية الملائمة للحاضر، وفي تأمله للظروف الثقافية للمسلمين, نادي بضرورة الحفاظ على الهوية في مواجهة آثار التآكل التي يأتي بها التقليد الأعمى للغرب، مناهضة لتلك الآثار، اقترح إقبال "العودة إلى الذات" كسبيل الي الحق، وفكرة العودة إلى الماضي أو إلى الجذور كضرورة للأصالة - ومن ثم تحقيق الذات - هي فكرة يمكن أن نجدها في كل من كتابات الإسلام الشوري والدراسات النقدية للتراث، وهي تعكس الرغبة في استعادة وحدة الذات ومن ثم وحدة التاريخ.

كان في إطار الحداثة العلمانية المتبناة في بلدان إسلامية كتركيا وإيران ومصر أن ظهر خط واضح للفكر السياسي الإسلامي، كان نقد فكرة الاقتداء

<sup>(</sup>٦) هذا التوضيح لأفكار إقبال يعتمد على العرض الذي قدمه Robert D.Lee في كتابه (82-57.pp.57).

بالغرب عنصراً رئيسيا للانتقال إلى فكر التأسلم، ظهر في الستينيات نقد مفصل للعليل للغربنة يمثله كتاب "الابتلاء بالغرب" لجلال آل أحمد, وهو تشخيص مفصل للعليل التي أصابت إيران في العصر الحديث ( 1998; Borourjerdi ) ميث يرى أن "التسمم بالغرب" أو "مرض الغرب" هو المرض الذي ضرب بلاده وأصابها، وسببه راجع إلى هجران التراث التقليدي وتبنى الأساليب الغربية على نحو سطحى مصطنع، ذلك النقد للغربنة يسشير إلى اغتراب الإنسان عن جذوره وهويته الحقيقية، ومحاكاة الغرب واحتذاؤه يعمقان هذا الاغتراب ويؤكدان عدم أصالة المحاكين.

ظهرت فكرة الاغتراب عن الذات وضرورة الصدق معها في الكتابات الإسلامية التي رفضت الفصل بين الإسلام والسياسة وجعلت للدين دورًا سياسيًا، فالإسلام في هذا التوجه الفكرى يبدو أيديولوچية ومنهجّا لتقديم أسس العمل الثورى، وقد قدم مفكرون مثل سيد قطب وعلى شريعتي وآية الله الخميني قسراءة للمنهج الإسلامي تثبت أن العمل عنصر من عناصر الإيمان. كانت هذه القراءة في إطار ظروف سلطوية الحكام وإساءتهم استخدام السلطة، وشسرعت تصنع أسس العمل الثورى من جانب المسلمين، ودعت إلى الفعل الجمعي الشعبي رغم أنها في بعض الأحيان - أيدت منظور زعامة النخبة وتسليم مقاليد الأمور إلى علية القوم.

كانت كتابات سيد أبو الأعلى المودودى أولى الكتابات المنظمة التى أبرزت الشق السياسى فى الإسلام، فقد وضع برنامجًا للإصلاح يعتمد على نظرة معينة للإسلام تؤكد البعد الاجتماعى للإيمان؛ فالعلاقة بين الإنسان والخالق علاقة خصصوع من جانب الإنسان لسلطان الخالق وسيادته وحكمه وهذه العلاقة تتحقق في العالم الاجتماعى؛ هذه الصياغة أثارت جانبًا مختلفًا لمفهوم التوحيد (وحدانية الله). وبالاختلاف عن فكرة إقبال عن الوحدانية باعتبارها معرفة الله, كان التوحيد لدى المودودى يعنى معرفة أن السيادة والحاكمية لله. حاكمية الله تكمن فى تطبيق أحكامه،

ومن ثم فإن الخضوع لله يستوجب إقامة نظام إسلامي يجسد روح التوحيد. وبالتالى . فإن إقامة الدولة الإسلامية تمثل شرطًا مهمًا لتحقيق الإيمان، فالدين لا يعنى بمعرفة الله فحسب وإنما هو ينظم معتنقيه, ويدفعهم للفعل (Nasr 1996, p.57).

أصبح المفهوم السياسي عن الدين لدى المودودى فكرًا محوريًّا في أعمال المفكرين الإسلاميين الأصوليين وخاصة سيد قطب، بيد أن الانخراط في الإسالام السياسي ظهر وأخذ يتشكل بفعل العوامل الاجتماعية التاريخية القائمة، ترجع جذور الفعالية الإسلامية السنية إلى جماعة الإخوان المسلمين وأفكار مؤسسها حسن البنا، الذي دعا إلى دور أعمق وأكبر للدين في تنظيم العلاقات الاجتماعية والمجتمع ككل، كان فكره يؤكد المثل العليا والخلق المحافظ كدعائم للمجتمع، وفي فكر سيد قطب أخذت القضايا الأخلاقية التي صاغها حسن البنا بعدًا أعمق وشرحًا أوفي وتم تفصيلها بنظرة عملية عن المجتمع وسبل التغيير، كما استخدم سيد قطب مفهوم الجاهلية ليصف المجتمعات الإسلامية المعاصرة (Qutb 1989).

انتشرت كتابات سيد قطب كتعليق على المجتمع المعاصر معبرة عن السخط على أساليب الحياة الحديثة والرفض التام للنظم والمؤسسات المنحرفة عن النموذج الإسلامي، في فكر سيد قطب تكمن فكرة أن الإسلام ليس مجرد دين فحسب، وإنما هو منهج ونظام حياة، وهو ما يدل على اتساق الروحانيات والدنيويات وغياب أى انفصال بين الدين والسياسة، منطلق هذه النظرة هو مفهوم التوحد الذي يجسد العلاقة بين الله والإنسان في إطار الخضوع لعظمة الخالق وجلاله. فكرة التوحد هذه تتفق مع فكر المودودي لكنها تظل بعيدة عن فكر إقبال. وحدانية الله في فكر سيد قطب تظهر وتتضح في تطبيق القانون، ولهذه الفكرة تداعيات ونتائج مهمة, إذ إنها تؤدي بالمسلم إلى أن يكون من رعايا الله يطيع قوانينه تعالى.

اهتم سيد قطب فى باكورة كتاباته بقضايا العدل الاجتماعى والفساد والسلطة السياسية، ورسخ فكرة أن شرعية الحكم تكمن فى تطبيق القانون وليس فى السلطة الروحية للحكم، ثم ذهب إلى توضيح الفعالية الإسلامية مستلهمًا نظرة ميتافيزيقيــة

للمجتمع في التاريخ. فهو يرى أن معرفة الله تتحقق من خلال الوحى المُعاش؛ إذ على المجتمع المؤمن أن يخضع القضاء والقدر الذي هو تخطيط الله ( 'Abu Rabi'). ففي عصرنا الحاضر الموصوم بالجاهلية يمثل مجتمع المؤمنين الطبعة المناضلة ضد التشوه والاغتراب، طابق قطب بين الاغتراب والانحراف الدي سببته الظروف المعاصرة عن مبدأ التوحيد، وقد استتبع ذلك خضوع الفرد لآخرين أو عبوديته لمطالب مادية (Abu Rabi' 1996, p.141). جوهر نقد سيد قطب للحداثة هو أنها رفعت منزلة العقل جاعلة منه السلطة المرجعية الأولى والأخيرة والنهائية، رغم أن الحقائق الدينية لا تحتاج إلى الإذعان للعقل، وقد اعتمد على الكتابات الغربية لإثبات هذا النقد حيث وجد أفكارًا تعبر عن عدم افتتان الغرب. فسه بالحداثة في كتابات مفكرين مثل برتراند راسل Bertrand Russell (\*).

"العقيدة" هي المفهوم المحوري في فكر قطب لتحقيق أسلوب الإسلام في الحياة, وهي ليست مجرد مجموعة معتقدات وقيم لكنها حالة وجود وتحقيق لتحرر الفرد من عبوديته لغيره من البشر (1996, p.141). العقيدة أسلوب فعال لربط العالم بعضه ببعض وتأكيد خضوع الإنسان لله الذي في الوقت نفسه تحرر الإنسان وانعتاقه من كل ما هو دون الله، والعقيدة, باعتبارها أسلوبًا فعالا لفهم النص وتفسيره, تضمن استمرارية العلاقة بالمبادئ العامة الموحى (Rabi 1996, p.187 لفهم النص وتفسيره، ينبغي, رغم ذلك, ملاحظة أن هذه النظرة المتطورة المتطورة التحررية للنص ليست دائمة، كما أنها تصطدم أحيانًا بحرفية سيد قطب (1997 ملاحظة أن هذه النصوص، التوس ناحية ومن ناحية وعن أن يتجنب التفسيرات الموجودة في صلب النصوص، ثم - من ناحية أخرى - يُؤثِر أن يتجنب التفسيرات الموجودة في التراث، قدم قطب قراءته "المُلهَمة" للقرآن، وحاول أن يضع أسلوبًا تفاعليًا للقراءة (تصور إسلامي)، ويبدو أن حل هذا التوتر يكمن في فهم المفسر ومدى استنارته، لكن هذا إسلامي)، ويبدو أن حل هذا التوتر يكمن في فهم المفسر ومدى استنارته، لكن هذا يفتح المجال أمام دعاوى غير عملية للوصول إلى الحقيقة.

<sup>(</sup>٧) اعتمد قطب على نقاد الحداثة فى الغرب وخاصة أليكسس كاريل Alexis Carrel، وللمزيد عن تأثير كاريل على قطب انظر 1997. Choueiri المفكرى عن التشابه بين نفور قطب من الحداثة ونقد الحداثة لدى مفكرى الغرب المعاصرين من أمثال Alasdair MacIntyre انظر 1990.

يضم مفهوم العقيدة هذا كل جوانب حياة الفرد وأصبحت له أهمية كبيرة في المجال السياسي تحديدًا. فالعقيدة – كشكل فعال للوجود – تضع المسلم في موقف المقاومة ضد الظلم والفساد وإساءة استخدام السلطة، كما أنها تحتم على المسلم أن يكون فاعلا، وكان لهذا الالتزام مكان الصدارة في فكر الإسلاميين المتشددين بدءًا من السبعينيات، ومع هذا الفهم للعقيدة هناك فكرة الفعالية التي هي واجبة على المسلم ومسئولية ملقاة على عاتقه لغرس "حاكمية الله" وإعلائها والقضاء على جاهلية العصر، هذه المسئولية أو الالتزام يدل عليها مفهوم "الجهاد"، فالعقيدة على ضوء قراءة سيد قطب للمجتمع المعاصر تضع مسئولية الجهاد على عاتق المؤمنين. إذ عليهم أن يحاربوا اغتصاب حكام اليوم لسلطان الله، وفي ظلل المؤمنين. إذ عليهم أن يحاربوا اغتصاب حكام اليوم لسلطان الله، وفي ظلل المؤمنين المؤمنية المؤمنة: القلة من المؤمنين الذين يدركون الاعتداء على حاكمية الله، وضرب سيد قطب لهذا الجهاد مـثلا بالتجربة المكية داعيًا إلى هجرة مجتمع الجاهلية استعدادًا للمواجهة.

فكرة الجهاد كأساس للدين نجدها عند المفكر الإيراني على شريعتى؛ وكما فعل سيد قطب رسم شريعتى بدقة إطار الفعالية الإسلامية النصالية، كما يمكن أن نجد أصداء أصولية سيد قطب في استشهاده بالشعار الذي رفعه الإمام الحسين الحياة عقيدة وجهاد"؛ ومرة أخرى فإن المزج بين نظرية وحدانية الله وتوحيده وتطبيقها هو سبيل المسلم إلى الهداية والرشاد في هذا العالم ( ,152 Enayat 1982) فوحدانية الله تعبير عن وحدة الكون، في حين يتنافي الصراع والتصاد وانقسام المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مع وحدة الكون ولذا ينبغي مقاومة هذا التناقض حتى تتحقق مبادئ التوحيد ( ;364 P.156) الدين – وهذه مبادئه – يمثل أيديولوچية أصولية ذات مقوة تحريرية تشعل حماسة المسلمين لمحاربة الظلم وهيمنة الغسرب وسطوته الاقتصادية والثقافية (1983, p.101)، وبينما يرجع سيد قطب, السنى, جذور فكرة الجهاد إلى بداية مرحلة تأسيس الدولة الإسلامية في تجربة مكة المدينة, فإن شريعتي يرجعها إلى بداية التاريخ الشيعي.

يربط شريعتي بين فكرة الصراع الديني بين الخير والشر ومعاني الشورة الاجتماعية؛ فعلى الصعيدين الروحاني والاجتماعي, يحقق الجهاد نقلة من الحالـة الأدنى للذات إلى الحالة الأفضل والأسمى (Gheissari 1998, p.105)، وتدخل العقيدة - في تفعيلها للقدرات الثورية للفرد - نطاق إعادة بناء الذات. في رأي شريعتي أن عملية التحول تحدث في إطار مؤسسي تكون فيه "للمفكرين المستنيرين" مواقع الريادة (Borourjerdi 1996, p.111)؛ وتوازيًا مع فكرة سيد قطب عن الطليعة واتساقا معها رأى شريعتي أن الإسلام كأيديولو جية وعقيدة ينظم المجاهدين والمثقفين والمفكرين ويقوم بتعبئتهم (Borourjerdi 1998, p.111; ) Shariati 1986, pp.29-70)، ومثل الطليعة عند سيد قطب, فيان المفكرين المجاهدين عند شريعتي لديهم القدرة على إعادة تفسير النصوص ورسم طريق التحول. والحقيقة أن فكرة شريعتي عن الإسلام كأيديولوجية لها محتوى فكرة قطب نفسها عن "العقيدة". فالأيديولوجية توجه الفرد في أفعاله وشكل علاقاته (Gheissari 1998, p.102). كانت نظرة شريعتي عن الإسلام نظرة سياسية تمامًا إذ إنها تقدم أيديولو جية ثورية لتعبئة الناس، مدعومة بالتأويل الثوري للقسر آن وبداية التاريخ الشيعي، وفي الوقت نفسه فإن السلطة الدينية تظل هي المسئولة عن استمرار الظلم والحكم المطلق.

انتقل شريعتى من موقعه كمفكر من العالم الثالث إلى علاقات القوة بين الغرب والدول غير الغربية (Shariati 1986)، ورأى في فسرض الحداثة أداة للتشبه عن طريق محو الثقافة الأصلية وتدمير القيم والتقاليد الأخلاقية التشبه عن طريق محو الثقافة الأصلية وتدمير القيم والتقاليد الأخلاقية (Gheissari 1998, p.100)، وبالتالي أكد ضرورة العودة إلى الدات (Shariati 1986, p.62 and note 22)، بيد أنه – على عكس فرانز فانون – يرى الدين مكونا أساسيًا من مكونات الهوية لمقاومة الزحف الثقافي الغربي العاتي، وكانت إعادة تأكيد الهوية حلا مقترحًا لمشكلة الاغتراب والتحرر من هيمنة الغرب وسطوته.

وجود رسالة ثورية في الفكر الإسلامي أمر يمير الإسهامات النظريسة واللاهوتية والأيديولوچية لعدد من مفكري الشيعة والسنة. وقد تبلورت الأصسولية الشيعية مع تأكيد دور العلماء كزعماء للإصلاح وولاة على الحكم في المبدأ الذي أرساه آية الله الخميني عن ولاية الفقيه (أ). في إطار الفكر الشيعي حاول الخميني أن يجد حلا لمشكلة الحكم التي سببها غياب الإمام (حيث إن الإمام الثاني عشر غائب منذ القرن العاشر) (أ). وبدلا من ترك الحكم ليصول فيه ويجول حكام فاسدون من أمثال الشاه, رأى الخميني ضرورة منح الفقيه وسائل الحكم، وبينما الأحكام الشيعية التقليدية لا تشجع انخراط الفقهاء في السلطة السياسية فقد تركت المجال مفتوحًا للفعالية (88-1983, pp.166). فكان للعلماء وعلى الأخص المجتهدين (أي المتخصصين في تفسير الشريعة) – الحق المتفرد في تفسير القانون الإسلامي حسب المدرسة الأصولية (التي تأسست في منتصف القرن الثامن عشر وكانت لها السيادة منذ منتصف القرن التاسع عشر)، وقد قام المجتهدون البارزون بتقديم التفاسير التي تتعلق بالتطبيقات الأساسية للدين المجتهدون البارزون بتقديم التفاسير التسي تتعلق بالتطبيقات الأساسية للدين (Mottahedeh 1995, p.321).

كان تجديد الخميني يتمثل في وضع مسئولية الحكم على عاتق الفقهاء وذلك اتفاقًا مع علمهم بشرائع الدين، كانت مرجعيته في ذلك إلى القرآن والعديد من مصادر التراث (Bayat 1989, p.351; Rose 1983)، وبناء على ذلك فإن الفقهاء ليسوا مجرد خبراء في الشريعة وإنما هم مفوضون من قبل الله والأئمة في الشئون السياسية كما في الشئون الدينية (Bayat 1989, p.351)، انتقد الخميني العلماء لخضوعهم للحكام ولخيانتهم الثقة كخلفاء للأئمة، وهو ما يعني أن العالم مع المعرفة وشجاعة الخلق – قادر على أن يرقى إلى منزلة كبار

(٨) يوجد شرح تفصيلي لهذا المبدأ في كتاب الخميني الصادر عام ١٩٨١ بعنوان "حكومة إسلامية".

<sup>(</sup>٩) يعنقد الشيعة أن الإمام الثاني عشر "محمد المهدى" اختفى من العالم المادى لكنه يتواصل مع الجماعة من خلال أربعة نواب له متتابعين، وقد استمر ذلك لمدة سبعين عامًا وهو ما يعرف بغيبة الإمام الصغرى. لكن بعد وفاة المندوب الرابع لم يعين الإمام أحدًا كما لم يحمل هذا اللواء أحد، وهو ما يسمى بغيبة الإمام الكبرى ويعود تاريخها إلى عام ٩٤١ ميلادية.

الفقهاء وأن تكون له سلطة على الناس (Mottahedeh 1995, p.321)، شم إن على المجتهدين الآخرين الخضوع له. فكرة ولاية الفقيه هذه كانت موجودة في المادتين (٥) و (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ في الدستور الإبراني وتمت مراجعتها في سنة المادتين (١٥٥) ١٩٨٩ (Arjomand 1993, pp.88-100) وبصفة تطبيقية فإن الفقيه الأعلى تحت حكم الخميني له سلطات الحاكم المطلقة وصلحياته المطلقة، بيد أن الدستور الجديد (١٩٨٩) أسقط فكرة أن يكون الفقيه هو مرجعية التراث, ما أدى إلى سقوط الشرط بأن يكون الوالى هو أكبر الفقهاء.

# الفكر الإسلامي النقدى: التاريخ والعقل كقاعدتين للأصالة

فى الجزء الأخير من القرن العشرين ظهر تيار جديد فى الفكر الإسلامى, يمكن وصفه بالفكر الإسلامى النقدى، وقد حوت الكتابات فى هذا الاتجاه اهتمامًا بالأسس المعرفية وعلى الأخص بنظرية المعرفة فى صلتها بالحاضر وتحريرها للذات، وسوف نقوم هنا بتفحص ملامح هذا الاتجاه والأسئلة التى يطرحها ووسائله البحثية من خلال أعمال المفكرين الإسلاميين الإيرانيين والعرب.

اكتسبت قضية العلاقة بين الدين والسياسة أبعادًا جديدة في جمهورية إيران الإسلامية حيث راح المفكرون الإسلاميون يدرسون التداعيات النظرية لفكرة ولاية الفقيه، وقد عنيت مناهج ما بعد الثورة بقضايا معرفة الدات وأسس المعرفة والحرية كنقاط أولية، عند إعادة التفكير في قصايا الفعالية وماهية الجماعة السياسية وطبيعتها وتكوينها.

يرى البعض أن إعادة النظر هذه مدعومة بعلم التفاسير كمنهج لإعادة قراءة النص وإعادة تأويله. ويمثل "مجتهد شابستارى" هذا الاتجاه بين رجال الدين حيث استخدم فكرة الفهم الإنساني للنصوص الإسلامية المقدسة، ليشير إلى أن التفسير محدود بمحدودية الأدوات المعرفية المتاحة في فترة تاريخية ما

(Vahdat 2000, pp.31-53)؛ بعبارة أخرى فإن المعرفة – ومن ثم التفسير والفهم - تتكون من معطيات المعرفة ومواردها في حقبة ما، وهي تلك المعطبات التي تؤثر على فهم الإنسان للتنزيل، بناء على ذلك فإن الفهم والتفسير لا بمكن أن تكون لهما قيمة محددة (Vahdat 2000, p.36). المبادئ الدينية العامة الـشاملة والخطوط العريضة للدين هي وحدها المؤكدة أو الثابتة، أمـــا الأحكـــام والأو امـــر والوصايا الخاصة المفصلة فإنها عرضة للتغيّر مع تعاقب الأزمنة واختلاف الظروف، ومن اللافت أن أشكال الحكم في فكر مجتهد شابستاري تقع في نطاق المفاهيم الخاصة التفصيلية وليس في نطاق المبادئ الدينية العامة ( Vahdat 2000, p.38)، إن للعلوم الإنسانية كعلم الاجتماع والأنثر يولوچيا أهمية قصوى بالنسبة لأفاق المعرفة التي تكوِّن تفسيرات جديدة وتقدمها ( Vahdat 2000, p.39)، كما يرى مجتهد شابستارى أن العلاقة بين الله والإنسسان لا تنفى ذاتية الإنسان، بل إنها تنطوى على تفاعل حوارى بين الله وبين العقل الإنساني، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تأكيد أهمية العقل (Vahdat 2000, p.41)، ويرتبط ذلك بتأكيد الشخصية الفردية للمؤمن، بمعنى أن كل فرد حر في تكوين مفهومه الخاص عن الله وعن الرسول وعن العقيدة (Vahdat 2000, p.44)، هذه النظرة, في حال تطبيقها، يكون لها من التداعيات ما هو جذري في مفهوم السلطة الدينية، إذ لن نكون هناك سلطة نهائية أو أخيرة في مسألة الإيمان، ناهيك عن الأمور العملية للحكم والإدارة.

ترتبط مناقشة قضايا المعرفة الدينية ومدى صلاحيتها بفكرة ولاية الفقيه، ولعل أفكار المفكر الدينى عبد الكريم سوروش لها تداعياتها الجذرية فى فهم قضايا الحكم ووضع الفرد فى إطار الجمهورية الإسلامية (١٠)، يقارن سوروش بين نظرتين إلى الشريعة هى تقاليد قائمة تحفظ للإسلام جوهره الحق والنهائى؛ وثانيًا: الرأى بأن روح الشريعة لا يمكن التوصل للإسلام جوهره الحق والنهائى؛ وثانيًا: الرأى بأن روح الشريعة لا يمكن التوصل

Matin-asgari انظر (2000) . Soroush (2000) وللمزيد عن المتضمنات السياسية في فكره انظر (1997). (1997).

إليها في ظل التفاسير الموجودة في الكتابات اللاهوتية أو التي يتداولها المجتهدون (Borourjerdi 1996, p.173). النظرة الأولى تؤكد ثبات القوانين وعدم مرونتها, في حين تفرق الثانية بين ما هو ثابت وما هو متغير. النظرة الثانية تعبر عن وجهة نظر سوروش عن "الانقباض والانبساط النظري للشريعة"(۱۱)، وهي قائمة على عدة حجج افتراضية متشابكة مترابطة أهمها وأكثرها حيوية هو نسق المعرفة الدينية ونظريتها، كما يذهب سوروش إلى التفرقة بين الدين والمعرفة الدينية على أساس أن الدين نفسه ثابت أما معارفه والمعرفة به فإنها متغيرة المعرفة الدينية تتأتى في إطار تفسير الإنسان للدين، وهذه التفاسير تتغير عبر الزمن وعبر التاريخ أي إنها ليست ثابتة أو مقدسة لا تتغير. بعبارة أخرى فإن سوروش يرى أن معرفة الدين, شأنها شأن كل المعارف: أمر دنيوي، وفي ذلك تقارب مع موقف العلمانيين الذين يقولون بأن فهم الدين أمر متغير مادام خاضعًا لغهم الإنسان وتأويله (Zakariya 1986, pp.5-26).

ينبثق الدافع إلى العلمانية أو الدنبوية لدى سوروش من معرفت وتمييره للطابع الدنبوى للكثير من نواحى الحياة الاجتماعية والسياسية، والنقطة المرتبطة بهذا التحليل هي أن الاجتهاد محدود بمحدودية مجالات التطبيق القانوني للفلسفة التشريعية، فالمشكلات الاقتصادية مثلا لا تقع في نطاق القانون الديني، غير أن المعرفة الدينية لا تُستبعد عند دراسة المشكلات التي تبرز في المجالات الأخرى (غير الدينية). والفقه المرن, أي المرتبط بالظروف السائدة في المجتمع وهو نقيض الفقه التقليدي - يهدف إلى معالجة المشكلات الاجتماعية المعاصرة (Borourjerdi 1996, p.166)؛ وفي النهاية فإن المعرفة الدينية مرتبطة ارتباطاً وثيقًا بالمجالات المعرفية الأخرى مما يؤكد طبيعتها التاريخية (Borourjerdi 1996)، ومع تعدد التفاسير لا يكون هناك تفسير واحدة قاطع نهائي (Matin-asgari 1997, p.105).

<sup>(</sup>١١) تم نشر هذا العمل في سلسلة من المقالات في الصحيفة الإيرانية الشهيرة كيهان فارهنغي (١١) تم نشر هذا العمل في سلسلة من المقالات في الصحيفة الإيرانية الشهيرة كيهان فارهنغي

من بين المتضمنات السياسية لفكر سوروش كان المعنى الأكثر تحديًا هو رفض المعرفة الدينية السياسية الحصرية الرافضة لما سواها، ومن هذا المنظور فإن الفهم الرسمى للدين المطروح من قبل جماعة رسمية يكون قابلا للجدل ويمكن الرد عليه ودحضه. مثل مجتهد شابستارى يجعل سوروش الحرية شرطًا للإيمان، فالدين كأيديولوچية يقلل من شأن الحرية، لكنه في الوقت نفسه له مكانته في المجال العام، بما يسمح لرجال الدين أن يمثلوا جماعة واحدة لكن ليست الجماعة الحاكمة.

أما في الدول العربية فإن المناقشات حول دور الدين في السياسة و المجتمع فتدور في إطار الأزمة العامة التي تشمل كل مجالات الحياة، كان فسل الدولة القومية وما طرحه الإسلاميون من تحد لها هما أهم عنصرين في هذه الأزمة، في هذا الصدد كانت العلاقة بالماضى وبالتراث موضوع الكثيسر من المشروعات الفكرية لعدد من المفكرين الإسلاميين، وقبل الشروع في التعرف على أهم الأفكار والمفاهيم التي طرحتها هذه المشاريع الفكرية يجدر بنا أولا أن نلقى الضوء علي أهم الثو ابت و المقدمات المنطقية التي تحدد مو اقف هؤ لاء المفكرين مـن الماضــي و أفكار هم حياله، العلمانيون والليبر اليون اليساريون يرون أن هناك صدعًا قــد لا يمكن رأبه بين الحاضر والماضى (Zakariya 1987)، والتقدميون يسرون أن الإسلام لابد من أن تعتريه موجة إصلاح شبيهة بالتجربة الأوروبية المسيحية (Amin 1989)، أما الكتابات النقدية للماركسيين فتوجه الاتهام للدين مرجعة أسباب الهزائم و الإحباطات و التخلف و السلطوية إلى الفكر الديني ( al-Azm 1976 (1969; Laroui 1976)، في الإطار نفسه يؤكد عبد الله العروي الحاجـة إلـي الاعتراف بوجود صدع بيننا وبين الماضي وأنماط فكره، وضرورة اللحاق بركب الحضارة، وينطلق في ذلك من فكرة عالمية الحضارة راميًّا إلى تـضمين التاريخ العربي الإسلامي داخل التاريخ العالمي، وهو ما يتعمارض مع موقعف دعماة الخصوصية الثقافية، الذين يصرون على خصوصية المواصفات المحددة للتاريخ والمجتمع الإسلاميين؛ لكن الموقف المميز هنا يتمثل في محاولة تجاوز الخلاف بين العالمية والخصوصية وتقديم رؤية نقدية للتراث، وجهات النظر المتباينة عن التاريخ هي ما يقود مشاريع تحديث التراث، لكنها ترمى كلها إلى تعريف معني التاريخ، وكيف أنه بمثابة الطريق نحو معرفة الذات و الآخر.

ولم يكن المفكرون الإسلاميون يسعون إلى تجاوز الماضى أو تتحيته جانباً بل على العكس – كانوا ينقبون في التراث بهدف وضع أسس جديدة ومن أجل إعادة البناء (۱۲)، ولتحقيق هذه الغاية عكف الفيلسوف المصرى حسن جنفى على الدراسة المكثفة للتراث (۱۳). وكان هدفه – كما كان هدف غيره من الباحثين في التسراث هو تأريخ التراث أي أن تتم قراءته في ضوء احتياجات الحاضير. تبني حنفي منظورًا ظاهراتيًا عن التراث، مؤكدًا أنه يمثل المخزون السيكولوچي الموروث عن الماضي، ويتضمن مشروعه عن تجديد التراث تفحص مخزون الوعي (المرتبط به) حيث تواصل هذه الأفكار المختزنة قيادة السلوك في الحاضير. التجديد بالنسبة لحنفي هو مهمة الثوري، وكذا فإن تجديد التراث مرتبط بالبحث عن الهوية الذاتية التي قد تأتي من خلال تحديد العلاقة بين الذات والآخر (1981 1981). وهوأي تجديد التراث – قادر على ذلك لأنه يعني اكتشاف الذات وتأصيلها وتحريرها من الثقافات والمعتقدات والمناهج "الغازية" (Hanafi 1981).

التجديد عملية ذات شقين: توصيف السلوك من ناحية وتوجيهه من أجل خدمة الفعل الاجتماعي من ناحية أخرى (Hanafi 1981, p.16)، وهو توصيف يشبه التحليل النفسي حيث يؤدي إلى التخلص من أشباح الماضي، وصف حنف للسلوك ليس جامدًا وليس مجرد تجميع لتمثيلات خلال المراحل التاريخية المتعاقبة، بل إنه على العكس يهدف إلى الكشف عن ديناميكيات العلاقة بين الماضي والحاضر داخل الوعي (Hanafi 1981, p.16). هذه النظرة ذات الفاعلية المستمرة للتراث توجب دراسة البعد الاجتماعي للموروثات، أي إرجاع التقاليد إلى السياق التاريخي الذي أفرزها ثم تتبع إعادة إنتاجها في علاقتها بالظروف الاجتماعية للحاضر.

<sup>(</sup>١٢) تحتوى در اسات تراثية أخرى على مشاريع تهدف إلى إثبات وجود تراث اشتراكي ثورى في التاريخ الإسلامي. انظر مثلا (1978) Muruwah.

<sup>(</sup>١٣) هذه المناقشة ترجع إلى ما ذكره حنفي في مقدمة أعماله (Hanafi 1981)، ولازال المشروع مستمرًا، وقد قدم حتى الأن مجموعة أعمال بعنوان "من العقيدة إلى الثورة".

ونستطيع القول إن مسألة تجديد التراث لدى حنفي تستقر على عدد من المبادئ المعرفية التي قد تقوض هدفه في تأريخ التراث. تبدأ عملية تجديد العلوم, وخاصة العلوم الدينية المنطقية, بخطوات للهدم ثم إعادة البناء. الخطوة الأولى تتضمن وصفا لكيفية نشوء كل علم بناء على الفهم الحدسي أو البدهي النص، وكيف كان تفسير النص مرتبطا باحتياجات العصر (تعرف هذه الخطوة بأنها منطق الوحي)، الخطوة الثانية هي وصف للعمليات الإدراكية التي حددت طبيعــة الظاهرة الفكرية التي كانت سببًا في تشكيل هذا العلم وتكونه، وهذه العمليات الإدراكية كلها عمليات موحدة في جميع الحضارات وتنشأ من عامل مركزي واحد ألا وهو الوحي، وبمعرفة هذه العمليات الإدراكية أو المعرفية يستطيع المفسس أن يعيد بناء العلم ويعيد تكوينه في الإطار الزمني المعاصر (وهو ما يدعي منطق الظاهرة). الخطوة الثالثة هي تحديد الظواهر الإيجابية والسلبية في كل علم، يعنسي حنفسى بنذك الأسساس النظرى للعلم، الذي من شأنه أن يعكس منطق الوحي أو ينحرف عنه، الخطوة الأخيرة هي إعادة البناء بحيث يقوم البناء النظري السابق على أسس جديدة - بالمعنيين اللغوى و التحليلي (Hanafi 1981, p.128).

يرى حسن حنفى أن تطور نظرية التفسير – وأساسها الوحى – هـو بدايـة التحول الاجتماعى، بيد أنه ينتقل من منهج ظاهراتى تأويلى فى قراءة العلوم إلـى ظاهراتية متعالية، وعلى الرغم من أن الخطوة الأولى عنده تهدف إلـى اكتـشاف التفسير التاريخى للنص مع الأخذ فى الاعتبار الظروف التاريخية التى أثرت علـى عملية الفهم نفسها, فإنه يفترض أن العمليات الإدراكية التى تدخل فى تكوين العلوم الدينية هى تفسير للوحى، ثم إنه يرجع الانحراف عن منطق الوحى إلـى أسـباب تاريخية، ويبدو هنا التاريخ وكأنه إضافة ثانوية موجـودة خـارج إطـار الـوحى وبالتالى خارج إطار الحقيقة. وبذلك ينتهى حنفى متوسلا الوعى المتعالى مـضحيًا بكل من مقتضيات الحاضر وتاريخانية الوحى فى آن واحد.

ومن الباحثين من يرون ضرورة إعادة البعد التساريخي للتسرات العربسي الإسلامي وقدموا دراسات حاولوا فيها استخلاص أشكال من الإنتاج الثقافي التسي كونت أسس المعرفة، كما يجرى تصنيف هذه الأشكال وترتيبها زمنيًا، وهنساك تقسيم زمني يقسم التاريخ الإسلامي إلى عصور ازدهار وعصور تدهور - أو بعبارة محمد أركون عصور إنتاج التراث وعصور استهلاك التراث، فسي بعسض هذه الأعمال يبدو التواصل مع التراث أمرًا حتميًّا على اختلاف معاني هذا التواصل، الأمر الذي يتضح جليًا في دراسات محمد عابد الجسابري عن التسرات العربسي الإسلامي (أنه)، ورغم أن تحليلاته تولى اهتمامًا كبيرًا لفترات التصدع والانقطاع فإن أفكاره عن التقاليد والتواصلية لا تختفي وسط تسلسلات التقطع والاضطراب.

تلخص أستلة الجابرى عن التراث العربى الإسلامي القصايا القائمة (al-Jabiri 1985)، وهي مطروحة كما يلي: ما العلاقة بين التراث والحاضر؟ كيف يمكن تجديد العلاقة بالتراث؟ كيف توجد في الحياة الفكرية للذات؟ وهو يسرى أن فهمنا للتراث وتفسيرنا له هو ما يقود استخداماتنا له. ماذا يتبقى إذن من الفلسفة العربية الإسلامية؟ يقول الجابرى إن المسألة ليست مسألة ماذا نأخذ وماذا نترك، وإنما هي كيفية الاستفادة من التراث في الزمن الحاضر، ويجيب الجابرى بأن التراث ينبغي تفكيكه حتى نستطيع فهم تياراته التاريخية وكفاحاته وصدولاته وجولاته ثم يتم البحث فيه عما يمكننا أن نطوره في زماننا الحاضر.

كل إجابات الجابرى نابعة من قراءة للتاريخ على ضوء المواجهة العربية الإسلامية للغرب، وبناء على ذلك فإنه يشير إلى أن استعادة العقل (كمحرك للتطوير والتنمية في العالم) لا تتحقق بتبنى الإطار الثقافي المرجعي الأوروبي كما فعل المسلمون الليبراليون الأوائل وإنما تتحقق عن طريق استيعاب التراث العربي الإسلامي وإحيائه في الوعى الحاضر. إحياء التراث عند الجابري ليس عملية كلية

<sup>(</sup>١٤) للتعرف على مقدمة لأعمال الجابري باللغة الانجليزية انظر كتابه الصادر عام ١٩٩٩.

شاملة، وإنما هو مهتم بإحياء الأبعاد التحررية والمنطقية فيه على وجه الخصوص، ولذا فإنه يقوم بتحليل المبادئ المعرفية البناءة في العقل العربي – تلك المبادئ التي تشكل أنماط المنطق الإسلامي، وكما قال أبو ربيع فإن هذا الاهتمام بالمبادئ الإدراكية التكوينية يحركه أساسًا البحث في العلاقة بين المعرفة والقوة أو بين الإدراك والأيديولوچيا (Abu Rabi' 1996, p.28). ويذهب الجابري إلى أن العقل العربي عقل هيكلي: أي مجموعة من المبادئ التي تحكم إنتاج المعرفة، التي كانت لها جذور في الجاهلية ثم تطورت في الحقبة الإسلامية، واللغة العربية من أمثلة عناصر النظام الهيكلي الذي مازال يحكم المعرفة التي يراها الجابري قيدًا عليها حيث جمدت أدوات اللغة وأشكالها مكبلة القدرة على التفكير الحر.

يؤكد تنقيب الجابرى في العقل العربي سيادة نظام البيان أى المنطق الدى يعتمد على النص لتقديم الأسانيد والخوض في المجادلات، وهو يناقض أسلوب البرهان الذي يتم فيه إنتاج المعرفة من خلل التفكر والتجريب (أى المذهب العقلي)، يتكون البيان في إطار الخطاب القرآني وجدل المنطق واللامنطق، والكون ونظامه والقرآن وبرهانه، كل ذلك يمثل المرجع الوحيد للعقل في القرآن، داخل هذا النظام الإدراكي يبزغ المنطق القياسي كأهم المبادئ التي تحكم إنتاج المعرفة. فالنص والحديث والإجماع والقياس كلها سلطات مرجعية لخدمة العقيدة الدينية وتضع قيودًا على العقل في إطار البرهان.

إن تفكيك الجابرى لتاريخ المنطق في الفكر العربي الإسلامي يشغل أهمية محورية في مشروعه لتأصيل العقل في التراث، وهو يفعل ذلك بتحديد العناصر المنطقية التي لازالت تمت بصلة للحاضر، وتلك هي أسس مشروعه الأندلسي. هذا المشروع يقدم إطارًا لعصر تدوين جديد (أي عصر تأسيسي)، وهو يقدمه باعتباره مستمرًا ودائم الدوران، وقد وجدت منطقية الجابرى نموذجًا يحتذى في الخطاب العقلاني النقدى عند ابن رشد (١١٢٦ - ١١٩٨) باعتبارها ذروة الفكر النقدى في التراث

الإسلامي وهي مازالت نقطة باقية ومتوافقة مع الحاضر، كانت أفكار ابن رشد بداية مرحلة القطيعة مع العنوسطية ومحاولة ابن سينا المزج بين الدين والفلسفة، ما كما كانت أيضاً بداية القطيعة مع مزج اللاهوت بين العلم والدين ( 1985, p.40-50 كما كانت أيضاً بداية القطيعة مع مزج اللاهوت بين العلم والدين والفلسفة باعتبار هما مجالين منفصلين من مجالات المعرفة بنبغي تفحص كليهما من داخله. (-al- (Jabiri 1985, p.51 ويرى الجابرى أن منهج ابن رشد فيما يخص الدين والفلسفة هو المنهج الذي يتعين علينا اتباعه حتى نحقق الأصالة والمعاصرة معًا، والفلسفة هو المنهج الذي ينبغي أن يقوم عليه تفاعلنا مع الآخر وكذا بحثنا في التراث، والجابرى في تعقبه حركة الفلسفة من ابن سينا إلى ابن رشد لا يهتم بجذور الفكر العقلاني في التاريخ الإسلامي فحسب، وإنما أيضًا بإعادة بناء أسس المنطق العاماني الذي يظهر في فصل ابن رشد الفلسفة عن الدين، والأصالة – كما يراها الجابرى – تمثل إشكالية الفكر العلماني من منظور التراث العربي الإسلامي، وهذا يقع على النقيض من العقلانية الدينية أو المذهب العقلي داخل إشكالية فكر التوير

ومن بين المشروعات التراثية المتعددة للمفكرين العرب والمسلمين يقدم محمد أركون تأريخًا أصوليًّا للتراث (Arkoun 1987a) (٥٠١)، وهو ما يعنى وضع النص والأثر في سياقهما التاريخي مع تتبع آليات استخلاص آراء أرثوذوكسية والكشف عن دور الأسطورة في تشكيل الخيال الديني والاجتماعي. يجد أركون إشكالية في الزعم بأن الحق مرتبط بالتقليد أو الأثر، دافعًا بعدم صحة ذلك. إن مشروع أركون لتأسيس علم إسلامي تطبيقي يطرح مبادئ ومناهج ومفاهيم من شأنها أن تقود دراسة التاريخ الإسلامي وعلى وجه الخصوص نمو المنطق الإسلامي وتطوره، ويتكامل هذا المشروع ويصاحبه إعادة قراءة للفترة المؤسسة للإسلام. وتعطى الأولوية هنا للقرآن والتجربة المدنية وجيل الصحابة والصراع على الخلافة/الإمامة والعقيدة (Arkoun 1987a, p.16).

<sup>(</sup>١٥) للتعرف على فكر أركون باللغة الانجليزية انظر كتابه (1987b).

فى مشروع أركون ينبغى أن يكون التفاعل بين القرآن وتجربة الرسول من ناحية وبين مادية المجتمع من ناحية أخرى موضع بحث وتأمل ودراسة (Arkoun 1987a, p.17)، وهذا الأسلوب يهدف إلى استعادة تاريخانية المنص وعليه يتم فهم معانى النص وتفاسيره فى ضوء الحياة القائمة فى زمن التنزيل، ويهدف أركون إلى تحديد المعانى التى تم إسقاطها فيما بعد على النص وهى التك كرست فى القراءات التالية فكرة تجاوز المعانى، وفى هذا الاتجاه نفسه يهتم أركون بالعملية التى أدت إلى تصوير الصحابة على أنهم نماذج تحتذى وشخصيات السطورية (Arkoun 1987a, p.18). وهو فى ذلك يشير إلى دور الأسطورة فى تعزيز المعلومات الأساسية الحقيقية أو الصحيحة التى يتألف منها التراث الإسلامى وتوطيدها ودمجها.

إن قراءة أركون الخاصة للتراث تضع عملية استخلاص الآراء والمعتقدات والمعارف المؤثرة عليها في بؤرة الاهتمام وإنتاجها. وهدفه هنـــا هــو أن يظهــر تاريخانية العقل الإسلامي عن طريق توضيح كيف أن دعاوي المعرفة والحق تضافرت وتفاعلت مع صراع القوة (Arkoun 1987a, p.50)، إن الآراء والمعتقدات الدينية القويمة هي نتاج علم الإسلام التقليدي في فترة التأسيس. كانست ملامح هذه المعارف تتمثل في عقائد مذهبية معينة (الأشعري) ووضع السشافعي للمبادئ التشريعية، وفي حين كانت هذه المعتقدات في بداية تكوينها متلاحمة ومتواكبة مع النص ومعبرة عن صراع القوة فإنها أصبحت في الفترات اللاحقة مجرد شعارات مكررة منفصلة تمام الانفصال عن واقعها الاجتماعي ( Arkoun 1987a, pp.66-78)؛ لكنها - بسبب دعاوى الحق المطلق - ظلت تحكم العقــل وتسيطر عليه مؤسسة سلطة تجريدية تنزع إلى الإبهام وتجاوز حدود العقل مغلقسة بذلك باب التفكير. كان العقل في العقيدة الكلاسيكية يرتبط ارتباطا راسخا بالسلطة العليا للقرآن والحديث وكان ذلك هو الأسلوب الذي انتشر به الدين وتوجهاته، ثم دُعم بالمنهج التشريعي في فترة المذاهب على وجه التحديد، لقد أرست أساليب التشريع فكرة شفافية النص بما أنه يقوم بتحليل المدلائل والإشمارات والعلاممات

(Arkoun 1987a, p.79)، كما أنها تعمل أيضًا على تثبيت تاريخانية المجتمع بفرض حكم الله في جميع الظروف، العقل إذن يستنبط الحكم حسب القواعد بما يمنع الابتداع. إن التوصيات المنهجية والفكرية التي صاغها أركون لإعادة قــراءة التراث ولمعرفة المسلمين مكانهم منه تتجلى واضحة في الكتابات التعديلية وفي إعادة التقييم النقدى للمعرفة الإسلامية، في السنوات الأخيرة أخذ بعض الكتاب على عاتقهم مهمة تصحيح الصورة المثالية الأسطورية للمجتمع الإسلامي الأصلي كما يقدمها بعض الكتاب الإسلاميين المعاصرين، وفي هذا المجال قام سيد القمني وخليل عبد الكريم بمحاولة إعادة بناء الأطر الاجتماعية والسياسية والفكرية لنشأة الإسلام (al-Qimani 1996; Abd al-Karim 1997)، كان الهدف هو وضم منظور تاريخي عن رسالة محمد وعن المجتمع/الدولة الذي أسسه. وهكذا فإن بيان تاريخانية الوحى يعتبرخطوة مهمة نحو علمنة الهوية الإسلامية. إن الكتابات التعديلية تتيح للمسلمين منهجًا جديدًا للتعامل مع حقبة تأسيس الإسكام ووضع أنفسهم وجهًا لوجه مع الفترة المؤسسة للدين، هذا المنهج لا يسرفض التسرات ولا ينكره وإنما يؤكد تاريخانيته، مما يعنى أنه إذا كان على التراث أن يلهم أو يرشد المسلم، فإنما سيفعل ذلك على ضوء فهم الإطار التاريخي الذي تطور فيه وبعقل منفتح لربط ذلك بالحاضر. هناك تعديليون آخرون- بعضهم أقل أصولية- يحاولون الاستجابة إلى المطالب الإسلامية وإلى تحدى الأصالة - يعكفون على ترسيخ قيم إسلامية تحررية أو بدء عصر انفتاح إسلامي.

#### الخلاصة

من خلال العرض السابق يمكننا تحديد بعض آليات الفكر الإسلامي في القرن العشرين، التي من شأنها أن تحدد ما إذا كان تأسيسيًّا أو معرفيًّا، من محاولة محمد عبده للتوفيق بين العقل والوحي إلى كتابات محمد أركون في نقد العقل الإسلامي كان جل اهتمام المفكرين يتركز حول أسس المعرفة. وكان هذا المسعى

التأسيسي يبدو مدفوعًا بالرغبة في إعادة تفسير الموروث وإعدادة بنائه كقوة تحريرية. على النقيض من فكر العلمانيين الذين نادوا بهجران التراث والبدء من جديد، فإن المفكرين الإسلاميين قالوا باستعادة إمكانات التراث كوسيلة لتهدئة الصراعات التي تنشأ في زماننا المعاصر وظروفنا القائمة.

في بداية القرن العشرين حاول المفكرون الإسلاميون إثبات ما بين الاسلام والحداثة من توافق وعدم تنافر، وكان هذا الجهد في بعض الأحيان يعنب تبني المقدمات المنطقية للتجربة الغربية الحداثية والأفكار التي تعبر عنها، وفي اتباعهم للحداثة الإسلامية في إطار الاستبداد والظلم القائمين بالدولة الإسلامية قام المفكرون الإسلاميون بتحدى فكرة عالمية الحداثة الغربية، وكان مبعث هذا التحدي هو الظروف وبعض التجارب الحداثية على وجه الخصوص، مؤكدين أن تجربة الغرب ما هي إلا تكريس للسيطرة والهيمنة على المستوى المحلي. كسان خطاب "العودة إلى الذات" يتيح شروط الانفصال عن هذه العلاقات ليس عن طريق اعدادة إنتاج الماضي لكن بمواجهة ظروف الهيمنة الثقافية، ورغم محاولة تقديم نظرة مرنة واستخدامها كنقطة انطلاق نحو الفعالية فإن المفاهيم الثورية للإسلام كعقيدة تعبوية كان أساسها مبادئ وجودية قد تحد من الحرية في بعض الأمور، وفي النظر إلى الوحي كمصدر أساسي ونهائي للمعرفة أثيرت قضايا التفسير وكبفية الحكم على دعاوي الحق وكيفية حماية ذاتية الفرد، وتلك تحديدًا هي القضابا التـــي تشغل المفكرين الإسلاميين النقديين. إرساء العقل والعقلانية في التاريخ الإسلامي هو أساس مشروعات نقض التراث وإعادة بنائه، ولعل أحد الأهداف المهمة لهذه المؤسسات الفكرية هو تأسيس تاريخانية التراث والمعرفة. وأخيرًا فإن الهدف النهائي لهؤلاء المفكرين الإسلاميين هو إبراز كيف يمكن للمسلمين أن بمتلكوا ماضيهم دون أن يسجنوا أنفسهم بداخله.

# خساتمة ثنائية القرن العشرين الكبرى

## ستيفين لوكس Steven Lukes ستيفين لوكس

فى نهاية هذا القرن أصبح من الممكن لأول مرة أن نرى كيف يمكن أن يكون العالم عندما يفقد الماضى دوره، عندما يطوقه الحاضر وعندما تصبح الخرائط والمخططات التى كثيرًا ما أرشدت البشر، جماعات وفرادى، لا تمثل الأرض التى نمخر عبابه (Hobsbawm 1994, p.16)

فى هذا الفصل الأخير من الكتاب ليس بوسعى سوى أن أتساءل كيف لى أن أبلور الفكر السياسى على مدار القرن العشرين، وأتأمل ما توحى به عبارة هوبسباوم Hobsbawm التى استشهدت بها عاليه بتطبيقها على السياسة والتساؤل كيف كان التفكير فى القضايا والصراعات السياسية على مدار القرن، وسوف أقوم على نحو خاص بالتركيز على فكرة – أو استعارة – أن الفضاء السياسى ينقسم بين اليمين واليسار ثم أدرس ملامحه الرسمية وأتتبع تاريخه ثم أتساءل ما إذا كان الخرائط القديمة عن اليمين واليسار قد فقدت مغزاها وإذا كان الجواب بنعم... فمتى كان ذلك تحديدًا ووفقًا لأية أسباب.

بداية، لابد من كلمة تمهيدية عن ذلك التشابه الجزئى الذى يستمده هوبسباوم من عالم الخرائط، فالخرائط والمخططات التى تحدث عنها لا علاقة لها طبعًا بحياتنا الفردية أو الجماعية مثل علاقة الخرائط الجغرافية أو المخططات البحرية بالبر والبحر، فهى تدخل فى عمق حياتنا وتشكلها جزئيا, ونحن نعيش ونتحرك فى إطارها، ثم إن تصنيف اليمين واليسار تصنيف معرفى ورمزى فى الوقت نفسه،

<sup>(\*)</sup> أستاذ علم الاجتماع بجامعة نيويورك وأستاذ زائر بكلية الاقتصاد بلندن.

فهو يعد بالفهم عن طريق تفسير ما بالحياة السياسية من تعقيدات وتبسيطها ، ويحرك العواطف ويوقظ الذكريات الجمعية، ويستحث الولاءات والعداوات، كما أنه تصنيف شائع بين اللاعبين سواء كانوا نشطاء سياسيين أولا, رغم أن أسلوب فهمهم له ودرجته تتفاوت؛ وبالتالى لا يمكن للمراقبين الاستغناء عنه. هذه التصنيفات ينطبق عليها وصف دوركايم Durkheim بأنها "تمشيلات جمعية" معينة وعلى نحو أكثر تحديدًا يصبح التساؤل عن أسباب، أو بالأحرى إلى أى مدى ومتى ولماذا، توقف تصنيفات اليمين واليسار عن التعبير عن ممارسة السياسة على مدى القرن العشرين.

ملاحظة أولية أخيرة: الزعم بأن التضاد بين اليمين واليسار قد ولت أيامه ليس جديدًا كما أنه ليس محايدًا من الناحية السياسية، فقد تكرر كثيرًا علم مدار القرن في العديد من الدوائر وبقصد سياسي واضح.

فى ۱۹۳۱ أجاب الفيلسوف الراديكالى الفرنسى آليا Alian عن استبيان وضعه بودى لومينيه Beau de Lomenie ، وكان من أنصار النظام الملكي، أجاب في الاستبيان الذي كان بعنوان كيف تعرف اليمين واليسار؟ بقوله:

عندما يسألنى أحد ما إذا كان الانقسام بين أحزاب اليمين واليسسار وبين اليمينيين واليساريين مازال له معنى, فإن أول ما يخطر ببالى هو أن من يسأل هذا السؤال ليس من اليساريين بكل تأكيد (Beau de Lomenie 1931, p.64).

وقد كتب تيموثي جارتون آش Timothy Garton Ash في مقال له بعنوان "الإصلاح والثورة" عام ١٩٨٨:

لو سئلت: "كيف تعرف المثقف اليسارى المعارض فى شرق أوروبا الوسطى؟"؛ فإن الإجابة القاسية هى ستكون "المثقف اليسارى هو من يقول إن تصنيف اليسار واليمين لم يعد له أى معنى فى شرق أوروبا الوسطى، اليمينى لا يقول ذلك (Garton Ash 1989, p.237).

بيد أن أنتونى جيدنز Anthony Giddens, مؤلف كتاب "ما وراء اليمين واليسار" Beyond Left and Right) والمروج لـسياسات "الطريق الثالث" عند بلير Blair وشرودر Schoeder, أكد في سنة ٢٠٠٠ أنه:

لم يختف الانقسام بين اليسار واليمين بالتأكيد, لكن حدته لم تعد قوية كمسا كانت دائمًا؛ ففى غياب نموذج يمكن أن يحتذى, فإن كونك مع اليسار أصبح مسألة قيم فى الأساس ....والطريق الثالث فى السياسة هو، بكل وضوح، من سياسات اليسار.

هذه الاقتباسات الثلاثة توحى بنسق فكرى لابد من التفكير في مدى مدى معقوليته. الاقتباسان الأول والثانى يوحيان بأن نصف القرن الفاصل بينهما قد شهد تحولا لليسار من فكر يعتد بنفسه فى فرنسا الثلاثينيات، إلى تنصل من تلك الهوية اليسارية فى أواخر أيام الشيوعية. أما الاقتباس الثالث فيعبر عن تراجع أبعد، فاليسار قد يبقى "كمسألة قيم"، لكنه لم يعد يتميز عن اليمين في طرح تحليلات بديلة, أو حتى الوعد بصيغة مؤسساتية جديدة للاقتصاد أجدى وأفضل مما هو موجود بالفعل، ورغم ذلك فأصحاب الاقتباسات الثلاثة يعرفون الفرق بين اليسار واليمين و لازالوا يميزونه.

أما بالنسبة للحركات الاجتماعية والسياسية الكبرى في القرن العشرين فليس تصنيفها على أساس اليمين واليسار بالأمر السهل، فنجد "زيف شيرنهل" Zeev Sternhell مثلا يختار لدراسته عن الأيديولوچية الفاشية في فرنسا عنوان الا اليمين ولا اليسار". ويقول إنه في أو اخر القرن التاسع عشر ولا منهج جديد, هو منهج تخصيصي وعضوى، عادة ما كان محكومًا بمتغير محلى من القومية الثقافية له في الكثير من الأحيان طابع بيولوچي أو عنصرى قريب الشبه جدًا بالمنهج الشعبي في ألمانيا، هذا المنهج هاجم الديمقر اطية الليبرالية وفلسفاتها ومبادئها وتطبيقاتها، ولم توضع البني المؤسسية للجمهورية وحدها موضع النقد, بل موروث التنوير كله"، وكان نتيجة ذلك أن المثقفين المنشقين والمتمردين من اليمين الجديد

واليسار الجديد وضعوا معًا أيديولوجيتهم الذكية والمثيرة, عن الثورة التي يعرفها المؤرخ بالفاشية (Sternhell 1996 [1986], pp.x,302)، كذلك لا يجوز تصنيف المنهج الماركسي سواء في صيغته اللينينية أو الشيوعية الـستالينية أيـضًا على أساس اليمين واليسار، إذ يمكن النظر إلى الأحزاب والمجموعات الماركسية والشيوعية باعتبارها يسارية في الديمقر اطيات البرلمانية لكن دلالة بقاء اليمين واليسار ومنظوره لم تكن جزءًا من فهم الشيوعية لذاتها؛ فهي يعقوبية تريد أن تحتل كل الفضاء السياسي (وهو ما أكدته الماركسية الفرنسية كما قال البروفيسور خياناني Khilnani)، والحقيقة أن مصطلح "يساري" كان يــستخدم دائمًا بلغــة ازدرائية كما في كتيب لينين "الطفولة اليسارية وذهنية البرجوازية الصعغيرة" Left Wing Childishness and the Petty-Bourgeois Mentality" (Lenin 1969 [1918]). أما فيما يخص القومية, فإن دلالاتها المتعددة في العالم على مدار القرن العشرين, التي قام ماريال Mayall وباريك Parekh بدراستها من زوايا عدة, فتمتد من اليمين بما فيه من قوى توسعية مهيمنة إلى اليسار بكل ما فيه من كفاح من أجل التحرر الوطني. لكن كل ذلك يعرض لطابع القومية الـشامل الذي يجسد الفكر القائم على النتوير عن السلطة الـشعبية وديمقر اطيـة الجمـاهير وحقوق المواطنين والتحديث بريادة النخبة والاستقلال عن القوى الخارجية من ناحية، والخصوصية الثقافية والعرقية الضيقة و"ابتكار التقاليد" ووضع الأساطير الجماعية وخداع الجماهير والميل الفطرى للصراع مع القوميات الأخرى والتفرقة القمعية ضد الأقليات الداخلية باسم "مجتمع متخيل" من ناحية أخرى.

# اليمين واليسار: ملامح شكلية

هذا التمثيل المكانى للحياة السياسية على هذا النحو كان له استمراريته وانتشاره وتغلغله، فقد استمر لقرنين من الزمان بدءًا من الثورة الفرنسية إلى ما بعد سقوط الشيوعية وانتشر عبر فرنسا إلى إيطاليا ثم إلى بقية العالم، وبقى أثناء

الحركات السياسية والأحزاب والأيديولوچيات المتعاقبة، كذلك فإن الحياة السياسية على هذا النحو كانت قابلة للتكيف, قادرة على إعطاء معان ودلالات للعديد من السياقات السياسية على اختلاف مجتمعاتها ومراحل تطورها، والملاحظ، كما يقال، أن للسياسة جناحين: يمين ويسار، في الصين كما في لبنان، وفي روسيا كما في سويسرا، وأن الكنائس أيضًا لها يمين ويسار، في الولايات المتحدة الأمريكية كما في فرنسا، وكذلك الجامعات سواء في النرويج أو البرازيل (Laponce 1981, p.28).

تصنيف يميني / يسارى أوسع نطاقا من الكثير من التصنيفات الصياسية، فهو ملموس ومرئى ومكانى... يمكن إدراكه بسرعة وترجمته وانتقاله عبر الثقافات (Laponce1981, p.27) التصنيفات الأخرى مثل ليبرالي / محافظ، أو تقدمي / رجعي، أو أحمر / أبيض، كلها تصنيفات أكثر تحديدًا؛ في حين أن تصنيف اليمين / اليسار يمكن أن يستخدم للدلالة على انقسامات سياسية معينة ونسبتها إلى انقسامات على نطاق أوسع في سياقات أخرى, في الماضي وفي الحاضر وفي داخل مختلف المجتمعات وعبرها، كما ينسبهما إلى تقاليد تاريخية معروفة ومميزة (۱).

كما أن هذا التصنيف "اليمين/اليسار" باعتباره استعارة مكانية يفتح الباب أمام عدة احتمالات، فاليمين واليسار قد يقسمان الفضاء السياسي أو يشقانه إلى نصفين على امتداد منطقتين متضادتين تحيطان بمركز أو منطقة وسطى، وقد يكون هذا الوسط - كما قال نوربرتو بوبيو Norberto Bobbio - موجودا بالمعادلة، بمعنى أن يكون بديلا واضحًا يفصل بين الاثنين الآخرين, أو قد يكون شاملا بمعنى أنه قد يجمع بين المنطقتين ليصل إلى نتيجة واحدة جامعة لمزاياهما مثل "الطريق الثالث" (Bobbio 1996, p.7). فهو إذن يتيح التحرك من أحد

<sup>(</sup>۱) علاوة على ذلك، كما سنرى، فإن المتضادات الأخرى تختلف عن التضاد بين اليمين واليسار، إما لأنها تشير إلى قضايا مختلفة مثل تصنيف ليبرالي/محافظ أو لأنها ترتبط بسياق تاريخي أضيق مثل تصنيف أحمر/ أبيض.

الاتجاهين إلى الآخر أو التفكير بالاتجاهين في آن واحد. لقد أصبحنا نستخدم هذا التصنيف بكل هذه الطرق معًا للإشارة إلى المواقف الـسياسية المألوفة ولوضع المواقف غير المألوفة أو توضيحها ، وكما كتب ليبست Lipset منذ زمن بعيد "من اليسير أن نقوم في أي زمان وفي أي مكان بتصنيف الأحزاب إلى يمينية ويسارية" اليسير أن نقوم في أي زمان وفي أي مكان بتصنيف الأحزاب إلى يمينية ويسارية" (Lipset 1960, p.223). حتى الفاشيين يمكن تصنيفهم على أنهم من مدارس الفكر الاقتصادي اليمينية أو اليسارية أو الوسط, كما قال باين Payne.

لكن هذا التصنيف ليس ضروريًا، وإن بدا طبيعيًا؛ فلم يكن معروفًا قبل سبتمبر ١٧٨٩ ولم يبدأ استخدامه سوى في عشرينيات القرن التاسع عشر. قبل ذلك التاريخ كانت هناك مصطلحات أخرى مستخدمة للدلالة على تقسيمات الفيضاء السياسي مثل مصطلح الرأسية verticality الذي يدل على الهيراركية أو البناء الهرمي، ومصطلح وحدة المركز concentricity أما فهسم السياسة باعتبارها صراعًا منظمًا بين قوى متعارضة ومنقسمة داخليًا بين يمين ويسار قهو مفهوم ابتكر مصادفة في مكان وزمان معينين، وله تاريخه الخاص جدًّا، وقد يتعين أن ينتهي.

يمكننا رواية تاريخ هذا الانقسام قبل القرن العشرين باختصار، كان مولده واستخدامه المتقطع أثناء الثورة الفرنسية بداية خاطئة لأنه رغم تمييزه بين تجمعات سياسية متعارضة من حيث التشريع (المجموعات المؤيدة أساسًا لسلطة الملك المطلقة والمعارضة لها), فإن الشغل الشاغل خلال هذه الفترة كان إلغاء كل التقسيمات السياسية؛ أما مولده الصحيح فيعود إلى استعادة الملكية الفرنسية بعد هزيمة نابليون وخاصة في الدورة البرلمانية ١٨١٩ – ١٨٢٠ عندما بدأ استخدام المعنى المألوف بشكل منظم ليدل على التقسيم بين الليبراليين والمتطرفين الناشئ عن ذكرى ١٨٥٩، و"المعارض للتصنيف الآخر بين فرنسا القديمة والحديثة" عن ذكرى ١٨٩٩، و"المعارض للتصنيف الآخر عشرينيات القرن التاسع عشر بدأت تتبلور مسألة تكوين تحالفات قادرة على تحقيق أغلبية برلمانية على أساس يمسين/ يسسار بسين

الليبر اليين والملكيين؛ لكن اليمين/اليسار لم يتغلغل في سياسات الجماهير إلا عندما تحقق الاقتراع العام للرجال في فرنسا في ١٨٤٨, حيث تم تطبيق هذا التصنيف، ليس فقط على طوبوغرافية الغرف البرلمانية وإنما كتصنيف للهوية السياسية التي راحت تنتشر سريعًا عبر النظم البرلمانية في العالم كذلك.

كذلك كان لدوره في الديمقراطيات النيابية ملمــح آخـر, فوجـود أي مـن التصنيفين يتطلب وجود الآخر؛ بدون يسار لايوجد يمين، والعكس بالعكس. شـم إن التعددية تعنى أن اليمين واليسار والنقاط الواقعة بينهما كلها على المستوى نفـسه, مما يعطى مدلولا لملاحظة جوشيه Gauchet بأن رمزية اليمين واليسار قد تعنى وجود "أقصى درجات التفاوت السياسي"، كما يمكن أن تكـون شـعارًا للوسـطية (Gauchet 1997, p.2585). قبول البسار واليمين يرمز إلى "قبول الاخـتلاف" أي قبول الاعتقـاد بوجـود صـراع أي قبول الاعتقـاد بوجـود صـراع مؤسسى دائم وغير قابل للاختزال كأمر لا ينفصل عن الديمقراطية, مـع رفـض فكرة أن مثل هذا الصراع يعتبر انحرافًا مرضيا يعوق قيام مجتمع متحد متـصالح. وبإيجاز، يمكننا القول إن تقسيم يمين/يسار يجسد ما يمكن أن نسميه مبدأ التكافؤ أو التساوى، وأن المواقف السياسية من يمين ويسار ووسط تتعايش معًا على المستوى نفسه، وأن كل هذه البدائل السياسية لها مـشروعية الـسعى إلـى دعـم مـصالح المواطن.

لكننا نعرف جميعًا أنه لا يوجد تكافؤ بين اليمين واليسار، لا في العالم الرمزى، فكما يقول لا لا ليمين واليسار الواقعى ولا في العالم الرمزى، فكما يقول لا ليونس Laponce فإن اليمين واليسار يربطان السياسة على مستوى العالم بنظم رمزية أخرى اجتماعية ودينية على وجه الخصوص، راحت تستخدم لنفسر الإنسسان والمجتمع والمجهول ( Laponce الخصوص، راحت تستخدم لنفسر الإنسسان والمجتمع والمجهول ( 1981, p.68 ). كن تفوق اليمين وعلو مكانته تتضم في الأنظمة الرمزيسة وهسي ظاهرة ثقافية عالمية (انظر 1973 [1928]; Needham المعانى الضمنية والإيحائية لكلمات اليسار ولندرس دلالات اللغات الإندوأوروبية، والمعانى الضمنية والإيحائية لكلمات اليسار

maladroit 'linkisch 'gauche 'sinister في مقابل كلمات "اليمين" في اللغات كلها مثل Recht ، diritto 'droite 'droit 'rectitude. (ويبدو أن اللغة العربية أيضًا بها هذا التحيزنفسه)، فالكلمات الدالة على اليمين تحمل معانى ضمنية عن الاعتدال والاستقامة وصحة الرأى وما هو صحيح عرفًا وخلقًا وقانونًا، أما معانى كلمة اليسار فهى عكس ذلك كله. (فهى تأخذ كلها معانى الخرق وعدم البراعة والفأل غير الحسن أما معانى كلمة اليمين ومترادفاتها فتأخذ معانٍ عكس ذلك في اللغات جميعها.

أو فلندرس تاريخ الأديان وعلوم المجتمعات البدائية، التي لخصها روبرت هرتز Robert Hertz كما يلي:

إذن التضاد بين اليمين واليسار له معنى سلسلة المتناقصات وتطبيقاتها نفسها، مختلف تمامًا، لكنه قابل للاختزال إلى المبادئ العامة الموجودة في الكون. القوة المقدسة ومصدر الحياة والحق والجمال والفضيلة والشمس المشرقة والجسس الذكوري، ولم أستطيع أن أضيف، الجانب اليميني، كل هذه المصطلحات، وأضدادها، قابلة للتبادل...من إحدى نهايات العالم إلى إحدى نهايات الإنسانية، في الأماكن المقدسة حيث يلقى العابد ربه، وفي الأماكن الملعونة حيث تعقد المشياطين العهود، على العرش كما في موقع الإدلاء بالشهادة في المحكمة، في ميدان المعركة وفي الغرفة الآمنة حيث يجلس الناسج، في كل مكان هناك قانون غير قابل للتغيير يحكم وظائف كلتى اليدين....وتفوق اليد اليمني هو شرط ضروري للنظام الدي يحكم الكون ويحافظ عليه (Hertz 1973 [1928], pp.14,19,20).

بالفعل، كل ما هو على اليمين يسود رمزيًا. لقد خلق الله حواء من السخلع الأيسر لآدم، وقوى الشر تقف على اليسار في يهودية العصور الوسطى، ووفقًا لما جاء بالعهد الجديد فإن الابن "سوف يضع الخراف على يمينه والنعاج على يساره": ويقول للخراف "تعالى يا من باركك أبى وخذى المملكة التى أعدت لك منذ بدء العالم" لكنه سيقول للنعاج "ابتعدى عنى أيتها الملعونة إلى نار خالدة، أعدت

للشيطان وزبانيته" وسوف يجلس الابن "على الجانب الأيمن من قوته"، كما يعرض القرآن التحيز نفسه، وكذا الثقافات القبلية تعرض النموذج نفسه، في تلك المجتمعات كلها يسود اليمين أيضًا في العادات الاحتفالية وآداب التعامل, عند القسم وعند التحية وعند عقد القران والعقود الأخرى وعند إفشاء السلام أو إبداء الاحترام أو الصداقة.

أما في سياسات الديمقر اطيات النيابية فإن رمزية اليمين واليسار قد تعنب، ر فض هذه الهيمنة أو الأفضلية. فاليسار واليمين هنا تمثيلات جمعية تجــسد مبـــدأ التكافؤ: أي أنهما على قدم المساواة في الديمقر اطيات النيابية، وقد نجح اليسار في إرساء هذا المبدأ في القرن التاسع عشر في فرنسا وفي كل مكان آخر وأما اليمين فكان يعارضه. قد يفسر ذلك ما أسماه لـوى دومو Louis Dumont "الـسيادة الأيديولوجية" لليسار (Dumont 1990). وربما كان هذا هو السبب أن اليسار في الأمور السياسية هو الذي كان دومًا يسارع فيضع الفروق ويوضح هويته الخاصة، في حين كان اليمين، كما أشار آليا Alian، ينكر الفرق ولا يعترف بهويته إلا مع الكثير من الإرغام وأحيانا مع الكثير من الحرج. لكننا قد نجد أعداء اللامساواة بين اللفظتين على كلا الجانبين. وليس الرجعيون أو "الأصوليون" الدينيون أو القوميون وحدهم من يجدون في الصراع بين اليمين واليسار عَرَضًا مرضيًّا يبغون تجنبه في وحدة مستقبلية متخيلة، بل إن المذهب الماركسي كذلك لم يجد قيمة جوهرية في هذا الصراع لا في المجتمعات الرأسمالية ولا في المجتمعات "الاشتراكية الحقـة"، وصورت الشيوعية باعتبارها مجتمعًا من التقارب السياسي والأخلاقي. كان هناك دومًا حضور قوى للماركسية في بعض الدول وعلى رأسها فرنسا كما يوضح الفصل الذي كتبه البروفيسور خيلناني Khilnani، لكن متصطلحي "اليسار" و"اليمين" لم يكونا أبدًا جزءًا من المعجم الماركسيي الكلاسيكي؛ بل إن كلمة "يسارى" كانت تستخدم كسبة. وعندما وصلت الأحزاب المشيوعية إلى المسلطة حطمت إمكانية المساواة بين الاتجاهين ومن هنا حدث الانقلاب الأيديولوجي الذي تحدث عنه جار تون آش Garton Ash.

من خلال هذا النقاش الموجز نصل إلى نتيجة إجمالية واحدة، وهي أن التقسيم السياسي بين اليمين واليسار قد انعكس على سياسات الديمقراطيات النيابية وقام بتشكيلها عن طريق استعارة مكانية تبدو طبيعية لكنها محتملة تاريخيًا، وهي باقية وعامة وقابلة للتطويع ومتعددة الاستخدام على نحو استثنائي وقددرة على تجسيد الصراع الدائم والمشروع بين البدائل المتساوية.

أما وقد درسنا هذه الملامح الرسمية، علينا الآن أن ندرس محتوى النموذج اليميني/اليسارى في الحياة السياسية، ما الذي ميز اليمين عن اليسار على مدى القرن العشرين؟ وأى الملامح تميز أحزاب اليمين وحركاته وأيديولوچياته عن نظيرتها في اليسار في السياقات المألوفة وغير المألوفة؟

### ما الخط الفاصل بين اليمين واليسار؟

فى مطلع القرن الجديد، لم يعد هذا السؤال مجرد سؤال تحليلي يهتم به الدارسون وحدهم، فمع سقوط الشيوعية وما سُمى بأزمة الديمقراطية الاجتماعية يحاول هؤلاء المفكرون والأحزاب الذين ظلوا على ولائهم وانتمائهم لليسار أن يُعرفوا هذا الشيء الذي ظلوا على ولائهم له، فمع تقبل الأحزاب اليسارية للإطار الرأسمالي وتقبل مفكرى اليسار لمبادئ السوق ومنطق الربح، بل وتساؤلهم عن مبدأ إعادة التوزيع والتحولات الاجتماعية، أصبح من المهم أن نعرف ما إذا كان اليسار يعنى الاشتراكية أم الديمقراطية الاجتماعية بجميع أشكالهما، أو ما إذا كانتا نتاجًا لمنهج وتاريخ أطول ثم أصبحتا آخر ما وصل إليه ذلك التاريخ مع تخليهما عن بعض التزاماتهما الأساسية.

علينا أن نتجنب الدخول في طرق مغلقة عند الإجابة عن هذا السؤال. أحد تلك الطرق المغلقة هو وضع مفهوم معقم عن اليسار للاستهلاك الحالى مع رفض المعتقدات القديمة عنه، مفهومًا يضع اليسار في إطار من القيمة والحق والنقاء

وينظر إلى مساوئه وتجاوزاته وأخطائه في الماضي باعتبارها انحرافا عن اليسسار الصحيح، الطريق المغلق الثاني هو الاخترالية reductionism: أي التعرف على اليمين والبسار من خلال ارتباط كليهما بالنواحي الاجتماعية والسبكولوحية والسياسية، ولذا فقد ركز علماء الاجتماع مثلا في تعريفهما لكل من اليمين والبسار على الأسس الاجتماعية للتصويت, مثل الطبقة الاجتماعية، في حبن ركز علماء النفس على توجهات الفرد أو ملامح الشخصية، وركر علماء السياسة على التوجهات نحو السياسة مثل التذخل الحكومي في الاقتصاد. لكن هذه المناهج تفشل في الإشارة إلى القضية المحورية هنا، وبالتحديد ما يؤدي إلى مثل هذه الخيار ات أو المواقف أو التوجهات في الفكر السياسي (إن لم يكن في النظرية), فما الذي يجعلنا نصنف هذا الموقف أو التوجه أو ذاك على أنه يميني أو يساري؟ أما الطريق المسدود الثالث هو مسألة الجوهرية essentialism أي الافتـراض أننـا نستطيع أن نصل إلى تعريفات جامعة مانعة، بناء علي مبادئ عامة، وعلي المفاهيم التي تميز الأخلاقيات أو وجهات النظر السياسية. هذا المبدأ ليس بالجديد، لكن الفكر السياسي قد تشكل من مفاهيم كانت دومًا موضع جدل وكان تفسسيرها يثير قضية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسسار مثل "الحريسة" و"المساواة" و" الديمقر اطية". أما الطريق المسدود الرابع فهو على النقيض من ذلك، وهي الإسمانية nominalism التي ترى أن الإجابة دائمًا محلية وخاصة بالسياق الدي تدور فيه، وأن اليمين واليسار مسميات محلية تختلف وفقًا للزمان والمكان, وأن من الأفضل احترام مختلف حركات اليمين واليسار وأحزابهما ومفكريهما مع الأخذ في الاعتبار أن ما يوحدهما أكبر من أي كلام, والجذور الواحدة, والتساريخ المتسصل المتداخل والهوية المشتركة, وإن كانت موضع جدل, والعادات والتقاليد المحددة المشتركة وإن كانت موضع مساءلة.

يقول لوى دومو Louis Dumont إن اليسار الفرنسسى تميز بالتزامسه المشروط والمنظم بالفردانية كنموذج نقى كامل قادر على تغييسر المؤسسات السياسية وأحيانًا الاجتماعية بشكل تدريجي، ولذا فإنه يستشهد بمركزية "حقوق

الإنسان" في قضية دريفوس ومقولة جوريه Jaurès إن "الإنسان الفرد مقياس لكافة الأشياء", كما يشير إلى رأى كارل بولاني Karl Polanyi إن الاشتراكية هي الناتج الأخير للفردانية المسيحية (Dumont 1990). فهل حقاً الفردانية -كما يقول دومو - هي جوهر اليسار، بينما "الكليانية" holism التي تضع المجتمع في مرتبة أعلى وضد مرتبة الفرد - بل في المرتبة المناقضة له - موجودة في اليمين؟ المشكلة في هذا الرأى - كما يقول جوشيه Gauchet هي أنه يُعمل نظرة أحادية الجانب ضيقة الزاوية لكل من اليمين واليسار بما يقلل كثيرًا من شأن التناقضات الداخلية في كليهما" (Gauchet 1997, p.2589). مثل هذا الرأى قد يناسب ليبراليي الإصلاح, لكن - كما يتضح في الجزء الثاني من هذا الكتاب -فإن يساريي القرن العشرين على اختلافهم لم يكن يعوزهم الوعى بأهمية التعبئة السياسية والتنظيم والانضباط الجماعي، وكانوا يدعون لسياسات التخطيط والقانون والنظام ويثيرون الحمية الوطنية والشعور بالمصلحة العامة، على النقيض كان اليمين - في فرنسا وغيرها- منقسمًا بين الارتباط بالجماعية الهيراركية المنظمة سواء النقليدية أو الثورية (كما في الفاشية)، وبين رأسمالية الشركات والسوق الحرة التي تدعى المساواة في حقوق الملكية والفرص، ويجدر بنا في هذا السياق العودة إلى دور القومية، كما أوضحه البروفيسور مايال. فقد حولت القومية بوصلتها من اليسار إلى اليمين في فرنسا القرن التاسع عشر لتعود فتحولها مرة أخرى إلى اليسار في الحرب الجزائرية عندما انحاز اليسار غير الاستعماري إلى قوميي العالم الثالث، وباختصار فإن كلا من اليمين واليسار في فرنسا وفي غيرها له أساليبه الخاصة في أن يكون فردانيًّا أو جماعيًّا.

ليس من المجدى كذلك التمييز بين اليسار واليمين، كما فعل مختلف الكتاب، على أساس مواقف كليهما الأساسية من التقاليد (كما ورد في 1996 (Bobbio 1996). فهل كان اليمين يهتم بالمحافظة على التقاليد بينما هدف اليسار هو التحرر من قيود السلالة والمكانة والطبقة ... إلخ ؟ أم أن التمييز بينهما يعتمد على موقف كليهما من السلطة التي يراها اليمين مصدرًا للتلاحم بينما يراها اليسار مصدرًا للتمييز؟ لكن

هناك تقاليد محفورة لدى اليسار ومغروسة فيه لدرجة أنه كان يبدو راعيًا للتقاليد في وجه الليبرالية الجديدة في الزمن المعاصر, كما أن هناك أساليب يمينية وأخرى يسارية لتفسير ما قد يعتبر تلاحمًا وتماسكًا وما قد يعتبر تمييزًا، بـل إن هناك أساليب لفهم ماهية القوة نفسها، كما أنه ليس من المجدى أيضنا - كما أوضع بوبيو - أن نعادل الفرق بين اليسار واليمين بالفرق بين الاعتدال والتطرف فالتطرف اليساري يشترك مع التطرف اليميني في عدائهما للديمقراطية. هذا العداء يجمع بينهما، ليس بسبب موقع كل منهما من الطيف السياسي لكن لأنهما يحتلان أقصى طرفي هذا الطيف. فـ "أقصى الأطراف تتلاقى" (1996, p.21). وقد تكون هذه طعنة مؤثرة لقول أوسليقان المحافظة والفاشية على أقصى يمين المنظور.

وربما كانت الإجابة تكمن في التبادل الرمزى للأماكن الذي أشرنا إليه من قبل بين اليسار واليمين، وربما كان ما يوحد اليسار كمنهج فكرى عبر الزمان والمكان هو رفضه للهيراركية الرمزية وحتمية وجود التباين أو عدم المساواة التي يسعى إلى إلغائها، وهذا يعنى أن اليسار يُعبِر عن منهج ومشروع وجد أول تعبير واضح عنه في التنوير (١) الذي يضع مبادئ النظام الاجتماعي موضع المساءلة، ويعارض اللامساواة في الحقوق والسلطات والمكانة والظروف المعيشية، ويسعى إلى محوها من خلال الفعل السياسي، والالتزام الأساسي هنا هو معرفة معنى المساواة ودلالاتها. ذلك المشروع اليساري يتصور مجتمعًا من الناس متساوين

<sup>(</sup>٢) ربما كان أبلغ ما كتب بهذا الشأن هو عبارة كوندورسيه Condorcet عن المساواة الحقيقية باعتبارها "الهدف النهائي من كافة الفنون الاجتماعية حيث تزول آثار جميع الاختلافات الطبيعية بين البشر ولا يبقى سوى الاختلافات التي تصب في الصالح العام والتي من شأنها أن ترقى بالحضارة والتعليم والصناعة ولا ينشأ عنها فقر ولا إهانة ولا اعتمادية". وفقا لهذه الظروف، كما يقول، سيكتسب المرء المعرفة الضرورية لإدارة شئون حياته كما يرى, ويبتعد عن التحامل أو التحيز ويتفهم حقوقه ويمارسها, وسوف يستطيع من خلال تطويره لإمكانياته الخاصة أن يجد الوسائل لإشباع حاجاته، وسوف يصبح البؤس والتعاسة والحماقة استثناءات ولن يعيش المجتمع حالة التمزق الحالية" (Condorcet, 1955 [1795], p.174).

جميعا مما يتطلب بحثًا وتتقيبًا وتشخيصًا على أوسع مجال عن مصادر التفرقة والاعتمادية غير المبررة وبرنامجًا عمليًّا لمحوها أو تقليصها، وهو يبدأ من الفكرة الإنسانية الأساسية عن المساواة: المبدأ الأخلاقي القائل بأن كل البـشر يـستحقون القدرنفسه من الاهتمام والاحترام, وعلى كل منهم أن يتعامل مع الآخرين بـــاحترام كهدف وليس كوسيلة لإتيان حاجاته، وعلى أساس أن للإنسان كرامـــة لا ســعر -وهو مبدأ مقبول عمومًا في العصر الحديث عبر كل الأطياف أو انعدام المساواة التي يسعى إلى تبريرها. السياسية. منهج اليسار يترجم هذه الفكرة باعتبارها تحتاج إلى نموذج سياسي واجتماعي: النموذج السياسي للمساواة في المواطنة حيث للجميع الحقوق المدنية نفسها بغض النظر عن قدراتهم أو كفاءاتهم أو إنجازاتهم أو ظروفهم أو هوياتهم, بحيث تقوم الدولة بتمثيلهم على قدم المساواة؛ والنموذج الاجتماعي هو أن يكون المجتمع - بما في ذلك الاقتصاد - نظامًا تعاونيًا يتعامــل مع الجميع أيضًا على قدم المساواة، هذا المنهج يتشكك في أن السسوق والمنافسة غير المنظمة بوجه عام يمكن أن تزيد من هذا التعاون، بما أنها تولد عدم التكافؤ في المردود وفي المستوى المعيشي مما يؤدي إلى فسساد العلاقات الاجتماعية وانعدام المساواة.

إذن فالمشروع اليسارى هو مشروع مناد بالمساواة (٦), يسمح بالتفسير و إعادة التفسير لمعنى عدم المساواة ولكيفية التخلص منها أو محوها. لكن على مدار تاريخ اليسار تعرض هذا المشروع للانتهاك على أيدى من يدّعون أنهم يرسخونه. أتحدث هنا عن الشكل المثالى أو النموذجى لليسار وأقول إن اليسار يمكن تعريفه بالتزامه بمبدأ التصحيح rectification وأن اليمين يُعرف بمعارضته لهذا المبدأ (٤).

<sup>(</sup>٣) ما أقصده بكلمة مناداة بالمساواة هو الاهتمام بمن هم أقل من غير هم في الموارد والرفاهة والفرص والقدرات. وهذ النظرة تسمى أحيانًا بالأولوية أو التفضيلية (بما يعنى زيادة الإحسان).

<sup>(</sup>٤) أقصد بالتصحيح هذا القضاء على عدم المساواة التي وقعت في الماضي وتصحيح أسبابها أو تغييرها في الحاضر والمستقبل.

هنا أحاول أن أتجنب الجوهرية، فكافة تنويعات اليسار تشبه بعضها بعضاً، لكن ما يمكن رؤيته على أنه مساواة قد يكون موضع نقاش واسع، فالمسساواة لها وجوه عدة وترتدى الكثير من الأقنعة؛ لكن النقطة هنا هي أن كل أسرة اليسسار تقول بالمساواة, وتنتمى إلى المذهب التعديلي— سواء الراديكالي أو الإصلاحي ولها تاريخ طويل وشجرة نسب، وقد يمكن التعبير عن مشروع التعديل أو الإصلاح بالعديد من الأساليب: بلغة الحقوق أو بلغة الصراع الطبقي, أو كنسق لامتداد المواطنة أو العدالة أو الديمقراطية، أو كنضال مستمر ضد الاستغلال أو القهر؛ وقد تكون نخبوية أو ديموقراطية تابعة لسيطرة الدولة أو النقابة أو قائمة على الأحزاب أو الحركات، العصيان المسلح، وقد تكون إصلاحية أو ثورية؛ قتالية أو ساعية إلى الإجماع؛ العصيان المسلح، وقد تكون دائرتها الانتخابية واسعة أو محدودة النطاق. لكن أيًا تكاملية أو شكلها أو تبعيتها, فإنها تفترض وجود لامساواة غير مبررة, يراها اليمينيون مقدسة أو حتمية أو طبيعية, ويرى اليساريون أن عليهم تقليصها والحد منها أو محوها تمامًا.

قليلة هي النظريات التي تتحدى الفكرة الإنسانية عن المساواة الأخلاقية اليوم؛ فقد تراجعت النظريات التي رفضت هذه الفكرة على مدار القرن العشرين. وفقدت النظريات العنصرية مصداقيتها العلمية إذ هزمت الفاشية والنازية. وكما تتبأ توكثي، سادت فكرة المساواة في منتصف القرن عبر سائر الأطياف السياسية في كافة أنحاء البسيطة، حتى من اعتذروا بشأن العنصرية في جنوب إفريقيا لم يتحدثوا عن لامساواة عنصرية بل تحدثوا عن "تنمية منفصلة"، فهل ينطبق الأمر كذلك على مدارس الفكر السياسي الإسلامي في القرن العشرين التي تحدثت عنها البروفيسور سلوى إسماعيل في الفصل السابع والعشرين من هذا الكتاب؟ وإلى أي مدى نجحت تلك المحاولات المختلفة لإعادة تفسير المذاهب التقليدية وإعادة بنائها على أيدى المفكرين الذين واجهوا "العالمية المفترضة للحداثة الغربية" في دحسض المواقف القائمة على الشريعة أو تفنيدها فيما يتعلق بعدم المساواة بسين الجنسين

وتبعية غير المسلمين؟ (وإلى أى مدى أصواتهم مسموعة ومؤثرة بين المسلمين المتدينين؟) وهل صحيح أن "المبادئ الأخلاقية للقرآن هي مبادئ قاطعة وعامة وشاملة" (Othman 1999, p.182)؟ لقد أصبحت تلك الأسئلة أكثر إلحاحًا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر, والتي أثارت موضوع علاقة الإسلام بالحداثة وخطر ما يسمى بالأصولية التي ظن الأستاذ پاريك Parekh أنها "تغلق كل أبواب الاجتهاد أو التفسير" (الفصل السادس والعشرين)، وماذا عن الهندوسية, التي ينكر مبدؤها الأساسي عن هير اركية الطبقات أو الطوائف فكرة المساواة الأخلاقية، ورغم ذلك استجابت للحداثة بمختلف الطرق والبدائل التي أشار إليها پاريك في أكبر ديمقر اطية ليبر الية في العالم؟ ربما تمثل تلك المبادئ بداية الحديث عن لغة عدم المساواة، لكن عليها أن تلتفت إلى أن جميع الحكومات وجميع المفكرين يتحدثون الآن لغة حقوق الإنسان، حتى أولئك الذين يدعون خصوصية "القيم يتحدثون الآن لغة حقوق الإنسان، حتى أولئك الذين يدعون خصوصية "القيم الآسيوية" (انظر Bauer and Bell 1999).

فى نهاية القرن كتب البروفيسور "سن" Sen يقـول "إن أى نظريـة عـن الترتيب الاجتماعي صمدت لبعض الوقت قد طالبت بالمساواة فى شيء ما" كبـديل لتنفيذ هذه الفكرة فى المجال الطيفى السياسي كله (Sen 1992, p.12)، لذا نجد أن الفلاسفة السياسيين الذين ناقش أفكارهم ميللر Miller وداجر Dagger فى الفصل الحادى والعشرين بمن فيهم المنادون بالحرية على أساس الحقوق (المتساوية) مثـل روبرت نوزيك Robert Nozick يبحثون عن المساواة "فى بعض المساحة" على حد تعبير سن. الرأى نفسه ينطبق على جميع النفعيين، وعلى ليبرالية هايـك التـي تفضل السوق وعلى النقوديين ومنظرى الخيـار العـام الـذين نـاقش أفكـارهم البروفيسور پارسونز Parsons فى الفصل الثانى. كما تنطبق أيـضنا علـي كـل المدارس الفكرية المحافظة والديمقراطية المسيحية الذين قام كل مـن أوسـوليڤان المدارس والسابع. Caciagli بشرحهما فى الفصلين السادس والسابع.

إن ما يميز مفكرى اليسار (وكذا مفكرى اليسار بداخل المدارس والحركات اليمينية) هو تفسيرهم الأكثر غباء، وليس الأكثر ذكاء، للمثل والنماذج السمياسية والاجتماعية عن المساواة وما ينادون به من سياسة إعادة التوزيع وغيرها من السياسات الحالية، إذن كان الفصل الأول عن بداية دولة الرفاهة، الذي كتبه البروفيسور مايكل فريدن، مستوحى من المفكرين والسياسيين في بريطانيا وفرنسا خاصة, الذين رأوا أنهم يطبقون المبادئ الليبرالية الكلاسيكية على القصايا الاجتماعية الملحة، متجنبين الاضطرابات والثورات ومنادين بالاستقرار والتلاحم من خلال العدالة الاجتماعية، وقد استجابوا بعد ١٩١٧ إلى تحدى الحلول المطروحة للاشتراكية القائمة بالفعل بحلول أخرى تدعم الرأسمالية وتحولها، في بريطانيا كان الاشتراكيون أو الليبراليون الجدد هم الذين فكروا بهذه الطريقة (الذين يعود تفكير هم إلى كتاب چون ستيوارت ميل John Stuart Mill "فصول في الاشتراكية" Chapters on Socialism وفكرة ت.هـ..جرين T.H.Green بأن الحرية الحقيقية تعنى فرصًا وقدرات حقيقية وليس مجرد غياب القيود). ومن الغريب حقًا أن دولة الرفاهة في بريطانيا ما بعد الحرب قد بدأت في الحكومات الليبر الية لأسكويث Asquith ولويد چورچ Lloyd George وانطلاق من نظريات بيڤردج Beveridge وكينز Keynes وبرامجهما واللذين - على حد تعبير سكدلسكي Skidelsky - "تحدثا بلغة اليسار واليمين في الوقت نفسه"، وكانت ليبر اليتهما (حسب الرأى الصائب لپارسونز في الفصل الثاني) تتميز بالنخبوية الفكرية والمحافظة والعزوف عن استخدام السياسة الشعبية العامة لتحقيق المزيد من المساواة.

أما الآخرون فقد رأوا تعارضًا أقل بين الفرضيات الليبرالية والاستنتاجات الاشتراكية، ولذا أطلق هوبهاوس Hobhouse مقولته الكلاسيكية عن الاشتراكية الليبرالية بأن "الفردانية – عندما تتشبث بالحقائق – تبتعد عن الاشتراكية" (Hobhouse 1964 [1911], p.54). عبارة هوبهاوس هنا رجع صدى لفكرة الاشتراكي الفابي سيدني أوليقييه Sydney Olivier عندما قال إن "الاشتراكية ما

هي إلا فردانية عاقلة منظمة ومنمقة ومتزنية" (Shaw 1889, p.105)، تلاقيي الأفكار هذا نجده في أماكن أخرى: في فرنسا مثلا، في أوائل القرن العشرين حيث غذى التضامن تيارات معاصرة من الاشتراكية، وحتى في الولايات المتحدة الأمسريكية حيث الاشتسراكية بعسدها صغيسرة في فكر جون ديوي John Dewey ومؤيدي "البرنامج الجديد" (\*) وأذهانهم. وهنا - كما ذكرنا البروفي سور أوسليقان في الفصل السادس - فإن الليبرالية منذ الثلاثينيات صارت تعنى بالنسبة للأوروبيين: الديمقراطية الاجتماعية (وإن كانت بشكلها المبسط). وكما ذكرنا ميللر وداجر في الفصل الحادي والعشرين فإنه كان في الو لايات المتحدة الأمر يكية, وتحديدًا من عالمها الأكاديمي, أن استطاعت نظريات اليسار الليبرالي المُطالب بالمساواة أن تأخذ شكلها النهائي, على أيدي جون رولز John Rawls ورونالد دوركين Ronald Dworkin وميكل والزر Michael Walzer وأمارتيا سن Amartya Sen (الذي أعادت فكرته عن المساواة في الإمكانيات الحديث إلى ت. ه... جرين T.H.Green)، ومن دواعي السخرية أن تلك التطور ات في نظريـة المساواة حدثت بالتوازي مع عدم المساواة الشديدة, المتسارعة وغير المسبوقة في جميع أنحاء العالم.

كان المفترض دائمًا أن تكون "الاشتراكية" - كما يراها دعاتها - نظرة أكثر قوة ووضوحًا عن العالم تتعارض مع كل من "الرأسمالية" و"الفردانية". لقد وعدت الاشتراكية بالتغيير الاجتماعي في إطار نظام اجتماعي جديد بل "حضارة جديدة" تتخطى وتفوق حدود الرأسمالية والديمقراطية الليبرالية. لكن الاشتراكيين واجهوا هنا معضلة: فما الذي يعنيه تفسيرهم الأكثر راديكالية عن المساواة الاجتماعية بالنسبة للنموذج السياسي للمساواة المدنية؟ بعبارة أخرى: هل تتماشى الاشتراكية مع الديمقراطية ؟ وبالأحرى هل يمكن تحقيق الاشتراكية من خلل منصًى ديمقراطي برلماني؟"الاشتراكية" كان يفترض دائمًا أنها الإجابة عن هذا السوال - ديمقراطي برلماني؟"الاشتراكية" كان يفترض دائمًا أنها الإجابة عن هذا السوال -

<sup>(\*)</sup> البرنامج الجديد New Deal برنامج تشريعي وإداري وصفه الرئيس الأمريكي الأسبق روزفلت للإنعاش الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي خلال العقد الرابع من القرن العشرين.

"مأساة الديمقر اطية الاشتر اكية" كما أسماها بيتر جاي (Gay 1962) - هي ما قسم الدوليتين الثانية والثالثة كما أشار جيري Geary (في الفصل العاشر) وهار دينج Harding (في الفصل الحادي عشر)، والحقيقة أن المنهج الاستراكي المار كسى - على خلاف الليبر الية - لم يلتزم أبدًا بالهدف السياسي للمـساواة فـي الحقوق المدنية ولا بحكومة برلمانية محدودة، لقد جاء البولشفيك إلى السلطة دون أي نظرية عن الحكم وكما بوضح هاردينج الم يكن ثمة نقاش أثناء فترة السوڤييت بأكملها عن كيفية السيطرة على رجال السلطة أو الحد من صلاحياتهم أو تحميلهم المسئولية"، ناهيك عن "النظر إلى السياسة باعتبارها تنافسًا بين المنتخبين، أو عرض البدائل السياسية أو الخطط الاقتصادية أو ثقة الشعب في دوائر انتخابية بعينها" كما ورد في الفصل الحادي عشر، ثم إن الجوهر الأخلاقي للماركسية هـو التخلص من القهر الطبقي ومن استغلال الرأسمالية، لكن هدف تحقيق العدالــة الاجتماعية تحت مظلة الشيوعية لم يكن موضع تفكير ولا كانت قصايا توزيع العدالة. في كتابه "نقد برنامج جونه" Critique of the Gotha Programme نعت ماركس مناقشة مثل هذه الأمور بأنها "نفاية لغوية انقضى زمانها" و"هراء أيديولوجي،" وكذلك قلل إنجلز من شأن الحديث عن المساواة التي كان يراها "منتج تاريخي" لا حقيقة لها. باختصار لم يكن المفهوم الماركسي عن العدالة الاجتماعية بمثابة برنامج أو خطة واضحة عن التعاون الاجتماعي تحكمه مبادئ واضحة عن مسألة التوزيع لكي يتم تطبيقها على النظام الحالي, لكنه كان وجهة نظر عن العالم الخالى من الظروف التي تستوجب تحقيق العدالة وتستجلب الحقوق (مثل الندرة وصراعات المصالح واللاعقلانية الإنسانية وصراع القيم والمبادئ) - وتحول العالم إلى مكان تعم فيه الثروات ويلغى الفكر الضيق عن حقوق الطبقة البرجوازية بل برفع شعار "من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته"، تلك النظرة شديدة البوتوبية عن العدالة الاجتماعية باستطاعتها أن تشعل الحماسة الثورية وكذا الولاء للقضية الشيوعية، لكنها لا تملك ما تقدمه لمن يريد حقا تصحيح هذا الجانسب من الثورة القادمة.

الهدف السياسي / الاجتماعي الشامل عن العدالة, الذي هـو أسـاس مبـدأ التعديل, يتضمن معان كثيرة: أو لا: أن هناك معيارًا للـصحة أو نموذجًا قياسيًا للحقائق يمكن من خلاًله رؤية المساوئ أو الظلم على حقيقتهما وأنهما بحاجة إلـي إصلاح أو تغيير أو تعديل – أى نظرية واضحة, أو ضمنية, عن العدالة. ثانيًا: أن مجال الاهتمام بالعدالة يتضمن المساوئ أو المظالم التي يسببها النظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي, وكذا المساوئ والمظالم التي تسببها العوامل العـشوائية أو البيولوچية أو الخارجة عن السيطرة. ثالثًا: تأكيد أسبابها من خلال دراسة علمية منظمة. رابعًا: أن تلك المظالم لابد من تقليصها أو القضاء عليها أو التخفيف مـن حدتها من خلال تدخل إنساني نابع من إرادة سياسية.

معنى ذلك أن اليسار يلتزم بمبدأ أهمية فهم العالم والعمل بداخله، وبذلك فهو ملتزم برؤية الصورة الأكبر ويربط المتاعب والمشكلات الخاصة بالقضايا العامة، كما هو ملتزم بالبحث عن مبادئ تفسيرية عامة قابلة التطبيق لوضع الآليسات الاجتماعية وبمفهوم عن العدل الاجتماعي العام، هذا المفهوم الأخير قد ينظر إلى العدل باعتباره مجموعة من المبادئ الشاملة الجامعة، (كما يرى رولز في كتاب الصادر عام ١٩٧١)، أو باعتباره بشمل مجالات كبرى من الحياة الاجتماعية، لكن حتى في هذه الحالة الأخيرة فإن الظلم الاجتماعي يتكون من العديد من التراكمات غير العادلة أو من سيطرة أحد المجالات على غيره كما هو الحال عندما تكون "الثروة للأقوياء, والشرف لأصحاب النسب، والمنصب للمتعلمين المثقفين" وأن مشروعه جزء من رواية أكبر عن التقدم الحقيقي الفعال، رواية كبسرى عن وأن مشروعه جزء من رواية أكبر عن التقدم الحقيقي الفعال، رواية كبسرى عن الفتوحات والهزائم المتراكمة التي أحيانًا ما يتم التعبير عنها من خلال استعارات عسكرية (كما يرى هوبسباوم في كتابه ١٩٨١)، ومع ذلك يتحقق التعديل والتصحيح في كل مكان في العالم بشكل جيد رغم محاولات التراجع عنه.

كما يجسد مشروع اليسار كذلك ممارسة النقد الاجتماعي, حيث إنه ماترم بوضع مؤسساته وممارساته بل ومعتقداته قيد المناقشة العميقة، وبالتالى فهو مشروع خلاصي عام، والتزامه بالنقد الاجتماعي يجعله يتحرى الأسباب التي يقبلها الجميع بدلا من أن يبحث عن مصالح الناخبين أو تقوية شوكتهم؛ أي الأسباب التي يستطيع المواطن أن يعلنها لغيره من المواطنين بغض النظر عن مصالحه وارتباطاته أو التزاماته الشخصية. ثانيًا: أن النقد يتم من وجهة نظر خارجية؛ أي نقد ما يفعله البعض منا على أساس أننا جزء من كيان أوسع هو "نحن". ثالثًا: أن مبدأ الإصلاح أو التعديل يتخطى جميع الحواجز، ففي علاجه لعدم المساواة بنتقل من المكانة إلى الطبقة إلى السلالة إلى الاقتصادية إلى التعليمية إلى الثقافية، كما ينتقل من المكانة إلى الطبقة إلى السلالة إلى النوع كأسس لعدم المساواة هذه, لكنه أيضنًا عالمي أو كوزمو بوليتاني إذ ينتقل من علاج عدم المساواة في الدولة الأمة إلى المجال العالمي، وإذا كان التعديل سيتم داخل الدولة القومية, فما هو مبرر سوء توزيع موارد العالم؟

وقد انتُقد هذا المفهوم عن اليسار باعتباره "يضع حدوده لنفسه" ؛ وأنه لا يحتاج اللي نظرية عامة عن مجتمع بديل, يقبل الحاجة إلى يمين كثقل موازن دائمًا، وبالتالى فإن قيم اليمين أو اليسار "نسبية دائمًا" وأن "يسارًا ما" يمكن أن يكون موجودًا داخل نظام رأسمالي متكامل كان على يمين نظام يعتبر الآن وسطًا". وهو بذلك "يحتضن العدو". وبمثل هذا المفهوم فإن النسيج الاجتماعي برمته يتجه نحو اليمين، أما اليسسار فلا يقوم سوى برنقه أو إصلاحه" (Anderson 1994, p.17)(٥).

ولكن تلك الحدود التى يجرى الحديث عنها يفرضها الواقع وليس المفهم، وأحد الأسئلة المطروحة هو ما إذا كان هناك بديل معروف عن الرأسمالية أفضل وأكثر ملاءمة وأقدر على تحقيق المساواة التى تضاهى وتفوق تلك الموجودة فى المجتمع الرأسمالي، لو كان الأمر كذلك لوجب على اليسار أن يكون لديه نظرية

<sup>(</sup>a) كان هذا النقد ردًا Lukes 1992.

عنه وأن يصارع حتى يأتى بها إلى حيز الوجود، السؤال الثانى هو مسا إذا كسان اليسار يحتاج إلى التقل الموازى الذى قد يمثله اليمين، الأدلة التاريخية هنسا تسشير إلى أن التغيير أو التعديل يحتاج إلى نوع من التكافؤ: فعندما يحتل اليسار الفسضاء السياسى برمته فهو يهدم مشروعه، السؤال الثالث هو كيف سيكون حال اليسار فى المستقبل، وهل سيعتبر الفكر الحالى وسطًا بالنسبة له؟ لكن إجابة هسذا السسؤال وفقًا للمفهوم المطروح – لا تعتمد على فكرة التعديل وإنما على احتمالات التعديل التى يحملها المستقبل.

ركزت هنا على معنى اليسار على أساس أن تاريخ اليمين قد يمكن رؤيته على أنه ردة فعل له (Eatwell and O' Sullivan 1989, p.63)، وبمقدورنا وفقًا لهذا التفسير أن نحدد سلسلة من أشكال اليسار، وأشكال اليمين المقابلة لها, على مدار القرنين التاسع عشر والعشرين.

### ما اليسار؟

باستطاعة المرء أن يميز ثلاثة أنماط لليسار – كما يقول هوبسباوم، الـنمط الأول كان معتدلا وإن أراد حشد الجماهير التحقيق أهدافه الـسياسية، فقـد كـافح "ليتغلب على الحكومات الملكية والاستبدادية والأرسطقراطية لـصالح المؤسسات البرجوازية في الحكومات الليبرالية والدستورية" وكان بشكل عام هو حزب "التغيير والتقدم" (Hobsbawm 2000, pp.96,98). النمط الثاني اهتم بالصراع الطبقـي وتآلف حول الحركات العمالية والأحزاب الاشتراكية في القرن التاسع عشر. اليسار الآخر التفت إلى الصراع الطبقي وتشكل حـول الحركات العمالية والأحـزاب الاشتراكية في القرن التاسع عشر، متحالفًا في البداية مع اليسار الأول في البدايـة المياسية، والأهداف ومناضلا من أجل الحقوق المدنية والاقتـصاد المخطـط متحدًا معه في الطراد ويناضل من أجل الملكية العامة والاقتـصاد المخطـط

وحق الجميع في العمل والحقوق الاجتماعية (لكنه في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لم يكن حركة عمالية مستقلة، لم يتطور هذا البسار وبقي ملازمًا للحزب الديمقراطي). هذا اليسار الثاني تمزق إربًا تحت وطأة الشورة الروسية، ونجسح كديمقر اطية اجتماعية في تحقيق أجندة اليسار الأول واستكمالها في معظم أوروبا، بما في ذلك حق الاقتراع العام، واكتساب الحقوق الاجتماعية وإقامة نظم الرفاهة وخاصة في الدول الإسكندناڤية (رغم أن ذلك في بعض الدول كان مستمدًا من حركات وأحزاب ليبرالية وكاثوليكية). هذا اليسار الإصلاحي المعتدل كان مؤمنا بما أطلق عليه س. أ. ر. كروسلاند C.A.R.Crosland مستقبل الاشتراكية (Crosland 1956): "الاشتراكية تعمل فكرة المجتمع ما بعد الرأسمالي معتقدة أن الملكية العامة والإدارة العامة سوف تتطور في الوقت المناسب إلى شــيء أكبـر وأحدث" (Hobsbawm 2000, p.101). وقد شهد عصره الذهبي - فيما بين ١٩٤٥ والسبعينيات – نجاحات واسعة ومدوية، وإن بشكل متفاوت، في تحقيق إعادة التوزيع وشروط الرفاهة والخدمات العامة والتوظيف الكامل وكلها تصب في النمو الاقتصادي, وذلك من خلال الملكية العامــة والوســائل الماليــة والتمويليــة و السياسات الاقتصادية التعاونية.

انتهت هذه المرحلة في ١٩٧٣ بسبب أزمة البترول التي كانت مؤشرًا على تأثير الاقتصاد العالمي في تضييق مجال عمل الديمقر اطية الاجتماعية وحصره داخل الحدود القومية، وقد شهدت أشد بلاد الديمقر اطية الاجتماعية وخاصة السويد والنرويج نجاحًا أقل منذ منتصف الثمانينيات؛ ولا يقل أهمية أيضًا الاعتراف بعدم إمكانية تطبيق الاشتراكية الموجهة والانهيار الشديد للنظام الشيوعي السوڤيتي حارمًا العالم من وجود أي بديل للرأسمالية – وإن كان بديلا فاشلا. ومع الافتقار إلى بديل ناجح للرأسمالية، وفي مواجهة موجة عاتيسة من الليبر اليسة السياسية والاقتصادية الجديدة التي اجتاحت العالم في العقود الأخيرة من القرن، ومع تسردد دافعي الضرائب أن يمولوا إعادة التوزيع والسلع الجماهيرية, أصبح اليسار الثاني

قوة محافظة مستضعفة لا تملك سوى أن تدافع عن مكاسب الديمقر اطية الاجتماعية الماضية ضد المد الفكرى والانتخابي معًا.

المؤكد أن هناك ضعفًا وتفككًا, وإن كان ينبغى علينا أن نتساءل عن طبيعة التماسك الذي كان موجودًا في الماضي ومداه. وإلى أي مدى كان واضحًا ضرورة اتحاد جميع الحركات الاشتراكية في أيامها الأولى؟ ألم يتم قمع أچنداتها المتناقصة في هياكل تراتبية وإقصائية؟ ومع ذلك تصدع اليسار، ولم يعد ثمة حركة سياسية أو حزب سياسي قومي أو عالمي يجمع كل قضايا اليسار في إطار فكرى واحد. كثيرًا ما يبدو هذا الوضع مفضلا، ويقال إن اليسار المعاصر بحاجة إلى أچندة تعددية تتجسد في حركات مختلفة وشبكة من المنظمات تمنح أشكالا أكثر مساواة وديمقراطية من الأشكال التراتبية القديمة, تمكن الحركات المختلفة المتفرقة جغرافيًا، أحادية القضية، من أن تناضل من أجل المزيد من المساواة على الصعيدين المحلى والعالمي.

هذا التصدع يمكن أن يقال إنه أفقى بالنسبة للقصايا المطروحة ورأسى بالنسبة للزمن، لم يعد مقنعًا أن نرى قضايا اليسار مدرجة في إطار مشروع اجتماعي/ سياسي أكبر وأشمل؛ ذلك أن هناك قضايا مثل قضية الخضر تسترعى اهتمام علماء البيئة والعلوم الإنسانية على مختلف اتجاهاتهم السياسية، ثم إن السياسات والبرامج المختلفة للحركات الاجتماعية الجديدة أدت إلى مشكلات كثيرة كما حدث عندما أدت سياسات الحفاظ على البيئة إلى زيادة فقر المحرومين، أو عندما أدت التفرقة الإيجابية القائمة على البوية إلى انتهاك بعض الحقوق، أو عندما يتعارض احترام الأديان أو الجماعات العرقية مع المساواة بين الجنسين. ليس هناك خطاب مشترك حول أولويات حل مثل هذه القضايا، ومن ناحية أخرى كانت هذه النقطة تحديدًا هي التي تحدى فيها اليسار الثالث اليسار الثاني الذي كان ينتقده بسبب شكله الهيراركي الأبوى والمادي, ويشير إلى عدم مساواة غير مبررة قام اليسار الثاني بتجاهلها أو التغطية عليها عن الجنسين أو العرق أو السلالة... وبذلك يمكن القول إن اليسار الثالث هو الذي صنع أزمة اليسار الثاني.

فى البعد الزمنى لم يعد من المعقول النظر إلى تلك الحركات باعتبارها الطريق إلى التقدم السياسي والاجتماعي، فالرواية الآن لا تروى باللغة الماركسية ولا تحكى عن الصراع الطبقي ولا تنتهي إلى عالم تتعدم فيه الفوارق بين الطبقات، ولا هي رواية عن الديمقر اطية الاجتماعية تحكى عن توسيع نطاق المواطنة التسي تتدرج من الحقوق المدنية إلى السياسية إلى حقوق اجتماعية واقتصادية يفترض أنها تتعمق وتزداد مع الزمن (انظر 1963 Marshall)، من هنا نسرى التطور الواسع - كما يناقش البروفيسور بيللامي في الفصل الثالث - للحركات الاجتماعية والاحتجاجية الجديدة البعيدة عن السياسات الحزبية التي يتناقص اهتمام المسواطنين بها، وقد عبر التنظير بعد الحداثي الذي وصفه بيتر ديوز Peter Dews في المتجسدة العقود الأخيرة من القرن عن الشك الشديد في "الأنساق التاريخية الكبرى" المتجسدة في السياسات الحزبية باليسار في الماضي و"الخطط الكبرى عن التقدم التاريخي في النتوير" - عبر عنه وشجع عليه في الوقت نفسه. وأحيانًا كانت عناصر

هذه الحركات تتبنى وجهات نظر تعددية ونسبية، وهو الأمر الذى شجعه الفكر بعد الحداثى، مثل هؤلاء الرواد لسياسات الهوية يتجنبون البحث عما أسماه البروفيسور تللى "الاتفاق على قواعد الاعتراف المتبادل" على أساس أسباب عامة "مشتركة" ومقبولة من الجميع، وقال إن جميع الأسباب ترجع إلى الثقافة وإن مسألة العالمية بحد ذاتها تتمركز حول العرق، لهذه الأسباب المطروحة عاليه فإن هذا النوع من التفكير يعادى الفكر اليسارى، وكان ذلك مدعاة للتشرذم.

هل بعني ذلك أن الحركات الاجتماعية الجديدة "ليست على درجة كبيرة من الأهمية سياسيًّا؟" أو لا: كثير من هذه الحركات ليس جديدًا إلى هذه الدرجة، فنسوية القرن العشرين كما توضح سوزان جيمس Susan James (في الفصل الثالث والعشرين) هي قصة طويلة بدأت بالحملات ضد خضوع المراة فسي مؤسسات ليبر الية والزواج والأسرة وأدى ذلك إلى تساؤل أوسع عن علاقات النوع ودراسة أسباب اضطهاد المرأة ومن ثم التركيز على اختلاف أنماط حياتها في مختلف الظروف والتجارب والثقافات والبيئات الاجتماعية، كما نجد البروفيسور سيدل Ceadel (في الفصل الثاني و العـشرين) يتتبع جـذور الحركــات الاســتبدادية والحركات الإصلاحية المناهضة للحرب إلى أصول السلامية وما آلت إليه، كما تعود البروفيسور بول Ball (في الفصل الخامس والعشرين) بسياسات الخضر إلى روسو وبدايات ماركس. ثانيًا: إن أي تقييم لأهمية اليسار الثالث لا يمكن أن يستقيم دون النظر إلى بعض منجزاته على الساحة العالمية، فعلى مدار القرن العشرين حقق النسويون ومناهضو التفرقة العنصرية - سواء في العالم المتقدم أو في أجزاء من العالم النامي- تقدمًا كبيرًا في الالتزام المعياري (وهو الأمر الجدير بالاحترام)، وسن القوانين، وزيادة الفرص الحقيقية سواء الوظيفية أو لتحسين نمط الحياة, فسى حين كانت هناك تراجعات وفشل وأچندات لم تكتمل، كما كانت أفكار رجال البيئـــة موضع اهتمام وتأثير في المجال العام في العقود الأخبرة من القرن فقط، كما كان لها أثر ملحوظ على الوعى العام بالأزمات المتلازمة التي ذكرها البروفيسور "بول"، وهو الوعى الذي حرك النشطاء ودخل في حسابات صانعي السياسة بدرجة كبيرة ومتزايدة، إن نجاحات سياسات الهوية صعبة التقدير، جزئيًا بسسبب تتوع الهويات موضع البحث, وجزئيًا لأن النجاح في حد ذاته موضع تساؤل (فهل كل دعوى لاعتراف الجماعة دعوى مُبررة وبالتالي يعد تحقيقها نجاحًا؟). من المؤكد أن التمييز على أساس التوجهات الجنسية قد خفت حدته في العديد من دول الغرب على المستوى المعياري والتشريعي والسلوكي. أما فيما يخص الاعتراف بدعاوي الأقليات القومية والجماعات العرقية فإن القصة مشوشة. تاريخيًا، تعاطف الفكر الليبرالي مع حقوق الأقليات، واختلفت النظرة من "الدعم القوى إلى القلق العميدق" بينما كان الفكر الاشتراكي معاديًا لهذه الحقوق (86.9 بينما كان الفكر الاشتراكي معاديًا لهذه الحقوق (89.9 بينما كان الفكر الاشتراكي معاديًا لهذه المقوق والقهر العنصريين في العالم بأسره، وفي المجتمعات متعددة الثقافات، على النمط الغربي، التي شهدت موجات من الهجرة الجماعية, فإن التقاليد الاجتماعية والتشريع والسلوكيات قد تكيفت مع هذا الهجرة المعاعية, فإن التقاليد الاجتماعية والتشريع والسلوكيات قد تكيفت مع هذا التحدي لمبدأ التعديل بمختلف الأساليب وبدرجات متفاوتة من النجاح، وقد كسجل نجاح الفكر اليميني الفشل النسبي لليسار في هذا المجال .

لكن في نهاية القرن كانت الحركات ذات التوجهات العالمية هي ما مشل الجزء الأكثر نشاطًا من اليسار الثالث. ومنجزاتها على عدة مستويات: الاهتمام بمسألة حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم، التطورات في القوانين الجنائية الدولية بما في ذلك إنشاء المحاكم الدولية لجرائم الحرب وعملها بنجاح, وتضاعف عدد المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال؛ وزيادة الاستماع إلى الحركات الاحتجاجية التي لفتت الانتباه إلى اللامساواة العالمية وإلى قصايا العالم الثالث ومشكلاته وفقره وديونه، ومن السابق لأوانه أن نسسمي مشل هذه المنجزات نجاحًا, لكنها مجرد أمثلة على مبدأ الإصلاح والتقويم، الأمر الذي يصعب وصفه بأنه "ليس على درجة كبيرة من الأهمية سياسيًا".

## ما اليمين؟

يمكن اعتبار مراحل اليمين المتتالية استجابة للتطورات داخل اليسار وتفاعلا معها. وقد ميز إيتويل Eatwell وأوسليقان O'Sullivan بين خمسة أنواع لليمين (كما ورد في الفصل السادس) على نحو يتسق مع التحليل الذي نقدمه هنا.

النوع الأول "اليمين الرجعي": ويتكون من الرجعيين وتابعيهم الذين كانوا ضد الثورة الفرنسية ونتائجها، وكان من رواد هذا النمط مفكرون ثيوقر اطيون وسلطوبين مثل جوزيف دي ميستر Joseph de Maistre ولسوى دى بونالسد Louis de Bonald, وقد قام هذا اليمين بإدانة الفردانية والأسواق ومفاهيم العقل المستمدة من التنوير باعتبارها فوضوية وحاولوا العودة إلى الماضي المثالي حيث الهير اركية والنظام. استمر هذا الشكل اليميني في التلاشي أثناء القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وكان من أهم مفكريه هيبولايت تاين العشرين وكان من أهم مفكريه وتشارل مورا Charles Maurras (رغم أنه كان أحد مصادر الفاشية كما بين سترنهل Sternhell). و لازال باقيًا داخل بعض التيارات في الكنيسة الكاثوليكية. النوع الثاني هو "اليمين المعتدل" وكان الأبقى والأكثر تعقيدًا في داخله. كانت بدايته مع إدموند بيرك Edmund Burke وكذلك مع ليبر البين مثل بنجامين كونستانت Alexis de Tocqueville وأليك سيس دى توكف Benjamin Constant مِ أكثر المصطلحات تكرارًا فيه هي "الحكومة المحدودة" و"التوازن" و"النفعية" والشك العام في المبادئ السياسية المجردة، ويمكن رؤية الجانب السلطوى فيه فيما يسميه البروفيسور باين Payne (في الفصل الخامس) "اليمين السلطوي المعتدل في أوروبا في أوائل القرن العشرين"، وهـو مـا وصـفه البروفيـسور كاسـياجلي Caciagli (في الفصل السابع) بأن له مصدرين أساسيين: الأول هو البحث عن ليبرالية أكثر سلطوية وإحكامًا ونخبوية، والمصدر الآخر هو التعاونية الكاثوليكية". وكما يقول روجر سكرتون Roger Scruton فإن هذا النوع من اليمين بقاوم:

تلك الأهداف الجماعية – الحرية والإخاء والمساواة – التي ينبع وضوحها الظاهري من كونها مجردة ولا يمكن ترجمتها إلى الواقع دون تحطيم ثمار التسويات التاريخية، كما يتشكك اليمين أيضاً في المشاريع التي تتطلب تدخلا واسعًا من الدولة, لكن السبب في ذلك يعود إلى أن قيمة المجتمع عنده أكبر، وهو يحترم تلك المؤسسات مثل الملكية والدين والقانون التي تنشأ بتلقائية عن الدوافع الاجتماعية، وتتجذر فيها قيم المسئولية والاحترام والثقة (Scruton 1992).

لكن – رغم صدق هذا اليمين مع مبدئه في النفعية – فقد استجاب لتحديات اليسار الأول والثاني – من خلال الاستيعاب الانتقائي وقبل أخيرًا إنجازاتهما وحاول تنفيذ سياساتهما (وإن حاول تخفيفها أو موازنتها وأحيانًا قلب تأثيرها)، بينما ظل يناقش ويفند برامجهما ومبادئهما.

كان بروز اليمين الثالث "الراديكالي" في أوائل القرن العشرين - الذي تحدث عنه البروفيسور پاين في الفصل الخامس- مؤشرًا على لحظة تحول اليمين إلى حركة من أجل التغيير واستجابة لصعود الاشتراكية بالبحث عن الخلاص من خلال السياسة لتحقيق "رؤية مغامرة ورومانتيكية عن القومية" (كatwell and) وقد تأثر بمفكرين مثل چور چسوريل Georges الومينية كما ورج سوريل Georges وإرنست يونجر P.69 وقد تأثر بمفكرين مثل چور چسوريل الفاشية، لكن كانت هناك أيضًا أشكال من الراديكالية اليمينية كما يقول "پاين" متميزة تمامًا عن الضغط الثوري أو الحداثة الثقافية للفاشية في نخبويتها الاجتماعية والالتزام بالهير اركيات الموجودة والتجذر في الدين؛ وبلغت ذروتها فيما بين الحربين لكنها أفلت بانهزام النازية. النوع الرابع من اليمين "المتطرف" بيشير إلى الحركات والأحزاب السياسية المعادية لكل من أحزاب اليسار والوسط المحافظ وهي تلك الأحزاب الوطنية القومية وأحيانًا الموالية للحكومة المناهضة للهجرة وكثيرًا ما تكون ذات أيديولوچية عنصرية (وإن لم تفعل ذلك بوضوح). ويرتبط بمثل هذه المنظمات مفكرو اليمين الجديد nouvelle droite في فرنسا واليمين الجديد قامسور أوسلي قان بانهم البروفيسور أوسلي قان بانهم الموالية المؤير وصفهم البروفيسور أوسلي قان بانهم النهم المنظمات مفكرو اليمين الجديد وصفهم البروفيسور أوسلي قان بانهم البروفيسور أوسلي قان بانهم السيان المنظمات مفكرو اليمين الجديد وصفهم البروفيسور أوسلي قان بانهم

"المحافظون الراديكاليون لما بعد الحرب العالمية الثانيسة"، ورغسم أن المفكرين الآخرين انتبذوا هذا النوع من الفكر السياسي فإنه راح يزداد تأثيرًا ويلقي شعبية انتاخبية في أوروبا وخاصة في النمسا والدنمارك وبلجيكا وألمانيا وفرنسا وسويسرا وإيطاليا في العقود الأخيرة من القرن العشرين. هذا النمط من الفكر اليمينسي الذي كانت تدفعه الدعاية السياسية أكثر من التأمل الفكري أصبح جنزءًا من سياسات أواخر القرن العشرين في تلك البلاد ووصل إلى الحكم في العديد منها.

وأخيرًا, هناك اليمين "الليبرالي الجديد" النشط اليوطوبي ذوالأيديولوچية التي تزايدت سيطرتها على العالم في الجزء الأخير من القرن مع حكم رونالد ريجان Ronald Regan ومارجريت تاتشر Margret Thatcher وغيرت الموازين التي تتحرك في إطارها جميع الحكومات في العالم, بما فيها الحكومات التي كانت تزعم أنها من اليسار المعتدل، وهو يمثل ذروة تحول اليمين إلى حركة تهدف إلى التحول الاجتماعي من خلال نظام السوق, وتجارة الخدمات العامة، والخصخصة وتحرير التجارة, مع الإبقاء على كل الارتباطات الأخرى باليمين مثل الوطنية والنخبوية والالتزام الشديد بالقانون والنظام، وعلى خلاف اليسار الثالث, نجح هذا النوع الأخير من اليمين, وهو الأكثر نشاطا, نجح في الجمع بين مختلف الأچندات المتناقضة تحت مظلة من الأفكار الليبرالية الجديدة، وقد استلهم أفكار الاقتصادات النمساوية والفلاسفة التحرريين وعلماء الاجتماع الذين رأوا – على النقيض من كافة مشاريع اليسار لرأب اللامساواة – أن هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل أو بتدمير القيم المتعارف عليها (انظر 1991).

## أسئلة

هل ساد هذا اليمين الجديد إذن؟ في نهاية القرن عم البؤس والحرمان العديد من أرجاء العالم المتقدم والنامي على السواء. في الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك ١٠٥٥ من السكان – أي نحو اثنين وثلاثين مليون نسمة, بينهم ٢٠% من الأطفال, يعيشون في فقر مدقع, وقرابة أربعين مليون نسمة بدون تأمين صحي، وكان هناك بالفعل حوالي عشرين مليون نسمة من العاطلين في أوروبا الغربيسة

وحدها وبلا إمكانية للعودة إلى التوظيف الكامل, بينما كان الفقر المتزايد والتهميش والإقصاء الاجتماعي لقطاعات أكبر وأكبر من الناس يبدو أمرًا ملازمًا للمجتمعات الرأسمالية الليبرالية، ثم إن كراهية دفع الضرائب وما يسمى بــ"ثقافة القناعة" مـن جانب معظم من لديهم الحق في التصويت قد سلب السياسة الماليـة مـن قــدراتها التقدمية أو المنادية بالمساواة في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى نحو متزايد في أوروبا الغربية، أما فيما يخص الظلم العالمي فإن عبارة "بوبيو" Bobbio تكفيي: "على المرء أن يحول اهتمامه من القضايا الاجتماعية في كل دولة على حدة, وهو الأمر الذي أدى إلى الاشتراكية في القرن العشرين, إلى القضايا الاجتماعية العالمية حتى يدرك أن اليسار لم يكمل مهمته، بل لعله لم يبدأ في القيام بها فــي الأسـاس"

فى الوقت نفسه أثيرت الكثير من الجدليات بشأن نبذ الخرائط والمخططات القديمة، وبالتالى كان إعلان فرانسيس فوكوياما Francis Fukayama عن انهاية التاريخ", وادعائه أن الديمقر اطية الليبرالية "هى أفضل الحلول الممكنة الإنسانية" لتصبح الإطار فى عالمنا بعد انتهاء التاريخ حيث "ستكون المشكلات الرئيسية مشكلات اقتصادية مثل تشجيع المنافسة والابتكار والتحديث وإدارة العجز المالى الداخلى والخارجى والتوصل إلى التوظيف الكامل والتعامل بشكل تعاونى مع مشكلات البيئة,...". انطلاقًا من هذه النظرة لو بقى "اليسار" فلس يكون بقاؤه جزءًا متكاملا من ذلك النظام وإنما سيكون تهديدًا ضئيلا له على شكل دعاوى للاعتراف. ويبدو أن المجتمعات الرأسالية الليبرالية راحت تمحو اللامساواة التي لا ترجع إلى الطبيعة أو إلى تقسيم العمل الضرورى اقتصاديًا من خلال عمليات التسوية، أى إن اللامساوة الباقية هى تلك الناشئة عن طبيعة الأشياء وليست من صنع البشر" (Fukkayama 1992, pp.338, 283, 291)، هناك من يقول إن التعقيدات الاجتماعية قد حولت السياسات القديمة إلى خانة المفارقات التاريخية, فصار هناك عجز فى السياسة وتهميش لكل الآراء التي لا تتوافق مع

<sup>(</sup>٦) وفقًا لما قاله چيمس ك. جالبريث James K. Galbraith إنه أثناء العقود التي زامنت صعود الأيديولوچيا الليبرالية الجديدة, ومع انهيار الممالك القومية, ومع نهاية المبياسات الكينزية في أزمة الديون العالمية في أوائل الثمانينيات, ازداد الظلم واللامساواة في العالم" (Galbraith 2002, p.22).

مقتضى الحال, وتفريغ الأحزاب السياسية من قدرتها على التنافس من أجل التجديد في وجه التعقد المتزايد للبيئة الاجتماعية"، وبناء عليه, فإن النظام السياسي لن يقوم بأى وظيفة سوى الحد من عدم الأمان من خلال إدارة المخاطر الاجتماعية, أما الاستراتيكيات التي توضع من أجل المزيد من المساواة فإنها أبعد من أن يصل إليها هذا النظام (Zolo 1992, p.123)، وأصبح الكثيرون في العقود الأخيرة من القرن يركزون على العولمة باعتبارها كبرى المشكلات.

نشوء نظام اقتصادى عالمى يمتد خارج نطاق سيطرة دولة واحدة (حتى وإن كانت دولة كبرى أو مهيمنة)، وتوسع شبكات العلاقات والاتصالات المتعددة الجنسيات التى لم يعد لدولة واحدة سيطرة كاملة عليها؛ والنمو الكبير للمؤسسات والمنظمات ونظم الحكم العالمية التى بوسعها أن تحد من مجال عمل أعتى الدول، ونمو النظام العسكرى العالمي، وزيادة وسائل الحروب كملمح من ملامح عالمنا المعاصر الذى يمكنه أن يقلص نطاق السياسات المتاحة للحكومات ومواطنيها (Held 1993, p.38).

إذن، هل كان حقا قول هوبسباوم أنه لم يعد هناك مشروع يسارى متماسك لإزالة اللامساواة وإنما بالأحرى مجموعة من الحركات والحملات المنفردة وأحيانًا المتعارضة؟ أم أن جيدنز Giddens كان مقنعًا في قوله إن البسار – أو على الأقل يسار الوسط – هو البديل الوحيد لليمين الليبرالي الجديد لأنه الوحيد الذي ينسشغل بمشروع تعديلي متماسك ذي قيم محددة؟ وهل "الاشتراكية" هي المسمى الصحيح للجزء الأيسر من الطيف السياسي؟ وهل مازال بوسعنا استخدامها لنعني بها نظامًا اجتماعيًا اقتصاديًا كبديل جيد عن الرأسمالية ولديه المقدرة أن يحل محلها؟

أم أن الرأسمالية لها استخدامات متعددة بما يجعل هذا الافتراض غير ضرورى؟ وهل كان كينز محقًا في اعتقاده، على حد تعبير البروفيسور پارسونز، أن الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية "تحتويان على العديد من الاحتمالات"؟ وهل أي اقتراب من الاشتراكية يقع ضمن تلك الاحتمالات؟ وهل الملكية الخاصة المرتبطة بتوزيع السوق تتوافق مع أهداف المساواة؟ وأين تكون الأسواق

والخصخصة ملائمة وأين تتعارضان مع متطلبات المواطنة الاجتماعية؟ وهل استنفدنا كل محاو لات دمج تلك المبادئ واحتمالاته ؟ حتى وإن كان البروفيسور جو دبن محقا في أن دولة الرفاهة من المهد إلى اللحد ستكون قد ماتت سياسيًّا فــي المستقبل المنظور, فان هناك أساليب عدة لإعادة التفكير في الضمان الاجتماعي, والمساعدات الاجتماعية وإعادة التوزيع قد نجدها في دول الرفاهة المعاصرة ذات الطابع الجديد، ففي إسكاندناڤيا مثلا عاش النمط الديمقر اطي الاجتماعي أزهي أيامه (ومازال) عندما نجح في تحقيق التعديل والمساواة (فلم يعد هناك فقراء بعد دفع الضر ائب والتحويلات)، وقد بدأ فشل هذا النموذج في الثمانينيات مع نهاية الحكم الديمقر اطي الاجتماعي، إذن هل الديمقر اطية الاشتراكية تنطوى على مبالغات من أى نوع؟ (١) وهل انتهت بسبب ما بها من عيوب داخليـة جـسيمة (مثـل التـدخل الحكومي المتزايد غير السليم وبرامج الرفاهة القاصرة ونسب الضرائب المرتفعة) أم بسبب عوامل خارجية (مثل تغير التركيبة الطبقية، وانحطاط مستوى العمل البدوي وتأثير المنافسة العالمية المتزايدة)؟ وإلى أي مدى يمكن التغلب على مثــل هذه العقبات؟ وهل ماز ال هناك مستقبل للديمقر اطية الاشتراكية وإن كان بسشكل أكثر تطورًا وملاءمة رغم القيود الكثيرة التي تفرضها العولمة - ربما داخل سباقات أكبر - أو ربما أصغر - من حدود الدولة الأمة؟ في نهاية القرن لم تكن هناك إجابة حاسمة عن أي من هذه الأسئلة ...التي تبدو عصية على الإجابة.

<sup>(</sup>٧) للمزيد عن هذا السؤال وغيره من تلك المثارة في هذا الفصل انظر (1985 and 1993).

|   |  | • |
|---|--|---|
|   |  |   |
| • |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

# فهرس الأعللم

#### Abduh, Muhammed

محمد عبده (۱۸٤٩ – ۱۹۰۰)

من مواليد مدينة طنطا بمصر. درس بالأزهر وأصبح أهم المصلحين الدينيين في عصره. كان تلميذًا ثم رفيقًا لجمال الدين الأفغاني (١٨٣٩ – ١٨٩٧) أحد كبار شخصيات حركة الإصلاح في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. أثناء إقامته المؤقتة بباريس في ١٨٩٤ أصدر مع الأفغاني جريدة العروة الحوثقي، انخرط في بداية حياته الفكرية في حركة التغيير السياسي ومقاومة الحكم البريطاني في مصر، ثم حول اهتمامه فيما بعد إلى الإصلاح الاجتماعي من خلل التعليم. نفي من مصر في الفترة من ١٨٨٨ إلى ١٨٨٨ وهمي الفترة التي ازداد فيها احتكاكه بالفكر الغربي ودوائر المفكرين العرب والمسلمين، تأثر فكر عبده بأفكار التنوير، وزار هربرت سبنسر Herbert Spencer في بريطانيا العظمي وترجم كتابه "التربية" Rouseau إلى العربية. كما تأثر بروسو Rouseau وكومت Comte . مثل الأفغاني, انخرط في النقاش مع المستشرقين. أهم أعماله كتساب "رسالة التوحيد" (١٨٩٧). عُئِن في وظيفة مفتي الديار المصرية في سنة ١٨٩٩.

## Adler, Alfred

ألفريد أدلر (١٨٧٠ – ١٩٣٧)

طبيب من فيينا كانت له الريادة في دراسة العوامل الاجتماعية للاكتئاب النفسي، وبسبب هذا "الانحراف" طرده فرويد, هو وتابعيه من أبناء فيينا من جمعية التحليل النفسي Vienna Psychoanalytic Society، ذهب ليؤسس مدرسة "علم النفس الفردي" التي كان لها أثر مباشر في قرار المحكمة الأمريكية العليا في 190٤ بمنع أي شكل من أشكال التفرقة العنصرية بالمدارس العامة وكذلك قراراتها بشأن النسوية الحديثة. من الكتب التي تضم أعماله انطولوچيا "علم نفسس الفرد عند ألفريد أدلر" The Individual Psychology of Alfred Adler الفرد عند ألفريد أدلر. (ed. Ansbacher and Ansbacher (1964))

#### Adorno, Theodor

## تيودور أدورنو (١٩٠٣ – ١٩٦٩)

من مواليد فرانكفورب. كان من أبرز أعضاء مدرسة فرانكفورت، حصل على الدكتوراه في ١٩٢٤ وكانت أطروحته عن "هسرل" Husserl ثم اتجة إلى دراسة الموسيقى وخاصة البيانو، بدأ تدريس الفلسفة بجامعة فرانكفورت في ١٩٣١، انتقل مع صعود النازية إلى إنجلتسرا وأخيسرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفي أمريكا شارك هوركهايمر Horkheimer أحد نقاد التنوير المؤثرين في تأليف "الشخصية السلطوية" The Authoritarian Personality الذي يعد نقدًا مؤثرًا عن التنوير، عاد إلى فرانكفورت في ١٩٥٠، ليصبح أستاذ الذي يعد نقدًا مؤثرًا عن التنوير، عاد إلى فرانكفورت في ١٩٥٠، ليصبح أستاذ كرسي للفلسفة هناك، أصدر كتاب "السديالكنيك البسلبي" Negative Dialectics وكذلك عددًا لا بأس به من الأعمال في علم الجمال والموسيقي في السنوات التالية.

## Allen, Clifford

## كليفورد ألن (اللورد آلف أوف هيرتوود فيما بعد) (١٨٨٩ - ١٩٣٩)

بعد أن تحول من الإنجليكانية والمحافظة إلى الاشتراكية والعلمانية أثناء وجوده في كمبردج في ١٩٠٩، أصبح صحفيًا وناشطًا بالحزب الليبرالي الإيطالي. أثناء الحرب العالمية الأولى كان من أهم السلاميين المعارضين والرافضين للحرب بجرأة وحرية لكنه سرعان ما أدرك أن الاعتراض الفردي من هذا النوع يكون تأثيره ضئيلا على الجهود الحربية مقارنة بالجهود السياسية مثل الثورات الروسية عام ١٩١٧، رغم أنه ظل يزعم أنه سلامي في معتقداته الشخصية راح في بداية الثلاثينيات (وكان رمساي ماكدونالد Ramsay MacDonald قد جعله من النبلاء) يؤيد وجود نوع من القوة الجوية العالمية لحماية الدول التي وافقت على

إلغاء قواتها الوطنية، وبذلك وجد نفسه يعارض معظم المسلاميين، في منتصف الثلاثينيات حاول أن يوازن بين دعمه للأمن الجمعى الشامل ضد العدوان وتأييد التغيير السلمى، لكنه قبيل وفاته أعطى أولوية للحد من نشاط ألمانيا. ساءت حالت الصحية بسبب فترات سجنه أثناء الحرب العالمية الأولى وتوفى على أثر ذلك قبل أيام من دخول هتلر براغ مما دحض القضية التي عاش عمره يناصرها.

## Althusser, Louis

لوی ألتوسير (۱۹۱۸ – ۱۹۹۰)

من مواليد الجزائر حيث درس الفلسفة في مدرسة المعلمين العليا - وقام بندريسها بها فيما بعد - انضم إلى الحزب الشيوعي في ١٩٤٨، وظل عضوًا به طيلة حياته العملية كما استطاع أن يضع نظرية وفلسفة عن الماركسية بدت بعيدة تمامًا عن أر ثوذوكسية الحزب، بالتعاون مع بعض تلامذته النبهاء - بمن فيهم إيتيان باليبار Etienne Balibar و چاك رانسسيير Jacques Rancière أدار حلقة بحثية عن فلسفة ماركس في منتصف الستينيات أسفرت عن سلسلة من الكتب و المقالات العظيمة الأثر كان أهمها: "من أجل ماركس" "For Marx" (١٩٦٥) و "قراءة رأس المال" "Reading Capital"، اعتمد ألتوسير على النظرية البنيوية في الأدب والأنثر يولوچيا كما اعتمد على التحليل النفسي واضعًا نظرية زعم أنها تكشف عن الجوهر العلمي للماركسية - التي أصر أنها ليست موجودة في تراث هيجل ولا في أعمال ماركس الأولى وإنما في "رأس المال". دفعه فشل شورة الطلاب في ١٩٦٨ إلى نشر كتابه الينين والفلسفة الذي حاول خلال أهم المقالات فيه أن Lenin and Philosophy يضع نظرية عن الأيديولوچيا، انتهت حياة ألتوسير الفكرية في ١٩٨٠ عندما قتــل زوجته في نوبة من نوبات المرض العقلي، وكان قد احتجز في مؤسسة علاجية في العقد الأخبر من حياته.

Apollinaire, Guillaume (Wilhelm Apollinaris De Kostrowitsky) جولام أبولينير (ولهلم أبوليناريس دو كوستروقسكي) (۱۹۱۸ – ۱۹۸۸)

من مواليد روما لأب إيطالى وأم بولندية، اشتهر كشاعر فرنسى. من أشهر ما كتب "الكحوليات" "Alcools" (١٩١٣) و"قصائد شعرية" "Calligrammes" (١٩١٨). عندما بدأ في ١٩٠٦ كان أقوى الأصوات الناقدة في الحداثة الباريسية. قام بتحرير صحف طليعية بدءًا من "حفل إيسوب" Le Festin d'Esope" (١٩١٢) كما قام بتحرير صحف طليعية بدءًا من "حفل إيسوب" Les Soirées de Paris" (١٩١٢)، كما قام بكتابة "رسوم تكعيبية" المساءات باريس وقوفي قبل المشاة لكنه أصيب إصابة شديدة تطوع في الجيش وأصبح ملازمًا ثان في سلاح المشاة لكنه أصيب إصابة شديدة في الرأس في ١٩١٦ عاد على إثرها إلى باريس وتوفي قبل يومين من إعلان المدنة كواحد من ملايين ضحايا الحرب.

## Arendt, Hannah

حنا أرندت (۱۹۰٦–۱۹۷۵)

طالبة يهودية ألمانية درست الفلسفة بألمانيا مع مارتن هيدجر Heidegger وكارل ياسبرز Karl Jaspers. مع صعود هنلر فرت من ألمانيا، وفي الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت إحدى أشد المفكرين السياسيين تأثيرًا في Origins of "جيذور المصولية" The Human Condition (١٩٥٠) و "الحالة الإنسانية" Totalitarianism (١٩٥٠) و "عن الثورة" On Revolution (١٩٥٨) و إيخمان في القدس المعتقدات التقليدية وكافة أشكال الفكر التقليدي الأجوف غير العملي كما هاجمت السلطوية السياسية، وقد مجدت كتاباتها فضائل العمل السياسي الناقائي والتطوعي.

#### Arkoun, Mohamed

## محمد أركون (١٩٢٨ - \_\_\_\_)

من مواليد إحدى قرى القبائل بالجزائر. دَرَس ودرّس فــى فرنـسا. عمــل أستاذًا للفكر الإسلامي بالسوربون باريس III. قــام بتحقيــق رســالتين للمفكــر الإسلامي مسكويه Miskawiya. اعتمد على النطورات في النقد الأدبي الفرنـسي وخاصة في السيميوطيقا semiotics فحاول أن يقدم إعادة قراءة للتراث الإسلامي في القانون والفلسفة وقام بشرح إسهامات النظرية الأدبية والعلوم الاجتماعية فــي قراءة القرآن وفهمه في كتابه "محاضرات عـن القــر آن" Lectures du Coran قراءة القرآن وفهمه في كتابه "نقــد العقــل الإســلامي" Pour une critique de la "نقــد العقــل الإســلامي" المطلوبة للقيام بإعادة تفسير (١٩٨٢). قام في كتابه "بحديد أساليب التحليل المطلوبة للقيام بإعادة تفسير نقدية للمنهجين الديني والقانوني في الإسلام، بدأت كتبه تترجم إلــي العربيــة فــي الثمانينيات وقد جر عليه منهجه غير التقليدي فــي دراســـة التــاريخ الإســلامي واستخدامه لمفاهيم "الأسطورة" و "الخرافة" الكثير من النقد من المؤسسات الدينيــة المحافظة وكذا من بعض المفكرين.

## Aron, Raymond

ریمون آرون (۱۹۰۵ – ۱۹۸۳)

درس آرون مع سارتر بمدرسة المعلمين العليا كما درس في ألمانيا، وانجذب إلى الفلسفة الألمانية – وإن كان انجذابه إلى الكانطية والكانطية الجديدة أكثر منه للهيجلية، ولموضوعات علم الاجتماع أكثر منه للموضوعات الفلسفية. كان أهم نقاد النظريات الماركسية واليسارية في فرنسا بعد ١٩٤٥، شملت كتابات مجالا عريضًا بما في ذلك العلاقات الدولية والاستراتيجية العسكرية وعلم اجتماع المجتمعات الصناعية والأيديولوچيات الحديثة والنظم السياسية كما كان ثريًا في كتاباته الصحفية، أصدر في ١٩٥٥ نقدًا قويًا وهجومًا ضاريًا على الماركسية بعنوان "أفيون المثقفين" The Opium of Intellectuals، وقبيل وفاته نشر

مذكراته Mémoires (۱۹۸۳) التى يقدم فيها رؤية ثاقبة عـن الحيـاة الفكريـة والثقافية والسياسية لجيله.

Bahro, Rudolf

رادولف بارو (۱۹۳۵ – ۱۹۹۷)

كان في شبابه عضواً مخلصاً في الحزب الشيوعي في ألمانيا المشرقية. وعندما زاد استهجانه للشكل التراتبي والأسلوب السلطوي المعمول به في الحرب الفي Die Alternative: zur Kritik des real existierenden ألف كتابًا بعنوان Sozialismus وترجم إلى الإنجليزية ونشر بعنوان The Alternaive in البديل في أوربا الشرقية" (١٩٧٨) بعد تهريب المخطوطة إلى ألمانيا الغربية، تم القبض عليه وحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات وأفرج عنه بعد انقضاء عامين وسمح له بالهجرة إلى ألمانيا الغربية في ١٩٨٠. بانتقاله أمن الأحمر إلى الأخضر" على حد تعييره، أصبح أحد المنظرين المؤسسين لحزب الخضر بألمانيا الغربية الغربية النظام الصناعي، أصبح زعيمًا لفصيل الأصوليين منه حزبًا يكرس نفسه لمناهضة النظام الصناعي، أصبح زعيمًا لفصيل الأصوليين الخضر فاستقال منه في ١٩٨٥. من كتبه المهمة "بناء حركة الخضر" على حزب الخضر فاستقال منه في ١٩٨٥. من كتبه المهمة "بناء حركة الخضر" على العاسة على تحول العالم Social and Ecological Disaster: The تحول العالم") Politics of World Transformation

Al-Banna, Hassan

حسن البنا (۱۹۰٦–۱۹۶۹)

من مواليد إحدى القرى القريبة من الإسكندرية، اشتغل بالتدريس في مطلع حياته، كما عمل مراسلا لعدة مجلات إسلامية وشارك في حركة الإحياء الديني.

أسس جماعة الإخوان المسلمين وأصبح مرشدها كما ساهم في تأسيس فروعها في السودان والعراق وسوريا وغيرها من الدول العربية، عندما صدر قرار عسكرى بحل الجماعة, اغتيل رئيس الوزراء المسئول, وكان البنا هو المتهم الأول واغتاله البوليس السرى. في كتاباته الدينية والسياسية كان البنا يؤكد الأسس الدينية للحياة وأن القرآن منزه عن الخطأ وقد قدم تفسيرًا حداثيًا واجتماعيًا له.

Barry, Brain

برین باری (۱۹۳۹ - )

درس بجامعة أكسفورد وتناولت رسالته للدكتوراه – التي نشرت فيما بعد تحت اسم "جدليات سياسية" Political Arguments عام ١٩٦٥ – تأثير الفكر العابر للأطلسي. كان أستاذًا بجامعات أمريكا وبريطانيا وكتب كثيرًا عن الليبرالية والديمقراطية والعدالة، كان كتابه النظرية الليبرالية للعدالة للعدالة لكعدالة مكان كتابه النظرية النيرالية للعدالة للعدالة المحتم على كتابات روليز المحالة عن العدالة الفيح المجال لتناول موسع عن العدالة في كتابه الضخم "رسالة عن العدالة الاجتماعية" Treatise on Social Justice وسدر منه حتى الآن مجلدان هما "نظريات العدالة" العدالة المحتمين أعماله بقوة التحليل والنزاهة" المستميت عن القيم الليبرالية اليسارية والنقد الحاد للمخافين في الرأي.

Baudelaire, Charles

شارل بودلير (۱۸۲۱ – ۱۸۹۷)

من مواليد باريس وكان أعظم الشعراء الفرنسيين في عصره، من أشهر ما كتب "زهور الشر" Les Fleurs du mal الذي تسبب في محاكمته

وإدانته لفحشه كما كتب قصائد نثرية على درجة عالية من الإبداع جمع الكثير منها في "سأم باريس" Le spleen de Paris )، كان من أوائسل منظرى الحداثة الجمالية وعرف بمقالسه "رسام الحياة المعاصرة" The Painter of الحداثة الجمالية وعرف بمقالسه "رسام الحياة المعاصرة" Modern Life فقر Modern Life الذي تمثله بشدة. كانت سنوات عمره الأخيرة عصيبة ومات في فقر وغموض نسبي.

Bauer, Otto

أوتو باور (۱۸۸۱ – ۱۹۳۸)

من مواليد فيينا. من أعماله "سؤال القوميات والديمقراطية الاجتماعية" كد من مواليد فيينا. من أعماله "سؤال القوميات والديمقراطية الاجتماعية لكن أكد فيه أن الاختلافات الثقافية القومية، سوف تزداد بعد الثورة الاجتماعية لكن على المدى القريب سيكون الحكم الذاتي القومي بالنمسا والمجر أكثر ملاءمة لحاجبات البروليتاريا من الطموحات الانفصالية، عمل بعد الثورة النمساوية في عام ١٩١٨ وزيرًا للخارجية لفترة قصيرة ثم أصبح من أعنف نقاد نظام البولشفيك الذي كان يرى فيه قهرًا للطبقة العاملة وهو ما أكده في كتابه "البلشفية أم الديمقراطية الاجتماعية" (١٩٢٠) Bolshevism or Social Democracy).

Beauvoir, Simone De

سیمون دو بوقوار (۱۹۰۸ – ۱۹۸۸)

من الفلاسفة والروائيين الرواد. كشريكة لـــچان پول ســـاتر Sartre كانـــت وصديقة لموريس ميرلو پونتـــي Sartre

كتاباتها الأخلاقية "بيروس وسبيناس" Pour une morale de l'ambiguité واقى سبيل أدب الغموض (١٩٤٢) Pour une morale de l'ambiguité واكثرها وتدعمان المنهجين الظاهراتي والوجودي. وقد نشرت أهم أعمالها الفلسفية وأكثرها تأثيرًا وهو "الجنس الثاني" Les Mandarins (١٩٤٩) لو المثقفون (١٩٤٩). كما كتبت عدة روايات منها "المدعوة" لا المنافذة هي المنتفون (١٩٥٤) و المثقفون (١٩٥٤) و المثقفون لا ١٩٥٤) وثلاثة مجلدات من سيرتها الذاتية هي المنكرات فتاة رصينة لا المورد وقوة العمر (١٩٥٨) واقوة العمر (١٩٦٥) لا واقوة العمر (١٩٦٥) واقوة الأشياء (١٩٦٤) لا واقوة الأشياء (١٩٦٤) لا والمورد (١٩٦٤) لا المورد العَجَز والموت.

## Benjamin, Walter

فالتر بنـــچامین (۱۹۹۰ – ۱۹۶۰)

من مواليد برلين. كان واحدًا من أصحاب القرائح الفلسفية والنقدية الخصبة في جيل ما بين الحربين في أوروبا، وازن بين التبشيرية اليهودية التي اشترك فيها مع جرشوم شولم Gershom Scholem والماركسية التي اشترك فيها مع برتولت برخت Bertolt Brecht. كانت له علاقة حميمة مع الكثير من شخصيات مدرسة فرانكفورت وخاصة تيودور أدورنو وماكس هوركهايم Theodor Adorno. أثناء محاولت الهروب من فرنسا ليلحق بأدورنو وماكس هوركهايم المحدود في نيويورك ظن أنه سيقع أسيرًا في يد البهستابو فانتحر بالقرب من الحدود الإسبانية، لم يكمل مشروعه الفكري الرئيسي عن بودلير وعن جذور الحداثة في ربوع باريس. من أفضل مجموعات المقالات التي ترجمت له إلى بورت بو . "إشراقات" Reflections. دفن في بورت بو .

## Bergson, Henri

هنری برجسون (۹۹۱–۱۹۶۱)

من مواليد باريس لأبوين يهوديين، أظهر عبقرية رياضية منيذ الصغر فوضع فلسفة حيوية تتحدى الازدواجيات الميتافيزيقية التقليدية، كانت آراؤه مثيرة للجدل حتى إن الكنيسة الكاثوليكية وضعت كتبه ضمن قائمة الممنوعات في المعلومات المباشرة في الوعي " The Immediate Data of اكد مقاله "المعلومات المباشرة في الوعي " فكرة الاستمرارية ليضع كرًا جديدًا عن التجربة والمعرفة والذات. تم تفسير أفكار برجسون باعتبارها فكرًا جديدًا عن التجربة والمعرفة والذات. تم تفسير أفكار برجسون باعتبارها التصارئ غامضًا للأسطورة على العقل رغم أنه في كتابه الأخير قارن بين الديانات الديناميكية والمتفتحة والأساطير المغلقة الثابتة. شغل برجسون كرسيًا في الكوليج دوفرانس من عام ١٩٠٠ إلى عام ١٩٢١، وبسبب مكانته أرسلته الحكومة الفرنسية إلى أمريكا ليحاول إقناعها بدخول الحرب العالمية الأولى. توفي في يناير ١٩٤١ بعد أن رفض إعفاء من التشريع المعادي للسامية الذي كان سائدًا في فرنسا.

## Berlin, Isaiah

إيزايا برلين (١٩٠٩ – ١٩٩٨)

من مواليد مدينة "ريجا" في روسيا لعائلة من أثرياء التجار اليهود، تعلم بإنجلترا وبدأ يُدرِس الفلسفة في جامعة أكسفورد قبل أن تعرقل الحرب العالمية الثانية عمله الأكاديمي، عمل بالسفارات البريطانية كمراسل صحفي أثناء الحرب في نيويورك وواشنطون وأخيرًا في موسكو، تم تعيينه أستاذ كرسمي بجامعة في Chichele لتدريس النظرية الاجتماعية والسياسية في ١٩٥٧ وكانت محاضرته الافتتاحية "مفهومان للحرية" "ملاحتية" المفهومان للحرية الاجتماعية والسياسية في ٢٣٥ مسرًا شديد التعاطف مع النظرية السياسية. كتب كثيرًا عن تاريخ الأفكار وكان مفسرًا شديد التعاطف مع رومانسيي القرن التاسع عشر وغيرهم ممن كانت توجهاتهم السياسية بعيدة كل البعد عن ليبر اليته الخاصة التي كان شديد التمسك بها.

Bernstein, Eduard

إدوارد برنشتاين (١٨٥٩ – ١٩٣٢)

Berry, Wendell

وندل بری (۱۹۳۶ – \_\_\_\_)

من مواليد كنتاكى الأمريكية. مُزارع وشاعر وروائى وكاتب مقالات محافظ ومدافع أمريكى بارز عن البيئة و"الزراعة المستدامة". يبدو واضحًا في أشيعاره وقصائده ورواياته ومقالاته عشقه للأرض وللمكان وشعوره بالمسئولية تجاههما. يؤكد في كتاباته مثل "عدم الاستقرار الأمريكي" The Unsettling of America و"هبية الأرض الطيبة" (١٩٨١) The Gift of Good Land) أن أن المريكة تهلك التربة الزراعية وتفسد البيئة الطبيعية وتقوض دعائم الأسرة، كما يؤكد أن الزراعة المستدامة "لن تفسد الأرض ولا الناس ولا المجتمع".

Beveridge, William Henry ولیام هنری بیفریدچ (۱۹۲۳ – ۱۹۲۳)

مصلح اجتماعي وسياسي بريطاني، بعد أن درس فيي أكسفورد تحول اهتمامه إلى السياسة الاجتماعية. أصدر كتابه "البطالة: مشكلة صناعية" المتمامه إلى السياسة الاجتماعية. أصدر كتابه (19.9) وأصبح من أبرز كتاب صحيفة مورنينج بوست Morning Post المحافظة. كان موظفًا حكوميًّا بدءًا من ١٩٠٨ وأسهم في وضع أجزاء من برنامج التشريع الاجتماعي الليبرالي بين ١٩٠٩ وأسهم في وضع أجزاء من برنامج التشريع الاجتماعي الليبرالي بين ١٩٠٩ وأسهم في محال منصب مدير مدرسة الاقتصاد بلندن فيما بين ١٩١٩ أصبح و٧٣٠ وذاع صيتها على يديه في مجال العلوم الاجتماعية. في ١٩٣٧ أصبح أستاذًا بأكسفورد، وهو معروف بتقريره عن مكافحة الفقر "التأمين الاجتماعي والخدمات المشتركة" Social Insurance and Allied Services (١٩٤٢) وهو الكتاب الذي وضع الأسس لخطة قومية للتأمين الاجتماعي والخدمات الصحية والمعونات الأسرية والتوظيف في مرحلة ما بعد الحرب.

## Bloch, Ernst

إرنست بلوخ (١٨٨٥ – ١٩٧٧)

من مواليد لودڤيجشافن في ألمانيا. أصبح ماركسيًّا تحت وطأة الحرب العالمية الأولى. بدءًا من كتابه "روح المدينة الفاضلة" The Spirit of Utopia المنشور في 191۸ وانتهاء بــ "مبادئ الأمل" The Principles of Hope الــذى صــدر في مجلدات ثلاثة في أواخر الخمسينيات، كان فكــره المــشتت غيــر المــنظم يــصطبغ بالتبشيرية اليهودية العلمانية حيث الخلاص ممكن في أي لحظة، دفعه ظهــور النازيــة إلى الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية. انتقل بعد الحرب إلى جمهوريــة ألمانيــا الديمقراطية؛ لكن ماركسيته غير الأرثوذكسية وضعته في علاقة صعبة مع الــسلطات هناك. انتقل إلى توبينجن في 1971 حيث قضي بقية حياته.

Bobbio, Norberto

نوربرتو بوبيو (١٩٠٩ – )

من مواليد تورين. تعلم تحت حكم الفاشية. كانت أسرته تتتمي إلى الطبقـة المتوسطة الغنية نسبيًّا حيث كان أبوه جر احًا. كان يصف انتماءاته بأنها "معادية للفاشية"؛ ورغم أنه كان يعرف الكثيرين من المعادين للفاشية منذ أيام المدرسة, فإنه لم يعارضها معارضة واضحة إلا بعد سقوط موسوليني في ١٩٤٣. حصل عليي شهادات في الفلسفة والقانون من "تورين" وقام بتدريس القانون بجامعة كامير ونو ثم سبينا قبل أن يعين أستاذ كرسي في بادوا عام ١٩٤٠. أصبح أستاذا لفلسفة القانون بـ "تورين" من ١٩٤٨ إلى ١٩٧٢ عندما أصبح أستاذ كرسـي للعلـوم الـسياسية بالجامعة نفسها إلى أن تقاعد في ١٩٨٤. كان إنتاجه غزيرًا إذ كرس در اساته الأكاديمية الأولى لتطوير فلسفة هانز كلسن Hans Kelsen الوضعية والبحث في العلوم السياسية الوضعية الإيطالية لدى كل من موسكا Mosca وياريتو Pareto كما كانت له در اسات مهمة عن هو بز Hobbes و لوك Locke. في الوقت نفسه كان منخرطا في السياسة، وأصبح محاورًا ناقدًا للحزب الشيوعي الإيطالي حيست حاول إقناع الحزب بضرورة التمسك بالقيم الديمقر اطية الليبر الية، في الـسبعينيات، كان عضوًا بارزًا في حركة السلام ومعارضًا للأسلحة النووية مما دفعه إلى كتابة الكثير من الدر اسات في مجال النظرية السياسة العالمية. عُيِّن سيناتور مدى الحباة في ١٩٨٤، من أهم مؤلفاته "نظرية للقواعد القضائية" العضائية المرابعة المرابع (۱۹۵۸) Norms و "نظرية النظام القانوني" الظام القانوني النظام القانوني النظام القانوني النظام القانوني (١٩٦٠) و "أيـــة اشــتراكية؟" (١٩٧٦) Which Socialism و "مــستقبل  $The\ Future\ of\ Democracy: A$  "الديمقر اطية : دفاع عـن قواعـد اللعبــة Defence of the Rules of the Game). "الدولية والحكومية و المجتمع" State, Government and Society) و "عـصر الحقـوق" (۱۹۹۶) Left and Right "و "البسار و البمين ) The Age of Rights و البسار و البمين )

#### Le Bon, Gustave

## جوستاف لى بون (١٨٤١ - ١٩٣١)

من مواليد "نوجينت لو روترو"، وهمي مجتمع زراعي بالقرب من "شارتريه" لأسرة متوسطة كانت تعمل بالإدارة. هجر القرية- بغير رجعة- لكيي يدرس الطب في باريس في ١٨٦٠ وحصل على الدرجة العلمية ليمارس الطب بعد ذلك بست سنوات، كان من أفضل المروجين للعلوم في جيله. ظل يكتب منذ ١٨٦٢ حتى وفاته فأنتج ما يقرب من أربعين مجلدًا أعيد طبع معظمها مرات ومرات كما كتب نحو مائتين وخمسين مقالا في كبري الدوريات. كان فيلسوفًا وضعيًّا وماديًّا فانخرط في تجارب علمية مستقلة مخترعًا ومُصنعًا للأدوات العلمية. رغم شعبيته وزعمه أنه قام باكتشافات كبري - بما في ذلك التنازع مع أينــشتاين على اكتشاف قانون النسبية - لم يلق التقدير الرسمي الملائم من المجتمع العلميي ولم يستطع دخول أكاديمية العلوم، بيد أن الساسة احتفوا به، وفي ١٩٢٩ تم تكريمه بوسام جوقة الشرف Legion of Honour. رغم أنه كتب عن مواضيع كثيرة من التولد التلقائي إلى البجيولوجيا فإن أهم إسهاماته كانت في علم النفس الاجتماعي. أهم أعماله "علم نفس العامة" "Psychologie des foules" (١٨٩٥) الذي صدر منه أكثر من خمس وأربعين طبعة وترجم إلى أكثر من ستة عشرة لغة، طبق ما توصل إليه على العديد من الأمور من تحليل السلوك الإجر امي وإعمال الديمقر اطية إلى الأنشطة العسكرية وخاصة أثناء الحرب العالمية الأولين. رغم أنه أثر في مفكرين مختلفي التوجهات من أمثال سيجموند فرويد Sigmund Freud وجر اهام والاس Graham Wallas ور و بسرت مسايكلز Robert Michels وچورچ سوريل Georges Sorel، كان هو شخصيًّا بنتمـــي إلى اليمين السياسي و از داد ار تباطه بالقومية و العنصر بة المتطر فتين – حيث راح يحاول تقديم دعم شبه علمي لها.

#### Booth, Charles

تشارلز بوت (۱۸٤۰–۱۹۱۶)

باحث ومصلح اجتماعى بريطانى. أنشأ مع أخيه شركة ملاحة وأصبح مديرًا لها حتى ١٩١٢. رغم أنه لم يكن راديكاليًّا فى السياسة فإنه اهتم بظروف الطبقة العاملة، كما نما لديه وعى بالقضايا الاجتماعية من خلال اطلاعه على مبادئ أوجست كومت وأفكاره Auguste Comte الوضعية. بداية من ثمانينيات القرن التاسع عشر عكف على سلسلة من الدراسات عن الحياة الاجتماعية والصناعية فى لندن كان من أينع ثمارها عمله الرائع "حياة وعمل مواطنى لندن" للاتلام "Life and" لندن كان من أينع ثمارها عمله الرائع "حياة وعمل مواطنى كان من أينع ثمارها عمله الرائع العياة وعمل مواطنى كان موذجًا للأبحاث القائمة مصدرًا لتعريف المصلحين الاجتماعيين بالفقر كما كان نموذجًا للأبحاث القائمة على الإحصاءات العلمية. كان له دور مؤثر فى الدعوة إلى تخصيص معاشات لكبار السن.

#### Bourgeois, Léon

ليون بورچوا (۱۵۸۱–۱۹۲۰)

سياسى ورجل قضاء ومفكر اجتماعى فرنسى. بعد ممارسة القانون لفترة عمل بالعديد من الوظائف الحكومية حتى أصبح القائد الأعلى لشرطة باريس في عمل بالعديد من الوظائف الحكومية حتى أصبح القائد الأعلى لشرطة باريس في ١٨٨٧، وكعضو بالحزب الراديكالى شغل عدة مناصب وزارية وبدأ حملة لإصلاح التعليم، كما أصبح رئيسًا للوزراء في ١٨٩٥-١٨٩٦ على أساس برنامج للإصلاح الاجتماعي، أهم أعماله كتاب "التضامن" Solidarité وهو إسهام في الفكر التضامني الفرنسي. كان مبعوثًا لمؤتمري السلام الأول والثاني بلاهاي في ١٨٩٩ و٧٠٠. قبل الحرب العالمية الأولى كان وزيرًا للشئون الخارجية والأشعال العامة، ثم كان له دور كبير في إنشاء عصبة الأمم. حصل على جائزة نوبل للسلام في ١٩٢٠.

#### Breton, André

أندريه بريتون (۱۸۹٦–۱۹۲۹)

من مواليد مدينة "تينشبراى" في "أورن" بشمال فرنسا. كان داديًا في البدايــة وأحد مؤسسي المجلة الطليعية "الأدب" Littérature في ١٩١٩. انفــصل بعــد ١٩٢٠ عن دادا وكان المؤسس الرئيسي للسوريالية الفرنسية التي تأثرت بنظريــة فرويد وكرست نفسها "للتفاعل النفساني الصرف" حيث يتحرر الفكر من أي قيــود عقلية أو أخلاقية. كتب البيانين الأساسيين للحركة في ١٩٢٤ و ١٩٢٩ وروايتــين سوريالتين مهمتــين همــا ١٩٢٨ (١٩٢٨) و "عــدو الحــب" ١٩٣٥ (١٩٣٨) و "عــدو الحـب" ١٩٣٥. (١٩٣٧) في ١٩٣٠). ربط بين الحركة والشيوعية الفرنسية ثم انفصل عن الحزب في ١٩٣٥. لفضي أو اخر الثلاثينيات في المكسيك بصحبة ليون تروتـسكي Leon Trotsky. وعاد إلى الوطن عاش أثناء الاحتلال الألماني لفرنسا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعاد إلى الوطن في ١٩٤٦.

#### Bukharin, Nikolai Ivanovich

نیکولای ایقانوقیتش بوخارین (۱۸۸۸ – ۱۹۳۸)

يعتبره البعض المنظر الأصلى للماركسية في القرن العشرين. قام في كتابه "الاقتصاد العالمي للإمبريالية" World Economy of Imperialism بتعريف عصر جديد من الرأسمالية العسكرية والاحتكارية التي توقفت عن التقدم. استنتج في كتابه "نحو نظرية للدولة الإمبريالية" Towards a Theory of the المريالية الاحتكارية والدولة القمعية التي تحميها متداخلتان بحيث أن محو أحدهما يستوجب بالضرورة تدمير الأخرى. قدم للينين الكثير من التبرير النظري للثورة البولشقية في أكتوبر ١٩١٧ التي تقلد بعدها منصب رئيس تحرير جريدة "پراقدا" Pravda. في ١٩٢٠ قدم كتابه "العلوم الاقتصادية و السياسية في مرحلة التحول" Economics and Politics of the

صارمة للبيروليتاريا التي يمارسها الحزب الشيوعي بهدف زيادة الإنتاج، بيد أنه مارمة للبيروليتاريا التي يمارسها الحزب الشيوعي بهدف زيادة الإنتاج، بيد أنه في ربيع ١٩٢١ كان قد تحول إلى برنامج لينين التدريجي عن السياسة الاقتصادية المجديدة الذي يدعو إلى الاقتصاد المختلط وتحالف البيروليتاريا والفلاحين. عندما انفصل برنامج ستالين لعامي ١٩٢٨ و ١٩٢٩ الداعي إلى فرص التجميع الزراعي والتصنيع السريع عن السياسة الاقتصادية الجديدة، كان بوخارين يعتبر المعارض "اليميني" الرئيسي له. تم انتقاده بشدة وإزاحته من جميع مناصبه الرسمية. طرد من الحزب في ١٩٣٧، ثم حوكم بتهمة الخيانة وأعدم في ١٩٣٨.

## Butler, Josephine

چوزفین بتلر (۱۸۲۸– ۱۹۰۶)

مُصلحة كرست حياتها للدفاع عن العديد من قضايا المرأة. كانست من الأعضاء البارزين بمجلس تطوير التعليم العالى للمرأة بشمال إنجلترا وصدر لها كتاب "تعليم المرأة وعملها" The Education and Employment of كتاب المرأة وعملها المرابعة ورعة فأنشأت ملجأ للعاهرات التائبات في القريول" كما كانت عضوًا مؤسسًا للرابطة القومية للمرأة لإلغاء قانون الأمراض المعدية. في إطار حملتها العالمية ضد هذا القانون أصدرت كتاب "الدستور المنتهك" The Constitution Violated (۱۸۷۱)، كما صدر لها كتاب بعنوان "صوت من تبكي وحدها في البرية" (۱۸۷۱)، كما عديدة. بعد أن تم بعنوان "صوت الأمراض المعدية بدأت حملتها لإيقاف قيام الحكومة البريطانية بإرسال العاهرات إلى الجنود في الهند.

## Cabral, Amilcar

أميلكار كابرال (١٩٢٤ – ١٩٧٣)

من مواليد مدينة "بفاتا" بغينيا، وكانت مستعمرة برتغالية. اعتمد في البدايسة على نضال اتحاد العمال لتحقيق الاستقلال القومي، وساعد في تنظيم حزب الاستقلال الإفريقي African Party of Independence (PAI) ليبدأ النيضال المسلح الذي يعتمد على تعبئة المزارعين، وقد نجح هذا النيضال في تحرير مساحات كبيرة من الريف. في كتاباته القليلة - العظيمة التأثير - نادى بإعادة إحياء الثقافة التقليدية للجماهير الإفريقية لتكون أساسًا للدولة المستقلة بدلا من الثقافة الغربية المستعارة التي كانت تعتنقها النخبة المحلية. اغتيل على يد عملاء للحكومة البرتغالية.

## Camus, Albert

ألبير كامي (١٩١٣ - ١٩٦٠)

فيلسوف وروائى وكاتب مقال فرنسى جزائرى المولد ذاع صينه في الأربعينيات بسبب عمله محررًا وكاتبًا في جريدة المقاومة الفرنسية الفرنسية الأربعينيات بسبب عمله محررًا وكاتبًا في جريدة المقاومة الفرنسية المطول تتضمن أهم أعماله رواية "الغريب" The Stranger (1928) التي حاولت استكشاف أسطورة سيزيف المواضيع المطروحة في أدب الوجودية الفرنسية. في فكرة اللامعقول وناقشت المواضيع المطروحة في أدب الوجودية الفرنسية. في كتاباته اللاحقة ناقش فكرة التمرد ورفض اليأس في روايت "الطاعون" The كتاباته اللاحقة ناقش فكرة السياسي المطول "المتمرد" 1901)، كان مفكرًا جماهيريًّا هاجم في مقالاته سلطوية النظم اليمينية واليسارية معًا، وقد قادت معاداته للشيوعية إلى مناظرة مطولة مؤلمة ولاذعة مع زميله ورفيقه جان بول سارتر Jean-Paul Sartre. كما أثارت مقالاته عن أزمة الجزائر الكثير من الجدل والندم ما جعله يتدبر الصعوبات القائمة للانخراط في العمل السياسي في وقت تعالى فيه صيحات الجدل الأيديولوجي وميلودر اماته.

Carson, Rachel

راشیل کارسون (۱۹۰۷ – ۱۹۹۶)

من مواليد مدينة "سكارسدال" في "بنسيلفينيا". درست علم الحيوان بجامعة چونز هوپكينز ثم التحقت بهيئة خدمات الأسماك والحياة البرية بالولايات المتحدة الأمريكية. قادها عشقها للبيولوچيا البحرية إلى أن تقوم بالأبحاث بمعمل وودز هول للبيولوچيا البحرية بـــ"ماساشوستس" على مدى سنوات. أهم دراساتها "البحر من حولنا" The Edge of (١٩٥١) و "حافة البحر" (١٩٥٥) the Sea من حولنا" الكن سبب شهرتها كان كتاب "الربيع الصامت" Silent الذي يعتبر الآن مرجعًا كلاسيكيًّا عن علوم البيئة الحديثة. أوضحت كيف أن استخدام المبيدات الحشرية والكيماويات الزراعية الأخرى يدخل في سلسلة الغذاء ويؤدي إلى تسمم ليس الحشرات فحسب وإنما الطيور وسلالات الحيوان والإنسان كذلك. ويعود الفضل إلى كتابها "الربيع الصامت" في تقديم بداية الحركة البيئية لحديثة.

## Castoriadis, Cornelius

كورنيليوس كاستورياديس (١٩٢٢ -١٩٩٧)

من مواليد إسطنبول، ونشأ في أثينا والتحق بالحركة الشيوعية اليونانية في سن صغيرة وانضم إلى جماعة تروتسكية منشقة. استمرت صلاته التروتسكية بعد أن فر إلى فرنسا في ١٩٤٥ هربًا من الحرب الأهلية اليونانية وهناك بدأ نقده لحركة ستالين، قطع ارتباطاته التروتسكية في ١٩٤٨ وأسس مع وكلود ليفورت Socialisme ou و الخرين حركة "الاشتراكية أو الهمجية" Claude Lefort في ١٩٤٩ أنشئت جريدة بالاسم نفسه استمرت في قد الشيوعية

والمفكرين المهاجرين مثل سارتر Sartre. لم يكن للجريدة قاعدة عريضة من القراء، لكنها بمعاداتها لسيطرة الدولة على النظام الاقتصادى وكذلك بسبب الأفكار والتحليلات التي ناقشتها، ومن ضمنها البيروقراطية والمجالس العمالية وفكرة الثورة، لعبت دورًا كبيرًا في تشكيل التيارات البسارية التي سادت في أواخر الستينيات. بعيدًا عن عمله السياسي عمل خبيرًا اقتصاديًا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD . مارس التحليل النفسي بدءًا من ١٩٧٤ وهو الموضوع الذي كان محور أعماله في سنواته الأخيرة. في ١٩٧٤ نشر أهم أعماله الفلسفية المجتمع التخيلية" The Imaginary Institution of Society كما حدرت له عدة كتابات بالإنجليزية (Political and Social Writings, 1988).

## Catlin, George E. G.

چورچ إی.چی. کاتلین (۱۸۹٦ – ۱۹۷۹)

تعلم في أكسفورد وكورنل. عُرف بمناداته باتباع منهج علمي في دراسة السياسة من شأنه أن يساعد على التخطيط والسلام العالمي، في كتابه "العلم والأساليب السياسية" The Science and Method of Politics)، وهو من أهم كتاباته مناصرة لهذا الأمر، أعلن أن كلمة العلوم السياسية ما هي إلا مصطلح أجوف عديم المعنى، قدم هذا الكتاب والكتاب الضخم التالي له "دراسة في مبادئ السياسة" A Study of the Principles of Politics) شرحًا لعلم السياسة التجريبي المبنى على تحليل القوة واسبتعاد القيم وجمع المعلومات وتصميم التجارب وصوغ التعميمات. مثل هذا العلم كان لابد من أن يوضع في خدمة صناع السياسة وينبغي أن يخدم المبادئ الإنسانية للتعاون الدولي، وضع خدمة صناع السياسة وينبغي أن يخدم المبادئ الإنسانية للتعاون الدولي، وضع

كاتلين رؤيته موضع تنفيذ كمستشار للجمعية الفابية وحزب العمال البريطاني وكذا كمستشار لحملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لوندل ويلكي الجلو أمريكية ووضع اقترح أثناء الحرب العالمية الثانية تكوين رابطة أطنطية أنجلو أمريكية ووضع مشروع قرار الإعلان البريطاني الداعم لموقف الهند. كما كتب عن الحاجة إلى أن تروج الديمقراطية لمبادئها، قام بالتدريس في الكثير من جامعات أمريكا المشمالية بما فيها "يال" و"بيركلي" و"ماكجيل". منحته الحكومة البريطانية رتبة فارس في المائية العلقات الأنجلو أمريكية والأطلنطية. أهم أعماله هو السيتحلف بالله أن ترحل! سيرة ذاتية المريكية والأطلنطية. أهم أعماله هو السيدة في رثاء زوجته فيرا بريتان Vera وما كتبه في رثاء زوجته فيرا بريتان Vera النسويين السلاميين، "شهادة على التجربة" Brittain (1907) Experience).

## Chamberlain, Houston Stewart

هوستن ستوارت شمبرلین (۱۸۵۰ - ۱۹۲۷)

ولد لأسرة بريطانية من الطبقة العليا. زار ألمانيا لأول مرة في ١٨٧٠ شم سرعان ما أصبح معجبًا وعاشقًا لموسيقي ريتشارد فاجنر وفلسفته Wagner لاقتناعه الشديد بالتفوق الألماني تنزوج ابنة فاجنسر واستقر بشكل دائم في ألمانيا. في ١٨٩٩ صدر له كتاب Die Grundlagen des neunzehenten Jahrhunderts (The Foundations of the Nineteenth Century, 2vols., 1911) الذي لم يكتب في التاريخ ما يضاهيه في العنصرية وتفوق الجنس الآرى. قام بعد

ذلك بنشر أعمال أخرى عن الثقافة والفلسفة الألمانية والعنصرية الآرية. توفى فـــى بايريث. اعترف هتلر بأهميته وعظيم تأثيره فيما بعد.

## Cohen, G. A.

ج. أ. كوهين (١٩٤١ - )

تعود جذور أعمال كوهين كدارس للماركسية ومدافع عن المساواة إلى نــشأته في أسرة شيوعية من الطبقة العاملة في "مونتريال". درس الفلسفة بجامعتى أكسفورد وماك چيل ثم قام بالتدريس في يونيفرسيتي كولدچ بلندن لأكثر من عــشرين عامّــا. أبرز أعماله في تلك الفترة كتاب "دفاع عن نظرية كارل ماركس عن التاريخ" Karl أبرز أعماله في تلك الفترة كتاب "دفاع عن نظرية كارل ماركس عن التاريخ" ملاحمت المادية التاريخية. شغل كرسي شيكل للنظرية الاجتماعية والــسياسية فــي جامعــة أكسفورد عام ١٩٨٥. مع أعماله الأخرى عن الماركسية التي ظهرت فــي كتــاب "التاريخ والعمل والحرية" 19٨٨ History, Labour and Freedom ونوزيــك Nozick وكانت أولى ثمرات ذلــك كتــاب "امــتلاك الــذات والحريــة والمــساواة" -Self.

#### Croce, Benedetto

بندیتو کروتشی (۱۸۶۶ – ۱۹۵۲)

من مواليد بيكاسرولى فى أبليا. كان أكبر الفلاسفة الإيطاليين فى عصره. بدأ مع چيوثانى چنتل Giovanni Gentile إحياء التقاليد المثالية المحلية. كان هدف كتاباته الوفيرة عن علم الجمال والأدب والتاريخ والأخلاق أن تكون فلسفة إنسسانية

كاملة، دافع عنها من خلال جريدته الثقافية La Critica ومن خلال تاثيره فسى دار نشر "لاترزا" Laterza. أصبح نائبًا في البرلمان في ١٩١٠ ثم وزيرًا للتعليم تحت حكم چيوليتي Giolitti في ١٩٢٠- ١٩٢١. ولأنسه ليبرالسي محافظ لسم يعارض موسوليني مباشرة، بيد أنه أصبح فيما بعد من أكبر نقاد النظام الفاشسي وزعيمًا للمعارضة الليبرالية، احتمى بثروته وشهرته فلم يجبره أحد علسي ترك منزله ولم يُمنع من النشر حتى غزو الحلفاء لإيطاليا.

## De Gasperi, Alcide

أليسيد دی جاسپری (۱۸۸۱ – ۱۹۵۶)

من مواليد مقاطعة "ترنتو" التي كانت تابعة لإمبراطورية النمسا. شارك فسى الحركة الكاثوليكية ببلدته (في التعاونيات الزراعية والجمعيات والصحف)، كما كان عضوا ببرلمان ڤيينا في الفترة من ١٩١١ إلى ١٩١٨. كان في فترة ما بعد الحرب من مؤسسي الحزب السشعبي الإيطالي Partito Popolare Italiano، وفي من مؤسسي الحزب السشعبي الإيطالي المحرتيرا للحزب في ١٩٢٣. بقي في منصبه حتى قام النظام الفاشي بحل الحزب في ١٩٢٦ وسجنه في ١٩٢٧. في منصبه حتى قام النظام الفاشي بحل الحزب في ١٩٢٦ وسجنه في ١٩٢٨ لجار المحريد الكاثوليكي الدي العاتويكان حيث راح يحضر لإعادة تنظيم الحزب الكاثوليكي الدي أعاد تكوينه في ١٩٤٦ تحست اسم "المسيحية الديمقراطية" Democrazia أعاد تكوينه في ١٩٤٤. شارك دي جاسيري في الفترة ما بين ١٩٤٤ و ١٩٥٣ في كل الحكومات الإيطالية وزيراً للخارجيسة في النوراء الذي قاد حركة إعادة بناء إيطاليا واختار الاشتراك في الناتو، كما شارك في تأسيس الاتحاد الأوروبي European Community حتى إن بعض المؤرخين يسمون هذه الفترة "عصر دي جاسيري".

Derrida, Jacques

چاك دريدا (۱۹۳۰ - )

من مو اليد "البيار" بالجزائر في ١٩٣٠ لأسرة من سلالة اليهود الــشرقيين. بدأ در اساته الفلسفية بمدرسة المعلمين العليا في ١٩٥٢. تروج مارجريت أوكوتوربيه Marguerite Aucouturier في ١٩٥٧ وأنجب منها طفلين. ومسن ١٩٦٠ إلى ١٩٦٤ قام بالتدريس في السوربون وفي قسم الفلسفة بالمعلمين العليا الفرنسية في الفترة من ١٩٦٥ إلى ١٩٨٤، قسم وقته بداية من الـسبعينيات بـين التدريس في الولايات المتحدة بجامعات يال وجون هوبكينز وجامعة كاليفورنيا في "أرقين"، والتدريس في المعلمين العليا في باريس. كان لدريدا أثر بالغ على العالم الفكري بكتبه الثلاثة الصادرة في ١٩٦٧: "الكتابة و الاختلاف" Writing and Difference و "الخطابة و الظـو اهر " Speech and Phenomena و "عــن الجراماتولو حِيا" On Grammatology . وتلاها ثلاثة مؤلفات أخرى في ١٩٧٢: "هو امش فل سفية" Margins of Philosophy و"انتشار" و "مواقف" Positions. (وهي مجموعة من اللقاءات المهمة)، وهي المؤلفات التي جعلت منه واحدًا من الفلاسفة الرواد في العالم. كان مفهومه عن "التفكيك" "deconstruction"، وهو منهج لدراسة النصوص والظواهر الأخرى لتوضيح عدم تناغمها الداخلي، كان قد اهتم به الكثير من المفكرين في العديد من العلوم الاجتماعية والإنسانيات، كما كان له تأثير كبير في الفسن والمعمار. في السنو ات الأحدث تعاون دريدا مع المعماري بيتر أيسنمان Peter Eisenman. على مدى السنوات كان ناشطا أيضًا في دعم الكثير من القضايا السياسية بما فيها حقوق المهاجرين الجزائريين في فرنسا وحقوق المنشقين التشيك على ميثاق ٧٧ (سُجن لمدة قصيرة في قضايا مخدرات ملفقة أثناء زيارة دعم لبراغ). أثار منحه الدكتوراه الفخرية من جامعة كامبردج عام ١٩٩٢ الكثير من الجدل حول ما و صفه بعض الأكاديميين الأنجلو فون بــ "العدمية المعرفية" في آرائه الفلسفية.

Dewey, John

چون ديوى (۱۸۵۹ - ۱۹۵۲)

كان الفيلسوف الأكثر شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة طويلة حيث زاوج بين الفلسفة البراجماتية والسياسة الديمقراطية والتعليم في سياق ناجح. كطالب در اسات عليا بجامعة چون هوبكينز تأثر تأثرًا شديدا بهيجيل Hegel وكانط ورغم أنه فيما بعد رفض مثاليتهما لصالح ما أسماه "التجريبية"، كان له عزمهما نفسه على تقديم فكرة عامة عن التقدم الإنساني، لكنه رأى أن البشر قادرون على حل مشكلاتهم الاجتماعية حيث يشكلون العادات المختلفة من خلال التفاعل الاجتماعي ويستخدمون المعرفة لتوجيه عمليات التغيير. قام بالتدريس بجامعة شيكاغو بدءًا من ١٩٣٤ وأسس المدرسة التحضيرية بالجامعة (عرفت باسم "المدرسة المختبر") ثم قام بالتدريس بجامعة كولومبيا إلى أن تقاعد في ١٩٣٠ وإن ظل أستاذًا زائرًا حتى ١٩٣٩. ترأس في ١٩٣٧ لجنة تحقيق قامت بتبرئة تروتسكى من اتهامات ستالين, مما أثار الكثير من الجدل, وكانت تلك إحدى حملاته الشعبية ومادة المعامة التي تدفقت بجانب أعماله الأكاديمية الكبرى.

## Dilthey, Wilhelm

ولهلم دیلثی (۱۸۳۳–۱۹۱۱)

أحد مؤسسى الهرمنيوطيقا Hermeneutics، وهى نظرية عن التأويل تؤكد تاريخانية النصوص اللغوية ودور اللغة فى العلوم الإنسانية. درس اللاهوت فى "هيدلبرج" و"برلين" حيث كتب عن التأويل والأخلاق عند شايرماخر فى "هيدلبرج" و"برلين" حيث كتب عن التأويل والأخلاق عند شايرماخر أستاذ كرسى للفلسفة فى ١٨٨٢ فى برلين – وهو المنصب الذى كان يشغله هيجيل ذات يوم. وفى ١٨٨٣ قام بنشر مقدمة مهمة للعلوم الإنسانية، حيث أكد أهمية الإرادة والتفكير والفعل حيث ينبع التأويل والفهم. أدى تأكيد ديلثى فكرة الموعى الانعكاسى المباشر إلى أن يرسم علم نفس جديدًا يدرس التجربة المعاشة. لكنه

رفض بعد ذلك فكرة كون علم النفس علمًا رئيسيًّا محاولا تعميق فكرته عن التأويل في أعماله الأخيرة. كان ديلثي رائدًا في التركيز على أهمية الوعي وقصيدته، الأمر الذي وحد بين كثير من الاستجابات الفلسفية للوضعية. تأثر بعلم الظواهر لدى هسرل Husserl في مطلع القرن حيث اعتبره ذا صلة بأفكاره.

## Dossetti, Giuseppe

چوسىب دوسىتى ( ۱۹۱۳ - ۱۹۹۲)

تخصص فى القانون الكنسى وانخرط فى السياسة أثناء الحرب كما شارك فى المقاومة، فى ١٩٤٥ أصبح نائبًا للسكرتير الحرب الديمقراطى المسيحى الإيطالى، وأدى به تعاطفه مع الجمهورية وأفكاره بشأن إصلاح الدولة واللسياسة الاقتصادية والاجتماعية إلى انفصاله عن ألسيد دو جاسيرى Alcide De القطاعات المعتدلة فى الحزب. كان أحد الشخصيات المهمة فلى المجلس التشريعي الذي صدّق فى عامى ١٩٤٦ و ١٩٤٧ على دستور الجمهورية الإيطالية، كما كان العقل المؤسس للصحيفة (١٩٤٧ على دستور الجمهورية الإيطالية، كما كان العقل المؤسس للمحتفية كما دعم مبدأ حياد إيطاليا (١٩٥٠). قدم سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية كما دعم مبدأ حياد إيطاليا (وعارض قيام حلف شمال الأطلنطي (NATO)). وفي ١٩٥٢ – بعد أن خسر معاركه داخل الحزب – انسحب من السياسة إلى مضمار الكهنوت.

## Durkheim, Emile

إيميل دروكايم (١٨٥٨ –١٩١٧)

من مواليد إيبينال فى فرنسا لأسرة يهودية. وجه تعليمه الفلسفى نحو استكشاف الأنماط الأخلاقية والدينية للمجتمع الحديث وأصبح أحد مؤسسى علم الاجتماع ومدافعًا صلبًا عن الجمهورية الفرنسية الثالثة. درس الفلسفة فى مدرسة

المعلمين العليا وتتلمذ على يد رينوفيه Renouvier وبوترو Boutroux، وبعد عدة سنوات من التدريس في مدارس الليسيه في باريس استدعى إلى بوردو حيث قام بتدريس أول منهج جامعي في علم الاجتماع ثم أنشأ بعدها "عام علم المنفس". عمل بالتدريس في السوربون بدءًا من ١٩٠٢ حتى وفاته محسسورًا لفقدان ابنه والعديد من أصدقائه في الحرب العالمية الأولى.

Dworkin, Ronald رونالد دورکن (۱۹۳۱ – )

درس الفلسفة والقانون، ثم اشتغل بالقانون لفترة وجيزة قبل الحصول على الأستاذية من جامعتى "يال" و "أكسفورد". جُمِعت مقالاته الباكرة المهمة عن الفقية القانوني ونقد الوضعية القانونية في كتاب "أخذُ الحقيوق مأخذ الجيد" Rights Seriously (١٩٧٨) كانت له عدة إسهامات في النظرية السياسية الليبرالية، أوضحها تحليله للحقوق ومحاولته وضع نظرية ليبرالية عن المساواة (انظر كتاب "الفضيلة المقدسة: المساواة بين النظرية والتطبيق" Sovreign (انظر كتاب "الفضيلة المقدسة: المساواة بين النظرية والتطبيق (Virtue: The Theory and Practice of Equality, 2002 عن العديد من جوانب السياسة العامة بما في ذليك العمل التطوعي والرعاية الصحية ومشكلات الإجهاض والقتل الرحيم (انظر Dominion, 1993).

D' Eaubonne, Françoise ( - ۱۹۲۰) فرانسواز دوبو

منظرة نسوية فرنسية وهي صاحبة مصطلح "النسسوية البيئيــة" -Feminisme ou la mort فــي كتابهــا "النسسوية أو المــوت"

(۱۹۷٤). من آرائها أن المرأة خلقت لتكون بيولوچيًّا على علاقة خاصة، أو حميمة، مع العالم الطبيعي. وسعت نظرياتها عن المرأة والطبيعة في "البيئية النسوية: ثورة أم تغير " Feminisme-Ecologie: revolution ou mutation الذي أثر في فكر النسويين في أوروبا وأماكن أخرى.

# Erikson, Erik H.

إريك اتش. إريكسون (١٩٠٢ - ١٩٩٤)

كان محللا لسلوك الأطفال درس على أنا فرويد Anna Freud ، وقام بأعمال ميدانية في مجال علم الإنسان. أهم كتبه "الطفولة والمجتمع" Luther وغاندي مع قصص الحياة التي كتبها عن لوثر Luther وغاندي Ghandhi. كان ما كتبه عن سيكولوچية الأنا يستهدف تصحيح سلبيات التحليلات النفسية السابقة، حاول من خلال دراسات السيرة أن ينقل التحليل النفسي إلى مجال العلوم الاجتماعية وأن يوسع آفاق المشتغلين بالطب السريري ومداركهم.

### Fanon, Frantz

فرانز فانون (۱۹۲۵–۱۹۶۱)

من مواليد المارتينيك إحدى المستعمرات الفرنسية. التحق بحركة فرنسا الحرة وحارب في جزر الهند الغربية وشمال إفريقيا وأوروبا وحصل على وسلم الشجاعة. تدرب بعد ذلك كطبيب نفسى ومارس العمل في إحدى المستشفيات الجزائرية، لكنه طرد فيما بعد من الجزائر بسبب تعاطفه مع البلاد من أجل الاستقلال. في كتاباته المؤثرة - رغم قلة عددها - تفحص دقيق للأضرار التي يخلفها الاستعمار والتعصب العنصرى على الصعيدين المعنوى والنفسى والمشكلات الناجمة عن انهيار الذات وتصدع الثقافات والقوميات.

# Foucault, Michel مبشيل فوكو (۱۹۲۶–۱۹۸۶)

من مواليد بواتبيه في فرنسا. كان أبوه جراحًا محليًّا شهيرًا. بعد تخرجه في مدرسة سان ستانيسلا التحق بليسيه هنري الرابع الشهيرة في باريس، وفي ١٩٤٦ التحق بمدرسة المعلمين العليا حيث كان ترتيبه الرابع بين المتفوقين. حصل على ليسانس الفلسفة في ١٩٤٨ وليسانس علم النفس في ١٩٥٠ وفيي ١٩٥٢ حصل على دبلومة في علم النفس المرضى. في أو ائل الخمسينيات كان عضوًا في الحزب الشيوعي الفرنسي لفترة قصيرة. وفي الفترة من ١٩٥٤ إلى ١٩٥٨ قام بتدريس اللغة الفرنسية بجامعة أويسالا السويدية ثم قضى عامين ملحقا ثقافيًا في وارسو و هامبر ج. في ١٩٦٠ أصبح رئيسًا لقسم الفلسفة بجامعة كليرمو - فيرا Clermont Ferrand حيث قام بنشر أول أعماله الكبرى "الجنون والحضارة" and Civilization). عندما ذهب رفيقه عالم الاجتماع دانيل ديفير Daniel Defert الى تونس في خدمة تطوعية, لحق به هناك حيث قضى الفتسرة من ١٩٦٦ إلى ١٩٦٨ في التدريس. عاد إلى باريس ليرأس قسم الفلسفة بجامعة ياربس في "قانسا" وفي ١٩٧٠ تم انتخابه أستاذا لكرسي في قسم تاريخ نظم الفكــر في الـــ"College de France" انخرط في أو اخر الـستينيات و الـسبعينيات فــي مختلف الأنشطة اليسارية وخاصة قضايا السجناء ونظام السجن، التي كرس لها أحد أهم كتبه "النظام والعقاب" Discipline and Punish)، كما قضي وقتا طويلا بالولايات المتحدة أستاذا زائرًا. في العقد الأخير من حياته كرس وقته لكتابه "تاريخ النشاط الجنسي" The History of Sexuality الجنسي الماط الجنسي الماط الجنسي الماط الجنسي الماط الجنسي الماط الجنسي الماط الما و هو عمل كبير لم يكتمل، إذ ظهر منه ثلاثة مجادات فقط قبل وفاته. لـم يتوقف فوكو عن التجريب؛ ليس في كتاباته أو فكره فحسب؛ وإنما كان مجربًا للمخدرات والجنس وكان من أوائل المشاهير الذين ماتوا بالإيدز.

# Fouillée, Alfred

ألفريد فوييه (١٨٣٨–١٩١٢)

فيلسوف ومفكر اجتماعي ثوري فرنسي. وصفه دوركايم Durkheim بأنه المخلص جدًّا لأسلوب المصالحة" التي حاول تحقيقها بين أفكار الحتمية والحريبة، المثالية والطبيعية، الفردانية والتضامن في تركيبة منطقية ميتافيزيقية جديدة يكون المقام الأول والأهمية القصوى فيها لقوة الأفكار والمثل (idées-forces). شأن المفكرين الفرنسيين التقدميين الآخرين في عصره, حاول فوييه أن يجد طريقًا المفكرين الفرنسيين التقدميين الآخرين في عصره ماول فوييه أن يجد طريقًا العامة والموازنة بين المصلحة الفردية وقيم التضامن ومبادئه. مثل دوركايم, أكسد دور التعليم في حل مشكلات الصراع الاجتماعي وهو المشروع الذي كان المنهج دور التعليم في حل مشكلات الصراع الاجتماعي وهو المشروع الذي كان المنهج والديمقر اطية" المملكية الاجتماعي أيضنًا يلعب فيه دورًا حيويًّا. تتضمن أعماله "الملكية الاجتماعية والديمقر اطية" المملكية والعب فيه دورًا حيويًّا. كان المنهم دوركايم بكتابة مقدمة نقدية رائعة له المهم الاعامة المملكية الأعلى قام دوركايم بكتابة مقدمة نقدية رائعة له، و"التعليم من وجهة نظر قومية" المويًّا المويًا (١٨٩١) و"علم نفس الفكر المويّا المويّات المويّا المويّا المويّات المويّا المويّات ال

# Freud, Sigmund

سيجموند فرويد (١٨٥٦–١٩٣٩)

كان والداه يهوديين يعيشان ضمن أقلية محلية صغيرة في بلدة تقع حاليًا بالقرب من جمهورية التشيك. انتقلت الأسرة إلى ثيينا في ١٨٥٩ عندما كان طفلا صغيرًا. رغم أن غالبية هابسبورج كانوا من الرومان الكاثوليك كان لليهود كامل حقوق المواطنة وفي أوائل القرن العشرين كانت ثيينا تضم أكبر جالية يهودية من أي مدينة أخرى في أوروبا الغربية. ظل فرويد يعتقد لبعض الوقت أن اضطرابات

مرضاه تنشأ أساسًا عن إيذاء جنسى وقع عليهم فى الصغر لكنه بدءًا من ١٨٩٧ ترك نظرية الإغواء هذه وبدأ يعتنق وجهة النظر بأن العصاب ينبع من آمال المريض ورغباته ذات الطبيعة الجنسية الطفولية، نشر فى نهاية ١٨٩٩ كتاب تفسير الأحلام" The Interpretation of Dreams الذى كان طوال حياته يراه أفضل إسهاماته وأعماله. فى ١٩٠٦ كان قد حصل على منصبه كأستاذ بجامعة فيينا بدأ يجمع تلامذة عن طريق عقد لقاءات أسبوعية فى بيته. كانت الصعوبات الفكرية المختلفة التى قابلها ذات أهمية محورية فى سيرة حياته حيث، كما كتب فى الفكرية المختلفة التى قابلها ذات أهمية معافى حياتى وليس ثمة تجربة شخصية أهم أو أولى عندى من علاقتى بهذا العلم". مات فى المنفى بلندن فى ١٩٣٩ وتم إحسراق جثمانه وحفظه فى إناء يونانى قديم - رغم مخالفة ذلك للأعراف اليهودية.

### Fromm, Erich

إريك فروم (۱۹۸۰–۱۹۸۰)

من مواليد فرانكفورت حيث درس القانون، ثم علم الاجتماع وعلم المنفس والفلسفة في هيدلبرج. في ١٩٢٤ عكف على دراسة التحليل النفسي وظل يمارسه طوال حياته. بدأ تعاونه مع مدرسة فرانكفورت في ١٩٣٠ وكتب عن علاقة التحليل النفسي بالماركسية. اضطر للهجرة إلى الولايات المتحدة في ١٩٣٣ وابتعد عن مدرسة فرانكفورت. كرس العقود الأخيرة من حياته لدراسة المجتمع المعاصر, مع اهتمام خاص بجذور العدوانية وتطوير نوع من الفلسفة الإنسانية الاشتراكية.

# Furet, François

فرانسوا فيوريه (١٩٢٧-١٩٩٧)

من مواليد باريس. درس التاريخ بالسوربون كواحد من شباب المؤرخين النوابغ الذين أصبحوا جميعًا أعضاء في الحزب الشيوعي. انضم إلى الحزب لكنه،

حتى مع صغر سنه، كان ينتقد الأب الروحي للدراسات الثورية الفرنسية ألبرت سوبول Albert Soboul. ترك الحزب في ١٩٥٦ ثم راح في أعماله اللاحقة عن فرنسا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر يـشرح أسـباب فـشل الماركـسية والشيوعية. أصدر كتابه "تفسير الثورة الفرنسية" "Interpreting the French Revolution في ١٩٧٨ وهو نقد لوجهات النظر اليعقوبية والماركسية عن الثورة، ودفاع عن تفسير ليبرالي كان يربطه باليكس دى توكفي Alexis de Tocqueville ، وكان لهذا الكتاب أثر أبعد كثيرًا من حدود تأريخ الشورة الفرنسية جعل منه أهم مؤرخي الثورة وأهم المفكرين الليبراليين في فرنسسا منذ ريمون أرون Raymond Aron. واحتفالا بمرور قرنين على الثورة الفرنسية قام بإصدار كتاب "القاموس النقدى للثورة الفرنسية" "Critical Dictionary of the (Mona Ozouf بمشاركة منى أوزوف (۱۹۸۸) French Revolution مجد فيه الثورة؛ إذ لم يكن يعتبرها مجرد نتاج لصراع طبقة اقتصادية ما وإنما نتاج بين لحظاتها الليبرالية ولحظاتها الشمولية السلطوية. تـم انتخابـه عـضوًا فـ، الأكاديمية الفر نسية قبل وفاته بوقت قصير.

# Gandi, Mahatma [Mohandas K.]

المهاتما غاندى [مهندس. ك] (۱۸۲۹–۱۹۶۸)

من مواليد جوچارات بالهند. لقب بالمهاتما (الروح العظيمة) لحسن خلقه. درس القانون في لندن. بعد حوالي اثنين وعشرين عامًا في جنوب إفريقيا، كمحام أولا ثم كناشط سياسي، عاد إلى الهند ليصبح أبرز زعماء حركة الاستقلال الهندية. نجح في إقناع رجاله وتابعيه بأن الساتياجرا - Satyagraha (المقاومة الخالية من العنف) هي الأسلوب الوحيد المقبول أخلاقيًا لمحاربة الظلم - بما في ذلك الحكم البريطاني في الهند. في كتاباته وخطبه الكثيرة كان ينصح بنظام حياة بسيط بالحد

الأدنى من الاحتياجات, واللامركزية الاقتصادية والسياسية ودولة خالية من العنف، بأقل اعتماد ممكن على الشرطة والسجن والقوات المسلحة. بعد الاستقلال مباشرة اغتاله هندوسي متعصب زعمًا بأنه ينحاز للمسلمين.

#### Gentile, Giovanni

چيوفاني چينتيل (١٨٧٥- ١٩٤٤)

من مواليد صقلية. وتقلد كرسي الفلسفة في العديد من الجامعات الإيطالية وفي ١٩٢٠ كان ثاني أبرز الفلاسفة وأشهرهم في بلاده لا يفوقسه سروي بنديتو كروتشى Benedetto Croce. وضع نظامه الخاص للفلسفة المثالية المعروف بالواقعية Actualism. بعد أن أصبح عضوًا بالحزب الفاشي وعرف بأنه أشهر مفكريه. عمل لفترة وجيزة وزيرًا للتعليم ولسنوات طويلة رئيسًا للمعهد الفاشستني القومي للثقافة كما عمل مديرًا لدائرة المعارف الإيطالية. وضع مفهوم "الدولة الأخلاقية" الشمولية التي يتعين عليها تحقيق مستوًى جديد من التعليم والتربية، وقد كتب المقال الخاص بالمبادئ الفاشية الذي وقعه موسوليني لينشر في الموسوعة في ۱۹۳۲ وبقى على ولائه للزعيم (الدوتشي - Duce) حتى النهاية عندما اغتالنه المقاومة في فلورانسا في ١٩٤٤؛ وهو المفكر الفاشي الوحيد الذي لازالت أعماله تتشر ويدرسها طلاب الفلسفة والعلوم السياسية. من هذه الأعمال كتاب "نشوء وبنية "Genesis and وأو Genesi e struttura della società" المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المحتمع المحتم المحتمع المحتمع المحتمع المحتمع المحتمع المحتمع المحتمع المحتم المحتم المحتم المحتمع المحتمع المحتمع المحتمع المحتمع المحتم "Structure of Society") و"أسس فلسفة القانون" (Structure of Society) "Fundamentals of the Philosophy j) della filosofia del diritto .(1910) (of Law"

### Goldman, Emma

إيما جولدمان (١٨٦٩–١٩٤٠)

# Gompers, Samuel

صامویل جومپرز (۱۸۵۰-۱۹۲۶)

كان صامويل جومبرز زعيمًا عماليًّا من مواليد لندن هاجر مع أسرته إلى الولايات المتحدة في ١٨٦٣. كان نشطًا في اتحاد عمال التبغ وساعد في تشكيل الاتحاد الفيدرالي للتجارة المنظمة والاتحادات العمالية بالولايات المتحدة وكندا في الاتحاد وأصبح رئيسًا له، وفي ١٨٨٦ شارك في إعادة تنظيمه ليصبح الاتحاد الفيدرالي الأمريكي للعمال وأصبح أول رئيس منتخب له وظل في هذا المنصب

طيلة حياته باستثناء عام ١٨٩٥. كان عمليًّا في تحفيز التشريعات العمالية دافعًا الاتحادات إلى التعاون مع أصحاب العمل. قاوم كل الميول إلى الاستراكية أو الراديكالية وركز على زيادة الأجور والمنافع المادية الأخرى. نجح أثناء الحسرب العالمية الأولى في أن يستقطب العمالة المنظمة لدعم الحكومة.

### Gramasci, Antonio

أنطونيو جرامشي (۱۹۹۱ – ۱۹۳۷)

من مواليد "ساردينيا". حصل على منحة من جامعة تورين في ١٩١١ ثيم التحق بالحزب الاشتراكي الإيطالي في ١٩١٣. ألهمته الثورة البولشفية والاحتقان السياسي بين عمال تورين فأسس جريدة أسبوعية اشتراكية باسم ١٩١٩ وأصبح عضوًا مؤسسًا في الحزب الشيوعي الإيطالي في Nuovo في ١٩١٩، وأصبح عضوًا مؤسسًا في الحزب الشيوعي الإيطالي في ١٩٢١. على مدى السنوات الثلاث التالية عمل لدى الكومينترن في موسكو ثم عاد إلى إيطاليا في ١٩٢٦ ليصبح زعيمًا للحزب. ألقي القبض عليه في ١٩٢٦ وبقي بالسجن حتى وفاته في ١٩٢٦ كان هناك أن ألف كتابه الضخم "مذكرات المسجن" المركسية الغربية لما به من اتساع وعمق اجتماعي-تاريخي.

### Green, Thomas Hill

توماس هیل جرین (۱۸۳۹ – ۱۸۸۲)

من مواليد "بيركين" في "يورك شاير". تعلم على يد أبيه القس كما درس في "ريجباي" و"باليول". بقى في أكسفورد طوال حياته القصيرة وبدءًا من ١٨٦٠ كان زميلا في جامعة باليول حيث انغمس في السياسة والإصلاحات الجامعية تحست رئاسة بينچامين چوويت Benjamin Jowett. في ١٨٧٨ تسم انتخابه أسستاذًا

لفلسفة الأخلاق فى أكسفورد. كان ديمقراطيًّا وليبراليًّا وتابعًا للكنيسة الأنجليكانيــة وجه الطلاب إلى تكريس أنفسهم للعمل الاجتماعى وكان أول عميد للجامعة ينتخب عضوًا لمجلس بلدى لمدينة أكسفورد – وليس جامعة أكسفورد. هاجم جرين الآراء المختزلة عن الطبيعة الإنسانية والدولة التى وجدها فــى النفعيــة وفلـسفة هـوبز Hobbes منشئًا فكرًا مغايرًا مستمدًّا من أفلاطون Plato وكانط Kant وهيجيـل Hegel عن المجتمع السياسى، صوره باعتباره يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتحسين أخلاق جميع المواطنين. نشر الكثير من محاضراته بعد وفاته.

Habermas, Jürgen

يورجن هابرماس (١٩٢٩ - )

من مواليد "دوسلدورف". من أكثر المفكرين الاجتماعيين تأثيرًا في أواخر القرن العشرين، فبعد أن درس الفلسفة والتاريخ وعلم النفس في جروتنجن حصل على الدكتوراه في بون وأصبح مساعدًا لأدورنو Adorno في فرانكفورت في Structural العام" المجام" المعتمرة المتحرف المجام العام" المحام" المحام المحا

### Haeckel, Ernst

أرنست هيكل (١٩٣٤–١٩١٩)

عالم بيئة ألمانى من المنادين بالمذهب الطبيعى. ولد فى "پوتسدام" وتعلم بــ "قرزبورج" وقيينا وبرلين. كان ليبراليًا غير ملتزم بقوانين ومؤيدًا لتسارلز دارون Charles Darwin. كان شخصية مثيرة للجدل فى زمن محافظ. فــى "ecology" كان أول من صك مصطلح Oecologie الذى تُرجم إلى "المعرفة فى كتابه "عجائب الحياة" الحياة" آلمعرفة التى تهتم باقتصاد الطبيعة وتقصى علاقات الحيوان فى بيئت عرقه بأنه "المعرفة التى تهتم باقتصاد الطبيعة وتقصى علاقات الحيوان فى بيئت العضوية واللاعضوية واللاعضوية... إنه علم دراسة تلك العلاقات المتداخلة التى أشار إليها دارون باعتبارها شروط الصراع من أجل البقاء". كان هيكل كاتبًا معروفًا غزير عظيم الإنتاج فى عصره، ويعتبر الآن مؤسس العلوم البيئية كما كان لفكره أشر عظيم على الحركة البيئية الحديثة.

### Hanafi, Hasan

حسن حنفی (۱۹۳۰ – )

درس حسن حنفى بالسوربون بباريس وحصل على الدكتوراه فى الفلسفة فى ١٩٦٦، وهو الآن أستاذ للفلسفة بجامعة القاهرة. فى مقالاته الباكرة يرى أن حل المشكلات التى تواجه العالم العربى والمجتمعات العربية يكمن فى المصالحة بين المبادئ القومية ومبادئ السياسة الإسلامية، تجسدت هذه المصالحة في مسشروع البسار الإسلامي فى دورية فى ١٩٨١ لم تستمر طويلا. يرى لنفسه دورًا كفقيه وكناشط. أهم أعماله "التراث والتجديد" (١٩٨١) وهو مشروع مكون مسن ثلاثة أجزاء ضخمة: "موقفنا من التراث القديم"، و"موقفنا من التراث الغربى"، و"موقفنا من الواقع". وقد أتم خمسة مجلدات تحت الجزء الأول، أما فى الجزء الثانى فقد قدم

كتابه "مقدمة في علم الاستغراب" Introduction to the Science of وهو قراءة نقدية للفكر والثقافة الغربيين. أصبح هدفًا لاتهامات الإسلام الأصولي على أثر إحدى محاضراته العامة في ١٩٩٧.

### Hardin, Garrett

جاریت هاردن (۱۹۱۰ – )

عالم بيئة أمريكي من مواليد "تكساس". ودرس بجامعتي شيكاغو وستانفورد. كان مناصر التنظيم النسل وغيرها من السياسات الخلافية الأخرى. كان من رأيه كان مناصر التنظيم النسل وغيرها من السياسات الخلافية الأخرى. كان من رأيه أن برامج مكافحة المجاعات وبرامج المساعدات الأخرى ينبغي أن يتم ربطها بقيود توضع للحد من الزيادة السكانية. وأوضح مقاله "مأساة العوام" من المسشروط مسن المجاهير للأراضي العامة (والموارد العامة بما فيها المحيطات) يُحمِلها فوق الجماهير للأراضي العامة (والموارد العامة بما فيها المحيطات) يُحمِلها فوق الماقتها" أي فوق قدرتها على توفير احتياجات من يستخدمونها، وأن علاج تجريف التربة أو الصيد الجائر أو أي أفعال أخرى ضارة بالبيئة تأتي من خلل "تسشديد إجراءات قسرية وفقًا لما تراه الجماعة". من أعماله المهمة "استكسفاف أخلاقيات جديدة من أجل البقاء" (١٩٧٢) Exploring New Ethics for Survival و"موانع الحماقة" و"حدود الإيثار" The Limits of Altruism و"حدود الإيثار" Filters against Folly (١٩٨٠)

### Hart, H. L. A.

هـ . ل . أ. هارت (۱۹۰۷ – ۱۹۹۲)

درس في "نيو كولدج" بـــ أكسفورد"، واشتغل بالقانون ثماني سنوات قبل العمل في المخابرات العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية. عــاد إلــي أكــسفورد

# Hayek, Friedrich

فریدریك هایك (۱۸۹۹ – ۱۹۹۲)

من مواليد ڤيينا. كان أشهر أعضاء المدرسة النمساوية للاقتىصاد. جذب الموضوع الرئيسي في فكره السياسي، وهو الهجوم الضاري على سياسة التخطيط والجماعية، الانتباه لأول مرة في كتابه "الطريق إلى العبودية" The Road to الذي وسع فيه نقده للمسمولية وامتد إلى الديموقراطية الاشتراكية (التي كان يعتبرها الطريق إلى العبودية)، بيد أن فكره أهمل بشدة أثناء الستينيات والسبعينيات عندما سيطر الفكسر الكينسزي على التبعينيات المحومي الأورثوذكسي على السياسة الغربية. عاد للشهرة وذاع صيته عالميًا في السبعينيات والشمانينيات عندما كان ضد سياسة التخطيط الحكومي المطبقة في بريطانيا وأمريكا. حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد في ١٩٧٤، وفي الثمانينيات تبنسي رونالد ريجان Ronald Regan في أمريكا ومارجريت تانسشر Margaret في بريطانيا أفكاره عن عدم التدخل. توفي في "فرايبورج" بعد أن شهد انهيار الاتحاد السوڤيتي وانتشار أيديولوچيا السوق الحرة في معظم أنحاء العالم.

# Heidegger, Martin

مارتین هیدجر (۱۸۸۹ – ۱۹۷۲)

من مو اليد قرية مسكير ش جنوب غرب ألمانيا حيث كان أبوه بعمل بالكنيسة المحلية. التحق بالمدرسة الثانوية الداخلية في كونستانز في ١٩٠٣عن طريق منحة بهدف تدريبه ليكون قسًّا، وفي ١٩٠٦ انتقل إلى المدرسة الثانوية فـــى فرايبــورج بدعم من الكنيسة الكاثوليكية. في ١٩٠٩ دخل بالفعل مجال الرهبنة لكنه أعفى منها بزعم وجود مشكلات صحية بالقلب والتحق بجامعة فرايبورج. قطع كل صلة لــه بدراسة الرهبنة في ١٩١١ واتجه إلى دراسة الفلسفة. وتزوج البروتاستينية إلفريده يترى Elfriede Petri في ۱۹۱۷ وبعد عام واحد أصبح مساعدًا لإدموند هسرل Edmund Husserl في "فرايبورج". انتقل أستاذًا مساعدًا في فرايبورج في 19۲۳ وهناك كانت له علاقة عاطفية مع إحدى تلميذاته: حنا أرندت Hannah Arendt. نشر أهم أعماله "الوجود والزمن" Being and Time في ١٩٢٧، وفي ١٩٢٩ خلف إدموند هسرل أستاذا لكرسي الفلسفة في فرايبورج. انتخب في أبريل ١٩٣٣ رئيسًا لجامعة فرايبورج وفي الأول من مايو انضم إلى الحرزب النازي. وظل يلقى خطبًا عصماء لصالح النظام لعام كامل بعدها, محاولا في الوقت نفسه أن يرفع من شأن سياساته الأكاديمية وتحسين بعض ملامحه الفظة. استقال من منصبه كرئيس للجامعة في ١٩٣٤ لكنه استمر في إلقاء محاضراته وإن لم ينشر الكثير منها حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. حرمته لجنة تصفية النازية التابعـة للقوات الفرنسية المحتلة من التدريس في ١٩٤٦ لكن الجامعة منحته منصباً فخريًّا. في سنواته الأخيرة استمر يكتب ويحاضر بشكل مكثف وسافر عدة مرات إلى فرنسا واليونان. توفي في ١٩٧٦ بعد أن قضي أيامه الأخبرة بحـضر لنشر طبعة كاملة من أعماله، Gesamtausgabe، التي لازالت قيد الإعداد. دفن بمقيرة الكنيسة ببلدته الأم.

# Hilferding, Rudolf

ردولف هیلفردینج (۱۸۷۷–۱۹٤۳)

أبرز الاقتصاديين الماركسيين في عصره. دافع في ١٩٠٤ في كتابه - Nam-Bawerk عن نظرية فائض القيمة ضد بوهم باقرك Böhm-Bawerk. بعد ذلك بست سنوات وكان قد انتقل إلى ألمانيا، قدم أفضل أعماله "رأس المال المالي" المالي" Finance Capital ( ١٩١٠) وهو دراسة عن الرأسمالية في زمن الإمبريالية وكان له أثر عظيم. أصبح فيما بعد وزيرًا لمالية الرايخ الديموقراطي الاشتراكي في ١٩٢٣ ثم في ١٩٢٨. قبضت عليه شرطة النازي في فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية ومات – أو انتحر – في معسكر بوشنقالد.

### Hitler, Adolf

أدولف هتلر (۱۸۸۹ – ۱۹۶۵)

ولد أدولف هتلر كمواطن نمساوى وابن لموظف حكومى. انتقل إلى ألمانيا في ١٩١٣ وخدم في الجيش الألماني طوال الحرب العالمية الأولى والتحق بالحزب النازى في ١٩٢٩. وبعد واقعة العصيان المسلح الفاشلة في ١٩٢٥ وأثناء فترة سجنه التي تلت ذلك بدأ يسطر كتاب "كفاحي" Mein Kampf (١٩٢٥) ليضع فيه أهم ركائز الأيديولوچيا الاشتراكية القومية. سرعان ما أصبح زعيمًا مطلقًا وقاد حزبه إلى النجاح في الانتخابات في ١٩٣٠ و ١٩٣٣. أصبح مستشارًا دستوريًا لألمانيا في يناير ١٩٣٣ ومنح سلطات ليمارس دكتاتورية لمدة أربع سنوات جعلها دائمة فيما بعد. أصبح رئيسًا للدولة في أغسطس ١٩٣٤. بدأ هتلر عملية إعادة تسليح كبرى في ١٩٣٦ محتلا النمسا وجزءًا من تشيكوسلوفاكيا بعد ذلك بعامين. بدأ الحرب العالمية الثانية في أوروبا بغزو بولندا في ١٩٣٩ ثم فرنسا وغيرها من الدول الغربية في ١٩٤٠، ثم اليونان ويوغوسلافيا والاتحاد السوڤيتي في ١٩٤١. ابدأ "الحل الأخير" لتصفية يهود أوروبا في ديسمبر ١٩٤١. انتحر في بسرلين في أبريل ١٩٤٥.

### Hobhouse, Leonard Trelawny

لیونارد تریلونی هوبهاوس (۱۸۶۴-۱۹۲۹)

كان فيلسوفًا اجتماعيًّا وصحفيًّا بريطانيًّا. عمل مدرسًا للفلسفة بجامعية أكسفورد وأصبح مهتمًا بالفلسفة البيولوچية القابلة للتجريب. أثر ذلك على وجهات نظره الليبرالية الاجتماعية التي وجدت لها صدًى كبيرًا في كتابه "الليبرالية" الليبرالية الوليدة وقد أصبح الآن من الكلاسيكيات. كان من الكتاب البارزين في جريدة "مانشسستر جارديان" وإن بشكل منقطع كما كتب في بعض الإصدارات الليبرالية مثل جريدة مثل جريدة ممثل مريدة مثل عين أستاذًا لعلم الاجتماع بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بلندن في ١٩٠٨ حيث تسنى له أن يكمل دراساته عن التنمية الاجتماعية المقارنة التي كانت تركز على المنطق الإنساني والتعاون. ولأنه كان متعاطفًا مع المذهب المثالي في الفلسفة منسذ البداية، عمل ضد الهيجلية الألمانية كنتيجة للحرب العالمية الأولى.

# Hobson, John Atkinson

چون أتكنسون هوبسون (۸۵۸–۱۹۶۰)

منظر اجتماعى واقتصادى وصحفى بريطانى، وضع نظرية عن قلة الاستهلاك اعترف بها كينز فيما بعد، كما كتب نقدًا عن الإمپريالية باعتبارها منفذًا للفائض غير المشروع ولرأس المال المالى. قال إن هذا الخلل الاجتماعى يحتاج إلى حلول أخلاقية واقتصادية من خلال إعادة توزيع الثروة. كان فكره الجديد عن العضوانية الليبرالية حاسمًا في تحويل الفكر الليبرالي البريطاني الجديد نحو الاهتمام بالإصلاح الاجتماعى والرفاهة، مستلهمًا نظريات الاقتصاد والسياسة وعلم الاجتماع وعلم النفس. كما كان نشطًا في الكثير من جماعات الإصلاح الراديكالية بما فيها دائرة قوس قرح وجمعية الجنوب الأخلاقية والاتحاد الديمقراطي. كنان

هـ وبسـ ون كـ اتبًا غزير الإنتاج حيث قدم ما يزيد عن خمسين كتابُـ ابالإضـ الله The Nation إُــ الكتيبات ومئـ التى نشر العديـ د منهـ افــ المقـالات التى نشر العديـ د منهـ فــ The Manchester Guardian.

Ho Chi Minh or "Enlightener" (real name Nguyen Tat Thanh)

( ۱۹۶۹-۱۸۹۰) التنويري" واسمه الحقيقي نجوين تات ثان

زعيم شيوعي ڤيتنامي ورئيس لڤيتام الشمالية في الفترة ما بين ١٩٥٤-١٩٦٩. من مو اليد قرية "كيملاين" في "أنام" بوسط فيتنام. كان ابنا لمسسئول كبير استقال احتجاجًا على الاحتلال الفرنسي لبلدته. بعد أن جاب العالم لسنوات عديدة مشتغلا بأعمال وحرف وضيعة, انتهى به المطاف في باريس حيث كان عضواً مؤسسًا في الحزب الشيوعي الفرنسي. بعد تدريبه في موسكو في ١٩٢٤ أرسل إلى الصين في الفترة من ١٩٢٥ إلى ١٩٢٧ حيث نظم الحزب الشيوعي للهند الصينية (الحزب الشيوعي القيتنامي فيما بعد) بين المنفيين القيتنامين. تنقل بين موسكو والصبين في الثلاثينيات بما في ذلك فترة قضاها في السجن في هونج كونج من ١٩٣١ إلى ١٩٣٣. عاد إلى ثيتنام بعد احتلال اليابان لها في ١٩٤١ وساعد في تكوين حركة الاستقلال الفيتنامية (Viet Minh). في ١٩٤٥ أعلن رسميًّا قيام جمهورية فيتنام الشمالية الديمقر اطية ووجهها ضد الاحتلال الفرنسي، الذي هزم في النهاية في معركة "ديان بيان فو " Dien Bien Phu في ١٩٥٤. لكن البلاد قسمت بعد مفاوضات چنیف. كرئيس للبلاد عزز ودعم نظام الحكم الشيوعي في الـشمال لكن الصراع مع الجنوب استؤنف في الستينيات وأيدته الولايات المتحدة الأمريكيسة مما أعاق إجراء الانتخابات التي فرضتها معاهدة چنيڤ. قاد "هو" حركــة حــرب عصابات في الجنوب وهي جبهة التحرر الوطني (القيت كونج) ليستولى على ڤيتنام الجنوبية من قبضة الحكومات المختلفة الموالية لأمريكا. توفي على أثر أزمة قلبية في هانوي في الثالث من سبتمبر عام ١٩٦٩. أطلق اسمه على مدينة سايجون بعد وفاته بعد الانتصار الشيوعي على الجنوب في ١٩٧٥. لقب عن جدارة بـ "سان حسست"

القرن العشرين Saint-Just of the twentieth century حيث استطاع بفضل موهبته التنظيمية أن يحسن توظيف المشاعر الوطنية وهموم الفلاحين. رغم أنه أصبح أسطورة في دوائر اليسار الطلابي في أواخر الستينيات، بقى ناشطًا أكثر منه مفكرًا أو منظرًا. أهم مؤلفاته كانت باكرة: وهي كتيبات عن العنصرية الأوروبية والأمريكية بعنوان "السلالة السوداء" Black Race (1975) لعنصرية الاحتلال الفرنسي " Le procès de la colonization française و"عملية الاحتلال الفرنسي"

### Horkheimer, Max

ماکس هورکهایمر (۱۸۹۰–۱۹۷۳)

من مواليد "شتوتجارت". مؤسس ما عرف فيما بعد بـــ "مدرسة فرانكفورت". درس علم النفس في البداية ثم تحول إلى الفلسفة وأتم رسالته للدكتوراه عن كانط في ١٩٣٠. أصبح مديرًا لمعهد الأبحاث الاجتماعية بفرانكفورت في ١٩٣٠ ووضع نظرية اجتماعية نقدية وحافظ على المعهد متماسكًا أثناء وجوده في المنفي في الولايات المتحدة. نشر عدة مقالات مؤثرة عن النظرية النقدية في الثلاثينيات. كتب مع أدورنو Adorno "جدل التنوير" Dialectic of the Enlightment "جدل التوبية الثانية واستمر يكتب وينشر في ١٩٤٧. عاد إلى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية والسياسة المعاصرة.

### Iqbal, Muhammad

محمد إقبال (١٨٧٣ - ١٩٣٨ )

من مواليد البنجاب. يعتبر شاعر باكستان وفيلسوفها. درس بالجامعة الحكومية بـــ الاهور " وحصل على الماچستير في الفلسفة في ١٨٩٩. عُين محاضرًا

للعربية بكلية الدراسات الشرقية بـ "لاهور". واصل دراساته في ألمانيا وبريطانيا. حصل على الدكتوراه في الفلسفة في ١٩٠٧ من جامعة ميونيخ وتأهل للعمل بالمحاماة في بريطانيا. كما درس الفلسفة بكلية ترينيتي بجامعة كمبردج. شارك في ١٩٠٨ في اللجنة البريطانية لرابطة مسلمي الهند التي عبر من خلالها عن اهتمامه بأحوال المسلمين السياسية والثقافية في شبه القارة الهندية، وفي خطابه الرئاسسي بأحوال المسلمين السياسية والثقافية في شبه القارة الهندية، وفي خطاب الرئاسي الفكري اللابطة في ١٩٣٠ قدم مفهومه عن أمتين في الهند. وكان ذلك الأساس الفكري الغزيمة الذي قامت عليه باكستان. وجد إقبال أن الأمة الإسلامية تحتاج إلى العزيمة والوحدة بين أجزائها، وكان فكره هو الأساس الأيديولوچي للمطالبة بدولة إسلامية مستقلة وهو المقترح الذي تبنته الرابطة الإسلامية تحت حكم محمد على جناح في مستقلة وهو المقترح الذي تبنته الرابطة الإسلامية تحت حكم محمد على جناح في أسرار النفس" ١٩٤٥. انعكست آراؤه عن الذات وعن الشرق والغرب في أشعاره بما فيها "أسرار النفس" عادة بناء الفكر الديني في الإسلام" Religious Thought in Islam.

# Al-Jabiri, Muhammad Abid ( -۱۹۳۲) محمد عابد الجابري

من مواليد جنوب شرق المغرب. درس الفلسفة بجامعة الرباط. حصل على الدكتوراه في ١٩٧٠ وكان موضوع رسالته فكر ابن خلدون، وهو يعمل الآن أستاذًا للفلسفة بجامعة محمد الخامس بالرباط. بدأ الجابري يكتب عن الفكر الإسلامي في السبعينيات وفي ١٩٨٠ صدرت له مجموعة كتابات في الفلسفة الإسلامية بعنوان" نحن والتراث". نشر في ١٩٨٦ "الخطاب العربي المعاصر" الذي قدم فيه قراءة نقدية للفكر العربي الحديث. يظهر في كتاباته تأثير الفكر البنيوي وما بعد البنيوي، كما يظهر في كتابه: "نقد العقل العربي" (١٩٨٦)، المكون من ثلاثة

مجلدات، تأثير كتابات فوكو عن أركيولوچيا المعرفة. تتناول كتاباته في العقد الأخير قضايا الديمقر اطية و المجتمع المدنى وحقوق الإنسان في العالم العربي.

# James, William

وليام چيمس (١٨٤٢ - ١٩١٠)

هو الأخ الأكبر للروائى هنرى چيمس Henry James وأحد أفراد عائلة أمريكية شهيرة ولذا فقد أصبح فيلسوفًا پرجماتيًّا مؤثرًا وعالم نفس شهير. درس فى جامعة هارفارد وعمل مدرسًا بها طوال حياته الوظيفية حتى أصبح أستاذًا لعلم النفس. أسس فى أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر أول مختبر نفسى فى أمريكا. كان من رأيه أن العقل البشرى فاعل ونشط معارضًا بذلك معظم الجدليات والمعتقدات الفلسفية السابقة من أن العقل هو أداة سلبية وعاكسة. كان شغوفًا بالدين وراح يدافع عن إمكانية الفعل الأخلاقي ويشرح ذلك بأساليب تجريبية وطبيعية. كان صديقًا لسى. إس. بيرس C.S.Peirce فنشر البراجماتية باعتبارها نظرية عن المعنى والحق، لكنه كان دائمًا يؤكد سياق الفعل والعادة والإرادة، وهو السياق الذي تتحدد فيه الحقائق. حاول إرساء قيم موضوعية باعتبارها أهم القيم التي ينبغي أن تتوفر في المجتمع المتفاعل المكترث.

Jaurès, Jean

چان جوریه (۱۸۵۹– ۱۹۱۶)

من مو اليد "كاسترز" جنوبى فرنسا. درس بالمعلمين العليا وتخرج مدرسًا للفلسفة. انتخب بعد ذلك نائبًا جمهوريًا. كان يرى الاشتراكية امتدادًا طبيعيًّا للفكر

الجمهورى والثورى. تأثر بماركس فكرس نفسه للدفاع عن تضامن الطبقة العاملة لكنه تفاعل في وطنه مع ليبراليي الطبقة المتوسطة فكانت اشتراكيته أكثسر تفتحًا وذكاء من ماركسية چول جيسد Jules Guesde. استغرقته تمامًا الحملة التي قادها ضد الحرب طوال السنوات الأخيرة من حياته، فقتل على يد أحد القوميين في ١٩١٤ قبيل ساعات فقط من نشوب الحرب.

Jung, Carl G. Ustav

كارل چى أوستاف يانج (١٨٧٥ - ١٩٦١)

طبيب نفسى سويسرى. كان للتناقض الكبير بين أبيه - رجل الدين الذي فقد إيمانه- وأمه الحنون المتفتحة أثر عميق في اهتمامه بالدين فيما بعد. رغم أنه كان قد وضع أفكاره قبل أن يلتقي بفرويد، عمل معه لسبع سنوات في ڤيينا وأصبح من المفضلين لديه، كما ترأس الرابطة العالمية للتحليل النفسي. انفصل عنه في ١٩١٤ وأسس الحركة التي عرفت باسم "علم النفس التحليلي"، كانت نظرته عن اللاوعسى أكثر إيجابية من نظرة فرويد لأنه لم يعول كثيرًا على الأحلام والأعراض كما فعل فرويد. التحليل النفسي في نظره هو ما يجعل الفرد واعيًّا بما في اللاوعي، مع التحليل المنطقى لمعانى الأحلام والتهيؤات من خلال استخدام الترابط والقياس. كان يرى أن بعض الخيالات في اللاوعي أو "الأنماط" تهيؤات عامـة أي جـزء مـن اللاوعي الجمعي، وأنها تظهر في أي عمر من الأعمار بالشكل نفسه، اعتمد على التحليل العلمي لأحلامه هو شخصيًّا كما طبق هذا المنهج على دراسة التصورات الدينية وعلم المناهج. رغم أن أتباعه أقل عددًا من أتباع فرويد على الصعيد العالمي لكن تأثيره بقى كبيرًا. من أهم مؤلفاتم "سيكولوچية اللاوعسى" (۱۹۱۲) و "الأنماط المسيكولوجية" (۱۹۱۲) و "الأنماط المسيكولوجية" Psychology and "و"علم النفس والدين (١٩٢١) Psychological Types

Memories, "وسيرته الذاتية "ذكريات وأحلام وتاملات" (۱۹۳۸) Religion (۱۹۳۰).

Jünger, Ernest

إرنست يونجر (١٨٩٥ – ١٩٩٨)

من مواليد هيدلبرج لأب صيدلي ومخترع. أصبح بطلا قوميًّا بعد أن أصيب أربع عشرة مرة في الحرب العالمية الأولى حصل على العديد من الأوسمة بما فيها وسام الصليب الحديدي من الدرجة الأولى وكانت أكبر الجوائز التي حصل عليها جائزة Blue Max وقد جعله سجله في الحرب ووطنيته وفلسفة "الفعل" لديه المعادية للديمقر اطية، جعلته موضع إعجاب النازيين لكنه رغم ذلك كان يتحاشاهم فلم ينضم إلى حزبهم. في ١٩٣٩ التحق مرة أخرى بالجيش كقائد لكنه فُصل منه بطريقة مهينة في ١٩٤٤ بعد أن اتهم في المؤامرة ضد هتار في ذلك العام. كان يونجر قد فضح مساوئ النظام في روايته التي يهجو فيها الدكتاتورية "على السفوح الرخامية" (On the Marble Cliffs) Auf den Marmorklippen) الرخامية التي حظرت في ١٩٤٠. بعد الحرب رُد له اعتباره واكتمال ذلك بعد توحيد الألمانيتين حيث زاره في عيد ميلاده المائة المستشار هيلموت كول Helmut Kohl والرئيس رومان هرتسوج Roman Herzog، كما تلقى رسالة تهنئة من الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيرا Francois Mitterrand. من عجب أن مفكرًا في مثل وزَنه بِلِقَبِ بآخر أتباع نيتشه. يرجع تكريمه جزئيًّا السي حزب الخيضر الألماني الذي تعاطف مع تفضيله للعالم الطبيعي على عالم البشر (عالم الحشرات لديه يحتوى أكثر من أربعين ألف حشرة من نوع الخنافس).

### Kandinisky, Wassily

قاسيلي كاندينسكي ( ١٨٦٦ - ١٩٤٤)

من مواليد موسكو. سلك طريق الفن في ميونخ عام ١٩٩٦ وأسس حركسة البلاوريتر Blaue Reiter في ١٩١١. رغم عودته إلى روسيا في الفتسرة مسن ١٩١٤ إلى ١٩٢١ فإن انعدام الحرية الفنية والتعبيرية دفعه إلى السفر إلى ألمانيا مرة أخرى حيث التحق بمدرسة باوهاوس للتصميم، ثم انتقال إلى فرنسسا في ١٩٣٣. وقد عرف مع بيات موندريان Piet Mondrian باعتبارهما أكبسر مبتكرين للرسم التجريدي. اشتهر بلوحاته العشر (١٩١٠ - ١٩٣٩) التي بقي منها سبعة لوحات إلى اليوم. من أهم دراساته عن الحداثة الماكنة التاليق شارك في شارك في تحريرها فرانز مارك (١٩١١) و Franz Mark)، التي شارك في تحريرها فرانز مارك الهرية التحدير المادك في الحداثة الماكنة الماكنة عارية الماكنة الماكنة الماكنة التحريرها فرانز مارك الماكنة ال

### Kautsky, Karl

کارل کاوتسکی (۱۸۵۶ – ۱۹۳۸)

من مواليد براغ. أصبح المفكر الأول للديمقراطية الاشتراكية الألمانية وللدولية الثانية. قام أكثر من كل من عداه بتعريف الماركسية للجيل التالى لماركس من خلال مجلة "الزمن الجديد" Die Neue Zeit التى أسسها ورأس تحريرها، وكذلك من خلال مجموعة كبيرة من الكتب والمقالات من بينها "المبادئ الاقتصادية لكارل ماركس" The Economic Doctrines of Karl Marx (١٨٩٢) وكتاباته الاقتصادية على برنامج إرفرت Programme من اليمين وضد روزا لكسمبورج طد إدوارد برنشتاين Eduard Bernstein من اليمين وضد روزا لكسمبورج The Road to اليمين وضد روزا لكسمبورج الموريق إلى القوة" Rosa Luxemburg الذي تنبأ فيه بعصر الصراع الطبقى والمنافسة الإمسيريالية

والثورات في المستعمرات والحروب، تأثير كبير في لينين، كذلك التأثير الذي كان لدراسته عن "المسألة الزراعية" Agrarian Question) قبل عقد من ذلك التاريخ. بدأ بعد ذلك يتشكك في أن الإمليم قد تفضى إلى الحرب وأصبح من أشد المعارضين لنظام البولشفيك وخاصة في كتابه "دكتاتورية السير وليتاريا" Dictatorship of the Proletariat) لكن تأثيره ضعف بشدة بعد هذا العام.

Kelly, Petra

پتراکیلی (۱۹۶۷ – ۱۹۹۲)

عالمة بيئة نسوية ألمانية وإحدى منظرات حزب الخضر الألماني ومؤسساته في ١٩٧٩. ولدت في "باڤاريا" لأم ألمانية وأب أمريكي وتعلمت بالو لايات المتحدة ثم عادت إلى أوروبا لاستكمال الدراسات العليا بجامعة أمستردام. بعد عودتها إلى ألمانيا في منتصف السبعينيات أصبحت ناشطة في الحركة الطلابية والحركات النسوية وكانت ضمن الأعضاء المؤسسين لحزب الخضر. كانت في ١٩٨٧ من بين سبع وعشرين مرشحًا من الحزب انتخبوا في البرلمان. رغم إعادة انتخابها بعد أربع سنوات, ضايقها كثيرًا أن الحزب أراد أن يتنازل عن بعض مبادئه. عبرت عن مبادئها في عدة كتب مثل "فكر الخصر! مقالات عن البيئة والنسوية واللمان واللاعنف اغتيات – بكل واللاعنف اغتيات – بكل أسف – في ١٩٩٤.

Kelsen, Hans

هانز کلسن (۱۸۸۱ – ۱۹۷۳)

ولد لأسرة يهودية من جاليسيا ودرس القانون بجامعة ڤيينا وأصبح أستاذًا بها في الفترة من ١٩١١ إلى ١٩٣٠. انتقل إلى كولون لكنه تركها إثر صحود هتار للسلطة وهاجر إلى براغ وبقى بها حتى ١٩٣٨، ثم انتقل إلى چنيڤ وأخيرًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث قام بالتدريس في جامعة بيركلي طوال العقود الثلاثة الباقية من حياته. كان أكثر المنظرين الحداثيين تأثيرًا في الوضعية القانونية, حيث حاول أن يوضح المبدأ الأساسي المفترض لأى نظام قانوني الذي هو مصدر سلطته وطابعه الجبرى. تتضمن مجموعة كتبه "النظرية العامة للقانون والدولة" سلطته وطابعه الجبرى. تتضمن مجموعة كتبه "النظرية العامة للقانون الصرفة" المسلطة وطابعه الجبرى The Var (١٩٤٥) و "نظرية القانون الصرفة" المسلام في العلاقات الدولية" المسلام في العلاقات الدولية" Law and Peace in International Relations (١٩٤٢) له الدولية"

# Ketteler, Wilhelm Emmanuel Von

ولهام إيمانويل قون كتلر (١٨١١ - ١٨٧٧)

عمل قسًا وواعظا من أجل الفقراء والمرضى فى جمعية سان ڤينسينزو، وفى ١٨٤٨ أدرك معنى "القضية الاجتماعية". وبدءًا من ١٨٥٠ عمل أسقفًا فلى ماينزحيث دعم قيام الجمعيات لمساعدة الجماعات الدينية والمهنية. بدأ فلى ١٨٦٣ فى تحليل "قضية العمال" فى كتاباته. انتخب عضوًا فى البرلمان ضلمن مؤسسى حزب الوسط حيث وضع مشروع قرار للتشريع الاجتماعى.

# Keynes, John Maynard

چون مینارد کینز (۱۸۸۳ – ۱۹۶۶)

من مو اليد كمبر دج بـــانجلتر ا. تـــأثر تـــأثرًا شـــديدًا بالفيلــسوف "ج.أ.مـــور" G.E.Moore أثناء در استه للفلسفة والرياضيات بالجامعة. عمل لفترة قصيرة موظف حكوميًّا ثم عاد إلى الجامعة مرة أخرى، حيث كفله ألفريد مارشال Marshall. كان من ضمن فريق المالية في مؤتمر فرساى للسلام. خاب أمله بـسبب التسوية فاستقال وكتب "التبعات الاقتصادية للسلام" The Economic Consequences of the Peace (١٩١٩). في الفترة ما بين الحربين، كسان ناقسدًا الاذعًا للأرثوذكسية الاقتصادية الحاكمة التي ترى أن الدولة ليس لها أن تتدخل في اقتصاد السوق لتبطل آثار دورة التجارة، وقد أثمر ذلك عن كتاب "النظرية العامة للتوظيف والفوائد والنقود" The General Thoery of Employment, Interest and Money). لعب كينز دورًا رائدًا في تمويل الحرب وفي وضع نظام لحسابات الدخل القومي. كان مسئو لا عن التفاوض بشأن قرض أمريكي. كما كان من رواد النظام المالي الجديد بعد الحرب الذي تـم الاتفــاق عليــه فــي بريتــون وودز (۱۹٤٤). ألقى نقاد من أمثال فريدريك هايك Friedrich Hayek وميلتون فريدمان Milton Friedman باللوم على نظرياته، بدعوى أنها أدت إلى نمو التدخل الحكومي وزيادة معدلات التضخم والبطالة في السبعينيات والثمانينيات.

# Khomeini, Ruhollah Al-Musavi

روح الله الموسوى الخميني (١٩٠٢ - ١٩٨٩)

رجل دين وفقيه كبير تدرج في مراتب العلماء حتى أصبح من أبرز المجتهدين. درس الفلسفة وتأثر بالمناهج الصوفية في الإسلام، وكتب عددًا من

المقالات عن الأعمال الكلاسيكية في التصوف الإسلامي. استطاع أن يدمج اهتمامه بالمعرفة الحدسية بالمنهج القانوني الشرعي في الدين كما عبر عنه في خطبه السياسية وفي أهم كتبه الدينية السياسية "ولاية الفقيه". بدأ ينخرط في معارضة النظام في إيران في الستينيات، فقد عارض السياسات التي فرضها الشاه وأدان منح المزيد من الحقوق الإقليمية للولايات المتحدة الأمريكية في ١٩٦٤، ونُفي على أثر ذلك، أقام في المنفى علاقات مع الحركات المناهضة للشاه في الخارج وراح يسجل خطبًا ثورية معادية للنظام على شرائط كاسيت كانت توزع في إيران في السبعينيات، مما عباً ثورة الجماهير ضد الشاه. عاد إلى إيران في ١٩٧٩ ليصبح الفقيه الأول للنظام الثوري.

# Kirk, Russell

رسل كيرك (١٩١٨ - ١٩٩٤)

نشأ في ضاحية ريفية من ضواحي ميتشيجن وكان أبوه مهندس قطارات. كره عالم التكنولوچيا الحديثة المتمثل في تقدم صناعة السيارات ببلاته تحت إشراف هنرى فورد Henery Ford. بعد تخرجه في جامعة ميتشجن التي كان قد التحق بها في ١٩٣٦ وجد متنفسًا عقلبًا لنفوره من هذا العالم في رسالة الماجستير التي كتبها أثناء دراسته للتاريخ بجامعة "دوك" Duke عن الأرستقراطي چون راندولف كتبها أثناء دراسته للتاريخ بجامعة "دوك" John Randolph ونشر كتابًا عنه تحت عنوان John Randolph ونشر كتابًا عنه تحت عنوان بالسياسي في كرهه للدولة (١٩٣١) حيث اعتبره بيرك أمريكا. تبلور فكر كيرك السياسي في كرهه للدولة الدكتاتورية وهي الكراهية التي تأكدت عند دخوله الخدمة العسكرية مرغمًا في ١٩٤٦. بعد الحرب درس ليحصل على الدكتوراه من جامعة سان أندروز بأسكتلندا وكان قد أصبح أكثر تقديرًا لمنهج المحافظة البريطاني. كانت ثمرة ذلك كتابه "العقل المحافظ" المحافظة الأمريكية بعد الحرب في فكر كيرك كان يعني أن تأثيره على الحركة المحافظة الأمريكية بعد الحرب

سيكون تأثيرًا مؤقتًا - وجد نفسه مهمشًا بعد ذلك - فإن النجاح الكبير الذى حققه كتابه جعل للحركة المحافظة فى أمريكا كيانًا فكريًّا جديرًا بالاحترام، وهوية مميزة متماسكة فى الحركة المحافظة التى ولدت من جديد بعد الحرب.

### Koestler, Arthur

أرثر كوستلر (١٩٠٥ – ١٩٨٣)

روائي وكاتب مقال معروف اشتهر بنقده للشيوعية. ولد بالمجر وانجرف إلى الشيوعية أثناء دراسته بڤيينا - كما روى في سيرته الذاتية "الإله الذي سقط" The God that Failed (١٩٤٩). عمل صحفيًا أثناء الحرب الأهلية الإسبانية وسجنه الفاشيون وهي التجربة التي رواها في كتابه "شهادة إسبانية" Spanish Testament (١٩٣٧). كانت تجربته في الحرب سببًا في بغضه للسبيوعية فأصبح ير اها مجموعة من المبادئ الانتهازية والشمولية. عبرت أشهر رواياته "ظلام في الظهيرة" Darkness at Noon ) عن ذلك السعور حيث ير وى قصمة "ر وباسوف" Rubasov أحد المحاربين البولشڤيك الذين تم إعدامهم في محاكمات ستالين في التلاثينيات، وكان قد تسمم بالأفكار الشيوعية لدرجة أنه عجز عن الدفاع عن نفسه في التهمة الموجهة إليه كــ "عدو طبقي" للثورة. ذهب كوستلر لأبعد من ذلك في نقده للشيوعية في كتابه "لاعب اليوجا و القوميسار" " The Yogi and the Commissar )، وفي إسهامه الشهير بمقال (١٩٤٥) and the commissar Failed في كتاب ريتشار د كروسمان للمقتطفات الأدبية المختارة (١٩٤٩). كـان شديد العداء للشيوعية أثناء الحرب الباردة. عاني في سنواته الأخيرة من عدة أمراض. انتحر وزوجته سينثيا Cynthia في ١٩٨٣.

## Kojève, Alexandre

ألكساندر كوچييڤ (۱۹۰۲ – ۱۹۲۸)

من مواليد روسيا. تعلم في برلين وكان من أهم من نقلوا الأفكار الفلسفية الألمانية إلى فرنسا. كان يقوم بإلقاء المحاضرات في باريس فيما بين ١٩٣٣ وكان الألمانية إلى فرنسا. كان يقوم بإلقاء المحاضرات في باريس فيما بين ١٩٣٨ عن "ظاهريات الروح" عند هيجل Jean-Paul Sartre وريمون آرون من بين جمهوره جان پول سارتر Jean-Paul Sartre وريمون آرون Maurice Merleau-Ponty وموريس ميرلو - پونتي Rymond Aron وچور جاناي Georges Bataille. ركزت تلك المحاضرات - التي نشرت فيما بعد تحت عنوان "مقدمة لقراءة هيجيل" An Introduction to the Reading المعاشرات مهمًّا بوزارة السئون الاقتصادية على فهم جيل كامل لهذه الفلسفة. شغل منصبًا مهمًّا بوزارة السئون الاقتصادية الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية.

### Kollontai, Alexandra

ألكساندرا كوللونتاي (۱۸۷۲ – ۱۹۵۲)

كانت من المنادين بحقوق المرأة في روسيا وانضمت إلى البولـشفيك فـى ١٩١٤ كما كانت عضوًا باللجنة المركزية للحزب في ١٩١٧. بعد ثـورة أكتـوبر أصبحت مسئولة شئون المرأة في حكومة لينين الثورية، وفي ١٩٢٠ انضمت إلـى المعارضة العمالية بداخل الحزب ما جعل كلا من لينين وستالين يدينها. هربت من محاكمات ستالين وأصبحت سفيرة الاتحاد السوڤيتي في السويد في ١٩٣٠. من بين أعمالها المنشورة "الأسس الاجتماعية لقضية المرأة" The Social Basis of the و"نحو تـاريخ لحركـة المـرأة العاملـة فـي روسيا" العاملـة فـي روسيا" المنافرة على ١٩٠٩) و"نحو تـاريخ لحركـة المـرأة العاملـة فـي روسيا" Towards a History of the Working Woman's Movement in

The Labour of "عمل المرأة في تطور الاقتىصاد" (۱۹۲۰) و "عمل المرأة في تطور الاقتىصاد"), ومجموعة (۱۹۲۳) Woman in the Evolution of the Economy ومجموعية بعنوان "حب شغالات النحل" Love of the Worker Bees "السيرة الذاتية لامرأة متحررة جنسيا" لامرأة متحررة جنسيا" (۱۹۲۳) Emancipated Woman).

Korsch, Karl

کارل کورش (۱۸۸٦ – ۱۹۹۱)

من مواليد هامبورج. درس القانون والاقتصاد والفلسفة وأصبح عضواً بالجمعية الفابية أثناء وجوده بإنجلترا في فترة ما قبل الحرب. بعد الحرب انتقل سريعًا إلى معسكر اليسار حيث أصبح عضواً بالحزب الشيوعي الألماني وشارك مشاركة فعالة في حركة المجالس العمالية. قام في هذه الفترة بنشر أكثر كتبه تأثيراً "الماركسية والفلسفة" Marxism and Philosophy الذي أكد، مثل كتابات لوكاتش Lukàcs، الجانب النشط المعبر عن الذات في الماركسية. طرد من الحزب الشيوعي في ١٩٢٦ ونفي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدءًا من ١٩٣٨، وهناك ابتعد تمامًا عن الماركسية.

### Labriola, Antonio

أنتونيو لابريولا (١٨٤٣ - ١٩٠٤)

من مواليد "كازينو". درس بجامعة ناپولى وعمل مدرسًا لفترة ثم حصل على كرسى بجامعة روما حيث واصل عمله كفيلسوف أكاديمى. تاثر أولا بهيجيا شم تحول تدريجيًّا إلى الماركسية وكان من أبرز ثمار هذا التحول كتابه "عن الاشتراكية" On Socialism (١٨٩٦) و"مقالات عن المفهوم المادى للتاريخ" Essays on the Materialist Conception of History).

انفتح على كانط وتشكك في مذهب التخطيط التاريخي ومع ذلك تبنى قصية وحدة السيروليتاريا ورفض "التعديلية". لعب دور المروج للماركسية في إيطاليا، وهو الدور الذي لعبه كاوتسكي Kautsky في ألمانيا وبليخانوف Plekhanov في روسيا.

### Lamennais, Félicité-Roberte De

فیلستیه- روبرت دی لامینیه (۱۷۸۲ - ۱۸۵۶)

عمل بالكهنوت بدءًا من ١٨١٦ وواجه صدراعًا مع المسلطات الدينية الغاليكانية بسبب تمسكه بمبادئ الأورثوذوكسية الرومانية. بعد ثورة ١٨٣٠ عد الله الكاثوليكية الليبرالية التي كانت جريدة Avenir ، التي تأسست في المدا ، أحد رموزها. بعد إعلانه في العديد من المناسبات عن انتمائه للكنيسة تركها لكي يصبح فيلسوفًا ويناضل من أجل الديمقراطية. تسبب نقده للملكية في كتابه "كتاب الناس" Livre du peuple الصادر في ١٨٣٨، في الزج به في السجن لمدة عام. بعد ثورة ١٨٤٨ أصبح عضوًا بالبرلمان وعضوًا بالمجلس الدستوري. تقاعد عن العمل في السياسة في ١٩٥١.

# Laroque, Pierre

پيير لاروك (۱۹۰۷ – ۱۹۹۷)

إدارى اجتماعى فرنسى اهتم فى أوائل الثلاثينيات بتطبيق تـشريع التَامين الاجتماعى، انضم إلى قوات فرنسا الحرة بلندن أثناء الحرب العالمية الثانية؛ وبعد الحرب دُعى لوضع خطط لنظام التأمين الاجتماعى الفرنسى، كان مديرًا عامًا

للتأمين الاجتماعي من ١٩٤٤ إلى ١٩٥١ وهي الفترة التي كان يتم أثناءها تأسيس دولة الرفاهة الفرنسية الحديثة. أصبح عضوًا بمجلس الدولة في ١٩٥١ ثم رئيسسًا للقسم الاجتماعي بالمجلس في الفترة من ١٩٦١ إلى ١٩٨٠. كانت لمه نمشاطات كثيرة في قضايا الادخار والشيخوخة والسكان وكانت له كتابات كثيرة عن الشئون القانونية لمسألة التأمين الاجتماعي كما قام بتدريس هذه الموضوعات.

# Lasswell, Harold Dwight

هارولد دوایت لاسویل (۱۹۰۲–۱۹۷۸)

ولد لأسرة متدينة بريف الينوى وكان رائدًا في دراسة السياسة. التحق وهو في السادسة عشرة من عمره بجامعة شيكاغو وحصل على الدكتوراه تحت إشراف تشارلز ميريام Charles Merriam في ١٩٢٦. عمل مدرسًا بالجامعة حتى ١٩٣٨. اهتم بدراسة العلاقات المتداخلة بين علم النفس والعلاج النفسى والعلوم السباسية والعلاقات الدولية وكان ذلك واضحًا في كتابه "الأمراض النفسية والسياسة" Psychopathology and Politics) و "الــسياسة العالميــة وعدم الأمان الشخصي" World Politics and Personal Insecurity (١٩٣٥). ساعد عنوان أشهر أعماله "السياسة: من يحصل على ماذا وكيف ومتىي؟" Politics: Who Gets What, When, How? "ومتىي التعريف بعلم السياسة الموجه نحو القوة والمصالح تمامًا، كما أثبتت أعماله الأخيرة عن السلوك والسياسة العامة أهمية كبيرة في السلوكية والعلوم السياسية. منحته أعماله الأولى (التي بدأت برسالة دكتوراه) عن الدعاية وأسلوب تحليل المحتوى منحته القدرة على أن يكون مديرًا لقسم التجارب على دراسات الاتصالات في فترة الحرب بمكتبة الكونجرسُ أثناء الحرب العالمية الثانية. قام بالتدريس بكلية القانون بجامعة بال، ومأرس التحليل النفسي في عيادته الخاصة بنيويورك بعد الحرب وحتى تقاعده.

# Lefebvre, Herny

هنری لوفیقر (۱۹۰۱ – ۱۹۹۱)

من مواليد جنوب غربى فرنسا. درس الفلسفة في پاريس. وكون مع پول نيزان Paul Nizan وچورج پوليتزر Paul Nizan وچورج پوليتزر George Politzer وچورج فريسدمان الماركسية والحزب الشيوعي في العشرينيات والثلاثينيات. انضم إلى الحزب في الماركسية والحزب الشيوعي في العشرينيات والثلاثينيات. انضم إلى الحزب في ١٩٢٨ ويقي به حتى نفيه في ١٩٥٨. ترجم أعمال ماركس الباكرة إلى الفرنسية ونشرها في ١٩٣٣. وفي ١٩٤٠ أصدراهم أعماله وأكبرها تاثيرًا وهو كتاب "المادية الجدلية" Dialectical Materialism الذي اختلف فيه مع تفسير ستالين للنظرية الماركسية. انخرط في المقاومة أثناء الحرب وبعد أن انتهت قام بنسشر سلسلة من الأعمال المروجة للماركسية تركز على مفهوم الاغتراب الموجود في كتابات ماركس الباكرة. اعتمد على المواضيع الاجتماعية وعلى نقد البيروقراطية، وبعد طرده من الحزب انضم إلى التيارات التعديلية. أسهم بالكتابة في مجلة وبعد محدد ارتباطه بالحزب الشيوعي الفرنسي في السبعينيات مؤمنًا بما يمكن تسميته "الشيوعية الأوروبية".

# Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov

قلاديمير اليتش أوليانوف لينين (١٨٧٠ - ١٩٢٤)

هو بلا شك أكبر الزعماء السياسيين للماركسية وأكبر منظريها في القرن العشرين. وهو الذي أعاد إحياء نظريتها عن الثورة في بلورة نظرية الإمبريالية أو رأسمالية الدولة الاحتكارية في ١٩١٦. وبتقديم السوڤيتات الروسية باعتبارها الأدوات المعاصرة للديمقراطية الاشتراكية التي أوصى بها ماركس في أدبياته عن

كوميون باريس في ١٩١٧. تزعم لينين البولشڤيك في ثورة أكتوبر ١٩١٧ وأصبح رئيسًا لمجلس نواب الشعب. في أو اخر ١٩٢٢ أجبره المرض على التقاعد لكنه كرس ما بقى له من قوة لانتقاد مساوئ الحزب ونظم الإدارة السوڤيتية كما وجسه جهوده - غير المؤثرة - إلى خلع ستالين من المناصب الذي كان قد وضعه فيها. مثلت نظرية لينين عن الإمبريالية مرحلة جديدة ونهائية في تطور الرأسمالية، أصبحت فيها احتكارية ومعتمدة على الاستغلال الاستعماري من قبل دولة كبري عسكريًّا وسياسيًّا، عممت تنافضات الرأسمالية ومهدت الطريق إلى دمج الثورات الوطنية الديمقراطية في المستعمرات مع الشورات الاشتراكية في الأراضي الرأسمالية. ركزت رأس المال في البنوك وركزت الإنتاج في التكتلات حتى إن مهمة وضع الاقتصاد تحت سيطرة المجتمع أصبحت يسيرة. أما الحرب العالمية التي صنعتها الإميريالية فلن تنتهي إلا بثورة عالمية وروسيا - بوصفها أضعف حلقة من حلقات السلسلة الإمبريالية - هي التي تستطيع أن تبدأ هذه الثورة. لكن نبرة التحرر في كتابات لينين تغيرت بعد أن أمسك البولشقيك بزمام السلطة وبعد أن أصبحت دكتاتورية السيروليتاريا التي مارسها الحزب الشيوعي ضرورة لبقاء الاشتر اكية في روسيا رغم تعاقب الأزمات الداخلية والخارجية عليها. تحت زعامة لينين أصبح النظام أكثر مركزية وتعصبًا رغم تقديم بعض التسهيلات الاقتصادية وتطبيق قدر من الاقتصاد المختلط في ١٩٢١. من أهم أدبياته "تطور الرأسمالية في روسيا" (١٨٩٩) The Development of Capitalism in Russia) و "ميا العمال:" (١٩٠٢) What Is To Be Done) و"المادية ونقد الإمــبريالية: أعلى مراحل الرأسـمالية" Imperialism: The Highest Stage The State and Revolution "و "الدولة و النَّــورة (١٩١٦) of Capitalism (۱۹۱۷) و "تسورة البروليتاريا وكاوتسكي المرتد" The Proletarian (۱۹۱۸) Revolution and the Renegade Kautsky)، و"كيف نعيد تنظيم مر اقبة العمال و الفلاحين" ' How We Should Reoganise the Workers .(١٩٢٣) and Peasants' Inspection

### Leo XIII (Vincenzo Gioacchino Pecci)

ليو الثالث عشر (قسنزو جيواشينوپيكي) (١٨١٠ – ١٩٠٣)

انتخب بابا في ١٨٧٨ وسرعان ما أعلن أنه يتطلع إلى تطور المجتمع المعاصر على عكس تصلب الرأى لدى سلفه البابا بيوس التاسع Pius IX. استطاع أن يقلص العلاقة مع الدولة الإيطالية وأن يوقف الصراع الثقافي بين الحكومة Kulturkampf في ألمانيا، كما استطاع أن يصلح بين الكاثوليك الفرنسيين والجمهورية. دعا إلى إحياء العقيدة التومانية. كانت أعماله عن المشكلات الاجتماعية المعاصرة مهمة، وأكثرها أهمية المرسوم البابوى العام Rerum novarum.

### Leopold, Aldo

ألدو ليوپولد (١٨٨٧ - ١٩٤٨)

. مؤلف وعالم بيئة أمريكي بارز من مواليد "إيوا". تعلم بجامعة "يال" وقصي سنوات عمله الأولى بمصلحة الغابات الأمريكية بالجنوب الغربي الأمريكي حيث تبنى فكرة تقنين الصيد، أي قتل الحيوانات المفترسة قتلا منظمًا حتى يستطيع البشر اصطياد المزيد من الغزلان والأيائل وغيرها. تخلي تمامًا عن هذه الفكرة حينما أمعن النظر في عيني ذئبة كانت تحتضر بعد أن أطلق النار عليها. انتهى رأيه إلى أن جميع الحيوانات بما فيها تلك المفترسة تودي وظيفة مهمة في المجتمع البيولوچي الذي نعيش فيه وننتمي إليه. عرض وجهات نظره في كتاب "تقويم أرض الرمال" A Sand County Almanac الرض الرمال" كلاسكيات الحركة البيئبة الحديثة.

### Levinas, Emmanuel

إيمانويل الأفيناس (١٩٠٦ - ١٩٩٥)

من مو اليد "كاو ناس" في "لبتو انبا" لأبو بن يهو دبين كانا بتحدثان اللغتيين البيديشي والروسية. بعد تخرجه في المدرسة البهودية الروسية بكاوناس ذهب إلى فرنسا للدراسة بجامعة ستراسبورج. زامل هوسرل Husserl وهيدجر Heidegger في "فر ايبر ج" في ١٩٢٨ و ١٩٢٩، وفي السنوات القليلة التالية لعسب دورًا مهمًّا في تقديم آرائهما إلى فرنسا. بعد حصوله على الدكتوراه قام بالتدريس بمدرسة الدراسات الشرقية الإسرائيلية بباريس وهي مدرسة للطلاب اليهود معظمهم من خلفيات تقليدية. عمل ضابطا بالجيش الفرنسي أثناء الحرب العالمية الثانية واعتقله الألمان ووضع في معسكر لسجناء الحرب. توفي أفراد أسرته في، ليتو انيا في الهولوكوست، بينما اختبأت زوجته وابنته في دير بفرنسا. بعد الحرب عمل مديرًا لمدرسة الدراسات الشرقية الإسرائيلية وكان يتردد على الدوائر الفلسفية الر ائدة لجين و ال Jean Wahl و جابر بيل مارسيل Gabriel Marcel. في ١٩٦١ عمل بجامعة بيوتير حيث انتقل إلى فرع "نانتر" بجامعة باريس في ١٩٦٧ ثم أخيرًا إلى السوريون. لقب بــــــرجل الثقافات الأربعة: اليهوديسة والروسية والألمانية والفرنسية. أهم أعماله الفلسفية كتاب "الكلية واللانهاية" Totality and (۱۹۲۱) Otherwise than Being "شيء غير الوجود" (۱۹۷٤) Infinity كما نشر عدة مقالات متفرقة عن اليهودية والفلسفة والسياسة والثقافة المعاصرة وكذا ثلاثة مجلدات يعلق فيها على التلمود. استمر يكتب بغزارة بعد تقاعده فسي ١٩٧٩، في الوقت الذي جلبت له شهادة كبار الكتاب مثل جاك دريدا Derrida عن فكره المبدع عن علم الظواهر في التجربة الأخلاقية تقديرًا عالميًّا.

# Lippmann, Walter

وولتر ليبيمان (١٨٨٩ - ١٩٧٤)

من مواليد نيويورك لأبوين ألمانيين يهوديين. كان صحفيًّا وكاتبًا وناقدًا. تعلم في "هارقارد" على يد جراهام والاس Graham Wallas وچورچ سانتايانا George Santayana وبدأ حياته كناقد ليبرالي للرأى العام مع أولى كتبه "مقدمة لعلم السسياسة"Preface to Politics) ساعد في تأسيس جريدة "الجمهورية الجديدة" The New Republic في ١٩١٤ ، ثم أصبح كاتبًا ومحررًا في صحف نيويورك وخاصة صحيفة الهيرالد تريبيون Herald Tribune. طلب الرئيس وودرو ويلسون Wilson Wilson مساعدته في صياغة النقاط الأربع عشر ووضع تصور عن عصبة الأمم. عمل ليبمان موظفًا بلجنة المعلومات العامة أثناء الحرب العالمية الأولى، وأرسل مبعوثًا في محادثات السلام في معاهدة فرساى، أهم أعماله في النظرية السياسية كتابا "الرأى العام" Public Opinion (۱۹۲۲) و "الجمهور الوهمي" Phantom Public ) حيث انتقد النموذج المثالي الديمقر اطي للمواطن "الفائق للعادة". كان لهذه الكتابات تأثيرها الفعال في مناهج البحث في الرأى العام، كما أدت إلى استجابة سريعة وقوية من جانب جون ديوى John Dewey في كتابه "العامــة ومــشكلاتهم" The "المجتمع الصالح" (١٩٢٧) Problems). في كتاباته الأخيرة وخاصة (١٩٣٧) The Cold War "و"الحرب الباردة" Good Society) و"الحرب الباردة" ليبمان نهجًا محافظًا، حيث قام بنقد الميول الجمعية السائدة في ذلك العصر. حصل على جائزة خاصة لإسهاماته المتنوعة في ١٩٥٨.

## List, Friedrich

فریدریش لیست (۱۷۸۹ – ۱۸٤٦)

من مواليد "قورتمبرج". أصبح نائبًا في البرلمان لكنه فصل في ١٨٠٢. بعد فترة قصيرة في السجن هاجر إلى أمريكا ثم عاد إلى أوروبا في ١٨٣٢. أهم أعماله كتاب "النظام القومي للاقتصاد السياسي" The National System of المناد المسابت آدم سميث المناد المناد المناد في المناد التاريخية: Adam Smith رغم أنه اعتمد عليها، وعرض فيه نظرية المراحل التاريخية:

- (١)الرعى،
- (٢) الزراعة،
- (٣) الزراعة مع التصنيع،
- (٤) الزراعة مع التصنيع مع التجارة. كان من رأيه أن التجارة الحرة هي السياسة المثلى في المرحلتين الثانية والرابعة، لكنه دافع بشدة عن الحماية الوطنية في المرحلة الثالثة، كان ذلك الملمح في جدلياته وكذا دفاعه عن الاتحادات التجارية (Zollverein) هو ما أثر تأثيرًا كبيرًا في الفكر القومي.

### Lukàcs, Georg

چورچ لوکاتش (۱۸۸۰ – ۱۹۷۱)

من مواليد "بودابست". أصبح أبرز الفلاسفة الماركسيين في الغرب بدءًا من العشرينيات. درس في ألمانيا ونشر كتبًا كثيرة عن النظرية الأدبية. انضم إلى الحزب الشيوعي في ١٩١٨ ثم أصبح مفوض التعليم والثقافة بعد ذلك بعام واحد في كوميون المجر. نشر كتاب "التاريخ والوعي الطبقي" History and Class في كوميون وأدانه لكنه رغم ذلك كان له لكنه رغم ذلك كان له

أثر كبير. مع تصاعد الفاشية في أوروبا انتقل لوكاتش إلى موسكو حيث عاد إلى ولعه القديم بنظريات علم الجمال والأدب، وبعد الحرب عاد إلى المجر مرة أخرى ليمارس السياسة بالقدر الذي كان يسمح به النظام. بالإضافة لعمله في الجماليات أنتج نظرية مهمة في علم الوجود ليكمل بها مشروعه الأساسي لإعادة تقييم الجذور الهيجلية للماركسية.

## Luxemburg, Rosa

روزا لوکسمبورج (۱۸۷۰ - ۱۹۱۹)

ولدت لأبوين يهوديين بولنديين في "زاموسك". انضمت إلى مجموعة غير قانونية من شباب الاشتراكيين وهربت إلى سويسرا ودرست بجامعة زيرورخ شم انتقات إلى برلين في ١٨٩٨ حيث كان لها أثر بالغ وسريع على اليسسار بالحزب الديمقراطي الاشتراكي بسبب نقدها اللاذع لبرنشتاين Bernstein. انتقدت كلا من البولشفية وسلبية كاوتسكي داعية إلى الإضراب العام في عصر الشورة برعم أن الطبقة العاملة قد طورت قدراتها، ليس من خلال المنظمات العقيمة وإنما من خلال الأفعال، وهي وجهة النظر التي تأثرت بها أثناء وجودها في روسيا السيولندية أثناء ثورة 19، 19، 19، كانت عضوًا مؤسسًا لرابطة سيارتاكوس الثورية بألمانيا عالمية الأولى حيث عارضت الحرب وسجنت بسبب آرائها، وأثناء ثورة يناير 19، اعتالتها جماعة "الميلشيا الحرة" Free Corps الرجعية. لها كذلك إسهامات مهمة في الكتابات الماركسية عن المسألة القومية والنظرية الاقتصادية وخاصة في كتابها "تراكم رأس المال"

#### Macintyre, Alasdair

## أليسدير ماكنتاير (١٩٢٩ – )

من مواليد ماكنتاير في سكوتلندا. تعلم بإنجلترا وقام بتدريس الفلسفة بالعديد من جامعات بريطانيا وأمريكا. تدرب في البداية في المدرسة التحليلية، لكن في وجود ميول سياسية ماركسية لديه وضع منهجًا لعلم الأخلق يدرس السياق الاجتماعي الذي تظهر فيه النظريات الأخلاقية أو تنتهي، ولذا يصفه البعض بأنه عالم اجتماع. أهم أعماله "تاريخ موجز لعلم الأخلاق" A Short History of "عالم اجتماع. أهم أعماله "تاريخ موجز لعلم الأخلاق" (19۸۱) After Virtue و"عدالة من؟ وبأي عقليدة؟" (19۸۱) و "عدالة من عنير عقليدة؟" (19۸۸) Whose Justice? Which Rationality? ونوزيك Nozick.

## Mallarmé, Stéphane

## ستيفان مالارميه (١٨٤٢ – ١٨٩٨)

من مواليد باريس. تزعم الحركة الرمزية في الشعر الفرنسي. كان يحضر أمسيات الثلاثاء الشهيرة التي كان يستضيفها في منزله بشارع روما في ثمانينيات القرن التاسع عشر وتسعينياته ، أهم الكتاب والفنانين في ذلك العصر بمن فيهم القرن التاسع عشر وتسعينياته ، أهم الكتاب والفنانين في ذلك العصر بمن فيهم أندريه چيد André Gide وستيفان چور الدريه وستيفان جور الموديد Stefan George وستيفان حور الموديد المهم المقدمة الافتتاحية لكتاب كلود ديبوسي Stefan George (۱۸۷۲) والذي ألهم المقدمة الافتتاحية لكتاب كلود ديبوسي الموديد ا

## Mao Zedong

## ماوتسى تونج (١٨٩٣ - ١٩٧٦)

زعيم شيوعي صيني من مواليد "شاوشان" بمقاطعة "هونان" بالصين. كان والده مزارعًا فقيرًا ثم أصبح غنيًّا نسبيًّا من تجارة الغلال. أحد الأعضاء المؤسسين للحزب الشيوعي الصيني في ١٩٢١ وسرعان ما أصبح خبير الـشئون الزراعيـة المعروف في الحزب؛ ثم أصبح الزعيم الأوحد للحزب أثناء الحرب الأهلية مع "الكومينتانج" في ١٩٣٥، ثم الزعيم الأوحد للصين كلها مع إنشاء جمهورية الصين الشعبية في ١٩٤٥. بقى في هذا المنصب حتى وفاته. كان ماو ماركسيًّا عتيدًا ولا يمكن إنكار أهميته كمشارك وممارس للماركسية. أهم ما ميّز إسهاماته النظرية أنه أعطى لطبقة الفلاحين دورًا أوضح وأبرز كثيرًا مما كان لها في الماركسية الأرثوذوكسية. ومع ذلك كان هناك منهج ديالكتيكي، حيث كانت الممارسة تتطلب بعض المرونة مما عكس عدم إمكانية تطبيق الماركسية في مجتمع قوته الــشرائية ضئيلة. يمكننا معرفة رؤية ماوالأصلية عن طبقة الفلاحين في كتابه "تقرير عن الحركــة الفلاحيــة فــى هونــان" Report on the Peasant Movement in On "عـن التناقض" Hunan)، كما يتضح منهجه الديالكتيكي في كتاب "عـن التناقض" Contradiction (۱۹۳۷). كما أن موقفه من الثورة الثقافية مشروح بوضــوح في مجموعة لقاءات أجريت معه بعنوان "ماوتسي تونج على سـجيته" -Mao Tse 

Marcuse, Herbert

هربرت مارکوزه (۱۸۹۸ - ۱۹۷۹)

من مواليد برلين. كان عضوًا قياديًّا بمدرسة فرانكفورت وأكثر المفكرين تأثيرًا في حركة الطلاب الراديكالية في أواخر الستينيات. بعد أن درس الفلسفة مع

هيدجر Heidegger وهسرل Husserl التحق بمعهد الدراسات الاجتماعية بفرانكفورت عام ١٩٣٣. ألقت به النازية في المنفى واستقر بالولايات المتحدة حيث نشر مؤلفاته المؤثرة عن هيجل وعن العلاقة بين ماركس وفرويد، ودراسته النقدية عن الماركسية السوڤيتية وهجومه على الرأسمالية الصناعية الحديثة باعتبارها شكلا من أشكال الهيمنة. جعل منه كتابه "الإنسان ذو البعد الواحد "اعتبارها شكلا من أشكال الهيمنة. جعل منه كتابه "الإنسان ذو البعد الواحد "ماسياسي الراديكالي.

# Marinetti, Filippo Tommaso

فیلیــپو توماسو مارینیتی (۱۸۷۱ – ۱۹۶۶)

من مواليد الإسكندرية بمصر لعائلة مالطية من رجال الأعمال, تعلم في فرنسا وإيطاليا وسويسرا وكانت له شهرة عالمية عندما قام بنيشر بيان الحركة المستقبلية وسويسرا وكانت له شهرة عالمية عندما قام بنيشر بيان الحركة المستقبلية وخاصة المستقبلية وخاصة (١٩٠٩). وقد ارتبط الكثيرون من كبار كتاب أوروبا وفنانوها بالمستقبلية وخاصة فيما بين ١٩١٠ و ١٩١٤ و أصبحت الحركة أكثر الحركات الطليعية عالمية. عمل مارينيتي صحفيًّا أثناء حرب ليبيا والبلقان في ١٩١١ - ١٩١٦ كما شارك في الحرب العالمية الأولى وفي الحملة الإيطالية على إثيوبيا (١٩٣٥ - ١٩٣٦) وفي الحبهة الروسية أثناء الحرب العالمية الثانية، وكان عمره يناهز الخامسة والستين الحبهة الروسية أثناء في ١٩١٠، رغم ذلك آنذاك. ساند الفاشية في ١٩٢٠، رغم ذلك

## Maritain, Jacques چاك ماريتا (۱۹۷۳ – ۱۹۷۳)

أحد تلامذة هنرى برجسون. تحول إلى الكاثوليكية وهو فى الرابعة والعشرين من عمره، وتعلم وفقًا للمبادئ التومانية الجديدة. كان من أهم الشخصيات الفكرية والروحية المجددة للكاثوليكية في فرنسا وفي غيرها من الدول في فترة ما بين الحربين. بعد الحرب العالمية الثانية عمل سفيرًا لفرنسا في الفاتيكان مما زاد من تأثيره في إحدى طوائف الديمقر اطبين المسيحيين الإيطاليين. قام بالتدريس بالعديد من الجامعات الأمريكية قبل عودته إلى تولوز.

# Marshall, Thomas Humphery توماس همفری مارشیل (۱۸۹۳ – ۱۹۸۱)

عالم اجتماع ومنظر اجتماعى بريطانى. درس التاريخ الاقتصادى وألقى المحاضرات بكلية الاقتصاد بلندن من ١٩٥٥ إلى ١٩٥٦ ثم أصبح أستاذ كرسى بجامعة مارتين وايت لعلم الاجتماع في ١٩٥٤. شارك في إنشاء المجلة البريطانية لعلم الاجتماع وعمل مستشارًا تعليميًّا للجنة العليا البريطانية بألمانيا في عامى ١٩٥٦ و ١٩٥٠. كما عمل مديرًا لإدارة العلوم الاجتماعية باليونيسكو من ١٩٥٦ إلى ١٩٥٠. من أهم أعماله "المواطنة والطبقة الاجتماعية" Citizenship and (١٩٥٠)، الذي حول تمامًا مسار التفكير في فهم المواطنة تاريخيًّا ونظريًّا. تناول في كتاباته الأخرى مثل "السياسة الاجتماعية في القرن العرسين" ونظريًّا. تناول في كتاباته الأخرى مثل "السياسة الاجتماعية في القرن العربية الرفاهة و الحقوق الاجتماعية والسياسة الاجتماعية في القرن العرب عثل الرفاهة والحقوق الاجتماعية والسياسة الاجتماعية.

### Maurras, Charles

شارل مورا (۱۸۶۸ – ۱۹۵۲)

كان زعيمًا لحركة العمل القومية الفرنسية Action Francaise ومحررًا لجريدة L'Action Francaise التي أصبحت يومية في ١٩٠٨. رغم قلة عدد أعضاء الحركة كان تأثيرها - وتأثير كتابات مورا لصالحها - عظيمًا على الحياة السياسية والأدبية في إيطاليا وإسبانيا وبلچيكا وأوروبا الشرقية. بعد انتخابه عضوًا بالأكاديمية الفرنسية عام ١٩٣٩، منح مورا دعمه الفكري لنظام "ڤيشي" ونظم حملة عسكرية معادية للسامية بالنيابة عنه، ودعا إلى التشريع العنصري. بعد تحرير فرنسا حكم عليه بالسجن مدى الحياة لتواطئه مع العدو.

#### Mawdudi, Sayyid Abu- Al-ala

سيد أبو الأعلى المودودي (١٩٠٣ - ١٩٧٩)

ولد بحيدرأباد بالهند لأسرة ذات روابط دينية قوية مما كان له بالغ الأشر على حياته الفكرية. بعد أن عاش فترة منغمسًا في حركات التحرير بالهند, بدأت صلته بالدوائر الفكرية الإسلامية تزداد عمقًا. مع زيادة اهتمامه بالسياسات الإسلامية, بدأ يكتب عن شئون المجتمع المسلم، وبعد إلغاء الخلافة راح يصوغ أفكارًا عن الإحيائية revivalism حيث كتب رسالة عن الجهاد في الإسلام. كما بلور أفكارًا عن تسييس الدين وأكد أهمية المؤسسات الدينية في تقدم المسلمين. من بين كتاباته عن المسائل الدينية والسياسية "منهج الحياة الإسلامية" و"القانون الإسلامي". ساعد في ١٩٤١في تأسيس "جماعات إسلامي" (الحزب الإسلامي). وبعد تجزئة الهند أنشأ الحزب وحدة مستقلة في ياكستان. انتقال المودودي إلى لاهور وأصبح ناشطًا خلال التطورات السياسية في ياكستان. تم اعتقاله عدة مرات وكان لآرائه السياسية في الدين تأثير كبير في أجيال الإسلاميين.

## Merleau-Ponty, Maurice

موریس میرلو - پونتی (۱۹۰۸ - ۱۹۶۱)

درس الفلسفة بالمعلمين العليا بباريس، وشأن الكثيرين من أبناء جيله أصبح مهتمًا بالفلسفة الألمانية وبخاصة هيجل وهسرل وهيدجر. نشر أهم أعماله الفلسفية "ظاهريات الإدراك" The Phenomenology of Perception" أصبح عضوًا مؤسسًا في مجلة الأزمنة الحديثة Les Temps Modernes كتب العديد من المقالات عن الماركسية والسياسة الشيوعية واحتفظ بروابط وثيقة مع الجريدة ومع سارتر حتى ١٩٥٢ وهو العام نفسه الذي نشر فيه سارتر كتابه "الشيوعيون والسلام" Communists and Peace وانتخب فيه ميرلوبونتي نقدًا عميقًا أستاذًا للفلسفة بجامعة فرنسا. بعد انفصاله عن سارتر وضع ميرلوبونتي نقدًا عميقًا للماركسية كفلسفة وكسياسة عملية (نـشره فـي كتـاب "مغـامرات الـدياليكتيك" تعديلية" – وهو النهج نفسه الذي سار عليه تلاميذه وخاصة كلـود ليفـورت "تعديلية" – وهو النهج نفسه الذي سار عليه تلاميذه وخاصة كلـود ليفـورت من جديد إلى الظاهريات والفلسفة اللغوية.

## Merriam, Charles Edward

تشارلز إدوارد مريام (١٨٧٤ - ١٩٥٣)

ولد فى "أيوا" لعائلة متدينة ناشطة سياسيًا، وأصبح شخصية رائدة فى تطوير العلوم الاجتماعية بالولايات المتحدة الأمريكية. تعلم بجامعة كولومبيا عمل أستاذًا بجامعة شيكاغو طيلة حياته منذ ١٩٠١ حتى ١٩٤٠، كما قام بوضع برامج بحثية وسياسية وسلوكية فى الحكومة الأمريكية تناولها تلامذته بشكل أعمق. كان كتابه "جوانب جديدة فى السياسة" New Aspects of Politics شديد الأشر.

ساعد في تأسيس مجلس أبحاث علوم الاجتماع في عام ١٩٢٣، ونظم مستاريع تعاونية كبرى عن الرأى العام والتعليم المدنى. تعود اهتماماته الأكاديمية في جرزء منها إلى عمله بالسياسات التقدمية بشيكاغو كعضو مجلس تشريعي مرتين وكمرشح لشغل منصب العمدة مرة. وقد أطلق عليه روبرت لافولت Robert LaFollette اسم "وودرو ولسون الغرب" لما كان بأنشطته من نبرة عقلانية. عمل بلجنة المعلومات العامة أثناء الحرب العالمية الأولى, وأكسبته هذه التجربة اهتمامًا بالدعاية ورثه عنه أنجب تلاميذه هارولد د. لاسويل Harold D.Lasswell. كما عمل في النهاية بالهيئة القومية لتخطيط الموارد داعمًا بذلك اعتقاده بأن المبرر الأساسي للعلوم الاجتماعية هو خدمة السياسة العامة.

## Meyer, Frank S.

فرانك س. ماير (۱۹۰۹ - ۱۹۷۲)

من مواليد "نيوآرك" في "نيوجيرسي". عرف بمساهماته الفكرية في نزعة المحافظة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. كان طريقه إلى المحافظية غير عادى، فبعد أن تخرج في برينستون التحق بأكسفورد وهناك أصبح عضوا سريًا بالحزب الشيوعي. بقى على ارتباطه بالشيوعية حتى بعد أن حصل على السشهادة الجامعية من أكسفورد (١٩٣٢) والتحق بكلية الاقتصاد بلندن (١٩٣٢ – ١٩٣٤) وبجامعة شيكاغو (١٩٣٤ – ١٩٣٨). ترك الشيوعية في النهاية في ١٩٤٥ بعد أن وبجامعة شيكاغو (١٩٣٤ – ١٩٣٨) الطريدق السي العبودية المحافظة الجديدة قرأ كتاب ف.ا.هايك العمولة الطريدة المحافظة الجديدة المحافظة الجديدة المحافظة الجديدة المحافظة الجديدة المحافظة الجديدة المحافظة الجديدة المحرية الاقتصادية عند هايك إلى الاهتمام بتحسين الظروف المودية إلى الفضائل وأهمها الحرية. كان يهوديًا لكنه اتخذ القرار غير العادي بالتحول إلى الكاثوليكية يوم وفاته. كانت الفكرة المحورية لديه هي أن يصعع بالتحول إلى الكاثوليكية يوم وفاته. كانت الفكرة المحورية لديه هي أن يصعع

المحافظة الأمريكية على أساس مبادئ أو عقيدة "مدمجة" تجمع بسين المحافظة التقليدية والليبرالية، وقد جعلت هذه الفكرة منه شخصية نشطة مبادرة وإن كانت مثيرة للجدل في الأوساط المحافظة.

## Michels, Robert

روبرت مایکلز (۱۸۷٦ – ۱۹۳۱)

من مواليد "كولون" لعائلة كاثوليكية من الطبقة البرجوازية، كانت ذات أصول إيطالية فرنسية تشتغل بالصناعة. حصل على الدكتوراه في التاريخ مع چ.ج.درويسين J.G.Droysen ثم درس في فرنسا وإيطاليا حيث كان على صلة بالمفكرين النقابيين مثل چورج سوريل Georges Sorel وأنطونيو الابريو الا Antonio Labriola. انضم إلى الحزب الاشتراكي الإيطالي في ٩٠٠ اثم إلى الحزب الاجتماعي الديمقر اطي الألماني SDP ليصبح ضمن مجموعة من المفكرين الاشتراكيين في "ماربورج" كانوا يميلون إلى النقابية الفوضوية. انتقد الحزب الديمقر اطي الاجتماعي الألماني لافتقاره إلى الراديكاليسة رغم رطانته الثورية، واقترح بديلا نقابيًّا يؤكد المزيد من الفعل البرلماني. عندما استبعد من عضوية الجامعة في "ماربورج" و "جينا" بسبب انضمامه إلى الحزب هاجر إلى تورين في ١٩٠٧ حيث انضم إلى أشيل لوريا Achille Loria. هناك، كان على اتصال بالمنظر النخبوي جيتانو موسكا Gaetano Mosca ثم التقي بڤيلفريدو پاريتو Vilfredo Pareto. تأثر بآرائهما فوجد في النخبوية تفسيرًا لاعتدال الحزب الديمقر اطي الاجتماعي الألماني. ظل يعمل بتدريس السياسات الاشتراكية، ونشر مقالا عن "الديمقراطية الاشتراكية الألمانية" في الديمقراطية الاشتراكية الألمانية" Sozialwissenschaft und Sozialpolitik في ۹۰۳. شجعه مساكس ڤييسر Max Weber - الذي كان على صلة به على أن يجمع كل در اساته فسى كتاب Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie

( Political Parties ) "الأحزاب السياسية" (١٩١٥) نشر في ألمانيا في المركبة وترجم إلى عدة لغات. قام بتطبيق هذه الجدلية وتطويرها في در اساته عن الحركبة الإيطالية وظهور الفاشية، وفي كتاباته اللاحقة كان يرى أن النخبويبة مطلوبة حيث قال في كتاباته اللاحقة كان يرى أن النخبويبة مطلوبة حيث قال في كتابه كتابه المحاضرات الأولى في علم الاجتماع للجتماع ( Lectures in Political Sociology السياسي" (١٩٤٩) إن الزعيم الكاريزمي وحده هو القادر على أن يتخطى المحافظة الموجودة في المنظمات، وأن يشعل الحماسة في نفوس العامة. قبل في المحافظة الموجودة في المنظمات، وأن يشعل الحماسة في نفوس العامة. قبل في بجامعة "بيروجيا".

# Mises, Ludwig Heinrich Edler von

لودقیج هینرش إدار قون مایسس (۱۸۸۱ – ۱۹۷۳)

من مواليد "لمبورج" بالنمسا والمجر (والتي عرفت فيما بعد بــــــ"لقوف"، أوكرانيا). تعلم بجامعة فيينا ثم حصل على الجنسية الأمريكية في ١٩٤٦. اعتمــد تعليمه الاقتصادي على "المدرسة النمساوية". كان له تأثير كبير من خلال ندواتــه الخاصــة فــى الفتـرة مــن ١٩٢٩ إلــى ١٩٣٤ ولا ســيما علــى ف.أ.هايــك الخاصــة فــى الفتـرة مــن ١٩٢٦ إلــى ١٩٣٤ ولا ســيما علــى ف.أ.هايــك تطبيق الاشتراكية كنظام اقتصادي وتوقع فشل التجربة الــشيوعية. فــى أعمالــه اللحقة هاجم دعائم المؤسسات الاقتصادية القائمة مبينًا مدى الخطورة الاجتماعيــة التي تمثلها المناهج الوضعية للعلوم الاجتماعية وقصورها الفكــرى. كــان معنــى معارضته للوضعية ومعاداته الشديدة لسيطرة الدولة أن تبقى أفكاره غيــر مألوفــة معظم حياته، لكنها مع زوال "الحقبة الكينزية" في السبعينيات، لقيــت الكثيــر مــن الدعم والاهتمام وخاصة من قبل "اليمين الجديد".

## Mojtahed-Shabestari, Mohamed

## محمد مجتهد شابستاری (۱۹۳۹ – )

أحد أعلام الفلسفة الدينية في إيران المعاصرة. درس بجامعة "قم" لمدة ثماني سنوات وكان مديرًا للمركز الإسلامي في هامبورج قبل الثورة. بعد الثورة شخل منصب أستاذ العلوم الدينية بجامعة طهران وأصدر مجلة دورية عن الفكر الإسلامي، وهو الآن عضو بمعهد الدراسات السياسية والعالمية التابع لوزارة الخارجية. انتقد المناهج التعليمية لتدريس الدين في سلسلة من المقالات ونادي بأهمية إعادة النظر في مناهج المعرفة الدينية وفقًا لتطور العلوم الاجتماعية الحديثة. تظهر كتاباته تأثير الفكر الألماني كما يتضح من وجود صدى كبير لأفكار جادامر Gadamar التأويلية حول أفق المعرفة الدينية.

## Moore, George Edward

# چورچ إدوارد مور (۱۸۷۳ – ۱۹۵۸)

من مواليد "نوروود" بإنجلترا. درس في "ترينيتي كولدچ" بكمبردچ وعمل محاضرًا في العلوم الأخلاقية بكمبردچ في الفترة من ١٩١١ إلى ١٩٢٥ ثم أستاذًا للفلسفة من ١٩٢٥ إلى ١٩٣٩، كما كان محررًا بجريدة Mind مـن ١٩٣١ إلـي ١٩٢٧ إلـي ١٩٢٠. كان مور – ومعه برتراند راسل Bertrand Russell في مقدمة مـن هاجموا المثالية واستطاعوا أن يقلبوا تأثير هيجل وكانط على الفلسفة الإنجليزية. كان كتابه "مبادئ الفلسفة" Principia Ethica (١٩٠٣) مُلهمًا لأمثال چـون مينارد كينز John Maynard Keynes و أصدقائه في بلومزبري مثل ڤيرچينيا مولف Virginia Woolf وقد قدم لهم مور "دينا" جديدًا. قدم نقدًا عن "المغالطات الطبيعية" وقال إن الخير يعرف بالفهم أو الإدراك المباشر مبينًا بذلك أهمية الحدس الإنساني في علم الأخلاق.

#### Mosca, Gaetano

جيتانو موسكا (١٨٥٨ - ١٩٤١)

من مواليد "پاليرمو" لأسرة متوسطة. درس بالجامعة المحلية وتخرج في ١٨٨٢. ألف أثناء عمله محاضرًا في القانون الدستوري والنظرية السبياسية أول Sulla teorica dei governi e sul governo parlamentare – كتاب لـــه في ١٨٨٤ حيث ظهرت أول صبيغة من نظريته عن الطبقة الحاكمة. في ١٨٨٧ انتقل إلى جامعة روما حيث نشر أول طبعة من كتابه "عناصر العلموم السياسية" Elementi di scienza politica في ١٨٩٦ وكان قد انتقل إلى تورين أستاذا للقانون الدستوري. بقي هناك حتى ١٩٢٣ حيث نشر الطبعة الثانية من الكتاب وذهب إلى روما كأستاذ للنظريات السياسية ليبقى في هذا المنصب حتى ١٩٣١. نشر في ١٩٣٣ محاضراته في النظرية السياسية Storia della dottrine politiche. كان موسكا في الوقت نفسه ناشطا سباسبًا كما كان محررًا بحريدة مجلس النواب في الفترة من ١٨٨٧ حتى ١٨٩٥, ونائبًا من ١٩٠٨ حتى ١٩١٨، حيث عمل نائبًا لوزير المستعمرات تحت حكم "سالاندرا" Salandra من ١٩١٤ حتى ١٩١٦. في ١٩١٨ عُين سيناتور مدى الحياة. كان ليبراليًّا محافظا فعارض كلا من الاشتراكية والفاشية وكانت الطبعة الثانية من كتابه عن عناصر العلوم السياسية بمثابة دفاع عن الديمقر اطية الليبر الية. صدرت الترجمة الانحليزية للطبعتين بعنوان "الطبقة الحاكمة" The Ruling Class (١٩٣٩).

#### Mounier, Emmanuel

إيمانويل مونييه (١٩٠٥ - ١٩٥٠)

بعد أن درس الطب والفلسفة (كسان تلميذًا لشارل بيجوى (Charles Péguy)، عكف على تجديد المسيحية التقليدية. أسس في ١٩٣٢ جريدة

Esprit التى أصبحت أداة لدعم نظريته عن الشخصانية personalism. أغلقت الجريدة في ١٩٤٥ لكنها ظهرت مجددًا في ١٩٤٥ تحت إدارته لتصبح أحد العناصر المهمة في الثقافة الفرنسية بعد الحرب.

## Müller-Armack, Alfred

ألفريد مولر - أرماك (١٩٠١ - ١٩٧٨)

تحت تأثير قالتر أوكن Walter Euken ومجموعة من رجال الاقتصاد والخبراء القانونيين فيما كان يسمى "مدرسة فرايبرج" Freiburg School، وضع مولر أرماك في السنوات الأخيرة للنازية وفي فترة ما بعد الحرب مباشرة برنامجًا للاقتصاد الليبرالي والسياسي الاجتماعي، وفي ١٩٤٧ قام بصياغة مفهوم "اقتصاد السوق الاجتماعية". تقلد بعد ١٩٤٩ منصب وزير الدولة للشئون الاقتصادية في عدد من الحكومات الديمقر اطبة المسيحية. عمل بالقرب من رئيس الوزراء لودڤيج إير هارد Ludwig Erhard وطبق منهجه في الاقتصاد الألماني جاعلا منه بداية للجمهورية الفيدرالية.

#### Murri, Romolo

رومولو موری (۱۸۷۰ - ۱۹۴۶)

كان قسًا وبعد أن درس بالجامعة في بلدته الأصلية "مارش" تتلمذ على يد الماركسي أنطونيو لابريولا Antonio Labriola بجامعة روما. وبالتالي كان مدركًا لكل من المفهوم المادي للتاريخ وقضية البيروليتاريا. أسس مجلة المدي المادي للتاريخ وقضية البيروليتاريا. أسس مجلة مدركًا لكل من المفهوم المادي المادي التاريخ وقضية البيروليتاريا. أسس مجلة محموعات ديمقراطية مسيحية في إطار الحركة جميع أرجاء إيطاليا لإنشاء مجموعات ديمقراطية مسيحية في إطار الحركة

الكاثوليكية الإيطالية، لكن المعارضة القوية من الكيانين المحافظ والكاثوليكي أدت المي حل كل المنظمات الكاثوليكية في ١٩٠٤. أسس في ١٩٠٦مسورى الرابطسة القومية الديمقر اطية الكاثوليك مؤسسات الدولة الإيطالية. في ١٩٠٧عرف ما له من ارتباط بالحداثة, وفي ١٩٠٩عرم من الكنيسة بعد انتخابه كعضو يسارى في البرلمان. عند اندلاع الحرب العالمية الأولى كان يدعم مشاركة إيطاليا في الحرب ثم انجذب إلى الفاشية بعد ذلك، وقبل وفاته بقليل دخل الكنيسة مرة أخرى.

## Mussolini, Benito

بنیتو موسولینی (۱۸۸۳ – ۱۹۶۵)

ابن حداد وصاحب خان. أصبح صحفيًّا اشتراكيًّا بــارزًا وزعيمًا للجناح الثورى في الحزب الاشتراكي الإيطالي. نُفي في ١٩١٤ لأنه كان يحتث إيطاليا على الدخول في الحرب العالمية الأولى وأصيب في أثناء خدمته بالجيش الإيطالي. كان الزعيم المؤسس للحركة الفاشية في ١٩١٩. تقلد منصب رئيس الــوزراء كان الزعيم المؤسس للحركة الفاشية في البرلمان في ١٩٢٤ وفرض الدستوري لإيطاليا في ١٩٢٠, وحصل على أغلبية في البرلمان في ١٩٢٤ وفرض الدكتاتورية السياسية في يناير ١٩٢٥. كان يلقب بالدوتشي Duce أو الزعيم كما كان يدعى capo del governo أي رئيس الحكومة، وبقى رئيسًا للدولة منذ عهد الملك فيكتور إيمانويل الثالث الدولة التعاونية" التي دافع عنها في كتابه 1٩٢٥. بعد ١٩٢٥ فرض موسوليني مؤسسات "الدولة التعاونية" التي دافع عنها في كتابه وأصبح حليفا في عسكريًّا رسميًّا لهنلر في مايو ١٩٣٩. دخلت إيطاليا الحرب العالمية الثانية في يونيو ١٩٤٠ ولكنها واجهت الهزيمة تلو الأخرى. في يوليو ١٩٤٣عزل موسوليني من السلطة على يد المجلس الفاشي الذي أسسه, لكن قوات الكوماندوز النازية

أنقذته. أنشأ جمهورية اشتراكية إيطالية صورية بشمال إيطاليا، وفي أبريــل ١٩٤٥ قام ثوار شيوعيون بإعدامه.

## Myrdal, Gunnar

جونار میردال (۱۸۹۸ - ۱۹۸۷)

منظر رفاهي ورجل سياسة واقتصاد سويدي. انخرط كأكاديمي في الأبحاث التجريبية عن الفقر والدونية الاجتماعية. اختير في ١٩٣٤ في البرلمان السويدي عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي. تجسدت شهرته من خلال دراسة عن النفرقة العنصرية ضد السود في الولايات المتحدة الأمريكية في كتاب "مأزق أمريكي" ما العنصارية من ١٩٤٥). عمل وزيرًا للتجارة من ١٩٤٥ أمريكي المنجارة من ١٩٤٠ إلى ١٩٤٧ وسكرتيرًا تنفيذيًا للجنة الاقتصادية الأوروبية بالأمم المتحدة من ١٩٤٧ إلى ١٩٥٧، قدم المزيد من الأبحاث عن الفقر في آسيا في كتابه "الدراما الأسيوية" المعادية الأفا ميردال ١٩٢٨). حصل في ١٩٧٤ على جائزة نوبيل في على جائزة نوبيل للسلام.

Naess, Arne

أرن نيس (١٩١٢ )

فيلسوف ومتسلق جبال نرويجى ولد بأوسلو وتعلم فى باريس وڤيينا وبيركلى وأوسلو. جذبه شغفه باللغة واهتمامه بالمنطق إلى دائرة ڤيينا. كانت كتبه الأولى أبحاثًا فى المعانى التجريبية، أى كيفية التواصل بين غير الفلاسفة. أثناء احتلال

النازى للنرويج فى الحرب العالمية الثانية انضم نيس إلى صفوف المقاومة. كان عاشقًا لتسلق الجبال وللطبيعة وقد فرق بين حب البيئة "السسطحى" المقصود به استفادة البشر و "علم البيئة العميق" (deep ecology) (وهو أول من سك هذا المصطلح) وهو العلم الذى يضع الاهتمام بالحيوانات وبالنظام البيئي في نطاق الاهتمامات البشرية. حاول أن يقيم علمًا بيئيًا فلسفيًا يتم فيه التعرف على الطبيعة ومخلوقاتها الجميلة وتقييمها، أفضل تعبير عن فلسفته ونظرته نجده في كتابه "النظام البيئي والمجتمع وأسلوب الحياة: نظرة على الفلسفة البيئية" النظام البيئي والمجتمع وأسلوب الحياة: نظرة على الفلسفة البيئية" الخواصلة وللمجتمع وأسلوب الحياة: نظرة على الفلسفة البيئية" النظام البيئية المسلوب الحياة: نظرة على الفلسفة البيئية المنافقة المنافقة البيئية المنافقة المنافقة البيئية المنافقة المنافقة المنافقة البيئية المنافقة المن

### Nehru, Jawaharlal

جواهرلال نهرو (۱۸۸۹ – ۱۹۶۶)

ولد في الله أباد بالهند وتعلم في إنجلترا، كان أحد أبرز الزعماء في حركة الاستقلال الهندية. اعتقل تسع مرات بسبب دوره في الكفاح الوطني لكنه استطاع أن يستثمر وقته في السجن متأملا تاريخ العالم وتاريخ الهند وكذلك المشكلات التي كانت تواجه بلاده. أول رئيس وزراء للهند بعد استقلالها، وهو الذي أرسى دعائم الجمهورية العلمانية الديمقراطية المتفقة مع الفكر الديمقراطي الاشتراكي. وهو رئيس الوزراء الوحيد في التاريخ الذي خلفته ابنته ثم حفيده في المنصب. دعا فسي كتاباته إلى فلسفة إنسانية تعتمد على نظرة ليبرالية إلى التاريخ.

#### Nietzsche, Friedrich

## فریدریك نیتشه (۱۸۶۶ - ۱۹۰۰)

من مواليد "روكن" في بروسيا الساكسونية. كان والده قسًّا توفي فـــي ١٨٤٩ فنشأ في رعاية والدنه وشقيقته وغيرهما من الأقارب. درس بالمدرســة الثانويــة المحلية من ١٨٥٤ إلى ١٨٥٨ ثم في مدرسة "بفورتا" الداخلية الشهيرة. التحق في ١٨٦٤ بالجامعة في بون ثم في "لايسبزج" وتتلمذ على فريدريك ريتشل Friedrich Ritschl. اكتشف في تلك الفترة فكر شوينهاور الذي كان له تأثير سلبي وإيجابي في الوقت نفسه في فلسفته. كان طالبًا نجيبًا استطاع أن يكون مدرسًا للفلسفة بجامعة بازيل في ١٨٦٩ قبل أن يحصل على الدكتوراه. عمل بوحدات الإسعاف أثناء الحرب الفرنسية البروسية في ١٨٧٠ لكن المرض اضطره إلى ترك الخدمة. رقى إلى الأستاذية في ١٨٧١. وفي أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر صادق ڤاجنر Wagner الذي كان يزوره كثيرًا في بحيرة لوكيرن وتحمس لموسيقاه، لكن أواصر الصداقة بينهما نقطعت وأصبح نيتشه ناقدًا لاذعًا لأعماله. يرى زملاؤه من الأكاديميين أن كتابه الأول "مول التراچيديا" The Birth of Tragedy (۱۸۷۲) عمل "غير أكاديمي", وربما "كتاب فاضح". استقال في ١٨٧٩ من كرسيه بجامعة بازل نظرًا لتردى صحته وعدم رضاه عن أوضاعه، وهام على وجهه عشر سنوات. اعتمادًا على معاشه من الجامعة، عاش بأماكن مختلفة في إيطاليا وسويسرا، من بينها سيلس ماريا في الألب السويسرية حيث كانت له نظرته الغريبة عن "العودة الأبدية إلى المثل". كتب خلال فترة التجوال هذه أكثر أعماله الفلسفية تورية وأجرئها نقدًا, بما فيها "هكذا تحدث زرادشت" Thus Spake Zarathustra و"ما وراء On the Genealogy of Morals. عانى في ١٨٨٩ انهيارًا عصبيًّا حيث سقط في الشارع في تورين وقضى بقية حياته في حالة من عدم القدرة العقلية. عاش في البداية مع والدته ثم مع شقيقته حتى وفاته في ١٩٠٠.

## Nozick, Robert

روبرت نوزیك (۱۹۳۸ - ۲۰۰۲)

من مواليد "بروكلين". تعلم في جامعتى كولومبيا وپرينستون ثم قضى معظم حياته أستاذًا للفلسفة بجامعة "هارڤارد". تراوحت اهتماماته الفلسفية بين العديد مسن الأمور ووصف أشهر كتبه "الفوضى السياسية والدولة واليوتوبيا" , Anarchy, الأمور ووصف أشهر كتبه "الفوضى السياسية والدولة واليوتوبيا" ( ١٩٧٤ كان دفاعه عن الحد الأدنى من التدخل الحكومي ونقده الفلسفات السياسية لدى اليسار أفضل ما قيل عن الموقف التحرري في القرن العشرين. لم يعد نوزيك إلى الفلسفة السياسية إلا لكسي يحدد جوانب تحسرره فسي كتابه "الحياة المُختَبرة" The Examined Life "مراه فسي كتابه "الحياة المُختَبرة"

### Nyerere, Julius

چولیوس نیریری (۱۹۲۲ – ۱۹۹۱)

من مواليد "تنجانيقا". درس بجامعتى ماكرير وأدنبرة. أصبح أول رئيس وزراء لبلاده في ١٩٦١ وأول رئيس لجمهورية تنزانيا المتحدة في ١٩٦١. لم يقبل أي ألقاب مبالغ فيها مما كانت تطلق على الزعماء الأفارقة بعد الاستعمار وتسرك السلطة طوعًا. كان أحد الذين وضعوا إعلان أروشا الذي تبنى المنهج الاشتراكي والاعتماد على الذات في البلدان الإفريقية حديثة العهد بالاستقلال. أكد في كتاباته أهمية الوحدة الإفريقية واللامركزية الاقتصادية والسياسية, كما أكد نوعًا من الاشتراكية الإفريقية يقوم على الألفة.

#### Oakeshott, Mihael

مایکل أوکشوت (۱۹۰۱ – ۱۹۹۰)

هو ابن لموظف حكومي وابنة راعي كنيسة. حاول أن يلتحـق بالبحريـة قبـل الحرب العالمية الأولى مباشرة لكنه رُفض لأنه كان يعاني من عمسي ألسوان. وبعد الحرب (في ١٩١٩) درس التاريخ في كمبردج مع الفيلسوف المثالي ج.م.اي.ماك تاجارات J.M.E.McTaggart، وبعد التخرج قام بزيسارة جامعتي ماربورج وتوبينجن مرتين (في العشرينيات) ليدعم اهتمامه بعلم اللاهوت. وفسي ١٩٢٧ أصببح زميلا بجامعته الأولى. التحق بالجيش في ١٩٣٩ وترأس في النهاية قوة لجمع معلومات في هولندا تدعى فانتوم Phantom. ثم عاد إلى الحياة الأكاديمية بعد الحرب وأصبح أستاذ كرسى للعلوم السياسية بكلية العلوم الاقتصادية بلندن، حتى تقاعده فسى عندما لا يكون في لندن. كان يمقت أن يلعب دور المرشد الروحاني الفلسفي أو السياسي وكان من رأيه أن كل الأحزاب والمذاهب الفلسفية بعيدة عن الواقع. وقد تجسد المفهوم الرئيسي لنظريته السياسية -نظرية الترابط المدني - في مبادئ مثل التحضر والحوار والصداقة, وهي المبادئ والمثل التي كان يطبقها في حياته. وأن التعليم المتحرر من أى قبود - وليس النظرة السياسية الضيقة - هو السبيل إلى المدنية في كل صورها، وهو ما قدمه أوكشوت لتلامذته وظل يقدمه إلى قرائه.

#### Orwell, George (Eric Blair)

چورچ أورويل (إريك بلير) (١٩٠٣ - ١٩٥٠)

أحد أهم نقاد الشمولية وأكثرهم تأثيرًا في منتصف القرن العشرين. حقق الشهرة والمكانة الرفيعة في أو اخر الأربعينيات حين كتب روايتيه الساخرتين عن

الشمولية "مزرعة الحيوان" Animal Farm (١٩٤٥) وهي قصة رمزيــة عــن خيانـــة البولــشڤيك للثــورة الروســية, و "١٩٨٤" العكم الشمولي. وضعت هاتــان الروايتــان الروايتــان الروايتــان الروايتــان الورويل في مصاف أهم الكتاب وأبرزهم في القرن العشرين. كما كتب أيضاً "عابر سبيل بين لندن وباريس" Down and Out in Paris and London (١٩٣٣) والخيــرة نقــد و "في الثناء على قطالونيا" المسهوعية أثناء الحرب الأهلية الإسبانية مما جعل لأورويــل مكانــة كبرى كمفكر جماهيرى ينبعث الواعز الأخلاقي لديه من مهارته الأدبية وإصــراره على مواجهة الصعاب وخوض المعارك.

### Ostrogorski, Moisei

مواسيي أوستروجورسكي (١٨٥٤ - ١٩١٩)

ولد في "جروندو" لأسرة يهودية من الطبقة المتوسطة. درس القانون بجامعة سان بطرسبورج ثم سلك الحياة الوظيفية حيث ترقى إلى أن أصبح مديرًا عامًا بوزارة العدل. كان دعائيًّا وكاتبًا للتاريخ الشعبى. ترك روسيا في ١٨٨١ هربًا من المناخ القمعى الذي ساد بعد محاولة قتل القيصر ألكساندر الثالث Alexander III والتحق بالمدرسة الحرة للعلوم السياسية بباريس حيث درس مع إيميل بوتمي والتحق بالمدرسة الحرة للعلوم السياسية بباريس حيث درس مع إيميل بوتمي في ١٨٩٢ ومنا عكف على إعداد دراسة عن المرأة والقانون العام نشرت في ١٨٩٢ وتُرجمت إلى عدة لغات. كتب في ١٨٩٢ دراسة عن الأحزاب السياسية الأمريكية وذهب في ١٨٩٠ إلى بريطانيا حيث قابل چيمس برايس المساسية الكومنولث الأمريكي" المهودة الكومنولث الأمريكي القيام بدراسة كان كتابه "الكومنولث الأمريكي" القيام بدراسة كان كتابه "الكومنولث الأمريكي" القيام بدراسة كان كتابه "الكومنولث الأمريكي القيام بدراسة كان كتابه المدر في ١٨٨٩. شجعه برايس على القيام بدراسة

للأحسراب في إنجلتسرا. أليف كتابيه "الديمقراطية ومنظمات الأحسراب السياسية" Democracy and the Organization of Political Parties باللغة الفرنسية وظهرت طبعته الإنجليزية في ١٩٠٢ والفرنسية في العام نفسه (رغم أنها تحمل تاريخ ١٩٠٣). رفض عرضًا للتدريس في الولايات المتحدة الأمريكية وعاد إلى روسيا في ١٩٠٤، وفي ١٩٠٦ انتخب على القائمة اليهوديسة عضوًا بمجلس الدوما. لم يعرف سوى القليل عن حياته فيما بعد.

## Pareto, Vilfredo

فیلفریدو پاریتو (۱۸٤۸ – ۱۹۲۳)

ولد بباريس لأب إيطالي من أسرة أرستقر اطية كان يعمل مهندسًا مدنيًا ونفى من بلاده لانتماءاته الجمهورية, وأم فرنسية. درس في تورين حيث عاد إليها والده في ١٨٥٥. كان عالم رياضيات نابغة. تبع مهنة والده وتخرج مهندسًا مدنيًا في جامعة تورين في ١٨٧٠. دخل عالم الأعمال مديرًا لشركة السكك الحديدية بروما وانتقل إلى فلور انسا في ١٨٧٤ مديرًا عامًا لـشركة Società Ferriere d'Italia. بدأ آنذاك كتابة مقالات صحفية من منظور ليبرالي راديكالي، مهاجمًا سياسات الحماية والتدخل التي كانت تتتهجها الدولة الإيطالية ومتعاطفا مع قصايا الفقراء. كان مرشحًا من قِبل المعارضة في فلورانسا في ١٨٨٢ لكنه لـم يـنجح. توفي والده في العام نفسه وتوفيت والدته في ١٨٨٩ وهو العام الذي تسزوج فيه وترك وظيفته ليعمل في مجال الاستشارات. دخل في سلسلة من المقالات الجدليــة المناهضة للحكومة حيث نشر ١٦٧ مقالاً في الفترة من ١٨٨٩ إلى ١٨٩٣. تعرف في تلك المرحلة على العديد من رجال الاقتصاد المنادين بالتجارة الحسرة بخاصسة "مافيو بانتاليوني" Maffeo Pantaleoni واليون قالراس " Leon Walras الذي طور نظامه عن التوازن الحسابي. في ١٨٩٣ خلف والراس في أستاذية الاقتصاد السياسي في جامعة "لوزان" حيث نشر كتابه ذا المجلدين "محاضرات في الاقتصاد

السياسي" Cours d'économie politique في السياسي Cours d'économie politique في الأحداث في إيطاليا, تغيرت اتجاهاته تدريجيًّا ليصبح مناهضًا للديمقر اطية في المعلى 19.0. ظل ينادي بالتحرر مناهضا للدولة وقال إن حق الطبقات العاملة في أن تنظم نفسها قد سمح لها بأن تستبدل مزايا الطبقة البرجوازية بمزايا الطبقة العاملة. تحول إلى علم النفس الاجتماعي ليشرح أهمية الأفكار الاشتراكية حيث كتب "النظم الاشتراكية" Les systèmes socialistes في الاشتراكية المعتماع نشرت بعنوان 19.1 - 19.1 ووضع نظرية كاملة في علم الاجتماع نشرت بعنوان المعنوان المعتماع المعتماع المعتماع الإنجليزية بعنوان الفاشية تؤكد نظرياته - رغم بغضه السديد والمجتمع (1970). كان يرى أن الفاشية تؤكد نظرياته - رغم بغضه السديد لسياسات موسوليني - وجمع تحليلاته عن أزمة الديمقراطية الليبرالية الإيطالية في كتابه "التحول الديمقراطي" Trasformazione della democrazia (1971).

### Peirce, Charles Sanders

تشارلز ساندرز پیرس (۱۸۳۹ – ۱۹۱۶)

من مواليد كمبردج، ماساشوستس، لأسرة مثقفة من هار قارد. أصبح أحد مؤسسى السير اجمائية الفلسفية وأحد أكبر الفلاسفة تأثيرًا في عصره، رغم انهيار مستقبله الأكاديمي كمحاضر للمنطق بجامعة چون هوپكنز في ثمانينيات القرن التاسع عشر وانتهاء حياته في فقر في الريف. درس في هار قارد وبدأ يلقي المحاضرات وينشر الأوراق الفلسفية. هاجم ديكارت في كتاباته الأولى إذ قال إن التجارب العلمية والملاحظة تحل محل الشك الديكارتي. أثرت آراؤه بشأن كيفية استجلاء المفاهيم وتعريفه للحقيقة بأنها ما يتفق عليه العقلاء، أثرت تأثيرًا شديدًا في صديقه وليم چيمس William James، الذي أصبح حامل مشعل السيراجمانيسة. وقد فضل بيرس أن يسمى نظريته "السيراجمانيكية" pragmaticism. له العديد من الكتابات في المنطق و الرياضيات.

#### Pitkin, Hanna Fenichel

حنا فینیکل پیتکین (۱۹۳۱ – )

من مواليد ألمانيا. هاجرت مع أسرتها وهي طفلة صعيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هربًا من قمع النازي. حصلت على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا ببيركلي، وعادت إليها بعد فترة قصيرة في جامعة وسكونسين" وبقيت هناك حتى وفاتها عام ٢٠٠٠. من أعمالها "مفهوم "وسكونسين" وبقيت هناك حتى وفاتها عام ٢٠٠٠. من أعمالها "مفهوم التمثيل التمثيل (١٩٦٧) The Concept of Representation) و"فيتجنستاين والعدالة" Wittgenstein and Justice ) و"الحظ امرأة: النوع والسياسة في فكر نيكولو ماكياڤيللي " ١٩٧٢) Wittgenstein and Politics ) و "الحظ امرأة: النوع والسياسة في فكر نيكولو ماكياڤيللي " ١٩٨٤) in the Tought of Niccolo Machiavelli (١٩٨٤) و "مفهوم حنا أرندت عن المجتمع أعمالها بين نظرية التحليل النفسي والنظريات النيسوية وتحليل اللغة العادية بأسلوب مثير وجذاب.

## Plekhanov, Gyorgy

چيورچى پليخانوڤ (١٨٥٦ - ١٩١٨)

ولد بوسط روسيا وخاض المراحل الأولى من العمل العسكرى الذى تركه كما ترك معهد التعدين وراح يدرس أعمال الراديكاليين الروس مثل تشرنيشفسكى كما ترك معهد التعدين وراح يدرس أعمال الراديكاليين الروس مثل تشرنيشفسكى معادية للقيصر Chernyshevsky حتى نفى لكى يتجنب السجن. لم يعد إلى روسيا إلا في مجتمع چنيف المنعزل حيث اعتنق الماركسية وراح ينشر رسالتها في روسيا. كان يعتقد أن مستقبل روسيا متجهة آنذاك نصو الشورة السيروليتارية الاشتراكية - لكن مروراً بحقبة برجوازية رأسمالية. أدى إصسراره

على هذه الحقبة الوسيطة وعدم تقديره لقدرات طبقة الفلاحين الروس إلى صدراع بينه وبين لينين والبولشفيك رغم أنه كان مرشدهم الأمين.

## Qutb, Sayyid

سید قطب (۱۹۰۱ – ۱۹۲۱)

من مواليد محافظة أسيوط بمصر. تلقي تعليمه الأول بمعهد ديني شم درس العلوم وتاريخ الفن. بدأ حياته العملية ناقدًا أدبيًا وصحفيًا، كما عمل بالتدريس. تقسم كتاباته الدينية إلى مراحل اجتماعية وسياسية، حيث هناك فرق بين كتاباته الأصولية في المراحل الأخيرة وانخراطه في القضايا الاجتماعية في المراحل الأولى. رغم ذلك يمكننا تتبع خيوط الاستمرارية في فكره وعلامات تطوره بدءًا الأولى. رغم ذلك يمكننا تتبع خيوط الاستمرارية في فكره وعلامات تطوره بدءًا من أعمال مثل "الإسلام والعدالة الاجتماعية" و "معركة الإسلام والرأسمالية" إلى اعمال مثل "الإسلام والعدالة المؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية فيما بين المعالم في الطريق". أدت إقامته المؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية فيما 1901 وكان مسئولا عن التنظيم والتخطيط الاستراتيجي بها. سجنته السلطات المصرية في 1901 وفي 1970 عندما اتهم بالتخطيط ضد نظام جمال عبد الناصر؛ وأعدم في أجيال النشطاء الإسلاميين.

#### Rawls, John

چون رولز (۱۹۲۱ – ۲۰۰۲)

ولد الأسرة غنية فى "بلتيمور" والتحق بجامعة برينستون فى ١٩٣٩ وتأثر بسانورمان مالكوم" Norman Malcolm فاهتم بالفلسفة. بعد الجامعة التحق بالجيش وخدم فى الباسيقيك. عاد إلى برنستون ليعد رسالة دكتوراه فى فلسفة الأخلاق وانتقل إلى كورنيل قبل أن يصبح أستاذًا للفلسفة فى جامعة هارقارد فى المائد المائدة التى وضعها أثناء تلك السنوات قد تبلورت فى كتاب

نظرية عن العدالة "A Theory of Justice" القيرون أكثر أعمال الفلسفة السياسية في القرن العشرين تأثيرًا، أدخلت أعماله الأخيرة تحسينات على النظرية كما في كتاب "الليبرالية السياسية" Political Libralism (١٩٩٣) حيث يرى أن مبادئ العدالة يمكن أن يتبناها أناس لهم وجهات نظر دينية وفلسفية متباينة. أما كتابه "قانون الشعوب" The Law of Peoples (١٩٩٩) فهو الدي

## Abd Al-Raziq, Ali

على عبد الرازق (١٨٨٨ - ١٩٦٦)

درس بالأزهر وأكسفورد وعمل قاضيًّا بالمحاكم الـشرعية. أهم أعماله كتاب "الإسلام وأصول الحكم". بعد نشر هذا الكتاب لقى الكثير من النقد مسن قبل المؤسسة الدينية، حيث تورط الكتاب فى الانقسامات السياسية لعصره ووجد مساندة من حزب الأحرار الدستوريين الذي كان يعارض فكرة إحياء الخلافة وأن يكون ملك مصر هو الخليفة، لكن أحزابًا أخرى اتخذت موقفًا ناقدًا، كما مورست الضغوط السياسية لإخراج عبد الرازق من طائفة العلماء وعزله عن منصبه. أعيد اليي منصبه مرة أخرى لكن الأزمة التي مر بها أحبطته عن الانخراط في الحياة الفكرية لعصره.

#### Reich, Wilhelm

ولهلم رايش (۱۸۹۷ - ۱۹۵۷)

عالم نفس من ڤيينا أدخل الأفكار الروائية في أسلوب التحليل النفسي. وضع مبادئ علم النفس السياسي كجسر بين الفرويدية والماركسية لكنه نبذ في النهاية كلا من منظمات التحليل النفسي والشيوعية. دخل بعد أن اخترع "عداد الأرجون"

"Orgone Box" فى مهاترات كثيرة مع منظمة الغذاء والدواء العالمية والتى أقامت دعاوى قضائية ضده وفشل فى دحض الاتهامات ومات فى سجن فيدرالى. قدمت كتاباته فكرة التحرر الجنسى مما جعل لها جاذبية لدى القراء.

## Rida, Rashid

رشید رضا (۱۸۲۰ – ۱۹۳۰)

من مواليد سوريا. تعلم في مدارس ومعاهد دينية وعلمانية. انتقلل إلى القاهرة في ١٨٩٧وتتلمذ على الشيخ محمد عبده، تأثر بعلم اللاهموت التقليدي وخاصة كتاب الغزالي "إحياء علوم الدين". انشغل بتحرير مجلة المنار ونشر أفكار محمد عبده وشرحها. كان من دعاة المحافظة في المجال الاجتماعي كما يتضح من موقفه تجاه قضية حقوق المرأة والنقاش الذي أثاره المفكر المصرى قاسم أمين، كما رفض أفكار على عبد الرازق عن فصل الدين عن السياسة. أهم أعماله كتاب الخلافة أو الإمامة العليا".

## Ritchie, David George

ديــقيد چورچ ريتشيه (۱۸۵۳ - ۱۹۰۳)

فيلسوف بريطانى من أسرة من الأكاديميين ورجال الدين. درس الكلاسيكيات بجامعة أدنبره ثم بكلية باليول بأكسفورد وكان زميلا بكلية يسوع من الكلاسيكيات بجامعة أدنبره ثم بكلية باليول بأكسفورد وكان زميلا بكلية يسوع من الملام من ت.هـ.جـرين T.H.Green وأرنولد تونبي Toynbee. وفق ريتشيه في سلسلة من الكتب بين المثالية الفلسفية والنظرية الثورية والنفعية لدعم تدخل الدولة في أخلاقيات المواطنين. عين في ١٨٩٤ أستاذًا للمنطق والميتافيزيقا بجامعة سان أنـدروز. أهـم كتبـه "الدارونيـة والـسياسة"

The "مبادئ التدخل الحكومي" (۱۸۸۹) Darwinism and Politics Darwin و"مبادئ التدخل الحكومي" (۱۸۹۱) Principles of State Interference (۱۸۹۰) Natural Rights و "الحقوق الطبيعية" (۱۸۹۰) Natural Rights و كلها أعمال أثرت في الليبر الية الجديدة.

Rocco, Alferdo

ألفردو روكو (١٨٧٥ - ١٩٣٥)

أستاذ للقانون درّس في العديد من الجامعات الإيطالية. وكان أهم منظر للرابطة القومية الإيطالية اليمينية الراديكالية في ١٩١٤, إذ دافع عن أهداف "الدولة التعاونية" السلطوية الإمريالية. اندمجت الرابطة مع الحزب الفاشي في ١٩٢٠. وأصبح روكو أحد أهم مفكري الفاشية. عمل وزيرًا للعدل من ١٩٢٥ إلى ١٩٣٢. كان أهم من وضع "القوانين الممعنة في الفاشية" leggi fascistissimi التوليق فرضت في الفترة من ١٩٢٥ إلى ١٩٢٨ لوضع حجر الأساس لمؤسسات الدولية الفاشية كما حددها في كتابه ١٩٢٥ The Transformation of the State أو ١٩٢٧).

Rosenberg, Alfred

ألفريد روزنبرج (۱۸۹۰ - ۱۹۶۵)

نشأ في أسرة من الطبقة المتوسطة الدنيا بألمانيا في ريقال (استونيا)، التي كانت آنذاك جزءًا من الإمبراطورية الروسية. اشتهر بكتاب The Myths of أسطورة القرن العشرين أو zwanzinsten Jahrhunderts

شرحًا فلسفيًّا مستفيضًا، وبفضل دعم الحزب بيع منه أكثر من مليون نسخة. وضعه شرحًا فلسفيًّا مستفيضًا، وبفضل دعم الحزب بيع منه أكثر من مليون نسخة. وضعه هتلر على رأس الحزب لفترة قصيرة من ١٩٢٣ – ١٩٢٤ لكنه كان ينعت كتاباته بأنها خيالية وأحيانًا سخيفة. برز كمتخصص في أمور أوروبا الشرقية وأدار السياسة الألمانية للشرق المُحتل من ١٩٤١ إلى ١٩٤٤ وكانت إدارة غير ناجحة. حكمت عليه محكمة نورمبرج بالإعدام.

# Rowntree, Benjamin Seebohm

بنچامین سیبوم راونتری (۱۸۷۱ - ۱۹۵۶)

كان مصلحًا اجتماعيًّا بريطانيًّا ورجل إحسان وباحثًا اجتماعيًّا. اهستم بعمل أسرته في مجال تصنيع الشيكولاتة بشركة رونتري ، وكذا شركة كويكر ، فهم بأمور العمال وشئونهم وإنشاء مختلف صناديق الإحسان. اقترن اهتمامه بالعلاقات بين العمال بدراسة أحوال الفقراء وطبيعة الفقر تحت تأثير تشارلز بوت Rooth وكانت النتيجة كتابًا عن يورك بعنوان "الفقر: دراسة عن حياة المدينة" Poverty: A Study of town Life (١٩٠١) تلاه أبحاث متابعة نشرت فيما بين ١٩٤١ و ١٩٥١، كما انخرط في خطط الإصلاح وإعادة البناء بعد الحرب العالمية الأولى وكتب عن الإدارة العلمية للعمال ودعم تطوير علم النفس الصناعي.

## Roy, M. N.

م. ن. روی (۱۸۸۷ – ۱۹۵۶)

ولد بإقليم البنغال بالهند وأصبح وطنيًا مناضلاً وسياسيًا أصوليًا في سن مبكرة. سافر إلى اليابان والصين بحثًا عن السلاح والدعم السياسي لحركة استقلال

الهند، واستخدم الكثير من الأسماء المستعارة حتى وصل إلى المكسيك حيث أسس الحزب الشيوعى. ذهب إلى موسكو بدعوة من لينين وسرعان ما تقلد مناصب كبيرة في الكومنتيرن. حرصًا على حياته بعد وفاة لينين، عاد إلى الهند حيث ألقل القبض عليه وسجن لنشاطه الوطنى. وفي أعماله الكثيرة – التي كتب معظمها في السجن – تناول المذاهب الماركسية والليبرالية والقومية والفاشية بالنقد ودافع عن المذهب الإنساني المادى والديمقر اطبة الاجتماعية اللامركزية.

# Russell, Bertrand (later Third Earl Russel) (۱۹۷۰ – ۱۸۷۲) برتراند راسل (إيرل راسل الثالث فيما بعد)

فيلسوف وعالم منطق ورياضيات بريطاني بارز، أصبح كاتبًا وناشطًا في القضايا السياسية والاجتماعية. حفيد رئيس الوزراء القيكتورى لورد چون راسل (إيرل راسل الأول فيما بعد). درس بجامعة ترينيتي وكمبردچ وعارض دخول بريطانيا الحرب العالمية الأولى وقاد الحملات لصالح من يرفضون الخدمة العسكرية لأسباب دينية وأخلاقية، فقق منصبه كمحاضر بجامعة ترينيتي على أشر ذلك، وزج به في السجن بسبب مقال كتبه ظُن أنه تحريضي. رغم أنه كان متعاطفا مع حركة السلام في العشرينيات، لم يتبن السلامية حتى ١٩٣٥. نشس كتاب "أى الطرق إلى السلام؟" Which Way to Peace? في العام التالي لكنه لم يعد نشره لأنه في ١٩٤٥، عندما أنكر مبدأ الياسيفية أو السلام المطلق, أعلى التهديد دعوته إلى هذا المبدأ لم تكن دعوة مخلصة من البداية. دعا بعد ١٩٤٥ إلى التهديد لنووي لإرغام الاتحاد السوڤيتي على القبول بكونفيدرالية بين الدول لكنه فيما بعد كان يثير الحملات ضد السلاح النووي البريطاني. مارس العصيان المدني من خلال لجنة المائة وكانت جزءًا من حملة نزع الأسلحة النووية. سُجن مرة أخسري لفترة قصيرة في ١٩٦١.

#### Sandel, Michael

مایکل ساندل (۱۹۵۳ – )

من أكبر دعاة النظرية السياسية "الجماعية". درس بجامعــة "برانــديز" تــم حصل على منحة للدراسة بكلية بايلول بأوكسفورد. وهناك كتب البحث الذى نــشر فيما بعد بعنوان "الليبرالية وحــدود العدالــة" Libralism and the Limits of أوهو تقييم نقدى للنظرية السياسية الليبرالية, وخاصــة أعمــال چون رولز John Rawls. عاد إلى الولايات المتحدة للعمل بالتدريس وبعد عــام واحــد ببرانــديز انتقــل للعمــل بالحكومــة بهارقــارد. نــشر كتــاب "سـخط الديمقر اطية" Democracy's Discontent (١٩٩٦) وهو محاولة لتقييم مبــادئ الجمهوريين في الفكر السياسي الأمريكي. في الوقت الذي كان فيه محررًا مشاركا في النيو ريــبيلك The New Republic.

#### Sangnier, Marc

مارك سانچنسيه (۱۸۷۳ - ۱۹۵۰)

ترك مستقبله في الجيش ليصبح واعظًا للمبادئ المسيحية الاجتماعيسة في المجموعات الدراسية للسشباب ممتازة (بما فيها المجموعات الدراسية للسشباب والعمال والنشرات ومختلف السصحف والمجلات والموتمرات وسلسلة مسن المحاضرات) حتى أصبح زعيمًا للحركة المنادية بالتعليم الجماهيري العسام التسي عرفت باسم "سيلون" Sillon. وجد نفسه في صسراع مسع الكنيسة الكاثوليكيسة الرومانية أكثر من مرة بسبب نشاطه المكثف ومبادئه الديمقراطية. قدم في كتابسه "رابطة الجمهورية الحديثة" Ligue de la jeune république نقدًا لليمسين الفرنسي وخاصة حركة Action Française بقيادة شارل مسورا Charles بقيادة شارك مسورا عصورا المسارك فسي الفرنسي وخاصة حركة عضوًا بالبرلمان. بدأ سلاميًا ثسم شارك فسي

المقاومة ضد النازى فيما بعد. أعيد انتخابه للبرلمان في ١٩٤٥ كما انتخب رئيسنا للحركة الجمهورية الشعبية Mouvement Républicaine Populaire.

Sartre, Jean- Paul

چان پول سارتر (۱۹۰۵ – ۱۹۸۰)

من مواليد باريس. أصبح أحد أبرز المفكرين الفرنسيين في القرن العشرين, وشخصية بارزة في الفكر اليساري الفرنسي. درس بالمعلمين العليا في باريس، ثم في ألمانيا حيث استمع إلى محاضرات هايدجر Heidegger وهسرل عرف في فترة ما بين الحربين كأديب وفيلسوف وجودي لكنه انخرط بعد الحرب العالمية الثانية في القضايا السياسية مع نشأة مجلة الأزمنة الحديثة في القضايا السياسية مع نشأة مجلة الأزمنة الحديثة Modernes في ١٩٤٥ ، (حيث عمل رئيسًا للتحرير وكان من بين زملائه سيمون دى بوڤوار Simone De Beauvoir وموريس ميرلوبونتي Merleau-Ponty وريمون آرون Raymon Aron). رغم أنه لم يكن عـضوًا بالحزب الشيوعي في أي وقت فإنه سانده من الخارج وكان على علاقة وثيقة به حتى منتصف الخمسينيات، لكن ردود فعل الشيوعيين الفرنسيين تجاه أحداث المجر وتجاه حرب الجزائر وكذلك تزمت الحزب في مبادئه جعلته يبتعد عنه. ارتبط في أواخر الخمسينيات بالتعديلية الموجودة بالماركسية الفرنسية. نشر المجلد الأول من "نقد العقل الجدلي" Critique of Dialectical Reason في ١٩٦٠ وهـو جهـد كبير للتوفيق بين القضايا الماركسية والالنزامات الوجودية. بعد أن تخلى عن مشروعه استمر في الكتابة في الموضوعات الجمالية والأدبية كما أصبح مثالا لليساربين المعادين للشيوعية في ١٩٦٨. عاني انهيارًا شديدًا في صحته الجسدية والعقلية في العقد الأخير من حياته.

#### Schmitt, Carl

## کارل شمیت (۱۸۸۸ – ۱۹۸۵)

من مواليد "يلتنبرج" لأسرة كاثوليكية فرنسية- ألمانية من رينلاند الألمانيـة. انعكس البغض الشديد لليبرالية والاشتراكية الذي طغي على الفكر الكاثوليكي الذي نشأ فيه، على تطور فكره السياسي فيما بعد، وخاصة على اعتقاده بــأن الأفكـــار السياسية دائمًا ما تنبع من انتماء ديني أعمق. التحق في الـسنوات التـي سـبقت الحرب العالمية الأولى بجامعة برلين لدراسة القانون وتخرج عام ١٩٠٧ كما درس بجامعتي ميونخ وستراسبورج. قام بعد الحرب بتدريس القانون من ١٩٢٢ إلى، ١٩٢٨ في الجامعة الكاثوليكية في بون، وكان في هذه الفترة مستشارًا لحرب الوسط في "رينلاند" وكاتم أسر ار رجل البرلمان الكاثوليكي هينسرش بسروننج Heinrich Briining الذي عينه الرئيس هندينبر ج في ديسمبر ١٩٢٩. رغم أنه كان يحظي بشعبية كبيرة بين النازيين ومن يساندونهم لأن فلسفته كان بمكن أن تستخدم لدعم المبادئ النازية، فإنه فقد هذه الشعبية بسبب تأكيده الدائم لأهمية القانون, الأمر الذي نفرت منه الأيديولوجية النازيــة التــي لا تعرف سوى سياسة الدماء. أغفِل فكر شميت لسنوات طوال بعد الحرب العالمية الثانية بسبب ارتباطه بالنازية، والمفارقة أن إحياء الاهتمام بهذا الفكر في الثمانينات يرجع إلى مفكري اليسار الراديكاليين الذين وجدوا فيه إلهامًا ننقد الديمقر اطية اللسر البة.

## Schopenhauer, Arthur

آرثر شوپنهاور (۱۷۸۸ - ۱۸۶۰)

من مواليد "دانزيج" لأسرة غنية كانت تعمل بالتجارة. لم يستطع أن يحقسق المستقبل الأكاديمي الذي كان يعد به نبوغه الباكر. في عشرينيات القرن التاسع

عشر كان يلقى المحاضرات فى برلين فى الوقت نفسه الذى كان هيجل يلقى فيسه محاضراته، لكنها لم تجتذب أى طلاب فآثر العزلة فى فرانكفورت من ١٨٣٣ حتى وفاته. تأثر شوبنهاور بكانط وأفلاطون وبالهندوسية ثم البوذية. نشر أكبر أعمالسه وأهمها "العسالم إرادة وتمسئلا" Der Welt als Wille und Vorstellung لأول مرة فى ١٨١٨ وتبعه مجلد تكميلى فى ١٨١٨. قال فى هذا الكتاب إن كانط كان على حق فى تأكيد مجلد تكميلى فى ١٨١٤. قال فى هذا الكتاب إن كانط كان على حق فى تأكيد أهمية العقلانية لكنه لم يستطع أن يقدر قوة الدوافع غير العقلانية أو الأنانية التى تحكم سلوك معظم الناس، وأن المرء يمكنه أن يبحث عن لحظات من التجربة اللاإر ادية حيث يستطيع أن يرى بوضوح ويتأمل الأفكار الدائمة على أساس من الوقع والحقيقة كما يفعل الفنان، وإلا فسوف تكون العاطفة هى الأمل الوحيد للخُلق الواقع والحقيقة كما يفعل الفنان، وإلا فسوف تكون العاطفة هى الأمل الوحيد للخُلق الواقع والحقيقة كما يفعل كان كانط يرى.

Sen, Amartya

أمارتيا سن (١٩٣٣ - )

من مواليد البنغال. درس بجامعتى كالكوتا وكمبردج واشتهر بأعمالــه فــى مجال اقتصاديات الرفاهة. أتبع دراسته عن نظرية الاختيار الاجتمــاعى "الخيــار الجمعى والرفاهــة الاجتماعيــة" Collective Choice and Social Welfare" عــن الجمعى والرفاهــة الاجتماعيــة" وكتب عن اللامساواة وعن الفقر بما في ذلك كتــاب "عــن اللامساواة الاقتصادية" (۱۹۷۳) On Economic Inequality و "إعادة معرفــة اللامساواة" (۱۹۹۳) التقال الدافع وراء بعض هــذه اللامساواة الشخصية في مجاعة البنغال عام ٣٤٠، التي انعكست في كتابــه الأعمال خبرته الشخصية في مجاعة البنغال عام ٣٤٠، التي انعكست في كتابــه "الفقر والمجاعات" Poverty and Famines (۱۹۸۱). قام بتــدريس الاقتــصاد بجامعات دلهي وأكسفورد وهار قارد وهو الآن أستاذ بكليــة ترينيتــي بكمبــردج. حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام ۱۹۹۸.

## Shariati, Ali

## على شريعتى (١٩٣٣ - ١٩٧٧)

من مواليد خراسان شمال شرقي إيران. أكمل تعليمه الأساسي في مدينة "مشهد"، ثم أكمل الدكتوراه عن الدر إسات الإسلامية في العصور الوسطى في السوربون. في باريس ألف فكر چان پول سارتر Jean-Paul Sartre وچورچ جورفتش Georges Gurevich وحاك بيرك Jacques Berque وانخرط في الحركات الليبر الية، كما شارك تحديدًا في صحف حركة المقاومة الجزائرية، وفي الحركة التي عارضت حكم الشاه في إيران. بعد عودته إلى إيران، في ١٩٦٦، بدأ يلقى المحاضرات في جامعة المشهد. لقيت محاضراته شعبية لدى الطلبة لمحتواها الأصولي لكنها أثارت حفيظة الحكومة وسرعان ما فصل من وظيفت. التحق بحسينية طهران وهي معهد للدراسات الدينية، واجتذبت دروسه وأحاديثه عددًا كبيرًا من الشباب. تأثر بالكتابات الماركسية وإن انتقدها بسبب موقفها من الدين، وعبر عن ذلك في كتابه "الماركسية ومغالطات غربية أخرى" Marxism and other Western Fallacies. وقد سجنه نظام الشاه عدة مرات. سمُح لــه في ١٩٧٧ أن يترك إيران إلى بريطانيا حيث مات فور وصوله ويُعتقد أن جهـــاز المخابرات السرى الإيراني "الساڤاك" كان وراء موته. قام النظام الثوري الإسلامي بتهميش أعماله لكن أفكاره لازال لها صدى كبير بين المثقفين الإيرانيين.

## Sheppard, H. R. L. (Dick)

هـــر .ل . شيـــپارد (ديك ) (۱۸۸۰ - ۱۹۳۷)

أكبر السلاميين في بريطانيا في الثلاثينيات. ابن رجل دين في الكنيسة الملكية في "وندسور" ، تعلم بـ مالبورج " وكمبردج وكان رجل دين أنجليكاني أنيقًا له علاقات جيدة بلندن وأصبح مشهورًا على المستوى الوطني عندما أصبح

برنامجه "سان مارتين في الحقول" St Martin-in-the-Fields أول ما بُث على إذاعة بي. بي. سي. الوليدة. كان يمتلك جاذبية شخصية قوية لكنه كان يعاني مسن داء الربو وزواج غير سعيد. أعلن أنه من المنادين بالسلام في ١٩٢٦ رغم أنه لسم يطلق نداءه مسن أجل "عهود السلام" حتى ١٩٣٤. نشر كتاب "نحن نقول لا "'No" لا "'No" بعد أن انتخبه طلاب جامعة جلاسكو رئيسًا للجامعة.

Shiva, Vandana

قندانا شيقًا (١٩٥٢ - )

عالمة غابات ومنظرة نسوية هندية في مجال البيئة، ومديرة مؤسسة أبحاث العلوم والتكنولوچيا وسياسة الموارد الطبيعية التي يشرف على الزراعة المستدامة وتنمية العالم الثالث، كما تعمل مرشدة لشئون البيئة في شبكة العالم الثالث، التسي تنادى بانخراط الناس وخاصة النساء في قضايا التنمية والزراعة والمساواة في توزيع الموارد العالمية. عضو نشط في حركة "شيبكو" Chipko البيئية النسوية، التي تضع المرأة في مواجهات حية مع من يستخرجون الموارد الطبيعية بأساليب المتغلالية لا تُبقى عليها. لها أربعة عشر كتابًا منها "البقاء على قيد الحياة: المسرأة والبيئية والتنمية والتنمية في الهند" Staying Alive: Women, Ecology and و"عنف الثورة الخضراء" The Violence و"عنف الثورة الخضراء" Of the Green Revolution (1991).

Simmel, Georg

جيورج سيمل (١٨٥٨ - ١٩١٨)

عالم اجتماع وفيلسوف من أسرة يهودية ثرية. قضى طفولته في قلب برلين في فترة كانت فيها المدينة آخدة في النمو التجاري والحضري. بعد أن درس

الفلسفة والتاريخ بجامعة برلين أصبح مدرسًا ومن ثم أستاذًا مـساعدًا فـي ١٩٠١. ولكونه يهوديًّا وليبر اليًّا بقى سيمل بمعزل عن الحياة الأكاديميـة الألمانيـة رغـم مساندة ماكس فبير Max Weber له. تأكدت ثروته من خلال مير اثه، لكن طموحاته العملية أحبطت رغم شهرته الواسعة. لم يستطع أن يحصل على أستاذية كاملة في جامعة ستراسبورج إلا في ١٩١٤. تغطى أعماله الكثير من المجالات من تحليل أفكار كانط إلى علم الجماليات إلى فلسفة العلوم الاجتماعيـة ثـم الأبحـاث الاجتماعية في طبيعة الاقتصاد الحديث في المدن والتجارة. الموضوع الرئيسسي الذي يجمع بين أعماله الفلسفية والاجتماعية هو اهتمامه بالعلاقة بين الفردانية والمجتمعية Vergesellschaftung. أفضيل أعماله كتاب "فلسفة النقود" Philosophy of Money الذي نشر في عام ١٩٠٠. كتب العديد من المقالات المؤثرة مثل "المدينة الكبيرة والحياة العقلية" Metropolis and Mental Life (الذي كان له أثر كبير في علم الاجتماع المديني). يمتد أثر علم الاجتماع لديه إلى الفلسفة من خلال هسرل وهايدجر وإلى علم الاجتماع الرئيسي (من خلال أعمال إيـرڤينج جوفمـان Erving Goffmann مثلا). أنشأ (مع فرديناند تونيس Erving Goffmann وماكس فيبر Max Weber ) الجمعية الألمانية لعلم الاجتماع. تـوفي بـسرطان الكبد في ١٩١٨.

Sorel, Georges

چورچ سوریل (۱۸٤٧ – ۱۹۲۲)

من مواليد شربورج بفرنسا. كان عالمًا يؤمن بالشك المنهجى وبالأخلاقيات ويدافع عنها بشدة كما يدافع عن نقابية الطبقات العاملة ضد الأحزاب الاشتراكية السائدة التى كان يرى أنها فاسدة. درس الهندسة والمعدات وعمل فى الحكومة الفرنسية حتى ١٨٩٣ عندما استقال ليتفرغ للتأليف والنشر. حاول أن يرسى خلقًا

اشتراكيًا يلهم العاطفة والإرادة متأثرًا ببرجسون Bergson ثم بفكرة نيتشه عن إعادة النظر في كل المبادئ. عندما سئم الأفكار الإصلاحية لليسار، غازل حركة العمل الفرنسية الفاشية، وعندما اندلعت الحرب سئم اليمين أيضًا وعاد ينادى بالفعل الفوضوى النقابي الذي تقوم به البيروليتاريا. أثر فكر سوريل في المشاعر والأخلاقيات الاشتراكية لدى المفكرين من سائر الاتجاهات الفكرية والسياسية.

# Soroush, Abdolkarim

عبد الكريم سوروش (١٩٤٥ - )

من مواليد طهران. حصل على الدكتوراه في الصيدلة من جامعتها، كما درس في جامعة لندن. أسهم في بداية حياته العملية في التنمية الأيديولوچية الإسلامية. عُين عضوًا في مجلس الـشوري للتـورة الثقافية, وهـو المنصب الذي استقال منه فيما بعد. كان في التسعينيات من أكبر منتقدي النظام. مازالت محاضراته العامة تجتنب جمهورًا كبيرًا في إيـران وإن كانـت محـل معارضة شديدة من الجماعات المتطرفة مثل أنـصار حـزب الله. مـن أعمالـه: "الفلسفة غير العلمية للتـاريخ" Non-Scientific Philosophy of History (1944) و "محاضرات في الأخلاق والعلوم الإنـسانية والقناعـة الدينيـة" للحريدة والقناعـة الدينيـة" المعرفة وانكمـاش التأويـل في نظريـة الـشريعة والقناعـة الدينيـة" المعرفة وانكمـاش التأويـل في نظريـة الـشريعة" المعرفة وانكمـاش التأويـل في نظريـة الـشريعة المعرفة وانكمـاش التأويـل في نظريـة الـشريعة المعرفة وانكمـاش التأويـل في نظريـة الـشريعة المعرفة والكار التاريخية والعلوم الاجتماعية.

# Stalin, Joseph (Iosif Vissarionovic Dzhugashvili) (۱۹۵۳ – ۱۸۷۹) جــوزیف ستالین

واحد من القادة البولشڤيك القلائل قبل الثورة الذين ولدوا لأسرة فقيرة. درس ليصبح قسًّا لكنه فصل من منصبه في ١٨٩٩بسبب نشاطاته الثورية. أصبح ثوريًّا محترفا عندما انحاز إلى لينين بعد انشقاق حزب العمل الديمقراطي الاستراكي الروسي في ١٩٠٣، وفي ١٩١٢ أصبح محررًا لجريدة يرافعدا Pravda. عين مفوضًا لشئون الجنسيات في ١٩١٧ وبدءًا من ١٩٢٢ كنان سكرتيرًا للحزب الشبوعي للاتحاد السوڤيتي وبقي في هذا المنصب حتى وفاته. عُين بالمكتسب السياسي للحزيب وأصبح مفوضًا للجنة العمال والفلاحين لكن لينين انتقده بشدة في شهادته عام ١٩٢٣. استخدم ستالين نفوذه الإداري لكي يعزل المنافسين لــه علــي زعامة الحزب بعد وفاة لينين حيث عزل كلا من اليساري (تروتسكي Trotsky) واليميني (بوخارين Bukharin). ثم بدأ حملة التطهير الكبري في الثلاثينيات، بينما راح في الوقت نفسه يحول الزراعة من الملكية الخاصة إلى الملكية الجماعية دافعًا بالبلاد إلى التصنيع - مكبدًا الفلاحين والعمال أعباء باهظة. كان قائدًا عامًّا للجيش السوقيتي المنتصر في الحرب العالمية الثانية وإليه برجع الفضل في إرساء الشيوعية في كل من أوروبا الشرقية والصين. كان رمزًا للحرب الباردة ومن ثم أدين بشدة لكونه دكتاتورًا ظالمًا. من ضمن أعماله الكبرى "الماركسية وقصية القومية والاستعمار " Marxism and the National and Colonial (۱۹۱۲), "مشكلات اللينينيـــة" Problems of Leninism), "مشكلات اللينينيــة "عـن الـديالكتيك والماديــة التاريخيــة" On Dialectics and Historical Materialism (١٩٣٨), و"المشكلات الاقتىصادية للأشتراكية في الاتصاد السو ڤبنتي "Economic Problems of Socialism in the USSR السوڤبنتي "Economic Problems of Socialism in the USSR السوڤبنتي

#### Strauss, Leo

ليو شتراوس (۱۸۹۹ - ۱۹۸۳)

نشأ فيما يصفه بأنه "بيت يهودى محافظ – أو بالأحرى أرثوذوكسى – في إحدى المقاطعات الريفية في ألمانيا". حصل على الدكتوراه من جامعة هامبورج في المهانيا في ١٩٣٨ هربًا من نظام النازى مهاجرًا إلى الولايات المتحدة حيث قام بتدريس العلوم السياسية والفلسفة بالمدرسة الجديدة للأبحاث الاجتماعية. انتقل إلى جامعة شيكاغو في ١٩٤٩، مساعدًا لروبرت مينارد هتشينز Robert انتقل إلى جامعة شيكاغو في الاعدريس، وبعد تقاعده من الجامعة في ١٩٦٨ عمل بالتدريس بجامعتى كاليفورنيا وميريلاند حيث بقى في الأخيرة حتى وفاته. كان مدرسًا ومحاضرًا موهوبًا ذا تأثير كبير في مفكرين مثل والتر بيرنز إيست Walter Berns ودون بورتر إيست John Porter East و ويامور كندال الاساسور الإبرنية والمارى في الأبير كبير في المؤلور كندال الساسور كالهورية والمارية والمارة و

# Sturzo, Luigi

لویچی ستسرزو (۱۸۷۱ – ۱۹۵۹)

كان قسًا كرس نفسه للقضايا الاجتماعية بعد صدور المرسوم البابوى العام (١٨٩١) واندلاع أعمال الشغب بين الفلاحين وعمال مناجم الكبريت في منطقته المحلية صقلية. شارك منذ الصغر في المنظمات الكاثوليكية ذات الأصل الديمقراطي المسيحي (جمعيات الفلاحين والبنوك الزراعية والتعاونيات)، كما كان عمدة لبلاته الأصلية كالتاجينور من ١٩٠٥ إلى ١٩٠٠ أسس الحزب الشعبي الإيطالي في ١٩١٩ ليكون حزبًا غير عقائدي للكاثوليك,

وظل رئيسًا له حتى ١٩٢٣ عندما أرغمه الفاتيكان على الاستقالة نتيجة معارضته لموسوليني. أدت معاداته للفاشية إلى نفيه فيما بين ١٩٢٥ و ١٩٤٦، إلى لندن أو لا ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وعندما عاد إلى إيطاليا استأنف نسشاطاته السياسية لكن خارج الحزب الديمقراطي الاشتراكي. قام في ١٩٥٢ بمحاولة فاشلة لتكوين تحالف "يمين – وسط" أثناء انتخابات المجلس في روما.

#### Sun Yat-Sen

صن یات سن (۱۸۲۱ – ۱۹۲۵)

ولد بالصين وقاد ثورة ١٩١١ التي أطاحت بأسرة "كينج" Qing المالكية وأعلن الجمهورية. كان شديد الوطنية، ما جعله يحاول توحيد الشعب الصيني الذي قال عنه ذات مرة إنه "مسطح من الرمال الرخوة"، ليكون شعبًا قادرًا على الصمود أمام القوى الأوروبية التي كثيرًا ما حاولت امتلاك بلاده. أكد في كتاباته "المبادئ الثلاث للشعب" وهي الوطنية والديمقر اطية والاشتراكية (التي استبدلها مؤخرًا بمبدأ "الحياة للجميع" غير الأيديولوچي تحت تأثير شانج كاي شيك -Chiang Kai الشيوعيين يرونه من أهم مؤسسي الصين الحديثة.

## Tagore, Rabindranath

رابیندرانات طاغور (۱۸۲۱ - ۱۹۶۱)

من مواليد كالكوتا بالهند. درس القانون بإنجلترا وأدار ممتلكات أسرته لنحو عقدين من الزمان. أسس في ١٩٠١ مدرسة شانتينيكتان Shantiniketan التي

كانت تجمع ما بين التقاليد الثقافية الهندية والشرقية والغربية ثم أضاف إليها فيما بعد جامعة فيشوا باهاراتي Vishwa Bharati. كان شاعرًا وروائيًا وفنانا وموسيقيًا موهوبًا وكان له أثر عظيم في الأدب الهندي. حصل على جائزة نوبل في الأدب عام ١٩١٣ وكان أول آسيوي يحظي بمثل هذا التكريم. جمع في أعماله الأدبية والفلسفية بين النظرة الجمالية والروحية والحساسية للبيئة. وهو الساعر الذي سطر كلمات النشيدين الوطنيين لكل من الهند وبنجلادش.

# Tawney, Richard Henry

ریتشارد هنری تاونی (۱۸۸۰ - ۱۹۲۲)

منظر اجتماعى ومؤرخ واشتراكى بريطانى. درس الكلاسيكيات بأكسفورد وأصبح زميلا في "باليول". نُشرت له كتابات في التاريخ الاقتصادى والزراعي الحديث وكان في الوقت نفسه ناشطًا في مجال الإصلاح الاجتماعي وخاصة تعليم العمال الكبار. عمل في لجنة صناعات الفحم (١٩١٩) ومن خلالها فهم وطور نظرة الاتحاد التجارى، ثم انخرط في سياسات حزب العمال. تميزت اشتراكيته بالطابع الأخلاقي والمسيحي حيث ركز على مشكلات عدم المساواة الاجتماعية والمادية في أعمال مميزة مثل "المجتمع الاستحوازي" The Acquisitive والمادية في أعمال مميزة مثل "المجتمع الاستحوازي" ١٩٣١) Society و "المساواة" لإعمال المور أفكاره من خلال الكتابات الكثيرة للصحافة التقدمية. أشهر دراساته التاريخية "الدين وصعود الرأسمالية" Religion and the Rise of Capitalism (١٩٢١).

Taylor, Charles

تشارلز تیلور (۱۹۳۱ – )

من مواليد مونتريال. درس بجامعتى ماكچيل وأكسفورد وظل يتنقل بينهما طيلة حياته المهنية. انعكس اهتمامه بفلسفة العلوم الاجتماعية في عملية "تفسير وعليوم السبوك" The Explanation of Behaviour (١٩٧١) و "التفسير وعليوم الإنسان" Interpretation and the Sciences of Man عن التفسير التأويلي في مقابل التفسير السببي للفعل الإنساني ووضع بعض الأسس للفلسفة السياسية المجتمعية. في الستينيات سعى ليكون له مستقبل سياسيي نيشط فانضم إلى "الحزب الديمقراطي الجديد" اليساري في كندا، وحاول أربع مسرات فأنضم إلى "الحزب الديمقراطي الجديد" اليساري في كندا، وحاول أربع مسرات دخول الانتخابات الفيدر الية فيما بين ١٩٦٦ و ١٩٦٨ لكنه فشل. كان مفكرًا موثرًا في النقاشات التي دارت بخصوص كويبيك Quebec ومستقبل الدستور في كنيدا. من أعماله الفلسفية الأخيرة "هيجل" Hegel (١٩٧٥) و "مصادر النات الغربي الحديث عن النفس و الأخلاقيات المرتبطة بها.

#### Titmuss, Rihard Morris

ریتشارد موریس تیتموس (۱۹۰۷ – ۱۹۷۳)

منظر اجتماعى وسياسى بريطانى. عمل فى بداية حياته فى شركة تامين Poverty and واهتم بإحصاءات السكان ونشر كتاب "الفقر والسكان" ۱۹۳۸ فى ۱۹۳۸ فى ۱۹۳۸ فى ۱۹۳۸ فى ۱۹۳۸ فى ۱۹۳۸ فى كتاب المشكلات السياسة الاجتماعية "Problems of Social Policy" مشكلات السياسة الاجتماعية، عين رئيسنا للدائرة الاجتماعية (۱۹۵۰). رغم أنه لم يكن لديه مؤهلات أكاديمية، عين رئيسنا للدائرة الاجتماعية بدءًا من ۱۹۵۰. أسهمت كتاباته التالية فى نظرية دولة الرفاهة وتطبيقاتها كما

أسهمت في الفكر الديمقراطي الاجتماعي البريطاني وخاصة دعوته إلى الإيثار وحرية الاختيار بالإضافة إلى المسئوليات الجماعية. ظهرت تلك الافكار في كتابه "علاقة الهبة: من دماء البشر إلى السياسة الاجتماعية" The Gift (١٩٧٠) Relationship; from Human Blood to Social Policy

Tolstoy (or Tolstoi), Count Leo (or LEV)
(۱۹۱۰ – ۱۸۲۸) الكونت ليو تولستوى

روائى روسى تحول إلى الكتابة الأخلاقية وأصبح أكثر كتاب العالم السلامبين تأثيرًا في أواخر القرن التاسع عشر. كان شابًا أرستقراطيًا عابثًا شم أصبح ضابطًا بالجيش وخدم في "سيباستبول" أثناء حرب القرم وتحول إلى War and "وائى كبير اشتهر شهرة واسعة بفضل رائعتيه "الحرب والسلام" Peace و "أنا كاريننا" Anna Karenina. تبنى في أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر وجهة نظر كمالية Perfectionist عن المسيحية تتضمن الدفاع عن السلامية التي لا تُعمل القوة، كما هو واضح في كتابه "معتقداتي" The Kingdom of God Is Within You.

Toniolo, Giuseppe

چيوسيپى تونيولو (١٨٤٥ - ١٩١٨)

ولد وتربى في أسرة من الليبراليين المعتدلين لكن في بيئة شديدة التدين. درس وقام بالتدريس في جامعة "بادوا". كان أستاذًا للاقتصاد بالجامعة فيما بين ١٨٧٩ و١٩١٧ وبالتالي فهو من أشد المفكرين تأثيرًا في الحركة الكاثوليكية الإيطالية في مطلع القرن. أسس الاتحاد الكاثوليكي في ١٨٨٩ وفي ١٩٠٦ أصبح رئيسًا للاتحاد الشعبي الذي كان نواة لحزب كاثوليكي. بسبب اهتمامه الكبير بالأنشطة الاجتماعية والدراسية، وليس بالأنشطة السياسية المباشرة، كان لديه

اهتمام كبير بعلم الاجتماع. كانت الجمعية الدولية للعلوم الاجتماعية التي أنشئت في المعتماع أحد أهم مصادر علم الاجتماع المستوحي من الكاثوليكية.

## Treitschke, Heinrich Von

هينرش قون تريتشكيه (١٨٣٤ - ١٨٩٦)

مؤرخ ألماني ورئيس تحرير الكتاب السنوى البروسي والاقتصاد ببون ولا في "درسدن" ودرس التاريخ والقانون الدستورى والاقتصاد ببون وليبزيج وتوبنجن وهايدلبرج. عمل بالتدريس فيما بين ١٨٥٩ و ١٨٦٣ في جامعة ليبزيج ثم فرايبرج وعين أستاذ كرسي بجامعة كيل في ١٨٦٦ ثم انتقل إلى كرسي اخر في هايدلبرج بعد ذلك بعام واحد، ثم إلى برلين في ١٨٧٣ حيث خلف ليوپولد قون رانكه Leopold von Ranke في ١٨٧٨كمورخ رسمي لدولة بروسيا. وفي أعماله التاريخية والسياسية (كان عضوًا في Reichstag من ١٨٧١ السي معاديًا قوميًا عماله التاريخية والسياسية ليبراليًا في يوم من الأيام – موقفًا ألمانيًا قوميًا معاديًا للاشتراكية. على عكس الأسلوب الليبرالي البريطاني حيث يتم فهم الليبرالية باعتبارها تحررًا من سلطة الدولة فإن ترتشكيه قد وضع فكرة ألمانية عن الحرية داخل الدولة. في سبعينيات القرن التاسع عشر وثمانينياته أصبح نصيرًا للإمريالية الألمانية وأثارت كلماته المعادية للسامية مثل "اليهود هم حظنا العاثر" نقاشات حادة. أهم أعماله مؤلف ضخم من خمسة مجلدات عن تاريخ ألمانيا في القرن التاسع عشر.

#### Trotsky, Leon (Lev Davidovich Bronstein)

ليون تروتسكى (ليف ديڤيدوڤتش برونشتاين) (١٨٧٩ - ١٩٤٠)

من مواليد أوكرانيا لأبوين يهوديين ثريين. أصبح ديمقراطيًا اشتراكيًا ثوريًا في الثامنة عشرة متخذًا اسم تروتسكي كاسم شهرة له. بعد ذلك بعامين وفي ١٨٩٨

تم القاء القبض عليه وأرسل إلى سيبريا، وفي ١٩٠٢ هرب إلى لندن حيث التقــى لينين، وبعدها بثلاث سنوات عاد إلى روسيا. كان له دور مشهود في ثورة ٩٠٥ التي تم إحباطها. تم إلقاء القبض عليه مرة أخرى لكنه هرب في ١٩٠٧ إلى أوروبا حيث عاش عشر سنوات في المنفى ككاتب ومنظر تورى. عندما خلع الإمبراطور في ١٩١٧ عاد إلى روسيا ليساعد البولشڤيك في السيطرة على الدولـــة في ثورة نوفمبر. أثناء الثورة المضادة "البيضاء" (١٩١٨ - ١٩٢٠) نظم وقاد الجيش "الأحمر". كان مفكرًا وخطيبًا فذًا وبالتالي أثار غضب ستالين - غريمــه الأساسي الذي خلف لينين. كاد له ستالين وتسبب في إقصائه عن الحزب الشيوعي في ١٩٢٧ ثم نفى إلى آسيا الوسطى السوڤيتية ومنها هرب ليعيش في تركيا والنرويج والمكسيك. كان تروتسكي مناديًّا باليسارية الشديدة وبـــ "الثورة الدائمة" -التي تعارض برنامج ستالين "للاشتراكية في دولة واحدة"؛ ومن ثم كان ناقدًا لاذعًا لستالين حتى إنه اتهمه بـ "خيانـة" الثـورة الروسـية والانحـراف عـن مـسار ماركس/لينين. اغتيل بوحشية في المكسيك في ١٩٤٠ على يد أحد عملاء ستالين السريين. من أهم أعماله "مهامنا السياسية" Our Political Tasks "تُورِننا" Our Revolution) "الإرهاب والسنيوعية" Terrorism and Permanent "الثورة الدائمة" (١٩٢٤) Lenin "لينين" (١٩٢٤) Communism History of the Russian "تاريخ التورة الروسية" (۱۹۳۰) Revolution The Revolution Betrayed "خيانة الثورة" (١٩٣٣ – ١٩٣١) Revolution (۱۹۳۷) و "حياتي" (۱۹۲۹) (۱۹۲۹)

# Tzara, Tristan

تریستان تزارا (۱۸۹۶ – ۱۹۹۳)

من مواليد "موينستى" برومانيا. كان هو المحرك الأساسى لحركة "دادا" العدمية العنيفة التي ظهرت في زيوريخ أثناء الحرب العالمية الأولى. نقل مسرحه

إلى باريس في ١٩٢٠ حيث نافس سوريالية أندريه بريتون ١٩٢٥ على ريادة الحركات الطليعية ثم أصبح هو نفسه سورياليًا في ١٩٢٩. بالإضافة إلى البيانات الكثيرة التي كتبها لحركة دادا، كتب الشعر وكان من أهم ما نشر "خمس وعسشرون قصيدة" poèmes (١٩١٨) و "شيبه رجل" L'homme وعسشرون قصيدة" approximatif (١٩٣٠). كان ممن عملوا على التوفيق والربط بين السوريالية والحزب الشيوعي الفرنسي الذي انضم إليه في ١٩٣٦. بعد الحرب كتب المزيد من الدواوين الشعرية. دفن بالقرب من بودلير Baudelaire في باريس.

# Voegelin, Eric

إيريك ڤوجلين (١٩٠١ – ١٩٨٥)

من مواليد كولون وتعلم بڤيينا ثم هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيما بين ١٩٣٨ وهناك قضى معظم حياته. عاد إلى ميونخ كأستاذ للعلوم السياسية فيما بين ١٩٥٨ و ١٩٦٦. رغم أنه اعتمد على الفكر الميتافيزيقى والظاهراتى الأكثر تأثيرًا في أوروبا أكثر منه في الحياة الفكرية الأنجلو أمريكية, فإن تأثيره على مجموعة مختارة من الدارسين الأمريكيين (من بينهم فرانك ماير Frank Meyer وإيليس ساندوز -Ellis Sandoz) كان كبيرًا. أما نقاده – على النقيض – فيرون أن محاولته لتقليم العقلية الأيديولوجية للعالم الغربي الحديث باعتبارها شكلا علمانيًا من الهرطقة الروحية التي سادت الحياة في الغرب في القرون الأولى من ظهور المسيحية، يرون أنها – في أفضل الأحوال شديدة التبسيط، أو في أسوأ الأحوال غير قابلة للتصديق كلية. لكن ذلك كله يأتي بمثابة اعتراف بمدى عمق در اساته الفلسفية والتاريخية. توفي في ستانفورد بكاليفورنيا عام ١٩٨٥.

#### Wallas, Graham

جراهام والاس (۱۸۵۸ - ۱۹۳۲)

ولد لأسرة متدينة من دورام Durham بإنجلترا وكان شخــصية أكاديميـــة نابغة. عرف بدر اساته السيكولوچية للسياسة. درس في أكسفورد وتأثر بجون راسكين John Ruskin وانجذب إلى الاشتراكية الفابية وكان عضوا بقيادة الفابيين من ١٨٨٦ إلى ١٩٠٤. عمل مدرسًا بمدرسة لندن للاقتصاد وأصبح أول أستاذ للعلوم السياسية بها في ١٩١٤. جاء أكبر أعماله "الطبيعة الإنسانية في السياسة "Human Nature in Politics) بالواقعية العلمية والسياسية إلى أنظار الديمقر اطية الصناعية. اعتمد فكره على الفيلسوف السير اجماتي الأمريكي وليام چيمس William James لكي ينقد العقلانية الرياضية لدى المفكرين السياسيين في القرن التاسع عشر وخاصة چيرمي بنتام Jeremy Bentham ولكي يحول الانتباه إلى العناصر غير العقلانية وغير الإدراكية في السياسة. أصبح هذا العمل بيانًا لعلماء السياسة الأمريكيين مثل تشارلز مريام Charles Merriam الذي كان يتطلع إلى علم سياسي "سلوكي" كما كان يتطلع إليه أيضًا منتقدو المبادئ الكلاسيكية للمواطنة الديمقر اطية شأن تلميذه والتر ليبمان Walter Lippmann. حساول فسى عمسله التالي "المجتمع العظيم "The Great Society) استعادة العقلانية لتساعد في إعادة تنظيم المجتمع. أسهمت أفكاره وآراؤه عن النظم السياسية الكائنة والممكنة في حياته السياسية، وخاصة مجلس مدينة اندن ومجلس مدرسة لندن.

# Walzer, Michael

مايكل قالتسر (١٩٣٥ - )

درس بجامعتى برانديز وهارفارد وعمل بالسلك الأكاديمى فى برينسستون وهارفارد قبل أن يصبح أستاذًا للمواد الحكومية بمعهد الدراسات المتقدمة ببرينستون. انشغل سياسيًّا بحركات اليسار طيلة حياته وخاصة حركات الحقوق

المدنية والحركات المناهضة للحرب في الستينيات وحركة السلام الإسرائيلية السالوم أخشاف". محرر بالمجلة الاشتراكية الديمقراطية "المنشق" Dissent التسي شارك فيها منذ الستينيات. أشهر كتبه "الحروب العادلة وغير العادلة" Just and (١٩٨٣) Spheres of Justice (١٩٨٣) و"مجالات العدالية" العدالية العدالية العدالية باعتبارها مجموعة من المبادئ المتسقة. تعميق في هذه الموضوعات في أعماله الأخيرة بالإضافة إلى اهتمامه المتسامي بتساريخ الفكر السياسي اليهودي.

#### Webb, Beatrice

بياتريس ويب (١٨٥٨ - ١٩٤٣)

مصلحة اجتماعية وناشطة سياسية تأثرت بهربرت سينسس Joseph Chamberlain وچوزيف تشامبرلين Joseph Chamberlain وساعدت تشارلز بوث Charles Booth في أبحاثه عن الظروف المعيشية بلندن، وألفت كتابًا عن الحركة التعاونية في ١٨٩١، تزوجت سيدني ويب Sidney Webb في ١٨٩١ وعكفا على سلسلة من المشاريع التعاونية استمرت طيلة حياتهما. كانت مذكراتها اليومية تسجيلا فريدًا للأحداث كما أعطت انطباعًا مهمًّا عن شخصيتها وحياتها. عينت في ١٩٠٥ في اللجنة الملكية لقانون الفقراء وخلصت إلى تقرير عن الأقليات بصحبة زوجها، كان حجر الأساس للإصلاح الاجتماعي العملي المستند إلى تحديد تصنيفات الفقر والعوز. عملت عضوًا بالعديد من لجان إعادة البناء والتخطيط بعد الحرب.

# Webb, Sidney James

سیدنی چیمس ویب (۱۸۵۹ – ۱۹۴۷)

سياسى ومصلح اجتماعى، عمل موظفًا حكوميًّا بالأساس شم أصبح في ١٨٨٥ رائدًا للجمعية الفابية وشارك في الكتاب السشهير "المقالات الفابية عن

الاشتراكية السياسية لها التى حولت الآراء السياسية لدى البريطانيين. استطاع ويب أن يحول الاشتراكية البريطانية إلى حركة سياسية تدريجية وفاعلة وجماعية واسعة الانتشار. عمل نائبًا بالبرلمان من ١٨٩٦ إلى ١٩١٠ وكان ناشطًا في نشر المذهب التقدمي في لندن، له كتب تاريخية مهمة عن الاتحاد التجاري والحكومة المحلية بمشاركة فكرية رائعة مع زوجته بياتريس، كما أنشأ جريدة "رجل الدولة الجديد" والدستور الجديد لحزب العالمية الأولى في تخطيط السياسة والدستور الجديد لحزب العمل، كما عمل نائبًا برلمانيًّا لحزب العمل وفي حكومات الحزب.

# Weber, Max (Karl Emil Maximilian) ماکس فیبر (۱۹۲۰ – ۱۸۶۱)

من مواليد إيرفورت بألمانيا لأسرة برجوازية ناشطة سياسيًا. أحد مؤسسى علم الاجتماع حيث أكد دور الأفكار وصدام القيم في وجود العقلانية الحديثة. كان ألمانيًا وطنيًا شديد الحماسة رغم أنه كان ليبراليًّا في الوقت نفسه. بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى دافع بضراوة عن جمهورية فيمر الوليدة. درس التجارة الإيطالية والتاريخ الزراعي الروماني ودلالاته القانونية كما درس الزراعة بشرق بروسيا، وقام بالتدريس في جامعات فرايبورج وهيدلبرج وبعد إجازة مرضية دامت خمسة عشر عامًا عمل بالتدريس في فيينا. دفع قدمًا بالدلالات الثقافية التغير الاقتصادي وكذلك بعلم اجتماع الديانات العالمية، ودمج هذه الدراسات كلها في بحثه المهم عن تأثير القيم الأخلاقية البروتستانتية في ظهور الرأسمالية. رغم أنسه كان يفصل بين عمله الأكاديمي وآرائه وقيمه السياسية, كان بمثابة صوت كاريزمي في الحياة السياسية الألمانية ومازالت أفكاره عن الليبرالية المضللة تؤخذ بعبن الاعتبار.

## Wigforss, Ernst

إرنست فيجفورس (١٨٨١ - ١٩٧٧)

سياسي سويدي ومنظر رفاهي وعالم لغة. درس اللهجات السويدية وعمل محاضرًا بجامعة "لند" Lund في الفترة من ١٩١٣ حتى ١٩١٨. انتخب في الفترة الماليمان وظل عضوًا به حتى ١٩٥٣. تقلد منصب وزير المالية في الفترة ١٩١٥ بالبرلمان وظل عضوًا به حتى ١٩٥٣. تأثر بالكينزية في آرائه عن البطالة. وظل طيلة حياته زعيمًا للديمقر اطبين الاشتراكيين ومنظمًا كبيرًا لدولة الرفاهة السويدية وسياساتها الاقتصادية. واءم في كتاباته بين الماركسية والظروف القائمة في السويد حيث اندفع تجاه المنهج التدريجي، كما استلهم الفكر الاشتراكي البريطاني في مطلع القرن العشرين وجمع بينه وبين العدالة الاجتماعية والحرية.

#### Wilson, Thomas Woodrow

توماس وودرو ویلسون (۱۸۵۶ – ۱۹۲۶)

مصلح ليبرالى ومناد بالعالمية. كان الرئيس الثامن والعشرين للولايات المتحدة الأمريكية في ١٩١٣. كان تأثيره على العلاقات العالمية إيحائيًا أكثر منه فعالا. فشل في إبعاد أمريكا عن الحرب أو استجلاب سلام بدون نصصر أو تامين مشاركة أمريكا في عصبة الأمم، الأمر الذي أقام عليه خططه من أجل نظام عالمي جديد. لكن خطته التي حدد فيها أربعة عشر نقطة لإقامة سلام عادل ودائم قبلتها كل الأطراف كأساس لمؤتمر فرساى للسلام، كما وضع أفكارًا عن الديمقراطية وحق نقرير المصير والأمن الجماعي على رأس القائمة العالمية الليبرالية – وبقيت كذلك.

# معجم المصطلحات والعبارات والكلمات والاختصارات

# (كما هي مستخدمة طبقا للسياق)

-A-

Absolutism

Althusserians

Independence

American Declaration of

Altruism

| Absolutism                        | النزعة الاستبدادية                |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Absolutist rule                   | حكم مطلق                          |
| Abundance                         | ،<br>وفرة                         |
| Accountability                    | مسئولية (بمعنى الخضوع للحساب أو   |
|                                   | المساءلة)                         |
| Acculturation                     | تثاقف                             |
| Accumulation of Capital           | تكدس (تراكم) رأس المال            |
| Achilles heel of World Capitalism | نقطة الضعف في الرأسمالية العالمية |
| Achronic                          | لا زمنی                           |
| Activism                          | مذهب الفعالية                     |
| Adventures of the dialectic       | مخاطر الديالكتيك                  |
| Aesthetic                         | جمالی                             |
| Aestheticism                      | الجمالية                          |
| Agnosticism                       | <br>الغنوسطية                     |
| Agrarian question                 | المسألة الزراعية                  |
| Agrarianism                       | حركة الإصلاح الزراعي              |
| Alienation                        | الاغندان                          |

الاغتراب

الإيثار

مؤيدو أفكار ألتوسير

إعلان الاستقلال الأمريكي

| Anachronism                 |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
|                             | مفارقة تاريخية                  |
| Analytical mind             | عقل تحليلي                      |
| Analytical philosophy       | الفاسفة التحليلية               |
| Anarchy                     | الفوضوية                        |
| Ancien Régime               | النظام القديم (المقصود النظام   |
|                             | الاجتماعي والسياسي الفرنسسي قبل |
|                             | ثورة ۱۷۸۹)                      |
| Anglophone                  | ناطق بالإنجليزية                |
| Animism                     | النزعة الحيوية                  |
| Anomie                      | لامعيارية (خروج عن القياس)      |
| Antagonistic contradictions | تناقضات عدائية                  |
| Anthropocentrism            | المركزية الأنثروبولوچية         |
| Anthropology                | أنثرو پولوچيا                   |
| Antifoundationalism         | معاداة التأسيسية                |
| Antihumanist                | مضاد للنزعة الإنسانية           |
| Antiparliamentarian         | معاد للنظام البرلماني           |
| Antirepresntationalism      | النزعة المعادية لتمثيل الواقع   |
| Anti-Semitism               | اللاسامية – (معاداة السامية)    |
| Apartheid                   | سياسة التمييز العنصرى           |
| Apocalypse                  | نهاية الزمان                    |
| Apolitical                  | غیر سیاسی                       |
| Apostasy                    | الارتداد عن عقيدة أو دين        |
| Appeasement                 | تهدئة – (ترضية)                 |
| Archetype                   | نموذج أصلى                      |

Arian Race نجنس الآري Aristocracy الأرستقر اطية Asceticism ز هد Association of ideas تاعى المعانى Assyrian الأشوري (واحد الأشوريين) Asymmetry لاتماثل Atomism المذهب الذرى Attrition war حرب استنز اف Austerity تقشف Authenticity and contemporaniety الأصالة والمعاصرة Authoritarian سلطوي Authoritarianism النزعة السلطوية Autocracy الأوتوقراطية (حكم الفرد) Autonomy حكم ذاتي - استقلال Avant - garde الطليعة Avant-gardism النزعة الطليعية Axiomatic بدهي - B -Backward متخلف Behavioral Revolution الثورة السلوكية Behaviorism السلوكية Being and Nothingness الوجود والعدم

الانتماء

**Belonging** 

Biocentrism المركزية البيولوجية Biogenetic الوراثة البيولوجية **Biological Diversity** النتوع البيولوجي **Biological Superiority** التفوق البيولوجي Bio-social space الفضياء البيولوجي - الاجتماعي **Bipolarization** Black Power (حركة) القوة السوداء Bloomsbury Group جماعة بلومزبري **Boer War** حر ب البو بر **Bolshevik Revolution** الثورة البولشفية **Bolshevism** البو لشقية Bourgeoisie البرجو ازية Break: (epistemological) قطيعة (معرفية) **Bretton Woods Agreement** اتفاق بربتون وودز Buddhism البو ذية - C -Caesarean قبصري Calvinism الكالقينية Canon التراث المعتمد Capitalism الر أسمالية Cartelization تكتل منتجين أو تجار

دیکار تے

Cartesian

Catholicism الكاثو لبكية Causality السببية -(العلية) Causation تسبب - (سبب) Cause قضية - (سبب) Celtic سلتى (نسبة للسلتيين أو لغتهم) Centralism المر كزية Centripetal tendencies مبول / توجهات نحو المركزية Centrism الوسطية (الحزبية) Centrist وسطي Chaos الشواش (حالة اللا تكون) Chaos theory نظرية الشواش Charisma حاذبية شخصية Charismatic Leader ز عيم (قائد) يحظى بجاذبية جماهيرية Chauvinism الشو فينية Christian Democracy الديمقر اطية المسيحية Chronological مر تب ز منبًا Chronology جدول ترتیب زمنی Citizenship مو اطنة Civic مدینی Civil disobedience عصيان مدني Civil Rights Movement حركة الحقوق المدنية Civil Service الادارة المدنية

| Civility                 | كياسة                         |
|--------------------------|-------------------------------|
| Class consciousness      | وعى طبقى                      |
| Cleansing                | تطهير                         |
| Coalition                | ائتلاف                        |
| Coercion                 | قسر (إكراه)                   |
| Cognitive                | إدر اكبي                      |
| Cold War                 | الحرب الباردة                 |
| Collective Action        | عمل جماعی                     |
| Collective consciousness | الوعى الجمعي                  |
| Collectivism             | الجماعية                      |
| Collectivity             | كون الشيء جمعيًّا             |
| Colonialism              | الاستعمار                     |
| Commercialism            | النزعة التجارية               |
| Commodification          | تسليع                         |
| Common good              | الصالح العام                  |
| Common sense             | الحس الدارج (في كتابة جرامشي) |
| Commonwealth             | الكو منولث                    |
| Communalism              | الكو ميو نية                  |
| Commune                  | کو میو نة                     |
| Communication technology | تكنو لو جيا الاتصال           |
| Communism                | الشيو عية                     |
| Communist Manifesto      | البيان الشيوعي                |
|                          | G 5. C                        |

| Communitarian response     | استجابة مجتمعية                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Communitarianism           | النزعة المجتمعية                   |
| Compartmentalization       | التقسيم إلى أجزاء أو فئات مستقلة   |
| Compensation               | تعویض                              |
| Competitive elite theory   | نغويص . نظيرة النخبة المتنافسة     |
| Competitiveness            | تقافسية                            |
| Compliance                 | ن عان<br>اذعان                     |
| Compulsion                 | إدعا <i>ن</i><br>إكر اه — قسر      |
| Concentration Camps        | إحراء – فسر<br>معسكرات الاعتقال    |
| Concentration of Capital   | معسدرات الاطفال<br>تركيز رأس المال |
| Concept of Deity           | مركبر راس المان<br>مفهوم الألوهية  |
| Conceptual                 | ·                                  |
| Conditionality             | مفاهیمی<br>د با ت                  |
| Confederation              | مشروطية                            |
| Confrontation              | اتحاد كونفدر الى                   |
| Confucianism               | مواجهة                             |
| Consensus liberalism       | الكونفوشيوسية                      |
| Conservatism               | الليبر الية التوافقية              |
| Constituent Assembly       | المحافظة                           |
| Constitution               | مجلس تأسيسى                        |
| Constitutional Constraints | دستور                              |
| Consumer culture           | قيود دستورية<br>·                  |
|                            | الثقافة الاستهلاكية                |

| Consumer goods                 | السلع الاستهلاكية                |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Consumerism                    | النزعة الاستهلاكية               |
| Consumption                    | استهلاك                          |
| Containment                    | احتواء                           |
| Contextualization              | وضع الشيء في سياقه               |
| Contractarian alternative      | بديل تعاقدي                      |
| Contractarianism               | التعاقدية                        |
| Contradictions                 | تناقضات                          |
| Controversy                    | جدال                             |
| Conventionalism                | الاتفاقية                        |
| Copernican                     | كوبرنيكي (دُو علاقة بكوبر نيكوس) |
| Corruption                     | فساد                             |
| Cosmopolitan                   | كوز موپوليتاني                   |
| Cosmopolitanism                | الكوزمو يوليتانية                |
| Counter revolution             | ثورة مضادة                       |
| Cradle to grave security       | تأمين من المهد إلى اللحد (مدى    |
|                                | الحياة)                          |
| Creative evolution             | تطور خلاق                        |
| Credibility                    | مصداقية                          |
| Critique of Dialectical Reason | نقد العقل الجدلي                 |
| Cross-cultural analysis        | تحليل ثقافي مقارن                |
| Cubism                         | التكعببية                        |
|                                |                                  |

Cult of the person عبادة الشخص Cultural diversity التنوع الثقافي Cultural Materialism المادية الثقافية Cultural Revolution الثورة الثقافية Cumulative growth نمو تر اکمی Cynicism الكلبية (استخفاف بالدنيا) Cyrillic سيريلي (نسبة إلى الأبجدية السلافية القديمة التي يقال إن مخترعها هو القديس "سيريل") - D -Dada, Dadism الدادية Darwinism الدار ونبة Das Sein (Being itself) الوجود ذاته De Gaullism الدبجو لية Decentralization اللاتركيزية (إبطال المركزية) Decisionism القطعية (في مسألة خلافية) Declaration اعلان Decline اضمحلال – أفول Decolonization التحرر من الاستعمار Deconstruction التفكيك - النقض Deconstructionism التفكيكية Defeatism الروح الانهزامية

| Defencism                      | الدفاعية                    |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Deference                      | إرجاء                       |
| Degeneration                   | ح إنحلال – تفسخ             |
| Dehumanization                 | التجريد من الصفات الإنسانية |
| Delegitimation                 | نزع الشرعية                 |
| Demagogy                       | الدهماوية                   |
| Demand                         | الطلب                       |
| Democratic centralism          | المركزية الديمقر اطية       |
| Democratize                    | يجعل الشيء ديموقر اطيًّا    |
| Depression                     | كساد                        |
| Der letzte Gott (The Last God) | الإله الأخير                |
| Der Mythus des zwanzigsten     | أسطورة القرن العشرين        |
| Jahrhunderts<br>Deracination   | استئصال                     |
| Deregulation                   | التحرر من القيود            |
| Despotism                      | استبداد – حكم مطلق          |
| Destiny                        | مصير                        |
| Determinism                    | الحتمية                     |
| Deterrence                     | ردع                         |
| Deviationism                   | الانحر افية                 |
| Devolution                     | أيلولة                      |
| Diachronism                    | النتالي في الزمان           |
| Dialectic                      | الجدل - الديالكتيك          |
|                                |                             |

| Dialectic of Enlightenment      | جدل التنوير                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Dialectical materialism         | المادية الجدلية                                     |
| Diaspora                        | الشتات - الدياســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| Dichotomy                       | ثنائية                                              |
| Dictatorship of the Proletariat | ديكتاتورية المبروليتاريا                            |
| Discourse                       | خطاب                                                |
| Discrimination                  | نمييز                                               |
| Disequilibrium                  | فقدان التوازن                                       |
| Disobedience                    | عصيان                                               |
| Displacement                    | إزاحة                                               |
| Dispossession                   | طرد - إقصاء                                         |
| Disruption                      | تمزق                                                |
| Disservice                      | أذِي – إساءة                                        |
| Dissidence                      | انشقاق                                              |
| Distribution                    | توزيع                                               |
| Diversification                 | تتويع                                               |
| Division of Labour              | تقسيم العمل                                         |
| Doctrine                        | مبدأ (عقيدة)                                        |
| Dogma                           | مبدأ صارم                                           |
| Dogmatism                       | جمود فکری / مذہبی                                   |
| Dryfus Affair                   | قضية در ايفوس                                       |
| Dual system Theory              | نظرية النظام المزدوج                                |
| Dynamism                        | دينامية                                             |
|                                 |                                                     |

| Earth Day                | يوم الأرض             |
|--------------------------|-----------------------|
| Eclecticism              | الانتقائية            |
| Ecole Normale Supérieure | مدرسة المعلمين العليا |
| Ecology                  | علم البيئة            |
| Ecocentrism              | مركزية البيئة         |
| Economic chaos           | فوضىي اقتصادية        |
| Economic determinism     | حتمية اقتصادية        |
| Economism                | النزعة الاقتصادية     |
| Écriture Féminine        | كتابة نسوية           |
| Egalitarianism           | المساو اتية           |
| Egoism                   | الأنوية               |
| Electicism               | انتقائية              |
| Elite rivalry            | خصومة النخب           |
| Eliticism                | نخبوية                |
| Elitist                  | نخبو ی                |
| Emancipation of women    | تحرير المرأة          |
| Emancipatory             | تحرری                 |
| Emotional Manipulation   | تلاعب بالعواطف        |
| Emotionalism             | العاطفية              |
| Empathy                  | التماهي               |
| Empirical research       | بحث تجريبي            |

| Empiricism              | التجريبية      |
|-------------------------|----------------|
| Empowerment             | تمكين          |
| Encounter               | مو اجهة        |
| Endgültige Austösung    | الحل النهائي   |
| Environmental movements | حركات البيئة   |
| Episteme                | معرفة          |
| Epistemic revelations   | علاقات معرفية  |
| Epistemes               | نظام الأشياء   |
| Epistemological break   | قطيعة معرفية   |
| Epistemology            | نظرية المعرفة  |
| Equalitarianism         | المساو اتية    |
| Equality                | مساو اة        |
| Equity                  | إنصاف          |
| Eros and civilization   | الجنس والحضارة |
| Essence                 | جو هر          |
| Essentialism            | الجو هر انية   |
| Ethical values          | قيم أخلاقية    |
| Ethics                  | أخلاقيات       |
| Ethnic cleansing        | تطهير عرقى     |
| Ethnicity               | العرقية        |
| Ethnic values           | قيم عرقية      |
| Ethnic violence         | عنف عرقي       |
|                         |                |

| Ethnocentricity              | مركزية عرقية              |
|------------------------------|---------------------------|
| Ethnology                    | الإثنولوچيا (علم الأعراق) |
| Ethos                        | روح الجماعة               |
| Eugenics                     | اليوچينيا (علم النسل)     |
| European Common Market       | السوق الأوروبية المشتركة  |
| European community           | الاتحاد الأوروبي          |
| European Romanticism         | الرومانتيكية الأوروبية    |
| Evolution                    | تطور                      |
| Evolutionary socialism       | الاشتراكية التطورية       |
| Evolutionism                 | النطورية                  |
| Exceptionalism               | استثنائية                 |
| Exclusion                    | إقصاء                     |
| Exclusionism                 | الحصرية                   |
| Exclusive                    | حصري                      |
| Exile                        | منفى                      |
| Existence                    | الوجود                    |
| Existentialism               | الوجودية                  |
| Existentialist phenomenology | الظاهرات الوجودية         |
| Expasionism                  | التوسعية                  |
| Expenditure                  | إنفاق                     |
| Experiential                 | َ<br>تجریبی               |
| Experimentalism              | التجريبية                 |
|                              |                           |

| Exploitation        | الاستغلال         |
|---------------------|-------------------|
| Ex post facto       | ارتجاعي           |
| Expressionism       | التعبيرية         |
| Expropriation       | تجريد من الملكية  |
| Expulsion           | طرد               |
| Extermination       | إفناء             |
| Extermination Camps | معسكر ات الإبادة  |
| Exterminism         | نزعة الإبادة      |
| Extremism           | التطرف            |
| - F -               | -                 |
| Fabism              | الفابية           |
| False consciousness | <br>وعي زائف      |
| Fanaticism          | تعصب              |
| Fascism             | الفاشية           |
| Fascist dynamism    | الدينامية الفاشية |
| Fate                | المصبر            |
| Federalism          | الفيدر الية       |
| Feminism            | النسوية           |
| Feudalism           | الإقطاع           |
| Fictionalism        | فلسفة الوهم       |
| Formalism           | الشكلية           |
| Foundationalism     | النز عة التأسيسية |
|                     |                   |

| Fragmentation                | تشظى                                  |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Francophone                  | ناطق بالفرنسية                        |
| Frankfurt School             | مدرسة فرانكفورت                       |
| Free market                  | السوق الحرة                           |
| Freedom of association       | حرية التجمع                           |
| Freiburg School              | مدرسة فرايبورج                        |
| Freudianism                  | الفرويدية                             |
| Führerprinzip                | مبدأ القيادة                          |
| Functionalism                | الوظيفية                              |
| Fundamentalism               | الأصولية                              |
| Futurism                     | المستقبلية                            |
| - G -                        |                                       |
| Gang of Four                 | عصابة الأربعة                         |
| Gap                          | فجوة                                  |
| Gaullist Party               | حزب دیجولی                            |
| Geistesgeschichte            | تاريخ الفكر                           |
| Geisteswissenschaften        | العلوم الأخلاقية                      |
| Gemeinnutz geht vor Eigenutz | الاحتياج العام قبل الاحتياجات الفردية |
| Gemeinschaft                 |                                       |
| Остеньскијі                  |                                       |
| Genealogy                    | علم الأنساب                           |
| ·                            | علم الأنساب<br>إضراب عام              |
| Genealogy                    | <b>,</b>                              |

Genocide ابادة جماعية انجيو بوليتيكا (علم السياسة Geopolitics الجغر افية) German Greens الخضر الألمان الحيز ب الديمقر اطي الاشتراكي German Social Democratic Party (SPD) الألماني Globalization العو لمة Gold Standard قاعدة الذهب Grammatology علم الكتابة Grand narratives الأنساق الفكرية الكبرى Grand Schemata المخطط الكبير Great Depression الكساد العظيم Great Leap Forward الوثبة الكبرى للأمام **Guarantor State** دولة مانحة Guardianship of the Jurist و لابة الفقيه Guerilla warfare حرب عصابات - H -Hapsburg Empire امبر اطورية هابسبورج Hedonism مذهب المتعة Hegelianism الهيحلية Hegemony هيمنة

535

الهر منبو طيقا

Hermeneutics

Hinduism الهندوسية الحتمية التاريخية Historical inevitability Historical materialism المادية التاريخية التار بخانية Historicism التاريخية Historicity تقاليد تدوين التاريخ Historiographical conventions امير اطورية هو هنز لرن Hohenzollern Empire الكلية Holism المحرقة (الهولوكوست) Holocaust الانسان يوصفه نوعًا بيولوحيًّا Homo sapines تجانس Homogeny الحالة الانسانية Human condition الهندسة البشرية Human engineering الحاجات الانسانية Human needs Humanism الفلسفة الإنسانية العلوم الإنسانية Humanities الإنسانية Humanity Humankind الجنس البشري هجنة Hybrid Hybridization تهجين الإغراق في الواقعية Hyperfactualism

| - <i>I</i> -              |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Ideal                     | مثالي              |
| Idealism                  | المذهب المثالي     |
| Identification            | ن <i>ط</i> ابق     |
| Identity                  | هوية               |
| Identity crisis           | أزمة هوية          |
| Ideological               | أيديو لو چـــى     |
| Ideological bias          | انحياز أيديولوچىي  |
| Ideological indeterminism | لاحتمية أيديولوچية |
| Ideological vacuum        | فراغ أيديولوچى     |
| Imagism                   | الصورية            |
| Immanentism               | الحلولية           |
| Immigration               | هجرة               |
| Impartiality              | نزاهة              |
| Imperial                  | إمبر اطوري         |
| Imperialism               | الإمبريالية        |
| Impressionism             | الانطباعية         |
| Inclusion                 | تضمين              |
| Income                    | دخل                |
| Independence              | استقلال            |
| Indeterminism             | اللاحتمية          |
| Indigenous peoples        | الشعوب الأصلية     |

| Individualism          | الفردانية           |
|------------------------|---------------------|
| Individuality          | الفردية             |
| Industrial Revolution  | الثورة الصناعية     |
| Industrialization      | الصناعية            |
| Inequality             | تفاوت – لاتساو      |
| Inequity               | جور – لا إنصاف      |
| Inevitability          | حتمية               |
| Inferiority            | الدونية             |
| Inflation              | التضحم المالي       |
| Informatics            | المعلوماتية         |
| Information Age        | عصر المعلومات       |
| Information Society    | مجتمع المعلومات     |
| Information Technology | تكنولوچيا المعلومات |
| Infrastructure         | بنية تحتية          |
| Institution            | مؤسسة               |
| Institutionalism       | المؤسساتية          |
| Institutionalize       | يجعله مؤسسيًّا      |
| Instrumentalism        | الوسائلية           |
| Insufficiency          | عدم كفاية           |
| Insurance              | تأمين               |
| Intellectuals          | المفكرون – المثقفون |
| Intelligentsia         | أهل الفكر           |

Intentionality القصدية Interdependence اعتماد متبادل International دو لے International Court of Justice محكمة العدل الدولية Internationalism الدو لية Internationalize يدو ل Interventionism سباسة التدخل Intuitionism الحدسية Iron curtain الستار الحديدي Irrationalism اللاعقلانية Irrationality of the mob لاعقلانبة الدهماء Islamize يؤسلم Isolationism الانعز البة

- J -

#### Jacobian Terror

JudaismاليهوديةJurisdictionالاختصاص القضائىJust wagesالأجور العادلةنظرية الحرب العادلةالعادلة

Kantianism الكانطية (فلسفة كانط) الكينزية (أفكار ومبادئ كينز) Keynesianism Kinship relations علاقات القريي تقافة Kultur النزاع الثقافي بين الحكومة المدنية Kultur kampf و السلطة الدينية - L -Labour Force قوة العمل La condition postmodern حالة ما بعد الحداثة La Nouvelle Critique النقد الجدبد Labour Party حزب العمال Laissez-Faire سياسة عدم التدخل Land reform الإصلاح الزراعي Landlord مالك الأرض عصبة الأمم League of Nations Left اليسار Leftism اليسارية Leftist شخص بساري Legacy ار ث التقيد بالقانون أو الشرع Legalism

القو انين الفاشية المتطرفة

Leggi Fascistissime (Ultra Fascist

Laws) Legislation التشريع Legitimacy شرعية Leninism اللبنينة Les Temps Modernes الأزمنة الحديثة Liberal ليبرالي Liberality التحر ر Liberalization تحر پر Libertarianism مذهب تحرر الإرادة Libralism اللبير البة Life expectancy متوسط العمر المتوقع Life insurance التأمين على الحياة Life style نمط الحياة Localism التعصب لإقليم معين Locus of thought مركز الفكر Logical positivism الوضعية المنطقية Long March المسيرة الطويلة Lutherianism اللوثرية (نسبة إلى مارتن لوثر) - M -Machiavellianism الماكياڤيللية (نسبة إلى ماكياڤيللي) Madness and civilization الجنون والحضارة Mafia مافيا

| Majority rule           | حكم الأغلبية                   |
|-------------------------|--------------------------------|
| Maldistribution         | سوء التوزيع                    |
| Malthusianism           | المالتوسية (نسبة إلى مالتوس)   |
| Manifest destiny        | القدر الجلى                    |
| Manipulation            | تلاعب                          |
| Maoism                  | الماوية (نسبة إلى ماوتسى تونج) |
| Marginal                | هامشي                          |
| Marginalization         | تهميش                          |
| Market value            | القيمة السوقية                 |
| Marxism-Leninism        | الماركسية اللينينية            |
| Mass culture            | ثقافة جماهيرية                 |
| Mass production         | الإنتاج الكبير                 |
| Materialism             | المادية                        |
| Means of production     | وسائل الإنتاج                  |
| Mechanization           | ميكنة                          |
| Mein Kampf              | كفاحى                          |
| Menshivik               | المنشقيك                       |
| Mercantilist wars       | حروب تجارية                    |
| Meta- narratives        | سردیات کبری                    |
| Metaphysical systems    | نظم ميتافيزيقية                |
| Metaphysics of presence | ميتافيزيقا الوجود              |
| Methodology             | الميثادولوچيا (علم المنهج)     |

| Middle Ages                       | العصور الوسطى          |
|-----------------------------------|------------------------|
| Militarism                        | النزعة العسكرية        |
| Militarization                    | إضفاء الصبغة العسكرية  |
| Minority                          | الأقلية                |
| Mobilization of the Masses        | تعبئة الجماهير         |
| Modernism                         | الحداثة                |
| Modernity                         | المعاصرة               |
| Modernization                     | تحديث                  |
| Monetarism                        | النقدية                |
| Monetary reform                   | الإصلاح النقدى         |
| Monopolisation of political power | احتكار السلطة السياسية |
| Monopoly                          | احتكار                 |
| Monopoly Capitalism               | الرأسمالية الاحتكارية  |
| Moral philosophy                  | الفلسفة الأخلاقية      |
| Moral sciences                    | العلوم الأخلاقية       |
| Moral values                      | القيم الأخلاقية        |
| Moribund classes                  | الطبقات المسحوقة       |
| Multi-cultural citizenship        | مواطنة متعددة الثقافة  |
| Multiculturalism                  | تعددية تقافية          |
| Mutualism                         | التبادلية              |
| Mythologization                   | أسطرة                  |

| * 1                                  |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Narrative                            | نسق فکر <i>ی</i>           |
| Nasjonal samling                     | جمعية وطنية                |
| Nation-state                         | الدولة الأمة               |
| National Income                      | الدخل القومى               |
| National Liberation Movement         | حركة التحرر الوطنى         |
| National socialism                   | الاشتر اكية القومية        |
| Nationality                          | جنسية                      |
| Nationalism                          | قو مية                     |
| Nationalist autocracy                | الأوتوقر اطية القومية      |
| Nationalist movements                | الحركات القومية            |
| Nationalization                      | تأميم                      |
| NATO                                 | منظمة حلف شمال الأطلنطي    |
| Nazi New Order                       | النظام النازى الجديد       |
| Negative Dialectics                  | الديالكتيك السلبي          |
| Negritude                            | الزنوجة                    |
| Neo-conservatives                    | المحافظون الجدد            |
| Neo-positivism                       | الوضعية الجديدة            |
| New Economic Policy                  | السياسة الاقتصادية الجديدة |
| Non-Governmental Organizations (NGO) | المنظمات غير الحكومية      |
| Nietzchean paganism                  | الوثنية النيتشوية          |
| Nihilism                             | العدمية                    |

Nominalism الاسمانية الأسلوب التشريعي Nomothetic method Non-communist Marxist Left البسار الماركسي غير الشبوعي Non-violence اللاعنف Normalization تطبيع معدلات Norms - 0 -**Objectivity** الموضوعية **Obligation** إلز ام Oedipus Complex عقدة أو دىب Old order النظام القديم Oligarchy أو لبجار كبة Omal nou الإنسان الجديد On Human Conduct عن السلوك الإنساني On Perpetual Peace عن السلام الدائم One Dimensional Man الإنسان ذو البعد الواحد One Hundred Flowers campaign حملة الألف زهرة Ontology أنطو لو جيا Open door policy سياسة الباب المفتوح Open Society المجتمع المفتوح Opium of the Intellectuals أفيون المثقفين

الانتهازية

**Opportunism** 

Opposition المعار ضة Oppression ظلم Organic Intellectual المنقف العضوى Organicism العضو انية **Orientalism** الاستشر اق Orthodoxy أر تُوذوكسية (معتقد تقليدي) Otherness الآخرية Over-bureaucratization المبالغة في البير وقر اطية **Overdetermination** المبالغة في الإصرار Overpopulation الزيادة السكانية - P -**Pacificism** السلامية الاصلاحية **Pacifism** السلامية المطلقة **Paradigm** نموذج معرفي Paris Commune کو میون باریس Paris Peace Conference مؤتمر باريس للسلام **Parliamentarianism** البر لمانية Parliamentary democracy دىمقر اطية برلمانية **Particularism** النزعة الخصوصية **Patriarchy** النظام الأبوى **Patriotism** الوطنية Pax Britannica السلم البر يطاني

| Peace Movement           | حركة السلام                            |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Peace Pledge Union (PPU) | اتحاد تعهد السلام                      |
| People's Liberation Army | جبش التحرير الشعبي<br>- التحرير الشعبي |
| Perestroika              | اعادة البناء                           |
| Perfectionism            | ، عدد.<br>الكمالية                     |
| Personalism              | ً<br>الشخصانية                         |
| Personalization          | شخصنة                                  |
| Perspecticism            | المنظورية                              |
| Phallocentrism           | مركزية القضيب                          |
| Phenomenology of Spirit  | ظاهريات الروح                          |
| Platonism                | الأفلاطو نية                           |
| Pluralism                | التعددية                               |
| Plutocracy               | البلوتوقر اطية (حكومة الأغنياء)        |
| Polarity                 | القطبية                                |
| Polarization             | الاستقطاب                              |
| Political consensus      | إجماع سياسي                            |
| Political economy        | الاقتصاد السياسي                       |
| Political metamorphosis  | مسخ سیاسی                              |
| Political pluralism      | تعددية سياسية                          |
| Political praxis         | ممارسة سياسية                          |
| Political vacuum         | فراغ سیاسی                             |
| Politicization           | تسييس                                  |
|                          | - "                                    |

| Polity                      | شكل أو نظام حكم             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Polygenesis                 | التكوين الوراثي المتعدد     |
| Poor Law                    | قانون إعالة الفقراء         |
| Popperianism                | منهج كارل پوپر              |
| Popular uprising            | انتفاضة شعبية               |
| Populism                    | الشعبانية (مبادئ حزب الشعب) |
| Populist demagoguery        | دهماوية شعبية               |
| Positivism                  | الفلسفة الوضعية             |
| Post colonialism            | ما بعد الاستعمار            |
| Post modernism              | ما بعد الحداثة              |
| Poststructuralism           | ما بعد البنيوية             |
| Pragmatism                  | الير اجماتية                |
| Prague Spring               | ربيع براغ<br>ربيع براغ      |
| Praxis                      | التطبيق العملي              |
| Praxis School               | المدرسة العملية             |
| Precolonial societies       | مجتمعات ما قبل الاستعمار    |
| Predominance                | سيطرة                       |
| Primitivism                 | البدائية                    |
| Problématique               | إشكالية                     |
| Productivity                | علقات الإنتاج               |
| Progressivism               | التقدمية                    |
| Proportional representation | تمثیل نسبی                  |
|                             | G. <i>J.</i>                |

**Prosperity** از دهار Protectionism الحمائية Protestanic ethic علم الأخلاق البروتستانتي Provisional government حكومة مؤقتة Potential conflict صراع كامن Pseudo-social laws قو انين اجتماعية زائفة Public opinion الرأى العام Public spending الإنفاق العام **Purposiveness** قصدية - Q -Qualitative changes تغير ات كيفية Quantities changes تغيرات كمية **Quasi** markets شيه أسواق Qu'est ce que la literature ما الأدب ما يلمس الجميع لابد أن يقرره الجميع Quod omnes tangit - R -Race عرق - سلالة Racial (رادیکالی) متطرف Racial conflict صراع عرقي Racial superiority تفوق عرقي Radicalism الر اديكالية

| Rational                 | عقلاني             |
|--------------------------|--------------------|
| Rationale                | الأساس العقلاني    |
| Rationalism              | العقلانية          |
| Reaction                 | الرجعية            |
| Reactionary              | رجعى               |
| Realism                  | الو اقعية          |
| Reason                   | العقل              |
| Rebel                    | ثائر – متمرد       |
| Recession                | ركود               |
| Reciprocal restraint     | تقييد متبادل       |
| Reciprocity              | تبادلية            |
| Recognition              | إدر اك             |
| Rectification            | تصحيح              |
| Recycling                | إعادة تدوير        |
| Red Army                 | الجيش الأحمر       |
| Red Guards               | الحرس الأحمر       |
| Redistribution of wealth | إعادة توزيع الثروة |
| Reductionism             | الاختزالية         |
| Refugees                 | اللاجئون           |
| Regeneration             | إعادة التولد       |
| Regional                 | إقليمي             |
|                          |                    |

Regression نکو ص Rehabilitation إعادة تأهيل Reification تشييء Relativism المذهب النسبي Relativity النسبية Religionism حماسة دبنية متكلفة Renaissance النهضة الأوروبية Renegade Gauchistes المربتدون Representation تمثل Repression قمع – كبح repressive قمعي Republicanism التمسك بالنظام الجمهورى Rerum novarum المرسوم البابوي العام Residues ر و اسب Revisionism التعديلية Revivalism الإحيائية Revolutionary elite النخبة الثورية Riots أعمال شغب Romanticism الر و مانتيكية

الطبقة الحاكمة

Ruling Class

| Sameness             | تماثل                  |
|----------------------|------------------------|
| Satellite states     | دول تابعة              |
| Scientific method    | الطريقة العلمية        |
| Scientism            | الاشتراكية العلمية     |
| Second International | الدولية الثانية        |
| Second sex           | الجنس الثاني           |
| Secularism           | العلمانية              |
| Security Council     | مجلس الأمن             |
| Segregation          | الفصل العنصرى          |
| Seinsfrag            | سؤال الوجود            |
| Sein und Zeit        | الوجود والزمان         |
| Selectivity          | الانتقائية             |
| Self determination   | تقرير المصير           |
| Semiotics            | سيميوطيقا (علم الدولة) |
| Slavery              | العبودية               |
| Social capital       | رأس المال الاجتماعي    |
| Social collapse      | انهيار اجتماعي         |
| Social contract      | العقد الاجتماعي        |
| Social Darwinism     | الدارونية الاجتماعية   |
| Social engineering   | الهندسة الاجتماعية     |
| Social entity        | كيان اجتماعي           |

| Social functionalism | الوظائفية الاجتماعية         |
|----------------------|------------------------------|
| Social heterogeneity | التباين الاجتماعي            |
| Social insurance     | التأمين الاجتماعي            |
| Social integration   | التكامل الاجتماعي            |
| Social interactions  | كاخلات اجتماعية              |
| Social order         | نظام اجتماعي                 |
| Social sciences      | العلوم الاجتماعية            |
| Solidarity           | التضامن الاجتماعي            |
| Social structure     | البنية الاجتماعية            |
| Sociology            | علم الاجتماع                 |
| Solidarists          | التضامنيون                   |
| Solidarism           | التضامنية                    |
| Solidarity           | التضامن                      |
| Soviets              | السو فيتات (المجالس)         |
| Spanish Civil War    | الحرب الأهلية الإسبانية      |
| Stagnation           | کساد                         |
| Stalinism            | الستالينية (نسبة إلى ستالين) |
| Standard of living   | مستوى المعيشة                |
| State Apparatuses    | أجهزة الدولة                 |
| Stereotype           | نمط                          |
| Structuralism        | البنيوية                     |
| Student Movement     | الحركة الطلابية              |
|                      |                              |

الذاتبة Subjectivity التسامي Sublimation اعانات مالية Subsidies حق اقتراع Suffrage البنية الفوقية Superstructure المحكمة العليا Supreme Court فائض القبمة Surplus value السوريالية Surrealism بقاء الأصلح Survival of the fittest الرمزية Symbolism النزعة التوفيقية Syncretism المعية في الزمان Synchronism دعاة التوفيقية **Syncretists** النقابية Syndicalism - T -الطاوية Taoism ز مانی **Temporal** السلطة الزمنية **Temporality** الإر هاب **Terrorism** التاتشرية (نسبة إلى مارجريت تاتشر) **Thatcherism** 

554

**Theocracy** 

Third International

الثيوقر اطية (حكم رجال الدين)

الدولية الثالثة

Third Wave الموجة الثالثة Third World العالم الثالث Thomism التومانية (نسبة إلى توما الإكويني) **Totalitarianism** الشمو لبة **Totality** المجمو عية Trade barriers العوائق التجارية Trade Unions الاتحادات العمالية **Tradition** التقليد Traditional intellectuals المفكرون التقليديون Transcendentalism الفلسفة المتعالية **Transnational** متخط للحدود القومية **Transparency** الشفافية Transvaluation التقييم على أساس مختلف Tribalism القىلية **Trotskyites** التروتسكيون (نسبة إلى تروتسكي) Tsarism القبصر بة - II -اتحاد الجمهوريات السو ڤيتية Union of Soviet Socialist Republics الاشتراكية (الاتحاد السوڤيتي) Unitarianism اللاهوت التوحيدي Unitarians المو حدو ن

ميثاق الأمم المتحدة

United Nations Charter

Universal Declaration of الإعلان العالمي لحقوق الإنسان Human Rights Universal suffrage الاقتراع العام Universalism النزعة الشاملة انتفاضة **Uprising** مذهب المنفعة Utilitarianism منفعة Utility Utopia يو طو بيا البوطوبية Utopianism - V -Value pluralism تعددية القيمة طلىعة Vanguard Verstehen فهم Violence عنف Virtual communities مجتمعات افتراضية Vitalism المذهب الحبوي Vitalists القائلون بالمذهب الحيوي الدوامية (حركة أدبية وفنية تجريدية) Vorticism Volution حركة دور انبة

صوت - تصویت (انتخابی)

Vote

Weimar constitution دستور فيمر Welfare ideology أيديولوجيا الرفاهة Welfare state دولة الرفاهة Welfarism نزعة الرفاهة Weltmacht oder Neidergang النظام العالمي أو الانهيار Westernization تغريب What's To Be Done? ما العمل Wohlfahrt , فاهة Wohlfahrtsstaat دولة الرفاهة Women's Liberation Movement حركة تحرير المرأة Working class الطبقة العاملة World order النظام العالمي

- X -

Xenophobia رهاب الأجانب

## المراجع

Adorno, Theodor (1973 [1966]). Negative Dialectics, New York.

Adorno, Theodor et al. (1950). The Authoritarian Personality, New York. Althusser, Louis (1971 [1969]). Lenin and Philosophy, London. (1977 [1965]). For Marx, London. Althusser, Louis and Balibar, Etienne (1970 [1968]). Reading Capital, London. Aron, Raymond (1957 [1955]). The Opium of the Intellectuals, London. (1983). Mémoires: 50 ans de réflexions politiques, Paris. Ascher, O. (1976). The Mensheviks in the Russian Revolution, London. Bachelard, Gaston (1938). La formation de l'esprit scientifique, Paris. Bauer, Otto (1907). Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie, Vienna. Beauvoir, Simone de (1953 [1949]). The Second Sex, London. (1965 [1963]). Force of Circumstance, London. (1977 [1972]). All Said and Done, London. (1985 [1981]). Adieux: A Farewell to Sartre, London. Benjamin, Walter (1973 [1968]). Illuminations, New York. (1977 [1963]). The Origins of German Tragic Drama, London. Bernstein, Eduard (1899). Die Vorraussetzungen des Sozialismus, Stuttgart. (1901). Wie ist wissenschaftlicher Sozialismus möglich?, Berlin. (1993). The Preconditions of Socialism, ed. Henry Tudor, Cambridge Bloch, Ernst (1964 [1918]). Geist der Utopie, Munich. (1972). Atheism in Christianity, trans. J. T. Swann New York. (1986 [1954-9]). The Principle of Hope, trans. N. Plaice, S. Plaice and P. Knight, 3 vols., Oxford. Bukharin, N. I. (1925). 'K. teorii imperialisticheskogo gosudarstva' Revoliutsiia Prava, Moscow. (1971). Economics of the Transformation Period, New York. (1972). Imperialism and the Accumulation of Capital, ed. J. Tarbuck, London. Canguilhem, Georges (1979). Etudes d'histoire et de philosophie des sciences, Paris. Castoriadis, Cornelius, (1987 [1974]). The Imaginary Institution of Society, Cambridge. (1988). Social And Political Writings, 2 vols., Minneapolis.

Fetscher, Iring (1965). Der Marxismus. Seine Geschichte in Dokumenten, vol. III, Munich.

Fromm, Erich (1971). The Crisis of Psychoanalysis: Essays on Freud, Marx and Social Psychology,

Furet, François and Ozouf, Mona (1988 [1989]) (eds.). A Critical Dictionary of the French

Foucault, Michel (1977). Language, Counter-Memory, Practice, Oxford.

Revolution, Cambridge, Mass. and London.

Furet, François (1981 [1978]). Interpreting the French Revolution, Cambridge.

New York.

Garaudy, Roger (1945). Le communisme et la morale, Paris.

Glucksmann, André (1975). La cuisinière et le mangeur d'hommes, Paris.

Goldmann, Lucien (1959). Recherches dialectiques, Paris.

(1964 [1959]). The Hidden God: A Study of Tragic Vision in the Pensées of Pascal and the Tragedies of Racine, New York.

Gorz, André (1982 [1980]). Farewell to the Working Class: An Essay on Post-Industrial Society, London.

Gramsci, Antonio (1971). Selections from the Prison Notebooks, ed. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell-Smith, New York.

(1977) Quaderni del carcere, ed. V. Gerratana, 4 vols., Turin.

Harding, Neil and Taylor, Richard (1983) (eds.). Marxism in Russia. Key Documents, 1879-1906, Cambridge.

Hilferding, Rudolf (1910). Das Finanzkapital, Vienna.

Horkheimer, Max (1972 [1968]). Critical Theory, New York.

Horkheimer, Max and Adorno, Theodor (1972 [1947]). Dialectic of Enlightenment, New York.

Jaurès, Jean (1933). Oeuvres, Paris.

Kanapa, Jean (1947). L'existentialisme n'est pas un humanisme, Paris.

Kautsky, Karl (1893). Der Parlamentarismus, die Volksgesetzgebung und die Sozialdemokratie, Stuttgart.

(1899a). Die Agrarfrage, Stuttgart.

(1899b). Bernstein und das sozialdemokratische Programm, Stuttgart.

(1905) 'Vorwart', in H. Roland-Holst, Generalstreik und Sozialdemokratie, Dresden.

(1907). Sozialismus und Kolonialpolitik, Berlin.

(1909). Der Weg zur Macht, Hamburg.

(1914). Der politische Massenstreik, Berlin.

(1925). Die Internationale und Sowietrussland, Berlin.

(1927). Die materialistische Geschichtsauffassung, Berlin.

(1934). Grenzen der Gewalt, Karlsbad.

(1965 [1918]). The Dictatorship of the Proletariat, Ann Arbor, Mich.

(1986). Selected Political Writings, ed. Patrick Goode, Cambridge.

Kojève, Alexandre (1969 [1947]). An Introduction to the Reading of Hegel: Lectures on the Phenomenology of Spirit, ed. Allan Bloom, Ithaca and London.

Korsch, Karl (1970 [1923]). Marxism and Philosophy, New York.

Labriola, Antonio (1966). Essays on the Materialist Conception of History, London.

Lefebvre, Henri (1968 [1940]). Dialectical Materialism, London.

Lefebvre, Henri and Guterman, Norbert (1934). Introduction aux morceaux choisis de Karl Marx,
Paris.

Lenin, V. I. (1950). Selected Works, 2 vols., Moscow.

(1960-70). Collected Works, 45 vols., Moscow.

Lévi-Strauss, Claude (1966 [1962]). The Savage Mind, London.

(1967 [1958]). Structural Anthropology, vol. I, London.

Lukács, Georg (1971 [1923]). History and Class Consciousness, London.

Luxemburg, Rosa (1902). Sozialreform oder Revolution?, Leipzig.

(1906). Massenstreik, Partei und Gewerkschaften, Berlin.

(1951). The Accumulation of Capital, London.

(1961). Leninism or Marxism: The Russian Revolution, Ann Arbor, Mich.

(1969). Politische Schriften, Leipzig.

(1975). Selected Political Writings, ed. Robert Look, London.

Mao Zedong (1965-77). Selected Works, 5 vols., Beijing.

Marcuse, Herbert (1955a [1941]). Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory, New York.

(1955b). Eros and Civilization: A Philosophical Enquiry into Freud, Boston.

(1958). Soviet Marxism, Boston.

(1964). One-Dimensional Man, Boston.

Marx, K. (1970 [1871]). The Civil War in France, Peking.

(1977). Selected Writings, ed. D. McLellan, Oxford.

(1995 [1848]). Capital, ed. D. McLellan, Oxford.

Marx, K. and Engels, F. (1962). Selected Works, 2 vols., Moscow.

(1975-86). Collected Works, 50 vols., London.

Merleau-Ponty, Maurice (1962 [1945]). The Phenomenology of Perception, London.

(1969 [1947]). Humanism and Terror, Boston.

(1973 [1955]). Adventures of the Dialectic, Evanston, Ill.

Nizan, Paul (1971 [1960]). The Watchdogs: Philosophers and the Established Order, New York and London.

Plekhanov, G. V. (1961-8). Selected Philosophical Works, 5 vols., Moscow.

Protokolle der Kongresse der 2. Internationale (1900, 1904, 1907), Stuttgart.

Protokolle der Kongresse der SPD (1891-1914), Berlin.

Rançiere, Jacques (1974). La leçon d'Althusser, Paris.

Sartre, Jean-Paul (1947-76). Situations, vols. I-X, Paris.

(1966 [1942]). Being and Nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology, London.

(1968 [1960]). Search for a Method, New York.

(1969a [1952-4]). The Communists and Peace, London.

(1969b [1965]). The Spectre of Stalin, London.

(1970). Between Existentialism and Marxism, London.

(1985). Critique de la raison dialectique, vol. II, Paris.

(1991 [1960]). Critique of Dialectical Reason, vol. I, London.

Saussure, Ferdinand (1959 [1916]). Course in General Linguistics, New York. Sorel, Georges (1919). Matériaux d'une théorie du prolétariat, Paris.

Sozialistische Monatshefte (1900–14), Berlin.

Stalin, J. (1953-5). Works, 13 vols., Moscow.

Sukhanov, N. N. (1955). The Russian Revolution of 1917, London.

Trotsky, Leon (1961). Terrorism and Communism, Ann Arbor, Mich.

(1962). Permanent Revolution and Results and Prospects, London.

(1964). Basic Writings, ed. Irving Howe, London.

Tudor H. and J. M. (1993) (eds.). Marxism and Social Democracy: The Revisionist Debate, 1896–1898, Cambridge.

## Secondary sources

Aidit, D. N. (1958). Indonesian Society and the Indonesian Revolution, Jakarta.

(1964). The Indonesian Revolution and the Immediate Tasks of the Communist Party of Indonesia, Peking.

Anderson, Perry (1976). Considerations on Western Marxism, London.

(1983). In the Tracks of Historical Materialism, London.

Anweiler, O. (1974). The Soviets, New York.

Baron, Samuel H. (1963). Plekhanov. The Father of Russian Marxism, London.

Blackburn, R. (1977) (ed.). Revolution and Class Struggle, London.

Carsten, Francis Ludwig (1993). Eduard Bernstein, 1850–1932, Munich.

Caute, David (1964). Communism and the French Intellectuals 1914-1960, London.

Chandra, N. K. (1988). The Retarded Economies, Bombay.

d'Encausse, H. Carrere and Schram, Stuart (1969). Marxism and Asia, London.

Derfler, Leslie (1991). Paul Lafargue and the Founding of French Marxism, Cambridge, Mass.

Descombes, Vincent (1980 [1979]). Modern French Philosophy, Cambridge.

Deutscher, Isaac (1954-63). Trotsky, 3 vols., London.

Donald, Moira (1993). Marxism and Revolution. Karl Kautsky and the Russian Marxists, New Haven, Conn. and London.

Duan, Z. (1996). Marx's Theory of Social Formation, Aldershot.

Elliot, Gregory (1987). Althusser: The Detour of Theory, London.

Feher, F., Heller, A. and Markus, G. (1983). Dictatorship over Needs: An Analysis of Soviet Societies, Oxford.

Femia, Joseph (1981). Gramsci's Political Thought: Hegemony, Consciousness and the Revolutionary Process, New York.

Figes, O. (1997). A People's Tragedy. The Russian Revolution 1891-1924, London.

Friedrich, C. (1954). Totalitarianism, London.

Gay, Peter (1962). The Dilemma of Democratic Socialism, London.

Geary, Dick (1987). Karl Kautsky, Manchester.

Geras, Norman (1976). The Legacy of Rosa Luxemburg, London.

Gilcher-Holtey, Ingrid (1986). Das Mandat des Intellektuellen. Karl Kautsky und die Sozial Demokratie, Berlin.

Gupta, B. S. (1972). Communism in Indian Politics, New York.

(1980). The Comintern, India and the Colonial Question, Calcutta.

Haimson, L. H. (1955). The Russian Marxists and the Origins of Bolshevism, Cambridge, Mass.

Harding, N. (1984). The State in Socialist Society, London.

(1996). Leninism, London.

Haupt, Georges (1972). Socialism and the Great War, Oxford.

Hayek, F. A. (1976). The Road to Serfdom, London.

Held, David (1980). Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas, Berkeley, Calif.

Heller, Agnes (1983) (ed.). Lukács Revalued, New York.

Hosking, G. (1985). A History of the Soviet Union, London.

Hühnlich, Reinhold (1981). Karl Kautsky und der Marxismus der II. Internationale. Marburg.

Hussain, Athar and Tribe, Keith (1981). Marxism and the Agrarian Question, 2 vols., London.

Itoh, M. (1988). The Basic Theory of Capitalism, London.

Jacoby, Russell (1981). Dialectic of Defeat: Contours of Western Marxism, New York.

Jay, Martin (1973). The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923–1950, Boston.

(1984). Marxism and Totality, Cambridge.

Joll, James (1955). The Second International, London.

Judt, Tony (1986). Marxism and the French Left, Oxford.

(1992). Past Imperfect: French Intellectuals, 1944-1956, Berkeley, Calif.

Kautsky, John H. (1993). Karl Kautsky, Revolution and Democracy, New Brunswick.

Kelly, Michael (1982). Modern French Marxism, Oxford.

Khanh, Huynh Kim (1982). Vietnamese Communism 1925-1945, Ithaca, N.Y.

Khilnani, Sunil (1993). Arguing Revolution: The Intellectual Left in Postwar France, New Haven, Conn. and London.

Kindersley, Richard (1962). The First Russian Marxists, Oxford.

Knight, N. (1990) (ed.). Mao Zedong on Dialectical Materialism, New York.

Kolakowski, Leszek (1978). Main Currents of Marxism, 3 vols., Oxford.

Konrad, G. and Szelenyi, I. (1979). The Intellectuals on the Road to Class Power, Brighton.

Lichtheim, George (1964). Marxism. A Historical and Critical Study, London.

(1966). Marxism in Modern France, New York.

Luk, M. (1990). The Origins of Chinese Bolshevism: An Ideology in the Making, 1920–1928, Oxford.

Lukács, G. (1970). Lenin, A Study of the Unity of his Thought, London.

McCarthy, Thomas (1978). The Critical Theory of Jürgen Habermas, Cambridge, Mass.

MacFarquhar, R. and Fairbank, J. (1991) (eds.). The Cambridge History of China, 15 vols., Cambridge.

Mackerras, C. and Knight, N. (1985). Marxism in Asia, London.

McLellan, David (1979). Marxism after Marx, London.

Melotti, U. (1977). Marx and the Third World, London.

Merquior, J. G. (1986). Western Marxism, London.

Mortimer, Rex (1979). Indonesian Communism under Sukarno: Ideology and Politics 1959–1965, Ithaca, N.Y.

Nettl, J. P. (1966). Rosa Luxemburg, 2 vols., Oxford.

Nove, A. (1992). An Economic History of the USSR 1917-1991, London.

Outhwaite, William (1994). Habermas: A Critical Introduction, Cambridge.

Patnaik, U. (1989) (ed.). Agrarian Relations and Accumulation: The Mode of Production Debate, Bombay.

Popper, K. (1980 [1945]). The Open Society and its Enemies, 2 vols., London.

Poster, Mark (1975). Existential Marxism in Postwar France: From Sartre to Althusser, Princeton, N.J.

Ram, M. (1971). Maoism in India, Delhi.

Roth, Michael (1988). Knowing and History: Appropriations of Hegel in Twentieth Century France, Ithaca, N.Y. and London.

Salvadori, Massimo (1979). Karl Kautsky and the Social Revolution, London.

Sassoon, Anne Showstack (1980). Gramsci's Politics, New York.

Scalapino, Robert and Lee, Chong-Sik (1972). Communism in Korea, 2 vols., Berkeley, Calif.

Schapiro, L. S. (1972). Totalitarianism, London.

Schram, S. (1974) (ed.). Mao Tse-tung Unrehearsed, Harmondsworth.

Schröder, Hans-Christoph (1968). Sozialismus und Imperialismus, Hanover. Stafford, David (1971). From Anarchism to Reformism: Paul Brousse, Toronto.

Steenson, Gary P. (1978). Karl Kautsky, 1854-1938, Pittsburg.

Steinberg, Hans-Josef (1969). Sozialismus und Sozialdemokratie, Hanover.

Talmon, J. (1961). The Origins of Totalitarian Democracy, London.

Tang Tsou (1986). The Cultural Revolution and Post-Mao Reforms: A Historical Perspective, Chicago.

Trager, F. (1959) (ed.). Marxism in Southeast Asia, Stanford, Calif.

Ulam, Adam B. (1969). Lenin and the Bolsheviks, London.

Uno, K. (1980). Principles of Political Economy: Theory of a Purely Capitalist Society, Brighton.

Vickery, Michael (1984). Cambodia 1975-1982, Sydney.

Walicki, A. (1995). Marxism and the Leap to the Kingdom of Freedom, Stanford, Calif.

White, Stephen (1995) (ed.). The Cambridge Companion to Habermas, Cambridge.

Wiggershaus, Rolf (1994 [1986]). The Frankfurt School: Its History, Theories and Political Significance, Cambridge.

Wilson, D. (1977) (ed.). Mao Tse-tung in the Scales of History, Cambridge.

Wolfe, B. D. (1956). Three Who Made a Revolution, London.

Zeman, Z. A. B. and Scharlau, W. B. (1965). The Merchant of Revolution: Parvus, London.

## Part III: Science, modernism and politics

## Primary sources

- Adorno, T. W. et al. (1969). Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, Neuwied, trans. Glyn Adey and David Frisby as *The Positivismusstreit in German Sociology*, London, 1976.
- Almond, Gabriel A. (1950). The American People and Foreign Policy, New York.
  - (1954). The Appeals of Communism, Princeton, N.J.
- Almond, Gabriel A. and Verba, Sidney (1963). The Civic Culture: Politics, Attitudes, and Democracy in Five Nations, Princeton, N.J.
- Ansbacher, Heinz L. and Ansbacher, Rowena R. (1956) (eds.). The Individual Psychology of Alfred Adler: A Systematic Presentation in Selections from his Writings, New York.
- Apollinaire, Guillaume (1972a [1912]). 'Reality, Pure Painting', in Apollinaire on Art: Essays and Reviews 1902–1918, ed. Leroy C. Breunig, trans. Susan Suleiman, New York, pp. 262–5.
  - (1972b [1913]). 'Modern Painting', in Apollinaire on Art: Essays and Reviews 1902–1918, ed. Leroy C. Breunig, trans. Susan Suleiman, New York, pp. 267–71.
- Arendt, Hannah (1958). The Human Condition, Chicago.
- Ayer, A. J. (1967). 'Man as a Subject for Science', in Peter Laslett and W. G. Runciman (eds.)

  Philosophy, Politics, and Society, 3rd series, Oxford, pp. 6–24.
- Baudelaire, Charles (1964 [1863]). The Painter of Modern Life and Other Essays, ed. and trans. Jonathan Maine, New York.
  - (1975 [1887]). 'Journaux intimes', in Oeuvres complètes, Paris, vol. I, pp. 649-70.
  - (1991 [1861-9]). The Flowers of Evil and Paris Spleen, trans. William H. Crosby, Brockport, N.Y.
  - (1992 [1846]). 'The Salon of 1846', in Selected Writings on Art and Literature, trans. P. E. Charvet, London, pp. 47–107.
- Baudrillard, Jean (1994 [1981]). Simulacra and Simulation, trans Sheila Faria Glaser, Ann Arbor, Mich.
- Benda, Julien (1927). Le trahison des clercs, Paris; trans. Richard Aldington as The Treason of the Intellectuals, New York and London, 1969.
- Benjamin, Walter (1978a [1929]). 'Surrealism', in *Reflections*, ed. Peter Demetz, trans. Edmund Jephcott, New York and London, pp. 177-92.
  - (1978b [1936]). 'The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction', in *Illuminations*, ed. Hannah Arendt, trans. Harry Zohn, New York, pp. 217-51.
  - (1978c [1939]). 'On Some Motifs in Baudelaire', in *Illuminations*, ed. Hannah Arendt, trans. Harry Zohn, New York, pp. 155–200.
  - (1983 [1938]). 'The Paris of the Second Empire in Baudelaire', in Charles Baudelaire: Lyric Poet in the Era of High Capitalism, trans. Harry Zohn, pp. 9-106.
- Benn, S. I. and Peters, R. S. (1959). Social Principles and the Democratic State, London.
- Berelson, Bernard (1952). Content Analysis in Communications Research, Glencoe, Ill.
- Berelson, Bernard, Lazarsfeld, Paul F. and McPhee, William N. (1954). Voting: A Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign, Chicago.
- Bergson, Henri (1910 [1889]). Time and Free Will: An Essay on the Immediate Data of Consciousness, trans. F. L. Pogson, London.
  - (1911 [1907]). Creative Evolution, trans. Arthur Mitchell, London.

- (1931). An Introduction to Metaphysics, trans. T. E. Hulme, London.
- (1935 [1932]). The Two Sources of Morality and Religion, trans. R. A. Audra and C. Brereton London.
- Berlin, Isaiah (1962). 'Does Political Theory Still Exist?', in P. Laslett and W. G. Runciman (eds.) *Philosophy, Politics and Society*, 2nd series, Oxford, pp. 1–33.
  - (1969). 'Two Concepts of Liberty', in I. Berlin, Four Essays on Liberty, Oxford.

Bernays, Edward L. (1923). Crystallizing Public Opinion, New York.

(1928). Propaganda, New York.

Bobbio, N. (1987 [1984]). The Future of Democracy: A Defence of the Rules of the Game, ed. Richard Bellamy, trans. R. Griffen, Cambridge.

(1993 [1958, 1960]). Teoria generale del diritto, Turin.

(1995 [1990]). The Age of Rights, trans. A. Cameron, Cambridge.

Bradley, F. H. (1877). Mr Sidgwick's Hedonism, London.

(1902 [1893]). Appearance and Reality, London.

(1969 [1874]). The Presuppositions of Critical History, Don Mills, Ontario.

Breton, André (1981 [1924]). 'Three Dada Manifestos', in Robert Motherwell (ed.) The Dada Painters and Poets: An Anthology, Cambridge, Mass., pp. 197-206.

Buchanan, J. (1975). The Limits of Liberty, Chicago.

Buckle, Henry Thomas (1882). History of Civilisation in England, 3 vols., London.

Bury, J. B. (1920). The Idea of Progress: An Inquiry into its Origins and Grounds, London.

Catlin, George E. G. (1927). The Science and Methods of Politics, London.

(1930). A Study of the Principles of Politics, London.

(1936). 'Propaganda as a Function of Democratic Government', in Harwood L. Childs (ed.) Propaganda and Dictatorship, Princeton, N.J., pp. 125-45.

Cendrars, Blaise (1922 [1917]). 'Profound Today', Broom 1: 265-7.

Cohen, G. A. (1978). Karl Marx's Theory of History: A Defense, Princeton, N.J.

(1988). History, Labour and Freedom: Themes from Marx, Oxford.

(1989). 'On the Currency of Egalitarian Justice', Ethics 99: 906-44.

(1995). Self-Ownership, Freedom and Equality. Cambridge.

Comte, Auguste (1975 [1830-42]). Cours de philosophie positive, reprinted as Philosophie première: Cours de philosophie positive, LeHons 1 B 45, ed. Michel Serres, François Dagognet and Albul Simceur; and Physique sociale: Cours de philosophie positive, LeHons 46 B 60, ed. Jean-Paul Enthoven, Paris.

Crespigny, A. de and Wertheimer, A. (1970) (eds.). Contemporary Political Theory, New York. Croce, Benedetto (1909). Logica come scienza del concetto puro, 2nd edn, Bari.

(1917). Teoria e storia della storiografia, Bari.

(1927 [1917]). An Autobiography, trans. R. G. Collingwood, with preface by J. A. Smith, Oxford.

(1945 [1924]). Politics and Morals, trans. Salvatore J. Castiglione, New York.

Dahl, Robert A. (1956). A Preface to Democratic Theory, Chicago.

(1961). 'The Behavioral Approach in Political Science: Epitaph for a Monument to a Successful Protest', American Political Science Review 55: 763-72.

Deleuze, Gilles and Guattari, Felix (1984). Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, trans. Robert Hurley, Mark Seem and Helen R. Lane, London.

Derrida, Jacques (1973 [1967]). Speech and Phenomena, trans. David B. Allison, Evanston, Ill. (1974 [1967]). Of Grammatology, trans. Gavatri Spivak, Baltimore, Md.

(1978 [1967]). Writing and Difference, trans. Alan Bass, London.

(1981a [1972]). Dissemination, trans. Barbara Johnson, London.

(1981b [1967]). Positions, trans. Alan Bass, London.

(1982 [1972]). Margins of Philosophy, trans. Alan Bass, Hemel Hempstead.

(1992). 'Force of Law', in Drucilla Cornell and Michael Rosenfeld (eds.) Deconstruction and the Possibility of Justice, New York and London, pp. 3-67.

(1994). Specters of Marx, trans. Peggy Kamuf, New York.

Deutsch, Helene (1944-5). The Psychology of Women, 2 vols., New York.

(1991 [1925]). Psychoanalysis of the Sexual Functions of Women, ed. Paul Roazen, trans. Eric Mosbacher, London.

Dewey, John (1903). Studies in Logical Theory, with members and Fellows of the University of Chicago Department of Philosophy, Chicago.

(1928). The Public and its Problems, London.

Dilthey, Wilhelm (1989 [1883]). Introduction to the Human Sciences (vol. I of Wilhelm Dilthey: Selected Works), trans. and ed. Rudolf A. Makkreel and Frithjof Rodi, Princeton, N.J.

Doob, Leonard W. (1935). Propaganda: Its Psychology and Technique, New York.

Durkheim, Emile (1885). 'Review of Fouillée's La propriété sociale et la démocratie', in A. Giddens (1986) (ed.) Durkheim on Politics and the State, Cambridge, pp. 86–96.

(1887). 'Review of Labriola's Essais sur la conception matérialiste de l'histoire', in A. Giddens (1986) (ed.) Durkheim on Politics and the State, Cambridge, pp. 128-36.

(1897). 'Review of Merlino's Formes et essence du socialisme', in A. Giddens (1986) (ed.) Durkheim on Politics and the State, Cambridge, pp. 136–45.

(1912). Formes élémentaires de la vie religieuse, Paris.

(1915). Germany Above All: German Mentality and the War, Paris.

(1957). Professional Ethics and Civic Morals, trans. C. Brookfield, London.

(1960). 'Pragmatism and Sociology', in K. H. Wolff (ed.) Emile Durkheim, 1858-1917, Columbus, Ohio, pp. 386-436.

(1969 [1898]). 'Individualism and the Intellectuals', Political Studies 17: 19-30.

(1971 [1928]) Le socialisme, intro. M. Mauss, 2nd edn, Paris.

(1976 [1930]) Le suicide: étude de sociologie, 2nd edn, Paris; trans. John A. Spaulding and George Simpson as Suicide: A Study in Sociology, 1951.

(1983 [1913]). Pragmatism and Sociology, ed. John B. Allcock, trans. J. C. Whitehouse, Cambridge, 1983.

(1984 [1893/1902]). The Division of Labour in Society, trans. W. D. Halls, London.

Dworkin, R. (1977). Taking Rights Seriously, London.

(1981). 'What is Equality? Part 2: Equality of Resources', Philosophy and Public Affairs 10: 283-345.

(1986). Law's Empire, Cambridge, Mass.

(1992). 'Liberal Community', in S. Avineri and A. de-Shalit (eds.) Communitarianism and Individualism, Oxford.

(1993). Life's Dominion: An Argument about Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom, New York.

Easton, David (1953). The Political System: An Inquiry into the State of Political Science, Chicago. (1969). 'The New Revolution in Political Science', American Political Science Review 63: 1051-61.

Erikson, Erik H. (1950). Childhood and Society, New York.

(1958). Young Man Luther: A Study in Psychoanalysis and History, New York.

(1968). Identity: Youth and Crisis, New York.

(1969). Gandhi's Truth: On the Origins of Militant Nonviolence, New York.

Eulau, Heinz (1963). The Behavioral Persuasion in Politics, New York.

Foucault, Michel (1967 [1961]). Madness and Civilisation: A History of Insanity in the Age of Reason, London.

- (1970 [1966]). The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences, trans. Alan Sheridan, London.
- (1972 [1969]). The Archaeology of Knowledge, trans. Alan Sheridan, London.
- (1973 [1964]). The Birth of the Clinic, trans. Alan Sheridan, London.
- (1979 [1975]). Discipline and Punish, trans. Alan Sheridan, Harmondsworth.
- (1981 [1976]). History of Sexuality, vol. I: An Introduction, trans. Robert Hurley, Harmondsworth.
- (1982). 'Afterword: The Subject and Power', in Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow, Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermencutics, Brighton, pp. 206–26.
- (1991 [1978]). Remarks on Marx: Conversations with Duccio Trombadori, trans. R. James Goldstein and James Cascaito, New York.
- Freud, Sigmund (1900). The Interpretation of Dreams, in The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vols. IV-V, ed. James Strachey, London, 1953-74.
  - (1901). The Psychopathology of Everyday Life, in The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol. VI, ed. James Strachey, London, 1953–74.
  - (1921). Group Psychology and the Analysis of the Ego, in The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol. XVIII, ed. James Strachey, London, 1953-74.
  - (1927). The Future of an Illusion, in The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol. XXI, ed. James Strachey, London, 1953-74.
  - (1930). Civilization and its Discontents, in The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol. XXI, ed. James Strachey, London, 1953-74.
- Fromm, Erich (1941). Escape from Freedom, New York.
  - (1947). Man for Himself: An Inquiry into the Psychology of Ethics, New York.
  - (1956). The Same Society, London.
  - (1958 [1955]). 'The Human Implications of Instinctivistic "Radicalism": A Reply to Herbert Marcuse', in Voices of Dissent, ed. Irving Howe, New York.
- Fuller, Lon L. (1969). The Morality of Law, New Haven, Conn.
- Gallie, W. B. (1966). Philosophy and the Historical Understanding, New York.
- George, Alexander L. (1959). Propaganda Analysis: A Study of Inferences Made from Nazi Propaganda in World War II, Evanston, Ill.
- Giddens, Anthony (1985). The Nation-State and Violence, vol. II of A Contemporary Critique of Historical Materialism, Cambridge.
  - (1986) (ed.). Durkheim on Politics and the State, trans. W. D. Hall, Cambridge.
- Goldstein, Joseph, Solnit, Albert J., Goldstein, Sonja and Freud, Anna (1996). The Best Interests of the Child: The Least Detrimental Alternative, New York.
- Green, T. H. (1888a [1881]). 'Liberal Legislation and Freedom of Contract', in T. H. Green, Works, ed. R. L. Nettleship, London, vol. III, pp. 365-86.
  - (1888b [1886]). 'Lectures on the Principles of Political Obligation', in T. H. Green, Works, ed. R. L. Nettleship, London, vol. II, pp. 335-553.
- Habermas, Jürgen (1969a [1963]). 'Analytische Wissenschaftstheorie und Dialektik', in Adorno et al. Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, Neuwied, pp. 155–92.
  - (1969b [1964]). 'Gegen einen positivisch halbierten Rationalismus', in Adorno et al. Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, Neuwied, pp. 235-66.
  - (1971). 'Discussion on "Value Freedom and Objectivity"', in O. Stammer (ed.) Max Weber and Sociology Today, trans. Kathleen Morris, Oxford.
  - (1982) The Theory of Communicative Action, 2 vols., trans. Thomas McCarthy Boston and London, 1984.

- (1987a). The Philosophical Discourse of Modernity, trans. Frederick Lawrence Cambridge, Mass.
- (1987b [1981]). The Theory of Communicative Action, Vol. II: Lifeworld and System, trans. Thomas McCarthy, Cambridge.

(1992 [1962]). The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, trans. Thomas Burger, Cambridge, Mass.

(1993 [1981]). 'Modernity – an Incomplete Project', in Thomas Docherty (ed.) Postmodernism: A Reader, Hemel Hempstead, pp. 98–109.

(1996). 'The European Nation-State – Its Achievements and its Limits: On the Past and Future of Sovereignty and Citizenship', in G. Balakrishnan (ed.) *Mapping the Nation*, London.

Hamilton, Alexander, Madison, James, and Jay, John (2003 [1787-8]). The Federalist, ed. Terence Ball, Cambridge.

Hare, R. (1963). Freedom and Reason, Oxford.

(1981). Moral Thinking: Its Levels, Method and Point, Oxford.

Hart, H. L. A. (1955). 'Are There Any Natural Rights?', Philosophical Review 64: 175-91.

(1961). The Concept of Law, Oxford.

(1963). Law, Liberty, and Morality, Stanford, Calif.

(1968). Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law, Oxford.

(1973). 'Rawls on Liberty and its Priority', University of Chicago Law Review 40: 534-55.

Hart, H. L. A. and Honoré, A. M. (1959). Causation in the Law, Oxford.

Heidegger, Martin (1962 [1927]). Being and Time, trans. John Macquarrie and Edward Robinson, Oxford.

(1975-). Gesamtausgabe, Frankfurt am Main.

(1976). 'Only a God Can Save Us: Der Spiegel's Interview with Martin Heidegger', Philosophy Today 20 (4/4): 267-84.

(1979-87 [1961]). Nietzsche, 4 vols., trans. Joan Stambaugh, David Farrell Krell and Frank A. Capuzzi, San Francisco.

(1993). 'The Question Concerning Technology', in David Farrell Krell (ed.) Basic Writings, New York revised edn, pp. 311-41.

(1995). The Fundamental Concepts of Metaphysics, trans. William McNeill and Nicholas Walker, Bloomington, Ind.

(1999a). Ontology - The Hermeneutics of Facticity, trans. John van Buren, Bloomington, Ind. (1999b). Contributions to Philosophy: From Enowning, trans. Parvis Emad and Kenneth Maly, Bloomington, Ind.

Hempel, Carl G. (1965). Aspects of Scientific Explanation, New York and London.

Hobbes, T. (1968 [1651]). Leviathan, ed. C. B. Macpherson, Harmondsworth.

Hobhouse, Leonard (1906). Morals in Evolution: A Study in Comparative Ethics, 2 vols., London. (1913). Development and Purpose: An Essay towards a Philosophy of Evolution, London.

Horney, Karen (1937). The Neurotic Personality of our Time, London.

(1967). Feminine Psychology, New York.

Horkheimer, Max and Adorno, Theodor (1972 [1944]). Dialectic of Enlightenment, trans.

J. Cumming, New York.

Irigaray, Luce (1985a [1974]). Speculum of the Other Woman, Ithaca, N.Y.

(1985b [1977]). This Sex which is not One, Ithaca, N.Y.

James, William (1891). The Principles of Psychology, 2 vols., London.

(1902). The Varieties of Religious Experience, London.

(1976 [1907]). Pragmatism, New York.

- [1-2] Car. [1990] [1991] The Entry on Analytical Psychology, in The Collected Works of C. G. Jung, ed. Herbert Read. Michael Fordham and Gerhard Adler, 2nd edn, Princeton, N.J.
- Kandinsky, Wassily (1977 [1911]). Concerning the Spiritual in Art, trans. M. T. H. Sadler, New York.
- Kelsen, H. (1945). General Theory of Law and State, trans. A. Wedberg, Cambridge, Mass.

Kuhn, Thomas (1963). The Structure of Scientific Revolutions, Chicago.

Laslett, Peter (1956) (ed.). Philosophy, Politics, and Society, 1st series, Oxford.

Lassman, Peter and Speirs, Ronald (1994) (eds.). Weber: Political Writings, Cambridge.

Lasswell, Harold D. (1927a). Propaganda Technique in the World War, New York.

- (1927b). 'The Theory of Political Propaganda', American Political Science Review 21: 627-31.
- (1928). 'The Function of the Propagandist', International Journal of Ethics 38: 258-68.
- (1934). 'Propaganda', in Encyclopedia of the Social Sciences, London and New York, vol. XII, pp. 521-7.
- (1935a). World Politics and Personal Insecurity, New York.
- (1935b). 'The Person: Subject and Object of Propaganda', Annals of the American Academy of Political and Social Science 179: 189-93.
- (1936). 'The Scope of Research on Propaganda and Dictatorship', in Harwood L. Childs (ed.) *Propaganda and Dictatorship*, Princeton, N.J., pp. 104-21.
- (1941). Democracy through Public Opinion, Menasha, Wisc.
- (1942). 'The Developing Science of Democracy', in Leonard D. White (ed.) The Future of Government in the United States: Essays in Honor of Charles E. Merriam, Chicago, pp. 25–48.
- Lasswell, Harold D. and Blumenstock, Dorothy (1939). World Revolutionary Propaganda: A Chicago Study, Chicago.
- Lasswell, Harold D. and Leites, Nathan (1949). Language of Politics: Studies in Quantitative Semantics, New York.
- Lasswell, Harold D., Casey, Ralph D. and Smith, Bruce Lannes (1935). Propaganda and Promotional Activities: An Annotated Bibliography, Minneapolis.
- Leites, Nathan (1953). A Study of Bolshevism, Glencoe, Ill.
- Levinas, Emmanuel (1969 [1961]). Totality and Infinity, trans. Alphonso Lingis, London and The Hague.
  - (1981 [1974]). Otherwise than Being, or, Beyond Essence, trans. Alphonso Lingis, London and The Hague.
  - (1990 [1961]). 'Heidegger, Gargarin and Us', in Difficult Freedom: Essays on Judaism, trans. Seán Hand, London, pp. 231-4.
  - (1996 [1964]). 'Meaning and Sense', in R. Bernasconi, S. Critchley and A. Peperzaak (eds.) Emmanuel Levinas: Basic Philosophical Writings, Bloomington, Ind. pp. 34-64.

Lippmann, Walter (1913). Preface to Politics, New York.

(1922). Public Opinion, New York.

(1955). The Public Philosophy, Boston.

Lipset, Seymour Martin (1959). Political Man, New York.

Locke, J. (1963 [1689-90]). Two Treatises of Government, ed. P. Laslett, Cambridge.

(1975 [1690]). An Essay on Human Understanding, ed. P. H. Nidditch, Oxford.

Lowell, A. Lawrence (1921 [1913]). Public Opinion and Popular Government, New York. Lucas, J. (1989). On Justice, Oxford.

Lyotard, Jean-François (1984 [1979]). The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, Manchester.

(1993 [1974]). Libidinal Economy, trans. Iain Hamilton Grant, London.

Macdonald, M. (1951). 'The Language of Political Theory', in A. Flew (ed.) Logic and Language, 1st series, Oxford.

Mach, Ernst (1914 [1886]). The Analysis of the Sensations, trans. from first German edn C. M. Williams, revised and supplemented Sydney Waterlow, Chicago and London.

MacIntyre, A. (1966). A Short History of Ethics, New York.

(1973). 'The Essential Contestability of Some Social Concepts', Ethics 84: 1-9.

(1981). After Virtue: A Study in Moral Theory, Notre Dame, Ind.; 2nd edn 1984.

(1988). Whose Justice? Which Rationality?, Notre Dame, Ind. and London.

Macke, August (1974 [1912]). 'Masks', in Wassily Kandinsky and Franz Marc (eds.) The Blaue Reiter Almanac, ed. Klaus Lankheit, New York, pp. 81-9.

McPherson, T. (1967). Political Obligation, London.

Macy, Jesse (1917). 'The Scientific Spirit in Politics', American Political Science Review 11:

Mallarmé, Stéphanë (1956a [1886–95]). 'Crisis in Poetry', in Selected Prose Poems, Essays, and Letters, trans. Bradford Cook, Baltimore, Md., pp. 34–43.

(1956b [1894]). 'Mystery in Literature', in Selected Prose Poems, Essays, and Letters, trans. Bradford Cook, Baltimore, Md., pp. 29–34.

Marcuse, Herbert (1955). Eros and Civilization, Boston.

Marinetti, F. T. (1983a [1913]). 'Distruzione della sintassi, immaginazione senza fili, parole in libertà', in *Teoria e invenzione futurista*, ed. Luciano De Maria, Milan, pp. 65–80.

(1983b [1919]). 'Democrazia futurista', in Teoria e invenzione futurista, ed. Luciano De Maria, Milan, pp. 343-469.

Martin, R. (1993). A System of Rights, Oxford.

Merriam, Charles E. (1919). 'American Publicity in Italy', American Political Science Review 13: 541-55.

(1921). 'The Present State of the Study of Politics', American Political Science Review 15: 173-85.

(1931). The Making of Citizens: A Comparative Study of Methods of Civic Training, Chicago.

(1934). Civic Education in the United States, New York.

(1970 [1925]). New Aspects of Politics, Chicago.

Mill, John Stuart (1961 [1865]). Auguste Comte and Positivism, Ann Arbor, Mich.

(1974 [1859]). On Liberty, ed. Gertrude Himmelfarb, New York.

(1987 [1872]). The Logic of the Moral Sciences, reprint of A System of Logic, book VI, 8th edn, intro. A. J. Ayer, London.

Miller, James G. (1956). 'Toward a General Theory for the Behavioral Sciences', in Leonard D. White (ed.) The State of the Social Sciences, Chicago, pp. 29–65.

Moréas, Jean (1992 [1886]). 'A Literary Manifesto', in Eugen Weber (ed.) Movements, Currents, Trends: Aspects of European Thought in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Lexington, Mass. and Toronto, pp. 222-7.

Munro, William B. (1927). The Invisible Government, New York.

Nettleship, R. L. (1888). 'Memoir', in T. H. Green, Works, ed. R. L. Nettleship, London, vol. III, pp. xi-clxi.

Nietzsche, Friedrich (1969 [1883-5]). Thus Spoke Zarathustra, trans. R. J. Hollingdale, Harmondsworth.

(1973 [1886]). Beyond Good and Evil, trans. R. J. Hollingdale, Harmondsworth.

(1979). Philosophy and Truth: Selections from Nietzsche's Notebooks from the Early 1870s, ed. and trans. Daniel Breazeale, Atlantic Highlands, N.J.

(1996) [1887]. On the Genealogy of Morals, trans. Douglas Smith, Oxford.

(1999 [1872]). The Birth of Tragedy and Other Writings, trans. Ronald Speirs, Cambridge. Nozick, R. (1974). Anarchy, State, and Utopia, Oxford.

(1989). The Examined Life: Philosophical Meditations, New York.

Nunberg, Herman and Federn, Ernst (1962-75). Minutes of the Vienna Psychoanalytic Society, vols. I-IV, trans. by M. Nunberg, New York.

Parekh, B. (1996). 'Political Theory: Traditions in Political Philosophy', in R. E. Goodin and H.-D. Klingemann (eds.) A New Handbook of Political Science, Oxford.

Pareto, Vilfredo (1902). Les systèmes socialistes, Paris.

(1923 [1916]). Trattato di sociologia generale, 2nd edn, Florence.

(1982 [1896]). Cours d'économie politique, in Oeuvres complètes, ed. Giovanni Busino, vol. XXIV, Geneva.

Parsons, Talcott (1947 [1937]). The Structure of Social Action, New York.

Peirce, Charles S. (1986 [1878]). 'How to Make Our Ideas Clear', in Writings of Charles S. Peirce: A Chronological Edition, ed. Christian J. W. Kloegel, Bloomington, Ind., vol. III, pp. 257-76.

Popper, Karl (1945). The Open Society and its Enemies, 2 vols., London.

Rawls, J. (1955). 'Two Concepts of Rules', Philosophical Review 64: 3-32.

(1958). 'Justice as Fairness', Philosophical Review 67: 164-94.

(1964). 'Legal Obligation and the Duty of Fair Play', in S. Hook (ed.) Law and Philosophy, New York.

(1971). A Theory of Justice, Cambridge, Mass.

(1993). Political Liberalism, New York.

(1999). The Law of Peoples; with 'The Idea of Public Reason Revisited', Cambridge, Mass.

Reich, Wilhelm (1970 [1935]). The Mass Psychology of Fascism, New York.

Rickert, Heinrich (1962 [1898]). Science and History: A Critique of Epistemology, ed. Arthur Goddard, trans. George Reisman, Princeton, N.J.

Rorty, Richard (1980). Philosophy and the Mirror of Nature, Oxford.

Sandel, M. (1982). Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge; 2nd edn 1998.

(1996). Democracy's Discontent: America in Search of a Public Philosophy, Cambridge, Mass.

Scanlon, T. M. (1982). 'Contractualism and Utilitarianism', in A. Sen and B. A. O. Williams (eds.) Utilitarianism and Beyond, Cambridge.

(1998). What We Owe to Each Other, Cambridge, Mass.

Sorel, Georges (1936 [1908]). Reflections on Violence, ed. E. A. Shils, trans. T. E. Hulme and J. Roth, London.

Spencer, Herbert (1865). First Principles of a New System of Philosophy, New York. (1904). Autobiography, 2 vols., New York.

(1966 [1892]). The Man versus the State, 2nd edn, Osnabrück.

Strauss, Leo (1962). 'An Epilogue', in Herbert J. Storing (ed.) Essays on the Scientific Study of Politics, New York, pp. 305-27.

Sullivan, Harry Stack (1953). Conceptions of Modern Psychiatry, New York.

Sumner, William Graham (1925 [1883]). What Social Classes Owe to Each Other, New Haven, Conn.

Taine, Hippolyte (1863). Histoire de la littérature anglaise, Paris.

Taylor, Charles (1964). The Explanation of Behaviour, London.

(1975). Hegel, Cambridge.

(1985). Philosophical Papers, vol. II: Philosophy and the Human Sciences, Cambridge.

- (1989). Sources of the Self: The Making of the Modern Identity, Cambridge, Mass.
- Truman, David (1955). 'The Impact on Political Science of the Revolution in the Behavioral Sciences', in S. K. Bailey (ed.) Research Frontiers in Politics and Government, Washington, D.C.
- Tzara, Tristan (1981a [1918]). 'Dada Manifesto 1918', in R. Motherwell (ed.) Dada Painters and Poets, Cambridge, Mass., pp. 76-82.
  - (1981b [1920]). 'Manifesto on Feeble Love and Bitter Love', in R. Motherwell (ed.), Dada Painters and Poets, Cambridge, Mass., pp. 86-97.

Voegelin, Eric (1952). The New Science of Politics, Chicago.

Wallas, Graham (1948 [1908]). Human Nature in Politics, London.

- Walzer, M. (1977). Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations, New York.
  - (1983). Spheres of Justice: A Defence of Pluralism and Equality, Oxford.

Ward, L. F. (1898). Dynamic Sociology, 2nd edn, 2 vols., New York.

(1903). Pure Sociology, New York.

Watson, John B. (1925). Behaviourism, London.

- Weber, Max (1895). 'The Nation State and Economic Policy (Inaugural Lecture)', in P. Lassman and R. Speirs (eds.) Weber: Political Writings, Cambridge, 1994, pp. 1–28.
  - (1910). 'Diskussionstede dortselbst zu dem Vortrag von A. Ploetz über "Die Begriffe Rasse und Gesellschaft"', in *Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik*, ed. Marianne Weber, Tübingen.
  - (1917). 'Suffrage and Democracy in German', in P. Lassman and R. Speirs (eds.) Weber: Political Writings, Cambridge, 1994, pp. 80–129.
  - (1918a). 'Parliament and Government in Germany under a New Political Order', in P. Lassman and R. Speirs (eds.) Weber: Political Writings, Cambridge, 1994, pp. 130-271.
  - (1918b). 'Socialism', in P. Lassman and R. Speirs (eds.) Weber: Political Writings, Cambridge, 1994, pp. 272-303.
  - (1919a). 'The Profession and Vocation of Politics', in P. Lassman and R. Speirs (eds.) Weber: Political Writings, Cambridge, 1994, pp. 309-69.
  - (1919b). 'The President of the Reich', in P. Lassman and R. Speirs (eds.) Weber: Political Writings, Cambridge, 1994, pp. 304-9.

(1922). Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen.

- (1930 [1904/5]). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, trans. T. Parsons, London. (1948). From Max Weber. Essays in Sociology, trans. and ed. Hans Gerth and C. Wright Mills, London.
- (1978 [1917–19]). Gesammelte Politische Schriften, ed. J. Winckelmann, including 'Der Reichspräsident' (February 1919), pp. 498–501; 'Politik als Beruf (October 1919), pp. 505–60; 'Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland' (May 1918), pp. 306–443; 'Wahlrecht und Demokratie in Deutschland' (December 1917), pp. 245–91.
- (1984 [1918]) 'Der Sozialismus', in W. Mommsen and G. Hubinger (eds.) Gesamtausgabe, vol. XV: Zur Politik im Weltkrieg, pp. 599-633.
- (1989 [1894]). 'Developmental Tendencies in the Situation of East Elbian Rural Workers', in Keith Tribe (ed.) Reading Weber, London.

Weldon, T. D. (1953). The Vocabulary of Politics, Harmondsworth.

White, Leonard D. (1950). 'Political Science, Mid-Century', Journal of Politics 12: 13-19.

Winch, Peter (1958). The Idea of a Social Science, London.

Windelband, Wilhelm (1919). Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, Tübingen.

Zola, Emile (1992 [1883]). The Ladies' Paradise, trans. H. Vizetelly, Berkeley and Los Angeles, Calif.

- Adamson, Walter L. (1993). Avant-garde Florence: From Modernism to Fascism, Cambridge, Mass.
  - (1997). 'Futurism, Mass Culture, and Women: The Reshaping of the Artistic Vocation, 1909–1920', Modernism/Modernity 4: 89–114.
- Adorno, Theodor W. (1984 [1970]). Aesthetic Theory, trans. Christian Lenhardt, London and New York.
- (1991). The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture, ed. J. M. Bernstein, London. Allen, A. L. and Regan, M. C. (1998) (eds.). Debating Democracy's Discontent: Essays on American Politics, Law, and Public Philosophy, New York.
- Anderson, Perry (1974). Lineages of the Absolutist State, London.
  - (1998). The Origins of Postmodernity, London.
- Ankersmit, F. R. (1996). Aesthetic Politics: Political Philosophy Beyond Fact and Value, Stanford, Calif.
- Annan, Noël (1959). The Curious Strength of Positivism in English Political Thought, London. (1991). Our Age: The Generation that Made Post-War Britain, 2nd edn, London.
- Antliff, Mark (1993). Inventing Bergson: Cultural Politics and the Parisian Avant-garde, Princeton, N.J.
- Arendt, Hannah (1951). The Origins of Totalitarianism, New York.
- Arneson, R. (1982). 'The Principle of Fairness and Free-Rider Problems', Ethics 92: 616-33.
- Arrow, K. (1973). 'Some Ordinalist-Utilitarian Notes on Rawls's Theory of Justice', Journal of Philosophy 70: 245-63.
- Asendorf, Christoph (1993). Batteries of Life: On the History of Things and their Perception in Modernity, trans. Don Reneau, Berkeley and Los Angeles, Calif.
- Avineri, S. and de-Shalit, A. (1992) (eds.). Communitarianism and Individualism, Oxford.
- Ayer, A. J. (1968). The Origins of Pragmatism, London, Melbourne and Toronto.
- Badiou, Alain (2000). Ethics: An Essay on the Understanding of Evil, trans. Peter Hallward, London.
- Ball, Terence (1984). 'Marxian Science and Positivist Politics', in Terence Ball and James Farr (eds.) *After Marx*, Cambridge, pp. 235–60.
  - (1988). Transforming Political Discourse: Political Theory and Critical Conceptual History, Oxford.
- Ball, T., Farr, J. and Hanson, R. (1989) (eds.). Political Innovation and Conceptual Change, Cambridge.
- Barry, Brian (1965). Political Argument. London; 2nd edn 1990, Berkeley, Calif.
  - (1973). The Liberal Theory of Justice, Oxford.
  - (1995). Justice as Impartiality, Oxford.
  - (1998). 'International Society from a Cosmopolitan Perspective', in D. R. Mapel and T. Nardin (eds.) International Society: Diverse Ethical Perspectives, Princeton, N.J.
  - (1989). Theories of Justice, Berkeley and Los Angeles, Calif.
- Basu, K., Pattanaik, P. and Suzumura, K. (1995) (eds.). Choice, Welfare, and Development: A Festschrift in Honour of Amartya K. Sen, Oxford.
- Bauman, Zygmunt (1989). Modernity and the Holocaust, Cambridge.
- Bayles, M. D. (1992). Hart's Legal Philosophy: An Examination, Dordrecht.
- Beetham, David (1974). Max Weber and the Theory of Modern Politics, London.
- Bellamy, Richard (1987). Modern Italian Social Theory, Cambridge.
- (1992). Liberalism and Modern Society: An Historical Argument, Cambridge.
- Bendix, Reinhard (1977). Nation Building and Citizenship, Berkeley, Calif.

Beran, H. (1987). The Consent Theory of Political Obligation, London.

Bersani, Leo (1990). The Culture of Redemption, Cambridge, Mass.

Birnbach, Norman (1961). Neo-Freudian Social Philosophy, Stanford, Calif.

Bourdieu, Pierre (1991). The Political Ontology of Martin Heidegger, trans. Peter Collier, Cambridge.

(1992b). Les règles de l'art: genèse et structure du champ littéraire, Paris.

Brandt, R. B. (1959). Ethical Theory. Englewood Cliffs, N.J.

(1992a). Morality, Utilitarianism, and Rights, Cambridge.

Browning, Don (1973). Generative Man: Psychoanalytic Perspectives, Philadelphia.

Brownmiller, Susan (1975). Against Our Will: Men, Women and Rape, New York.

Bürger, Peter (2000). Der Ursprung des Postmodernen Denkens, Weilerswist.

Burston, Daniel (1991). The Legacy of Erich Fromm, Cambridge, Mass.

Burtt, S. (1993). 'The Politics of Virtue Today: A Critique and a Proposal', American Political Science Review 87: 360–8.

Butler, Judith (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New York and London.

Callinicos, Alex (1989). Against Postmodernism, Cambridge.

Cassirer, Ernst (1950). The Problem of Knowledge: Philosophy, Science and History since Hegel, trans. William H. Woglom and Charles W. Hendel, New Haven, Conn.

Charlesworth, James S. (1962) (ed.). The Limits of Behavioralism in Political Science, Philadelphia. Charlton, D. G. (1959). Positivist Thought in France during the Second Empire, 1852–1870, Oxford.

Charney, Leo and Schwartz, Vanessa R. (1995) (eds.). Cinema and the Invention of Modern Life, Berkeley, Los Angeles and London.

Cladis, Mark S. (1992). A Communitarian Defense of Liberalism: Emile Durkheim and Contemporary Social Theory, Stanford, Calif.

Clark, Ronald (1980). Freud: The Man and the Cause, New York.

Clarke, Peter (1981 [1978]). Liberals and Social Democrats, Cambridge.

Cocks, Geoffrey (1997 [1985]). Psychotherapy in the Third Reich, New York.

Cohen, Marshall (1983) (ed.). Ronald Dworkin and Contemporary Jurisprudence, Totowa, N.J.

Coles, Robert (1970). Erik H. Erikson: The Growth of his Work, Boston.

Collingwood, R. B. (1946). The Idea of History, Oxford.

Collini, Stefan (1979). Liberalism and Sociology: L. T. Hobhouse and Political Argument in England, 1880–1914, Cambridge.

Collini, Stefan, Winch, Donald and Burrow, John (1983). That Noble Science of Politics: Studies in Nineteenth Century Intellectual History, Cambridge.

Connolly, William E. (1969) (ed.). The Bias of Pluralism, New York.

(1991). Identity/Difference: Democratic Negotiations of Political Paradox, Ithaca, N.Y. and London.

Crick, Bernard (1959). The American Science of Politics: Its Origins and Conditions, Berkeley, Calif. and London.

Dagger, R. (1997). Civic Virtues: Rights, Citizenship, and Republican Liberalism, New York.

Daly, Mary (1978). Gyn/Ecology: The Metaphysics of Radical Feminism, Boston.

Daniels, N. (1975) (ed.). Reading Rawls: Critical Studies of A Theory of Justice, New York.

Davison, Ned (1966). The Concept of Modernism in Hispanic Criticism, Boulder, Colo.

Dietz, Mary G. and Farr, James (1998). "Politics Would Undoubtedly Unwoman Her": Gender, Suffrage, and American Political Science', in Helene Silverberg (ed.) Gender and American Social Science: The Formative Years, Princeton, N.J., pp. 61-85.

Donnelly, J. (1985). The Concept of Human Rights, New York.

Downs, Anthony (1957). The Economic Theory of Democracy, New York.

Drake, Richard (1981). 'The Theory and Practice of Italian Nationalism, 1900–1906', Journal of Modern History 51: 213–41.

Drucker, Johanna (1994). The Visible Word: Experimental Typography and Modern Art, 1909–1923, Chicago and London.

Edmundson, W. A. (1999) (ed.). The Duty to Obey the Law: Selected Philosophical Readings, Lanham, Md.

Ellenberger, Henri (1970). The Discovery of the Unconscious: The History and Evolution of Dynamic Psychiatry, New York.

Elster, J. (1985). Making Sense of Marx, Cambridge.

Etzioni, A. (1995) (ed.). New Communitarian Thinking: Persons, Virtues, Institutions, and Communities, Charlottesville, Va.

(1997) (ed.). The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society, New York.

Farr, James (1984). 'Marx and Positivism', in Terence Ball and James Farr (eds.) After Marx, Cambridge, pp. 217–34.

(2004). 'Political Science', in Theodore M. Porter and Dorothy Ross (eds.) The Cambridge History of Science: The Social and Behavioral Sciences, vol. VII, Cambridge.

Feigl, Herbert (1969). 'The Wiener Kreis in America', in Donald Fleming and Bernard Bailyn (eds.) The Intellectual Migration: Europe and America, 1930–1960, Cambridge, Mass.

Ferry, Luc and Renault, Alain (1990). Heidegger and Modernity, trans. Franklin Philip, Chicago and London.

FitzGerald, Michael C. (1995). Making Modernism: Picasso and the Creation of the Market for Twentieth-Century Art, New York.

Flathman, R. (1973) (ed.). Concepts in Social and Political Philosophy, New York.

Foster, Hal (1993). Compulsive Beauty, Cambridge, Mass.

Freeden, Michael (1978). The New Liberalism: An Ideology of Social Reform, Oxford.

Friedman, Leonard J. (1999). Identity's Architect: A Biography of Erik H. Erikson, New York.

Friedman, M. (1992). 'Feminism and Modern Friendship: Dislocating the Community', in S. Avineri and A. de-Shalit (eds.) *Communitarianism and Individualism*, Oxford.

Galipeau, C. (1994). Isaiah Berlin's Liberalism, Oxford.

Galston, W. (1991). Liberal Purposes: Goods, Virtues, and Diversity in the Liberal State, Cambridge.

Gane, Mike (1984). 'Institutional Socialism and the Sociological Critique of Communism', Economy and Society 13: 304–30.

Gauthier, D. (1986). Morals by Agreement, Oxford.

Gavison, R. (1987) (ed.). Issues in Contemporary Legal Philosophy: The Influence of H. L. A. Hart, Oxford.

Gay, Peter (1968). Weimar Culture: The Outsider as Insider, New York.

Gellner, Ernest (1983). Nations and Nationalism, Oxford. Gewirth, A. (1978). Reason and Morality, Chicago.

(1982). Human Rights: Justification and Applications, Chicago.

(1996). The Community of Rights, Chicago.

Girard, René (1980 [1961]). "Triangular" Desire', in Desire, Deceit, and the Novel: Self and Other in Literary Studies, trans. Yvonne Freecero, Baltimore, Md., and London, pp. 1-52.

Gleizes, Albert (1981 [1920]). 'The Dada Case', in R. Motherwell (ed.) Dada Painters and Poets, Cambridge, Mass., pp. 298–303.

Gleizes, Albert and Metzinger, Jean (1964 [1912]). 'Cubism', in Robert L. Herbert (ed.) Modern Artists on Art, Englewood Cliffs, N.J., pp. 1–18.

Goodin, Robert (1995). Utilitarianism as a Public Philosophy, Cambridge.

Gray, J. (1995). Isaiah Berlin, London.

Green, L. (1988). The Authority of the State, Oxford.

Greenberg, Clement (1992 [1961]). 'Modernist Painting', in Charles Harrison and Paul Wood (eds.) Art in Theory 1900–1990, Oxford and Cambridge, Mass., pp. 754–60.

Grogin, R. C. (1988). The Bergsonian Controversy in France, 1900-1914, Calgary, Alberta.

Guest, S. (1992). Ronald Dworkin, Edinburgh.

Gunnell, John G. (1993). The Descent of Political Theory: The Genealogy of an American Vocation, Chicago.

Gutmann, A. (1992). 'The Communitarian Critics of Liberalism', in S. Avineri and A. de-Shalit (eds.) Communitarianism and Individualism, Oxford.

Hampshire, S. (1978) (ed.). Public and Private Morality, Cambridge.

Handlin, Oscar (1963). 'The Modern City as a Field of Historical Study', in Oscar Handlin and John Burchard (eds.) *The Historian and the City*, Cambridge, Mass., pp. 1–26.

Hardin, R. (1988). Morality within the Limits of Reason, Chicago.

Harsanyi, J. (1982). 'Morality and the Theory of Rational Behaviour', in A. Sen and B. A. O. Williams (eds.) *Utilitarianism and Beyond*, Cambridge.

Harvey, David (1989). The Condition of Postmodernity, Oxford.

Held, David (1993). 'From City-States to a Cosmopolitan Order?', in David Held (ed.) Prospects for Democracy, Cambridge.

Hennis, Wilhelm (2000). Max Weber's Central Questions, 2nd edn of Max Weber, Essays in Reconstruction (1988), trans. K. Tribe, Newbury.

Hirst, Paul Q. (1994). Associative Democracy: New Forms of Economic and Social Governance, Cambridge.

(1997). From Statism to Pluralism, London.

Hirst, Paul Q. and Thompson, Grahame (1999). Globalization in Question, 2nd edn, Cambridge.

Hobsbawm, Eric (1994). The Age of Extremes: A History of the World, 1914–1991, New York. Hoffman, Edward (1994). The Drive for Self: Alfred Adler and the Founding of Individual Psychology, Reading, Mass.

Hofstadter, Richard (1944). Social Darwinism in American Thought, 1860–1915, Philadelphia and London.

Horton, J. (1992). Political Obligation, London.

Horton, J. and Mendus, S. (1994) (eds.). After MacIntyre: Critical Perspectives, Cambridge.

Hughes, H. Stuart (1979 [1958]). Consciousness and Society: The Reorientation of European Social Thought 1890-1930, 2nd edn, New York.

Hunt, A. (1992). Reading Dworkin Critically, New York.

Hylton, Peter (1990). Russell, Idealism, and the Emergence of Analytic Philosophy, Oxford.

Ignatieff, M. (1998). Isaiah Berlin: A Life, New York.

Jacoby, Russell (1975). Social Amnesia: A Critique of Conformist Psychology from Adler to Laing, Boston.

Jameson, Fredric (1991). Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, Durham, N.C. Jay, Martin (1973). The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923–50, Boston.

(1992). "The Aesthetic Ideology" as Ideology; or, What Does it Mean to Aestheticize Politics?', Cultural Critique 9: 41–61.

Jencks, Charles (1991 [1978]). The Language of Post-modern Architecture, revised and enlarged edn, London.

Jensen, Robert (1992). 'Selling Martyrdom', Art in America 80: 139-45-(1994). Marketing Modernism in Fin-de-Siècle Europe, Princeton. N.J.

Joas, Hans (1993). 'Durkheim's Intellectual Development: The Problem of the Emergence of the New Morality and New Institutions as a Leitmotif in Durkheim's Oeuvre', in

Stephen P. Turner (ed.) Emile Durkheim: Sociologist and Moralist, London and New York, pp. 229-45.

Johnston, William M. (1972). The Austrian Mind: An Intellectual and Social History, Berkeley and Los Angeles.

Jones, Ernest (1953-7). The Life and Work of Sigmund Freud, vols. I-III, New York.

Jones, P. (1994). Rights, London.

Karl, Barry S. (1974). Charles E. Merriam and the Study of Politics, Chicago.

Kavka, G. (1986). Hobbesian Moral and Political Philosophy, Princeton, N.J.

Kelly, P. J. (1990). Utilitarianism and Distributive Justice: Jeremy Bentham and the Civil Law, Oxford.

Kern, Stephen (1983). The Culture of Time and Space 1880-1918, Cambridge, Mass.

King, Richard (1972). The Party of Eros: Radical Social Thought and the Realm of Freedom, Chapel Hill, N.C.

Klein, Naomi (2001). 'Reclaiming the Commons', New Left Review 9: 81-9.

Klesko, G. (1991). 'Reformist Consent and Political Obligation', Political Studies 39: 676–90. (1992). The Principle of Fairness and Political Obligation, Lanham, Md.

Kukathas, C. and Pettit, P. (1990) (eds.). Rawls' A Theory of Justice and its Critics, Cambridge. Kymlicka, W. (1989). Liberalism, Community, and Culture, Oxford.

Laborde, Cécile (2000). Pluralist Thought and the State in Britain and France, 1900–25, Oxford. Lacoue-Labarthe, Philippe and Nancy, Jean-Luc (1988 [1978]). The Literary Absolute: The Theory of Literature in German Romanticism, trans. Philip Bernard and Cheryl Lester, Albany, N.Y.

Levine, Donald (1995). Visions of the Sociological Tradition, Chicago.

Lloyd, Jill (1991). German Expressionism: Primitivism and Modernity, New Haven, Conn. and London.

Lockwood, David (1992). Solidarity and Schism, Oxford.

Lowi, Theodore J. (1969). The End of Liberalism, New York.

Lukács, Georg (1964 [1955]). 'The Ideology of Modernism', in his *Realism in Our Time*, trans. John and Necke Mander, New York, pp. 17-46.

Lukes, Steven (1973). Emile Durkheim: His Life and Work, London.

MacCormick, N. (1981). H. L. A. Hart, Stanford, Calif.

(1995). 'Sovereignty, Democracy and Subsidiarity', in Richard Bellamy, Vittorio Bufacchi and Dario Castiglione (eds.) *Democracy and Constitutional Culture in the Union of Europe*, London.

McCoy, Charles and Playford, John (1967) (eds.). Apolitical Politics, New York.

McLeod, C. (1998). Liberalism, Justice, and Markets: A Critique of Liberal Equality, Oxford.

McMylor, P. (1994). Alisdair MacIntyre: Critic of Modernity, London.

Mandel. Ernest (1975). Late Capitalism, revised edn, trans. Joris de Bres, London.

Mann, Michael (1993). The Sources of Social Power, vol. II: The Rise of Classes and Nation-States, 1760–1914. Cambridge.

Manuel, Frank E. (1956). The New World of Henri Saint-Simon, Cambridge, Mass. (1962). The Prophets of Paris, Cambridge, Mass.

Mapel, D. R. and Nardin, T. (1998) (eds.), International Society from a Cosmopolitan Perspective, Princeton, N.J.

Martin, M. (1987). The Legal Philosophy of H. L. A. Hart: A Critical Appraisal, Philadelphia. Mayer, Arno (1981). The Persuance of the Ola Regime: Europe to the Great War, New York.

Miller, D. (1983). 'Linguistic Philosophy and Political Theory', in D. Miller and L. Siedentop (eds.) The Nature of Political Theory, Oxford.

(1999). Principles of Social Justice. Cambridge, Mass.

Miller, D. and Walzer, M. (1995) (eds.) Physilism, Justice, and Equality, Oxford.

Moore, Barrington Jr. (1969). Social Origins of Dictatorship and Democracy, London.

Muirhead, J. H. (1931). The Platonic Tradition in Anglo-Saxon Philosophy, London.

Mulhall, S. and Swift, A. (1996). Liberals and Communitarians, 2nd edn, Oxford.

Nicholls, Peter (1995). Modernisms, Berkeley and Los Angeles, Calif.

Oppenheim, Felix E. (1975 [1968]). Moral Principles in Political Philosophy, New York.

Ott, Hugo (1993). Martin Heidegger, a Political Life, trans. Allan Blunden, London.

Owen, David (1994). Maturity and Modernity: Nietzsche, Weber, Foucault, London.

Paul, J. (1981) (ed.). Reading Nozick: Essays on Anarchy, State, and Utopia, Totowa, N.J.

Pettit, P. (1997). Republicanism: A Theory of Freedom and Government, Oxford.

Peukert, Detlef (1989). Max Webers Diagnose der Moderne, Göttingen.

Pickering, Mary (1993). Auguste Comte: An Intellectual Biography, vol. I, Cambridge.

Pilkington, A. E. (1976). Bergson and his Influence: A Reassessment, Cambridge.

Pitkin, Hanna F. (1965-6). 'Obligation and Consent', American Political Science Review 59: 990-9 and 60: 39-52.

(1967). The Concept of Representation, Berkeley and Los Angeles, Calif.

Plamenatz, J. P. (1938). Consent, Freedom and Political Obligation, Oxford; 2nd edn 1968.

Plant, R., Lesser, H. and Taylor-Gooby, P. (1980). Political Philosophy and Social Welfare, London.

Plantinga, Theodore (1992). Historical Understanding in the Thought of Wilhelm Dilthey, Lewiston, Queenston and Lampeter.

Poggi, Gianfranco (1990). The State: Its Nature, Development and Prospects, Cambridge.

Prager, Jeffery (1981). 'Moral Integration and Political Inclusion: A Comparison of Durkheim's and Weber's Theories of Democracy', Social Forces, 59(4): 918–50.

Quinton, A. (1967) (ed.). Political Philosophy, Oxford.

Rabinbach, Anson (1992). The Human Motor: Energy, Fatigue and the Origins of Modernity, Berkeley and Los Angeles, Calif.

Raz, J. (1986). The Morality of Freedom, Oxford.

Rescher, N. (1966). Distributive Justice: A Constructive Critique of the Utilitarian Theory of Distribution, Indianapolis, Ind. and New York.

Ricci, David M. (1984). The Tragedy of Political Science: Politics, Scholarship, and Democracy, New Haven, Conn.

Richter, Melvin (1983 [1964]). The Politics of Conscience: T. H. Green and his Age, Lanham, Md.

Rieff, Philip (1959). Freud: The Mind of the Moralist, London.

(1966). The Triumph of the Therapeutic: Uses of Faith After Freud, New York.

Ringer, Fritz (forthcoming). Reading Max Weber, Chicago.

Roazen, Paul (1990). Encountering Freud: The Politics and Histories of Psychoanalysis, New Brunswick, N.J.

(1992a [1975]). Freud and his Followers, New York.

(1992b [1985]). Helene Deutsch: A Psychoanalyst's Life, New York.

(1997 [1976]). Erik H. Erikson: The Power and Limits of a Vision, New York.

(1999 [1968]). Freud: Political and Social Thought, New Brunswick, N.J.

(2001a). The Historiography of Psychoanalysis, New Brunswick, N.J.

(2001b), 'The Exclusion of Erich Fromm from the IPA', Contemporary Psychoanalysis 37(1): 5-42.

Robinson, Paul (1969). The Freudian Left, New York.

Roemer, J. (1986) (ed.). Analytical Marxism, Cambridge.

Rorty, Richard (1993 [1983]). 'Postmodernist Bourgeois Liberalism', in Thomas Docherty (ed.) Postmodernism: A Reader, Hemel Hempstead, pp. 323-8.

Rosenberg, Justin (2000). The Follies of Globalisation Theory, London.

Ross, Dorothy (1991). The Origins of American Social Science, Cambridge.

Ryan, Alan (1995). John Dewey and the High Tide of American Liberalism, New York and London.

Schaar, John (1961). Escape From Authority: The Perspectives of Erich Fromm, New York.

Schivelbusch, Wolfgang [1986 [1977]). The Railway Journey: The Industrialization of Time and Space in the Nineteenth Century, Berkeley and Los Angeles, Calif.

(1995 [1983]). Disenchanted Night: The Industrialization of Light in the Nineteenth Century, trans. Angela Davies, Berkeley, Los Angeles and London.

Schmidtz, D. (1990). 'Justifying the State', Ethics 101: 89-102.

Schmitt, Carl (1928). Verfassungslehre, Berlin.

Schorske, Carl (1979). Fin-de-Siècle Vienna: Politics and Culture, New York.

Schumpeter, Joseph (1943). Capitalism, Socialism and Democracy, London.

Scott, Alan (2000). 'Capitalism, Weber and Democracy', Max Weber Studies, 1(1): 31-53.

Seel, Martin (1989). 'Heidegger und die Ethik des Spiels', in Siegfried Blasche (ed.) Martin Heidegger: Innen und Aussenansichten, Forum für Philosophie Bad Homburg, Frankfurt am Main, pp. 244–72.

Seidelman, Raymond with Edward J. Harpham (1985). Disenchanted Realists: Political Science and the American Crisis, 1884–1984, Albany, N.Y.

Sen, A. K. (1970). Collective Choice and Social Welfare, San Francisco.

(1973). On Economic Inequality, New York.

(1982). 'Equality of What?', in A. Sen, Choice, Welfare, and Measurement, Oxford.

(1992). Inequality Reexamined, Oxford.

Sen, A. K. and Williams, B. A. O. (1982) (eds.). Utilitarianism and Beyond, Cambridge.

Sharaf, Myron (1983). Fury on Earth: A Biography of Wilhelm Reich, New York.

Shepsle, Kenneth A. (1989). 'Studying Institutions: Some Lessons from the Rational Choice Approach', Journal of Theoretical Politics 1: 131-48.

Sher, G. (1987). Desert, Princeton, N.J.

Shklar, J. N. (1957). After Utopia, Princeton, N.J.

Shue, H. (1980). Basic Rights: Subsistence, Affluence and U.S. Foreign Policy, Princeton, N.J.

Sidgwick, Henry (1874). The Methods of Ethics, London.

Simmons, A. J. (1979). Moral Principles and Political Obligations, Princeton, N.J. (1996). 'Associative Political Obligations', Ethics 106: 247-73.

Simon, W. M. (1963). European Positivism in the Nineteenth Century: An Essay in Intellectual History, Ithaca, N. Y.

Simpson, Christopher (1994). The Science of Coercion: Communication Research and Psychological Warfare, 1945–1960, Oxford.

Singer, P. (1979). Practical Ethics, Cambridge; 2nd ed., 1993.

Skinner, Quentin (1990). The Return of Grand Theory in the Human Sciences, Cambridge.

Skocpol, Theda (1979). States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China, Cambridge.

Smart, J. J. C. (1973). 'An Outline of a System of Utilitarian Ethics', in J. J. C. Smart and B. A. O. Williams, *Utilitarianism: Fer and Against*, Cambridge.

Smith, Bruce Lannes (1969). 'The Mystifying Intellectual History of Harold D. Lasswell', in Arnold A. Rogow (ed.) Politics. Personality, and Social Science in the Twentieth Century: Essays in Honor of Harold D. Lasswell, Chicago, pp. 41–105.

Smith, Laurence D. (1986). Behaviorism and Logical Positivism: A Reassessment of the Alliance, Stanford, Calif.

Somit, Albert and Tanenhaus, Joseph (1967). The Development of American Political Science: From Burgess to Behavioralism, Boston.

Sperber, Manes (1974). Masks of Loneliness: Alfred Adler in Perspective, New York.

Spragens, T. A. Jr. (1995). 'Communitarian Liberalism', in A. Etzioni (ed.) New Communitarian Thinking, Charlottesville, Va.

Sproule, J. Michael (1997). Propaganda and Democracy: The American Experience of Media and Mass Persuasion, Cambridge.

Steel, Ronald (1980). Walter Lippmann and the American Century, Boston.

Steiner, H. (1994). An Essay on Rights, Oxford.

Sultan, Stanley (1987). Eliot, Joyce and Company, New York.

Tam, H. (1998). Communitarianism: A New Agenda for Politics and Citizenship, London.

Taruskin, Richard (1982). 'From Firebird to The Rite: Folk Elements in Stravinsky's Scores', Ballet Review 10: 72-87.

Taylor, Seth (1990). Left-wing Nietzscheans: The Politics of German Expressionism 1910–1920, Berlin and New York.

Thompson, Clara (1950). Psychoanalysis: Evolution and Development, New York.

Tilly, Charles (1992). Coercion, Capital, and the European States, AD 990-1992, Oxford.

Tiryakian, Edward. A. (1965). 'A Problem for the Sociology of Knowledge: The Mutual Unawareness of Emile Durkheim and Max Weber', European Journal of Sociology 7(2): 330–6.

Tully, J. with Weinstock, D. M. (1994) (eds.). Philosophy in an Age of Phinalism: The Philosophy of Charles Taylor in Question, Cambridge.

Waldron, J. (1984). Theories of Rights, Oxford.

Waxman, Chaim (1968) (ed.). The End of Ideology Debate, New York.

Weindling, Paul Julian (1991). Danvinism and Social Darwinism in Imperial Germany: The Contribution of the Cell Biologist Oscar Hertwig (1849–1922), Stuttgart and New York.

Wellman, C. H. (1997). 'Associative Allegiances and Political Obligations', Social Theory and Practice 23: 181–204.

Williams, B. A. O. (1973). 'A Critique of Utilitarianism' in J. C. C. Smart and B. A. O. Williams, *Utilitarianism: For and Against*, Cambridge.

Wohl, Robert (1994). A Passion for Wings: Aviation and the Western Imagination 1908-1918, New Haven, Conn. and London.

Wolfe, Alan and Surkin, Martin (1970) (eds.). An End to Political Science, New York.

Wolff, J. (1991). Robert Nozick: Property, Justice and the Minimal State, Oxford.

Wolff, R. P. (1970). In Defense of Anarchism, New York; 3rd edn Berkeley, Calif., 1998.

(1977). Understanding Rawls: A Reconstruction and Critique of A Theory of Justice, Princeton, N.J.

Wolin, Sheldon S. (1960). Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought, London.

Woodward, Ralph Lee Jr. (1971). Positivism in Latin America, 1850-1900, Lexington, Mass., Toronto and London.

Worringer, Wilhelm (1953 [1908]). Abstraction and Empathy: A Contribution to the Psychology of Style, trans. Michael Bullock, London.

Young, Iris Marion (1990). Justice and the Politics of Difference, Princeton, N.J. and Oxford.

Zweig, Stefan (1953). The World of Yesterday, London.

#### Part IV: New social movements and the politics of difference

Alberti, Johanna (1989). Beyond Suffrage: Feminists in War and Peace 1914-28, Basingstoke. Amos, Valerie and Parmar, Pratibha (1984). 'Challenging Imperial Feminism', Feminist Review

nos, Valerie and Parmar, Prationa (1984). Challenging imperial retiinism , reminist K

Ang, Ien (1995). 'T'm a feminist but..."Other" Women and Postnational Feminism', in Barbara Caine and Rosemary Pringle (eds.) *Transitions: New Australian Feminisms*, New York, pp. 57–73.

- Angell, Norman (1909a) Europe's Optical Illusion, London. (1909b). The Great Illusion, London.
- Angus, H. F. (1937). The Problem of Peaceful Change in the Pacific Area, London.
- Bahro, Rudolf (1986). Building the Green Movement, trans. Mary Tyler, London.
- Baier, Annette (1994). 'The Need for More than Justice', in *Moral Prejudices*, Cambridge, Mass.
- Ball, Terence (2001). 'New Ethics for Old? Or, How (Not) to Think About Future Generations', in Mathew Humphrey (ed.) *Political Theory and the Environment*, London, pp. 89-110.
- Ballard, Frank (1915). The Mistakes of Pacifism, or Why a Christian Can Have Anything to Dowith War, London.
- Banks, Olive (1981). Faces of Feminism. A Study of Feminism as a Social Movement, New York. Barrett, Michele (1980). Women's Oppression Today. Problems in Marxist Feminist Analysis, London.
- Barry, Brian (1989). Democracy, Power, and Justice, Oxford.
  - (2000). Culture and Equality, Cambridge.
- Barry, Brian and Sikora, R. I. (1978) (eds.). Obligations to Future Generations, Philadelphia.
- Bartky, Sandra Lee (1990). Femininity and Domination. Studies in the Phenomenology of Oppression, London.
- Beauvoir, Simone de (1972). The Second Sex, trans. and ed. H. M. Parshley, Harmondsworth. Bellamy, Richard (1999). Liberalism and Pluralism: Towards a Politics of Compromise, London.
- Benhabib, Seyla (1982). 'The Generalised and the Concrete Other', in Situating the Self, Cambridge, pp. 148–77.
  - (1996) (ed.). Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political, Princeton, N.J.
- Benhabib, Seyla, Butler, Judith, Cornell, Drucilla and Fraser, Nancy (1995). Feminist Contributions, London.
- Benjamin, Jessica (1990). The Bonds of Love: Psychoanalysis, Feminism and the Problem of Domination, London.
- Berry, Wendell (1981). The Gift of Good Land, San Francisco.
- Bhabha, Homi (1994). The Location of Culture, London.
- Bhavnani, Kum Kum (2001). Feminism and Race, Oxford.
- Bloch, I. S. (1899). Is War Now Impossible?, London (a translation of the last of the six volumes of The War of the Future, which had appeared in Russian and French the previous year).
- Bock, Gisela and Thane, Pat (1991). Maternity and Gender Politics. Women and the Rise of the European Welfare State, 1880s-1950s, London.
- Bolt, Christine (1993). The Women's Movements in the United States and Britain from the 1870s to the 1920s, Hernel Hempstead.
- Le Bon, Gustave (1895). Psychologie des foules, Paris.
- Bookchin, Murray (1990). Remaking Society: Pathways to a Green Future, Boston.
- Bordo, Susan (1987). 'The Cartesian Masculinisation of Thought', in Sandra Harding and Jean O'Barr (eds.) Sex and Scientific Enquiry, Chicago, pp. 247–64.
  - (1993). Unbearable Weight: Feminism. Western Culture and the Body, Berkeley, Calif.
- Bradshaw, David (1996). The Flight from Gaza: Aldous Huxley's Involvement in the Peace Pledge Union in the Context of His Overall Intellectual Development', in B. Nugel (ed.) Now More Than Ever. Proceedings of the Aldous Huxley Centenary Symposium, Münster 1994, Berlin, pp. 9-27.
- Braidotti, Rosi (1991). Patterns of Dissorance. A Study of Women in Contemporary Philosophy, Cambridge.
- Brailsford, H. N. (1914). The War of Steel and Gold: A Study of the Armed Peace, London.

Bramwell, Anna (1989). Ecology in the 20th Century: A History, New Haven, Conn

Brennan, Teresa (1989) (ed.). Between Feminism and Psychoanalysis, London.

(1993). History after Lacan, London.

Brinton, Henry (1935) (ed.). Does Capitalism Cause War?, London.

Brown, Wendy (1995). States of Injury, Princeton, N.J.

Brownmiller, Susan (1976). Against Our Will: Men, Women and Rape, London. (1984). Femininity, London.

Bubeck, Diemut (1995). Care, Gender and Justice, Oxford.

Burke, C., Schor, Naomi and Whitford, Margaret (1994). Engaging with Irigaray: Feminist Philosophy and Modern European Thought, New York.

Butler, Judith (1989). 'Gendering the Body. Beauvoir's Philosophical Contribution', in A. Garry and M. Pearsall (eds.) Women, Knowledge and Reality, Boston. pp. 253-62.

(1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, London.

Caine, Barbara (1997). English Feminism 1780-1980, Oxford.

Caldwell, Lynton K. (1972). In Defense of Earth: International Protection of the Biosphere, Bloomington, Ind.

Callicott, J. Baird (1989). In Defense of the Land Ethic, Albany, N.Y.

Canovan, Margaret (1977). The Political Thought of Hannah Arendt, London.

(1987). 'Rousseau's Two Concepts of Citizenship', in Ellen Kennedy and Susan Mendus (eds.) Women in Western Political Theory, Brighton.

Card, Claudia (2002). The Cambridge Companion to Simone de Beauvoir, Cambridge.

Cardy, Maren Lockwood (1974). The New Feminist Movement, New York.

Carens, Joseph (2000). Culture, Citizenship and Community: A Contextual Exploration of Justice as Evenhandedness, Oxford.

Carr, E. H. (1936). 'Public Opinion as a Safeguard of Peace', International Affairs 15: 846–62. (1939). The Twenty Years' Crisis 1919–1939: An Introduction to the Study of International Relations, London.

Carson, Rachel (1962). Silent Spring, New York.

Carter, April (1973). Direct Action and Liberal Democracy, London.

Carter, April, Hoggett, David and Roberts, Adam (1970). Non-Violent Action. A Selected Bibliography, revised and enlarged edn, London and Haverford, Penn.

Catton, William R. (1980). Overshoot: The Ecological Basis of Revolutionary Change, Urbana, Ill.

Ceadel, Martin (1980). Pacifism in Britain 1914-1945: The Defining of a Faith, Oxford.

(1987). Thinking about Peace and War, Oxford.

(1991). 'Supranationalism in the British Peace Movement During the Early Twentieth Century', in Andrea Bosco (ed.) The Federal Idea, vol. I: The History of Federalism from the Enlightenment to 1945, pp. 169–91.

(1996). The Origins of War Prevention: The British Peace Movement and International Relations, 1730–1854, Oxford.

(2000). Semi-Detached Idealists: The British Peace Movement and International Relations, 1854–1045, Oxford.

Chanter, Tina (1995). Ethics of Eros. Irigaray's Reading of the Philosophers, London.

Chatfield, Charles (1971). For Peace and Justice: Pacifism in America 1914-1941, Knoxville, Tenn.

Chodorow, Nancy (1978). The Reproduction of Mothering, Berkeley, Calif.

Clements, Barbara Evans (1979). Bolshevik Feminist: The Life of Alexandra Kollontai, Bloomington, Ind.

Code, Lorraine (1987). Epistemic Responsibility, Hanover. N.H.

Commoner, Barry (1971). The Closing Circle, New York.

Connolly, William [1991] Henney/Difference, Ithaca, N.Y. 1908 The House of Phinalization, Minneapolis, Minn.

Cooper, Sandi (1991). Patriotic Pacifism: Waging War on War in Europe, 1815-1914, New York. Cornell, Drucilla (1992), 'Gender, Sex and Equivalent Rights', in Judith Butler and Joan

W. Scott (eds.) Feminists Theorise the Political, London.

(1995). The Imaginary Domain: Abortion, Pomography and Sexual Harassment, London.

(2000) (ed.). Feminism and Pornography, Oxford.

Crook, Paul (1994). Darwinism, War and History: The Debate Over the Biology of War from the 'Origin of Species' to the First World War, Cambridge.

Cruttwell, C. R. M. E. (1937). A History of Peaceful Change in the Modern World, London.

Dagger, Richard (2003). 'Stopping Sprawl for the Good of All: The Case for Civic Environmentalism', Journal of Social Philosophy 34: 28-43.

de Jong van Beek en Donk, B. (1917). Neutral Europe and the League of Nations, The Hague.

Delphy, Christine (1977). The Main Enemy, London.

Delphy, Christine and Leonard, Diana (1992). Familiar Exploitation: A New Analysis of Marriage in Contemporary Western Societies, Cambridge.

Derrida, Jacques (1992). The Other Heading: Reflections on Today's Europe, trans. Pascale-Anne Brault and Michael Naas, Bloomington, Ind.

de-Shalit, Avner (1995). Why Posterity Matters: Environmental Policies and Future Generations, London.

Devall, Bill and Sessions, George (1985). Deep Ecology: Living as if Nature Mattered, Salt Lake

Deveaux, Monique (2000). Cultural Pluralism and the Dilemmas of Justice, Ithaca, N.Y.

Dickinson, G. Lowes (1915). After the War, London.

(1916). The European Anarchy, London.

(1917). The Choice Before Us, London.

(1926). The International Anarchy 1904-1914, London.

Dietz, Mary G. (1985). 'Citizenship with a Feminist Face: The Trouble with Maternal Thinking', Political Theory 13: 19-37.

(1998). 'Context is All: Feminism and Theories of Citizenship', in Anne Phillips (ed.) Feminism and Politics, Oxford, pp. 378-400.

Dobson, Andrew (1995). Green Political Thought, 2nd edn, London,

(1998). Justice and the Environment, Oxford.

Dovle, Michael W. (1983). 'Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs', Philosophy and Public Affairs 12: 205-35.

Dryzek, John (1997). The Politics of the Earth: Environmental Discourses, Oxford. (2000). Deliverative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations, Oxford.

Dryzek, John and Schlosberg, David (1998) (eds.). Debating the Earth, Oxford.

DuCille, Ann 1962's 'The Occult of True Black Womanhood: Critical Demeanour and Black Feminist Studies', Signs, Journal of Women in Culture and Society 19: 591-629.

Dworkin, Andrea (1981). Pernegraphy: Men Possessing Women, London.

Eaubonne, Françoise d' 1974 Féminisme eu la mort, Paris.

(1978). Fernomore-Errighe on there on meation, Paris.

Ehrenfeld, David (1974). The Assignme of Humanism, New York, Ehrlich, Paul R., 1989. The Population Bomb, San Francisco.

Eisenstein, Zillah R. 1976. Capitalin Patriarchy and the Case for Socialist Feminism, New York. (1981). The Radice Palency Librar Feminism, New York.

(1982). 'The Sexual Politics of the New Right: Understanding the "Crisis of Liberalism" for the 1980's', Signa Journal of Winner in Culture and Society 7: 567-88.

(1988). The Female Bod, and the Law, Berkeley, Calif.

Elshtain, Jean (1981). Public Man, Private Woman: Women in Social and Political Thought, Princeton, N.J.

Engels, Friedrich (1985). The Origin of the Family, Private Property and the State, Harmondsworth.

Etzioni, Amitai (1962). The Hard Way to Peace: A New Strategy, New York. (1964). Winning Without War, New York.

Evans, Richard (1977). The Feminists. Women's Emancipation Movements in Europe. America and Australia, 1840-1920, London.

(1987). Comrades and Sisters. Feminism, Socialism and Pacifism in Europe, 1870–1945, Brighton. Evans, Ruth (1998). Simone de Beauwoir's 'The Second Sex': New Interdisciplinary Essays, Manch-

Evans, Sara (1979). Personal Politics: The Roots of Women's Liberation in the Civil Rights Movement and the New Left, New York.

Fanon, Frantz (1963). The Wretched of the Earth, trans. C. Farrington, New York.

Farnsworth, Beatrice (1980). Aleksandra Kollontai: Socialism, Feminism and the Bolshevik Revolution, Stanford, Calif.

Ferry, Luc (1995). The New Ecological Order, trans. Carol Volk, Chicago.

Finnis, John, Boyle, Joseph and Grisez, Germain (1987). Nuclear Deterrence, Morality and Realism, Oxford.

Firestone, Shulamith (1970). The Dialectic of Sex. The Case for Feminist Revolution, New York. Flax, Jane (1983). 'Political Philosophy and the Patriarchal Unconscious: A Psychoanalytic Perspective on Epistemology and Metaphysics', in Sandra Harding and Merrill Hintikka (eds.) Discovering Reality, Dordrecht, pp. 245-81.

(1990). Thinking Fragments: Psychoanalysis, Feminism and Postmodernism in the Contemporary West, Berkeley Calif.

Foreman, Dave (1991). Confessions of an Eco-Warrior, New York.

Foucault, Michel (1982). 'The Subject and Power', in H. L. Dreyfus and P. Rabinow (eds.)

Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, Chicago, pp. 208–26.

Frye, Marilyn (1983). The Politics of Reality, Trumansburg, N.Y.

Gagnon, A.-G. and Tully James (2001) (eds.). Multinational Democracies, Cambridge.

Gallop, Jane (1982). Between Feminism and Psychoanalysis, London.

Galtung, Johan (1969). 'Violence, Peace, and Peace Research', Journal of Peace Research 6: 167-91.

Gatens, Moira (1991). Feminism and Philosophy: Perspectives on Difference and Equality, Cambridge.

(1996). Imaginary Bodies: Ethics, Power and Corporcality, London.

Gatens, Moira and Lloyd, Genevieve (1999). Collective Imaginings, London.

Gilligan, Carol (1982). In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development, Cambridge, Mass.

Goldman, Emma (1972). Red Emma Speaks. Selected Speeches and Writings of the Anarchist and Feminist Emma Goldman, ed. A. Kates, New York.

(1987). Living my Life, vol. I, London.

Goldsmith, Edward et al. (1972). 'A Blueprint for Survival', The Ecologist 2(1): 1-44.

Goodin, Robert E. (1992). Green Political Theory, Cambridge.

Gregg, Richard B. (1936 [1934]). The Power of Non-Violence, London.

Grosz, Elizabeth (1989). Sexual Subversions. Three French Feminists, Sydney.

Grundmann, Reiner (1991). Marxism and Ecology, Oxford.

Die Grünen (1983). Programme of the German Green Party, trans. Hans Fernbach, London. Gutmann, Anny (1994) (ed.). Multiculturalism, Princeton, N.J.

Haaland, Bonnie (1993). Emma Goldman: Sexuality and the Impurity of the State, Montreal.

Holroyd, Michael (1967). Lytton Strachey: A Critical Biography, 2 vols., London.

Honig, Bonnie (1993). Political Theory and the Displacement of Politics, Ithaca, N.Y.

(1995). Feminist Interpretations of Hannah Arendt, University Park, Penn.

Honneth, Axel (1995). The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts, trans. J. Anderson, Cambridge.

hooks, bell (1984). Feminist Theory from Margin to Center, Boston.

Hughes, Jonathan (2000). Ecology and Historical Materialism, Cambridge.

Huxley, Aldous (1936), What Are You Going To Do About It? The Case for Constructive Peace, London.

(1937). Ends and Means: An Inquiry into the Nature of Ideals and into the Methods Employed for their Realisation, London.

Hvatt, John (1972). Pacifism: A Selected Bibliography, London.

Irigaray, Luce (1993). Je, Tu, Nous: Towards a Culture of Difference, trans. Alison Martin, London.

Ivison, Duncan, Patton, Paul and Sanders, Douglas (2000) (eds.). Political Theory and the Rights of Indigenous Peoples, Melbourne.

Jaggar, Alison (1983). Feminist Politics and Human Nature, Totowa, N.J.

James, Susan (1992). 'The Good Enough Citizen: Citizenship and Independence', in Gisela Bock and Susan James (eds.) Beyond Equality and Difference. Citizenship, Feminist Politics and Female Subjectivity, London, pp. 48-65.

Johnson, James Turner (1975). Ideology, Reason, and the Limitation of War: Religious and Secular Concepts, 1200-1740, Princeton, N.J.

(1981). Just War Tradition and the Restraint of War: A Moral and Historical Inquiry, Princeton, N.J.

(1984). Can Modern War Be Just?, New Haven, Conn.

Johnson, Lawrence E. (1991). A Morally Deep World: An Essay on Moral Significance and Environmental Ethics, Cambridge.

Jones, Kathleen B. (1993). Compassionate Authority: Democracy and the Representation of Women, London.

Jordan, Jane (2001). Josephine Butler, London.

Kant, Immanuel (1903 [1795]). Perpetual Peace: A Philosophical Essay, trans. with intro. and notes M. Campbell-Smith, London.

Katz, Eric, Light, Andrew and Rothenberg, David (2000) (eds.). Beneath the Surface: Critical Essays in the Philosophy of Deep Ecology, Cambridge, Mass.

Kelly, Paul and Held, David (2002) (eds.). Multiculturalism Reconsidered, Cambridge.

Kelly, Petra (1994). Thinking Green! Essays on Environmentalism, Feminism and Nonviolence, Berkeley, Calif.

Kent, Susan Kingsley (1990). Sex and Suffrage in Britain, 1860-1914, London.

(1993). Making Peace: The Reconstruction of Gender in Interwar Britain, Princeton, N.J.

Keohane, Robert O. and Nye, Joseph S. (1971) (eds.). Transnational Relations and World Politics, Cambridge, Mass.

(1977). Power and Interdependence, Boston, Mass.

Kiss, Elizabeth (1997). 'Alchemy or Fool's Gold. Assessing Feminist Doubts about Rights', in Mary Lyndon Shanley and Uma Narayan (eds.) Reconstructing Political Theory, Cambridge.

Kollontai, Alexandra (1977). Selected Writings, trans and ed. A. Holt, London.

(1984a). Communism and the Family, London.

(1984b). Sexual Relations and the Class Struggle, London.

Johnson, Lawrence E. (1991). A Morally Deep World: An Essay on Moral Significance and Environmental Ethics, Cambridge.

Jones, Kathleen B. (1993). Compassionate Authority: Democracy and the Representation of Women, London.

Jordan, Jane (2001). Josephine Butler, London.

Kant, Immanuel (1903 [1795]). Perpetual Peace: A Philosophical Essay, trans. with intro. and notes M. Campbell-Smith, London.

Katz, Eric, Light, Andrew and Rothenberg, David (2000) (eds.). Beneath the Surface: Critical Essays in the Philosophy of Deep Ecology, Cambridge, Mass.

Kelly, Paul and Held, David (2002) (eds.). Multiculturalism Reconsidered, Cambridge.

Kelly, Petra (1994). Thinking Green! Essays on Environmentalism, Feminism and Nonviolence, Berkeley, Calif.

Kent, Susan Kingsley (1990). Sex and Suffrage in Britain, 1860-1914, London.

(1993). Making Peace: The Reconstruction of Gender in Interwar Britain, Princeton, N.J.

Keohane, Robert O. and Nye, Joseph S. (1971) (eds.). Transnational Relations and World Politics, Cambridge, Mass.

(1977). Power and Interdependence, Boston, Mass.

Kiss, Elizabeth (1997). 'Alchemy or Fool's Gold. Assessing Feminist Doubts about Rights', in Mary Lyndon Shanley and Uma Narayan (eds.) Reconstructing Political Theory, Cambridge.

Kollontai, Alexandra (1977). Selected Writings, trans and ed. A. Holt, London.

(1984a). Communism and the Family, London.

(1984b). Sexual Relations and the Class Struggle, London.

Kraus, Peter (2000). 'Political Unity and Linguistic Diversity in Europe', Archives Européennes de Sociologie 41(1): 137-62.

Kymlicka, Will (1991). Liberalism, Community, and Culture, Oxford.

(1995). Multicultural Citizenship, Oxford.

(1999). Finding Our Way: Rethinking Ethnocultural Relations in Canada, Oxford.

Kymlicka, Will and Norman Wayne (2000) (eds.). Citizenship in Diverse Societies, Oxford.

Lacey, Nicola (1998). Unspeakable Subjects: Feminist Essays in Legal and Social Theory, Oxford.

Laden, Anthony (2001). Reasonably Radical: Deliberative Liberalism and the Politics of Identity, Ithaca, N.Y.

Landes, Joan (1998) (ed.). Feminism, the Public and the Private, Oxford.

Lane, Ralph [Norman Angell] (1903). Patriotism under Three Flags: A Plea for Rationalism in Politics, London.

Leiss, William (1972). The Domination of Nature, New York.

Leopold, Aldo (1949). A Sand County Almanac, Oxford and New York.

Lewis, Jane (1984). Women in England, 1870-1950: Sexual Divisions and Social Change, Brighton.

Lewy, Guenther (1988). Peace or Revolution: The Moral Crisis of American Pacifism, Grand Rapids, Mich.

Light, Andrew (2001). 'The Urban Blind Spot in Environmental Ethics', in Mathew Humphrey (ed.) Political Theory and the Environment, London, pp. 7-35.

List, Peter C. (1993) (ed.). Radical Environmentalism: Philosophy and Tactics, Belmont, Calif.

Lloyd, Genevieve (1984). The Man of Reason: 'Male' and 'Female' in Western Philosophy, London.

Locke, John (1992 [1690]). Two Treatises of Government, Cambridge.

Lugones, Maria (1996). 'Playfulness, World Travelling and Loving Perception', in Ann Garry and Marilyn Pearsall (eds.) *Women, Knowledge and Reality*, London, pp. 419–33. Mackay, Louis and Fernbach, David (1983) (eds.). *Nuclear-Free Defence*, London.

- Mackenzie, Catriona (1998). 'A Certain Lack of Symmetry: Beauvoir on Autonomous Agency and Women's Embodiment', in Ruth Evans (ed.) Simone de Beauvoir's 'The Second Sex', Manchester.
- MacKinnon, Catherine A. (1989). Towards a Feminist Theory of the State, Cambridge, Mass.
- McKinnon, Catriona and Hampsher-Monk Iain (2000). 'Introduction', in C. McKinnon and I. Hampsher-Monk (eds.) *The Demands of Citizenship*, London and New York.
- Manning, C. A. W. (1937) (ed.). Peaceful Change: An International Problem, London.
- Mansbridge, Jane (1993). 'Feminism and Democratic Community', in John W. Chapman and Ian Shapiro (eds.) *Democratic Community*, NOMOS vol. XXXV, New York.
- Mappen, Ellen F. (1986). 'Strategists for Change: Socialist Feminist Approaches to the Problem of Women's Work', in Angela V. John (ed.) Unequal Opportunities: Women's Employment in England 1800–1918, Oxford.
- Maynard, Mary (1994). 'Race, Gender and the Concept of Difference in Feminist Thought', in H. Afsha and M. Maynard (eds.) The Dynamics of Race and Gender, London, pp. 9-25.
- Meehan, Elizabeth (1990). 'British Feminism from the 1960s to the 1980s', in Harold L. Smith (ed.) British Feminism in the Twentieth Century, Aldershot, pp. 189–204.
- Miller, David (1995). On Nationality, Oxford.
- Millett, Kate (1977). Sexual Politics, London.
- Minow, Martha (1990). Making all the Difference, Ithaca, N.Y.
- Mitchell, Juliet (1971). Women's Estate, Harmondsworth.
- (1974). Psychoanalysis and Feminism, Harmondsworth.
- Moi, Toril (1987). French Feminist Thought. A Reader, Oxford.
- Morgenthau, Hans J. (1949). Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, New York.
- Murry, John Middleton (1937). The Necessity of Pacifism, London. (1938). The Pledge of Peace, London.
- Muste, A. J. (1947). Not By Might. Christianity: The Way to Human Decency, New York.
- Naess, Arne (1989). Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy, trans. and ed. David Rothenberg, Cambridge.
- Nash, Roderick Frazier (1989). The Rights of Nature: A History of Environmental Ethics, Madison, Wis.
- Nicholson, Linda (1987). 'Feminism and Marx: Integrating Kinship with the Economic', in Seyla Benhabib and Drucilla Cornell (eds.) Feminism as Critique, Cambridge, pp. 16–30. (1990). Feminism/Postmodernism, London.
- Noddings, Nel (1984). Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education, Berkeley, Calif.
- Novicow, Jacques (1893). Les luttes entre sociétés humaines et leurs phases successives, Paris. (1912), War and its Alleged Benefits, London.
- Nussbaum, Martha (1999). 'The Professor of Parody: The Hip Defeatist Feminism of Judith Butler', New Republic 22 February: 37–45.
- O'Brien, Mary (1979). 'Reproducing Marxist Man', in Lorenne M. G. Clark and Lynda Lange (eds.) The Sexion of Social and Political Theory: Women and Reproduction from Plato to Nietzsche, Toronte, pp. 99-116.
- Oelschlaeger, Max (1991). The Age of Ecology: From Prehistory to the Age of Ecology, New Haven, Conn.
- Okin, Susan (1989). Justice. Gender and the Family, New York.
  - (1991). 'Gender, the Public and the Private', in David Held (ed.) Political Theory Today. Cambridge, pp. 67–90.
- O'Neill, John (1993). Ecology, Policy and Politics: Human Well-Being and the Natural World, London

O'Neill, Michael and Austin Dennis (2000) (eds.). 'Democracy and Cultural Diversity', special edition of Parliamentary Affairs 53(1).

Ong, Aihwa (1988). 'Colonialism and Modernity: Feminist Re-presentations of Women in Non-Western Societies', *Inscriptions* 3(4): 79–93.

Ophuls, William (1977). Ecology and the Politics of Scarcity: Prologue to a Theory of the Steady State, San Francisco.

Ortner, Sherry (1974). 'Is Female to Male as Nature is to Culture?', in Michelle Z. Rosaldo and Louise Lampere (eds.) Woman, Culture and Society, Stanford, Calif.

Ostrom, Elinor (1991). Governing the Commons, Cambridge.

Parekh, Bhikhu (2000). Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory, Cambridge, Mass.

Parsons, Howard (1977) (ed.). Marx and Engels on Ecology, Westport, Conn.

Partridge, Ernest (1981) (ed.). Responsibilities to Future Generations, Buffalo, N.Y.

Passmore, John (1980). Man's Responsibility for Nature, 2nd edn, London.

Pateman, Carol (1988). The Sexual Contract, Cambridge.

(1989). The Disorder of Women, Cambridge.

Pateman, Carole and Gross, Elizabeth (1986). Feminist Challenges. Social and Political Theory, Sydney.

Phillips, Anne (1987) (ed.). Introduction to Feminism and Equality, Oxford.

(1995). The Politics of Presence, Oxford.

(2002). 'Feminism and the Politics of Difference, Or Where Have All the Women Gone?', in S. James and S. Palmer (eds.) *Visible Women*, Oxford, pp. 11–28.

Plumwood, Val (1993). Feminism and the Mastery of Nature, London.

Pois, Robert A. (1986). National Socialism and the Religion of Nature, London.

Ponsonby, Arthur (1925). Now is the Time: An Appeal for Peace, London.

Poole, Ross (1999). Nation and Identity, London and New York.

Porritt, Jonathon (1984). Seeing Green: The Politics of Ecology Explained, London.

Porter, Cathy (1980). Alexandra Kollontai: A Biography, London.

Porter, Roy (1997). The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History of Humanity from Antiquity to the Present, London.

Proceedings of the 10th Universal Peace Congress (1901). Glasgow.

Ramsey, Paul (1961). War and the Christian Conscience: How Shall Modern War Be Conducted Justly?, Durham, N.C.

(1988). Speak up for Just War or Pacifism, University Park, Penn.

Rawls, John (1971). A Theory of Justice, Cambridge Mass.

(1993). Political Liberalism, New York.

(1995). 'Reply to Habermas', Journal of Philosophy, 92(3): 132-80.

(1998). Collected Papers, Cambridge, Mass.

Rendall, Jane (1985). The Origins of Modern Feminism: Women in Britain, France and the United States 1780–1860, Basingstoke.

Rhode, Deborah (1992). 'The Politics of Paradigms: Gender Difference and Gender Disadvantage', in G. Bock and S. James (eds.) Beyond Equality and Difference: Citizenship, Feminist Politics and Female Subjectivity, London.

Rich, Adrienne (1987). Blood, Bread and Poetry: Selected Prose 1979-1985, London.

Richmond, Sarah (2000). 'Feminism and Psychoanalysis: Using Melanie Klein', in Miranda Fricker and Jennifer Hornsby (eds.) *The Cambridge Companion to Feminism in Philosophy*, Cambridge.

Roberts, Adam (1915). 'The Question of Christian Duty in Wartime', in Joan M. Fry (ed.) Christ and Peace: A Discussion of some Fundamental Issues Raised by the War, London, pp. 17–33. Roberts, Adam (1967) (ed.). The Strategy of Civilian Defence, London.

Rowbotham, Sheila (1992). Women in Movement: Feminism and Social Action, London.

Ruddick, Sara (1989). Maternal Thinking: Towards a Politics of Peace, London.

Russell, Bertrand (1936). Which Way to Peace?, London.

Sagoff, Mark (1988). The Economy of the Earth: Philosophy, Law, and the Environment, Cambridge.

Said, Edward W. (1993). Culture and Imperialism, New York.

Salleh, Ariel (1997). Ecofeminism as Politics, London.

Sapiro, Virginia (1981). When are Interests Interesting? The Problem of Political Representation of Women', American Political Science Review 75: 701–16.

Sarah, Elizabeth (1983). 'Christabel Pankhurst. Reclaiming her Power', in Dale Spender (ed.)

Feminist Theorists: Three Centuries of Key Women Thinkers, New York.

Schumacher, E. F. (1973). Small is Beautiful: Economics as if People Mattered, New York.

Scott, Joan Wallach (1996). 'Gender: A Useful Category of Historical Analysis', in Feminism and History, Oxford.

Sessions, George (1995) (ed.). Ecology for the 21st Century, Boston.

Sevenhuijsen, Selma (1998). Citizenship and the Ethics of Care. Feminist Considerations on Justice, Morality and Politics, London.

Shapiro, Judith (2001). Mao's War Against Nature: Politics and the Environment in Revolutionary China, Cambridge.

Sharp, Gene (1973). The Politics of Nonviolent Action, Boston.

Shaw, Jo (1999). 'Postnational Constitutionalism in the European Union', Journal of European Public Policy, special issue 6(4): 579-97.

Shiva, Vandana (1988). Staying Alive: Women, Ecology and Development in India, London.

Simon, Julian and Kahn, Herman (1984) (eds.). The Resourceful Earth, New York.

Skinner, Quentin (1996). Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes, Cambridge.

Smith, Harold L. (1981). 'The Problem of Equal Pay for Equal Work in Great Britain during World War II', Journal of Modern History 53: 652-72.

Spelman, Elizabeth (1988). Inessential Woman: Problems of Exclusion in Feminist Thought, Boston. Squires, Judith (2000). 'The State in (and of) Feminist Visions of Political Citizenship', in Catriona McKinnon and Iain Hampsher-Monk (eds.) The Demands of Citizenship, London.

Stannard, David E. (1992). American Holocaust: Columbus and the Conquest of the New World, Oxford.

Stites, Richard (1978). The Women's Liberation Movement in Russia. Feminism, Nihilism and Bolshevism 1860–1930, Princeton, N.J.

(1981). 'Alexandra Kollontai and the Russian Revolution', in Jane Slaughter and Robert Kern (eds.) European Women on the Left. Socialism, Feminism and the Problems Faced by Political Women, 1880 to the Present, Westport, Conn., pp. 101-23.

Strachey, John (1940). Federalism or Socialism?, London.

Strathern, Marilyn (1987). 'An Awkward Relationship: The Case of Feminism and Anthropology', Signs 12(2): 276–92.

Taylor, A. J. P. (1957). The Trouble Makers: Dissent over Foreign Policy 1792-1939, London.

Taylor, Charles (1994). 'The Politics of Recognition', in A. Gutmann (ed.) Multiculturalism, Princeton, N.J., pp. 25-74.

Taylor, Paul W. (1986). Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics, Princeton, N.J. Thomas, Keith (1984). Man and the Natural World: Changing Attitudes in England 1500–1800, London.

Thompson, E. P. (1980). 'Notes on Exterminism, the Last Stage of Civilisation', New Left Review 121: 3-31.

(1982). Zero Option, London.

Tolstoy, Leo (1885). What I Believe, trans. C. Popoff, London.

(1894). The Kingdom of God Is Within You, trans. A. Delano, London.

Tully, James (1995). Strange Multiplicity: Constitutionalism in an Age of Diversity, Cambridge.

(2000). 'The Challenge of Reimagining Citizenship and Belonging in Multicultural and Multinational Societies', in C. McKinnon and I. Hampsher-Monk (eds.) The Demands of Citizenship, London and New York, pp. 212-34.

Voet, Rian (1998). Feminism and Citizenship, London.

Walby, Sylvia (1990). Theorising Patriarchy, Oxford.

Waldron, Jeremy (1992). 'Minority Cultures and the Cosmopolitan Alternative', University of Michigan Journal of Law Reform 25(3): 751-93.

Walzer, Kenneth (1977). Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations, New York.

Wexler, Alice (1989). Emma Goldman in Exile, Boston, Mass.

White, Lynn, Jr (1968). 'The Historical Roots of Our Ecologic Crisis', in Machina ex Dev: Essays in the Dynamism of Western Culture, Cambridge, Mass.

Whitford, Margaret (1991a). 'Irigaray's Body Symbolic', Hypatia 6: 97-110.

(1991b). Luce Irigaray. Philosophy in the Feminine, London.

Wilkie, Wendell L. (1943). One World, New York.

Williams, Beryl (1986). 'Kollontai and After: Women in the Russian Revolution', in Sian Reynolds (ed.) Women, State and Revolution. Essays on Power and Gender in Europe since 1789, Brighton, pp. 60-80.

Williams, Patricia (1991). The Alchemy of Race and Rights, Cambridge. Mass.

Wittig, Monique (1988a). 'One is not Born a Woman', in Sarah L. Hoagland and Julia Penelope (eds.) For Lesbians Only: A Separatist Anthology, London, pp. 439-48.

(1988b). 'The Straight Mind', in Sarah L. Hoagland and Julia Penelope (eds.) For Lesbians Only: A Separatist Anthology, London, pp. 431-39.

Worster, Donald (1994). Nature's Economy: A History of Ecological Ideas, 2nd edn, Cambridge. Wright, Cyril and Augarde, Tony (1990) (eds.). Peace is the Way: A Guide to Pacifist Views and Action, Cambridge.

Yeatman, Anna (1994). Postmodern Revisionings of the Political, London.

Yoder, John (1976). Nevertheless, 2nd edn, Scottdale, Penn.

Young, Iris Marion (1981). 'Beyond the Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: A Critique of the Dual Systems Theory', in Lydia Sargent (ed.) Women and Revolution, London, pp. 43-69.

(1990a). Justice and the Politics of Difference, Princeton, N.J.

(1990b). 'Throwing Like a Girl: A Phenomenology of Feminine Body Comportment, Motility and Spatiality', in *Throwing Like a Girl and Other Essays in Feminist Philosophy and Social Theory*, Bloomington, Ind., pp. 141-59.

(2000), Democracy and Inclusion, Oxford.

## Part V: Beyond Western political thought

#### Primary sources

Abduh, Muhammad (1965). Risalat al-Tawhid (Treatise on Unity), Cairo.

Amin, Samir (1989). 'al-Ijtihad wa al-Ibda' fi al-Thaqafa al-'Arabiya wa Amam al-Tahadi al-Hadari' (Ijtihad and Innovation in Arab Culture in the Face of Civilisational Challenge), Qadaya Fikriya 8: 295-395.

Arkoun, Mohammed (1982). Lectures du Ceran, Paris.

- (1984). Pour une critique de la raison islamique, Paris.
- (1987a). Tarikhiyat al-Fikr al-'Arabi al-Islami (The Historicity of Arab Islamic Thought), Beirut.
- (1987b). Rethinking Islam Today, Washington D.C.
- al-Ashmawi, Muhammad Said (1996). al-Khilafa al-Islamiyya (The Islamic Caliphate) 3rd edn, Cairo.
- al-Azm, Sadiq Jalal (1969). Naqd al-Fikr al-Dini (A Crit<u>i</u>que of Religious Thought), Beirut. Fanon, E. (1967). The Wretched of the Earth, Harmondsworth.
  - (1970). Black Skin, White Masks, London.
- Fuda, Faraj (1988). al-Haqiqa al-Gha'iba (The Missing Truth), Cairo.
- Hanafi, Hasan (1981). Al-Turath wa al-Tajdid (Heritage and Renewal), Beirut.
- (1992). Muqadimah fi 'Ilm al-Istighrab (Introduction to the Science of Orientalism), Beirut.
- Iqbal. Michammad (1940). Secrets of the Self (Asrar-I Khudi) a Philosophical Poem, 2nd edn, trans. from the original Persian with introductory notes by Reynold A Nicholson, Lahore.
  - (1954). The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Lahore.
- al-Jabiri, Muhammad Abid (1982). Al-Khitab al-Arabi al-Mu'asir (Contemporary Arab Discourse), Beirut.
  - (1985). Nahnu wa al-Turath (We and the Heritage), Beirut.
  - (1986). Naqd al-Aql al-Arabi: Binyat al-'Aql al-'Arabi, Dirasa Tahliliya li Nuzum al-Mi'rifa fi al-Thaqafa al-'Arabiya (Critique of Arab Reason, the Structure of Arab Reason: An Analytical Study of the Systems of Knowledge in Arab Culture), Beirut.
  - (1999). Arab-Islamic Philosophy: A Contemporary Critique, trans. from the French by Aziz Abbassi, Austin, Tex.
- Abd al-Karim, Khalil (1997). Quraysh min al-Qabila ila al-Dawla (Quraysh from Tribe to Central State), Cairo.
- Khomeini, Ruhollah al-Musavi (1981). 'Islamic Government', in *Islam and Revolution: Writings and Declarations of Imam Khomeini*, trans. and annotated Hamid Algar, Berkeley, Calif.
- Laroui, Abdallah (1976). The Crisis of the Arab Intellectual: Traditionalism or Historicism?, trans. Diarmid Cammell, Berkeley, Calif.
- Mawdudi, Sayyid Abu al-Ala (1955). Islamic Law, trans. Ahmad Khurshid, Karachi.
  - (1979). Islamic Way of Life, trans. and ed. Khurshid Ahmad, 11th edn, Lahore.
- Muruwah, Husayn (1978). al-Naza'at al-Madiya fi al-Falsafah al-'Arabiya al-Islamiya (Materialist Tendencies in Arab Islamic Philosophy), Beirut.
- Nyerere, J. (1967). Freedom and Unity, Oxford.
  - (1968). Freedom and Socialism, Oxford.
- al-Qimani, Mahmud Sayyid (1996). Al-Hizb al-Hashimi wa Ta'sis al-Dawla al-Islamiya (The Hashemite Faction and the Foundation of the Islamic State), Cairo.
- Qutb, Sayyid (1987). Ma' rakat al-Islam wa al-Ra'smaliya (The Battle of Islam and Capitalism), 10th edn, Cairo.
  - (1989). Ma'alim fi al-Tariq (Milestones), 13th edn, Cairo.
- Abd al-Raziq, Ali (1925). al-Islam wa Usul al-Hukm (Islam and the Fundamentals of Rule), Cairo.
- Rida, Rashid (n.d.). al-Khilafa aw al-Imama al-Uzma (The Caliphate or the Supreme Imamate), Cairo.
- Shari'ati, Ali (1980). Marxism and Other Fallacies: An Islamic Critique, trans. R. Campbell, Berkeley, Calif.
  - (1986). 'What Is To Be Done', in What Is To Be Done: The Enlightened Thinkers and an Islamic Renaissance, ed. and annotated Farhang Rajace, Houston, Tex., pp. 29-70.

- Soroush, Abdolkarim (2000). Reason, Freedom and Democracy in Islam, Essential Writings of Abdolkarim Soroush, trans., ed. and with a critical introduction by Mahmoud Sadri and Ahmad Sadri, Cambridge.
- Tagore, Rabindranath (1917). Nationalism, London.
- Zakariya, Fu'ad (1986). 'al-Muslim al Mu'asir wa al-Bahth 'an al-Yaqin' (The Contemporary Muslim and the Search for Certainty), in al-Haqiqa wa al-Wahm fi al-Sahwa al-Islamiya al-Mu'asira (Reality and Illusion in the Contemporary Islamist Resurgence), Cairo, pp. 5-26.
  - (1987). 'al-Takhaluf al-fikri wa Ab'adahu al-Hadariya' (Intellectual Retardation and its Civilisational Dimensions), in al-Sahwa al-Islamiya fir Mizan in al-'Aql (Islamic Resurgence in the Scale of Reason), Cairo, pp. 37–62.

#### Secondary sources

Abdo, Geneive (1998). No God But God: Egypt and the Triumph of Islam, Oxford.

Abu Rabi', Ibrahim M. (1996). Intellectual Origins of Islamic Resurgence in the Modern Arab World, New York.

Akhavi, Shahrough (1983). 'Shariati's Social Thought', in Nikki R. Keddie (ed.) Religion and Politics in Iran, New Haven, Conn., pp. 125-44.

(1997). 'The Dialectic in Contemporary Egyptian Social Thought: The Scripturalist and Modernist Discourses of Sayyid Qutb and Hasan Hanafi', *International Journal of Middle East Studies* 29: 377–401.

Algar, Hamid (1985) (ed.). Imam Khomeini: Islam and Revolution, London.

Arjomand, Said Amir (1993). 'Shi'ite Jurisprudence and Constitution Making in the Islamic Republic of Iran', in Martin E. Marty and R. Scott Appelby (eds.) Fundamentalisms and the State, Chicago, pp. 88–109.

al-Azmeh, Aziz (1993). Islams and Modernities, London.

Bayat, Mangol (1989). 'Ayatollah Sayyid Ruhullah Musawi Khumayni', in Expectation of the Millennium: Shi'ism in History, ed. and annotated Seyyed Hossein Nasr, Hamid Dabashi and Seyyed Vali Reza Nasr, Albany, N.Y.

Borourjerdi, Mehrzad (1996). Iranian Intellectuals and the West: The Tormented Triumph of Nativism, New York.

Brown, Daniel (1999). Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought, Cambridge.

Choueiri, Youssef (1990). Islamic Fundamentalism, Boston.

(1997). Islamic Fundamentalism, rev. edn. London.

Coetzee, P. H. and Roux, A. J. P. (1998) (eds.). The African Philosophy Reader, London.

Constantino, R. (1985). Synthetic Culture and Development, Quezon City, Philippines.

Dajani, Zahia Ragheb (1990). Egypt and the Crisis of Islam, New York.

Enayat, Hamid (1982). Modern Islamic Political Thought, Austin, Tex.

Escobar, A. (1995). Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World, Princeton, N.J.

Esposito, John (1983) (ed.). Voices of Resurgent Islam, New York.

(1998). Islam: The Straight Path, New York.

Euben, Roxanne L. (1999). Enemy in the Mirror: Islamic Fundamentalism and the Limits of Modern Rationalism, Princeton, N.J.

Fairbank, John (1992). China: A New History, Cambridge.

Gernet, Jacques (1996). A History of Chinese Civilisation, Cambridge.

Gershoni, Israel and Jankowski, James (1997). Redefining the Egyptian Nation, 1930-1945, Cambridge.

Gheissari, Ali (1998). Iranian Intellectuals in the 20th Century, Austin, Tex.

Hourani, Albert (1983). Arabic Thought in the Liberal Age, Cambridge.

Kerr, Malcolm (1966). Islamic Reform: The Political and Legal Theories of Muhammad Abdult and Rashid Rida, Berkeley, Calif.

LaGuerre, John (1982). Enemies of Empire, St Augustine, Fla.

Lee, Robert D. (1997). Overcoming Tradition and Modernity: The Search for Authenticity, Boulder, Colo.

Levenson, J. (1958). Confucian China and its Modern Fate, Berkeley, Calif.

Mardin, Serif (1962). The Genesis of Young Ottoman Thought, A Study of the Modernization of Turkish Political Ideas, Princeton, N.J.

Matin-asgari, Afshin (1997). 'Abdolkarim Sorush and the Secularization of Islamic Thought in Iran', *Iranian Studies* 30(1–2): 95–115.

Miller, C. L. (1990). Theories of Africans: Francophone Literature and Anthropology in Africa, Chicago.

Mirsepassi, Ali (2000). Intellectual Discourse and the Politics of Modernization: Negotiating Modernity in Iran, Cambridge.

Mottahedeh, Roy P. (1995). 'Wilayat al-Faqih', in *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, vol. IV, ed. John L. Esposito, New York.

Mphale, Ezekiel (1962). The African Image, New York.

Nandy, Ashis (1988). Science, Hegemony and Violence: A Requiem for Modernity, Delhi. (1994). The Illegitimacy of Nationalism, Delhi.

Nasr, Seyyed Vali Reza (1996). Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism, New York and Oxford.

Parekh, Bhikhu (1989). Gandhi's Political Philosophy, London.

(1992). 'The Poverty of Indian Political Theory', History of Political Thought 13: 535-60.

(1994). 'The Concept of Fundamentalism', in A. Shtromas (ed.) The End of 'Isms'?, London, pp. 105-26.

(1999). Colonialism Tradition and Reform, Delhi.

Rose, Gregory (1983). 'Velayat al-Faqih and the Recovery of Islamic Identity in the Thought of Ayatollah Khomeini', in Nikki R. Keddie (ed.) *Religion and Politics in Iran*, New Haven, Conn., pp. 166–88.

Roucek, Joseph (1946) (ed.). Twentieth Century Political Thought, New York.

Sabanegh, E. S. (n.d.). Muhammad, le Prophète: portraits contemporains, Egypte 1930-50, Paris.

Samson, G. B. (1984). The Western World of Japan, Tokyo. Senghor, L. (1965). On African Socialism, Stanford, Calif.

(1967). Negritude or Servitude, Yaounde, Cameroon.

Smith, Charles (1973). 'The Crisis of Orientation: The Shift of Egyptian Intellectuals to Islamic Subjects in the 1930s', International Journal of Middle Eastern Studies 4: 382–410.

(1999). 'Cultural Constructs and Other Fantasies: Imagined Narratives in *Imagined Communities*; Surrejoinder to Gershoni and Jankowski's "Print Culture, Social Change and the Process of Redefining Imagined Communities in Egypt"', *International Journal of Middle East Studies* 31 (1): 95-102.

Tan, Chester (1971). Chinese Political Thought in the Twentieth Century, New York.

Vahdat, Farzin (2000). 'Post-Revolutionary Discourse of Mohammad Mojtahed Shabestari and Mohsen Kadivar: Reconciling the Terms of Mediated Subjectivity, Part I: Mojtahed Shabestari', *Critique* 16: 31-53.

Wiredu, Kwasi (1966). Cultural Universals and Particulars: An African Perspective, Bloomington, Ind.

Worsley, Peter (1967). The Third World, London.

### Epilogue: The grand dichotomy of the twentieth century

Anderson, P. (1994). 'Introduction', in P. Anderson and P. Camiller (eds.) Mapping the West European Left, London.

Bauer, J. and Bell, D. A. (1999) (eds.). The East Asian Challenge for Human Rights, Cambridge. Beau de Lomenie, E. (1931). Qu'appelez-vous droite et gauche?, Paris.

Bobbio, N. (1996). Left and Right: The Significance of a Political Distinction, Cambridge.

Condorcet, M. J. A. N. de (1955 [1795]). Sketch for a Historical Picture of the Progress of the Human Mind, London.

Crosland, C. A. R. (1956). The Future of Socialism, London.

Dumont, L. (1990). 'Sur l'idéologie politique française: une perspective comparative', Le Débat 58: 128–58.

Eatwell, R. and O'Sullivan, N. (1989) (eds.). The Nature of the Right: American and European Politics and Political Thought since 1789, London.

Finocchiaro, M. A. (1999). Beyond Right and Left: Democratic Elitism in Mosca and Gramsci, New Haven, Conn.

Fukayama, F. (1992). The End of History and the Last Man, London.

Galbraith, J. K. (2002). 'A Perfect Crime: Inequality in the Age of Globalisation', *Daedalus* 131(1): 11-25.

Garton Ash, T. (1989). The Uses of Adversity, Cambridge.

Gauchet, M. (1997). 'La droite et la gauche', in P. Nora (ed.) Les lieux de mémoire, Paris, vol. II, pp. 2533-601.

Gay, P. (1962). The Dilemma of Democratic Socialism, London.

Giddens, A. (1994). Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics, Cambridge.

(2000). The Third Way and its Critics, Cambridge.

Held, D. (1993). 'Democracy: from City-States to a Cosmopolitan Order?', in D. Held (ed.) Prospects for Democracy: North, South, East, West, Cambridge, pp. 13-52.

Hertz, R. (1973 [1928]). 'The Pre-eminence of the Right Hand: A Study in Religious Polarity', in R. Needham (ed.) Right and Left: Essays on Dual Symbolic Classification, Chicago and London, pp. 3-31.

Hirschman, A. O. (1991). The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy, Cambridge, Mass.

Hobhouse, L. T. (1964 [1911]). Liberalism, New York.

Hobsbawm, E. (1981). The Forward March of Labour Halted, London.

(1994). Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914-1991, London.

Hobsbawm, E. with A. Pollito (2000). The New Century, London.

Kymlicka, W. (1995). Multicultural Citizenship, Oxford.

Laponce, J. A. (1981). Left and Right: The Topography of Political Perceptions, Toronto.

Lenin, V. I. (1969 [1918]). 'Left-Wing Childishness' and the Petty-Bourgeois Mentality, in V. I. Lenin, Selected Works, London.

Lipset, S. M. (1960). Political Man: The Social Bases of Politics, London.

Lukes, S. (1992). 'What Is Left?', Times Literary Supplement, 27 March.

Marshall, T. H. (1963). 'Citizenship and Social Class', in T. H. Marshall, Sociology at the Crossroads, London.

Needham, R. (1973) (ed.). Right and Left: Essays on Dual Symbolic Classification, Chicago and London.

Othman, N. (1999). 'Grounding Human Rights Arguments in Non-Western Culture: Shari'a and the Citizenship Rights of Women in a Modern Islamic State', in J. Bauer and D. A. Bell (eds.) *The East Asian Challenge for Human Rights*, Cambridge, pp. 169–92.

Przeworski, A. (1985). Capitalism and Social Democracy, Cambridge.

(1993). 'Socialism and Social Democracy', in J. Krieger (ed.) The Oxford Companion to the Politics of the World, New York and Oxford.

Rawls, J. (1971). A Theory of Justice, Cambridge, Mass.

Scruton, R. (1992). 'What is Right? A Reply to Steven Lukes', Times Literary Supplement, 3 April.

Sen, A. (1992). Inequality Re-Examined, New York and Cambridge, Mass.

Shaw, G. B. (1889) (ed.). Fabian Essays in Socialism, London.

Sternhell, Z. (1996 [1986]). Neither Right nor Left: Fascist Ideology in France, Princeton, N.J. Walzer, M. (1983). Spheres of Justice: A Defence of Pluralism and Equality, New York and Oxford. Zolo, D. (1992). Democracy and Complexity: A Realist Approach, University Park, Penn.

# المحرارن في سطور

## Terence Ball اليرنس بول (١)

أستاذ العلوم السياسية في University of Miunnesota كما عمل أستاذًا زائرًا بجامعتى لعدة سنوات في University of Miunnesota، كما عمل أستاذًا زائرًا بجامعتى San Diego – Colifornia Oxford في المسياسية لـــــ : The Federalist (من إصدارات كمريدج)، كما شارك Iames Mill في تحرير كتابات Thomas Ieffrson السلسلة نفسها المرادة:

- Transforming Political Discourse.
- Reappraising Political Theory.
- Rousseau's Ghost: A Novel.

# Richard Bellamy ریتشارد بیلامی (۲)

أستاذ علوم الحكم في University of Essex و المدير الأكاديمي للاتحاد Reading, والمدير الأكاديمي للاتحاث السياسية – Ecpr وأستاذ كرسي (سابقًا) بجامعتي "Beccaria" و "جرامشي – East Anglia" و "جرامشي – Cambridge Texts" لسلسلة "Gramsci" من مؤلفاته:

- Modern Italian Social Theery.
- Liberalism and Pluralism.
- Rethin King Liberalism.

# المترجمة في سطور:

## ميّ السيد محمد مقلد

تخرجت في كلية الألسن جامعة عين شمس عام ١٩٩٦

مترجمة بوزارة الخارجية المصرية

صدر لها في إطار المشروع القومي للترجمة كتاب "حالات من الاضطراب النفسي والعقلي"

# المراجع في سطور:

## طلعت الشايب

كاتب ومترجم ومحرر، ترجم وحرر نحو أربعين عملا من بينها:

فى الترجمة: "حدود حرية التعبير"، "صدام الحضارات"، "فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى"، "الحرب الباردة الثقافية"، "محنة الكاتب الإفريقى"، "الفنون والآداب تحت ضغط العولمة"، "المثقفون".

ومن الروايات العالمية: بقايا اليوم (ك.ايشيجور)، البطء (ميلان كونديرا)، الملاك الصامت (ه.بول)، فتاة عادية (آرثر ميللر)، الخوف من المرايا (طارق على)، الحرير (اليساندرو باريكو)، الحمامة (پ.زوسكيند)، اتبعى قلبك (س.تامارو)، عاريًا أمام الآلهة (شيف كومار)

ومن مراجعته وتحريره: موسوعة الأعمال الكاملة لمهاتير محمد (١٠ مجلدات)، "عالم آخر ممكن"، جدل الإسلام والمعرفة".

aynard eynes osa uxemurg alter ippmann eorge ukacs ao edong ohn awls lekhanov artre andana hiva chopenhauer li hariati olostoy rotsky agore getano osca efebure ohen evinas rwell usserl omte loch ellner mileturkheimeareta verere akshot autsi saia@erlin@ich@occo ozick ussell andins! martyasen wseppe eidegger erleau-ron rwell ayyid utb eh aboro ussolini unna tephane Mallarme Ern tto quer ashid ida

rthur oestler ntonic

lexandre ogeve ierr

ouacault anon ilthe

هذا هو المجلد الثاني من موسوعة الفكر السياسي في القرن العشرين ويضم دراسات عن ردود الفعل على الوضعية، وما بعد الحداثة، وتشريح الحداثة من نيتشة إلى مفكري ما بعد البنيوية، ماكس ڤيبر ودوركاي، وسوسيولوچيا الدولة الحديثة، فرويد وأتباعه، الحداثة في الفن والأدب والنظرية السياسية، وعلم السياسة الجديد والفكر السياسي الإسلامي في القرن العشرين، مع تناول معمق لثنائية القرن العشرين الكبرى "اليمين واليسار".

amus ukharin loch obbio ndre reton ustav e on everidge tto auer imon e eauvoir endaMarshal Malter en jamin ergson sper audrillard arthes liftord everbach orbachev ukuyama irkpatrick rving ristol apermas obineau handi eleuze oethe arcuse